الفنوكا: لاكتب

السفرالثاني

المكنبة العربية



مِحُثِينَ الدِّينَ بنَ عِبَ رَبْي

السفرالثاني

تصدیووملجعة د.ابراهیممکور تحقیق وتقدیم د . عثمان یحیی

الجلس الأصلى للشتافة بالتماون مع معدد الدراسَات العليا بالسوريون



طبعة ثانية مصورة عن الطبعة الأولى

# السفالثانع الفتوكات لكية المحستوى

| له كان السكلمة من ١٧٠                                |          |
|------------------------------------------------------|----------|
| المستعملة فيجهاز التحقيق م. ١٨                       |          |
|                                                      |          |
|                                                      | مقلمة    |
| الجزء الثامن                                         |          |
| ئانى ( تابع )                                        | الباب اا |
| الثانى : فى معرفة الحركات التى تتميز بها الكلمات ف 1 |          |
| الحروف الكلات كالأركان للأجسام ف ٢                   |          |
| انحصار الكلام فى ذات وحدث ورابطة ف ٨                 |          |
| نظرية الزجاجي في المصدر ف ١٥                         |          |
| الحركات الجسمانية والروحانية ف ١٨                    |          |
| الحقائق الأول وتوجهاتها العلوية ف ٢٢                 |          |
| التلوين والتمكين في عالم الحروف ف ٧٥                 |          |
| الباحث في اللفظ والمخبر عما تحقق ف ٣١                | -        |
| الألفاظ التي توهم التشبيه ف ٣٤                       | -        |
| أقسام اللفظ عند العرب ف ٣٥                           |          |
| المحقق وأدوات التقييد                                |          |
| تفاضل العلماء في معانى التنزيه ف ٤٠                  | -        |
| وجود الحق ووجود العالم ف ٤٩                          |          |
| إطلاق كلمة الإختراع على الله ف \$0                   | -        |
| الثالث : فى العلم والعالم والمعلوم ف ٦٩              | الفصل    |
| القلب والحضرُة الإلهية ف ٦٣                          |          |
| تصور حقيقة العلم ق ٧٧                                |          |
| معافة الآدي طابة الكرن                               | _        |

| نالتُ : في تنزيه الحقي عما في طي الكلمات التي أطلقها عليه ـــ | الياب ال  |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| حانه 1 ـــ في كتابه وعلى لسان رسوله من التشبيه والتجسيم ف ٧٧  | -         |
| جميع المعلومات حاملها العقل الأول ن ٧٨                        |           |
| إلا العالم المهيم ن ٧٩                                        |           |
| وإلا علم تجربد الحق  ن ٨٠                                     |           |
| عجز العقل عن معرفة الله ف ٨١                                  | _         |
|                                                               |           |
| الجزء التاسع                                                  |           |
| ب الثالث :                                                    | _         |
| العلم بالسلب هو العلم بالله ن ٨٥                              |           |
| المدرك يذاته والمدرك بفعله ن ٨٦                               | -         |
| القوى الخمس ومدركاتها ف ٩١                                    | _         |
| الأشياء الطبيعية لا تقبل الغذاء إلا من مشاكلها ف ٩٩           |           |
| التنزيه ونغي المائلة والتشبيه ف ١٠١                           |           |
| التشبيه والتجسيم في ألفاظ السنة ن ١٠٤                         |           |
| حظ القلب من الإصبعين ن ١٠٨                                    | _         |
| القبضة واليمين ن ١١٠                                          |           |
| حظ القلب من اليمين واليسار ن ١١٤                              |           |
| التبشيش من باب القرح ف ١١٨                                    |           |
| النسيان النسيان                                               |           |
| التفس التفس                                                   |           |
| الصورة ف ۱۲۲                                                  | •         |
| اللراع اللراع الله ١٢٥                                        |           |
| القدم والاستواء ف ١٢٦                                         |           |
| المعنى الرمزى لألفاظ التشبيه ف ١٢٩                            | -         |
| ِ ابع : في سبب بلمه العالم ومرانب الأمهاء الحسني              | الباب الر |
| خواص المكان وأحاسيس الجنان ف ۱۳۲                              |           |
| الأسهاء الإلهية والحقائق الوجودية ن ١٣٩                       | -         |
| أمهات الأصاء الإلهية ف ١٤٢                                    | -         |
| أتمة الأسماء الإلهية ف ١٤٦                                    |           |
| أول أسهاء العالم ف ١٤٩                                        |           |

| الأسهاء الإلهية ليست عين الذات وليست غيرها ف ١٥٠            | -       |
|-------------------------------------------------------------|---------|
| اسم الله الأعظم ف ١٥٣                                       |         |
| لحامس : في معرفة أسرار البسملة والفاتحة ف ١٥٤               | الباب ا |
| فاتحة القائحة ف ١٥٦                                         |         |
| رمزية الباء ف ١٥٩                                           |         |
| الفرق بين الباء والألف الفرق بين الباء والألف               | -       |
| رمزية الألف ف ١٦٢                                           |         |
| عمل الباء في الميم ف ١٦٤                                    |         |
| ظهور الألف ف ١٦٥                                            |         |
| التثليت في البسملة ن ١٦٧                                    |         |
| رمزية السين ن ١٦٨                                           |         |
| التنوين العبدى ف ١٧١                                        | _       |
| الجزء العاشر                                                |         |
| باب الخامس : ف ١٧٢                                          | تابع ال |
| تتمة الكلام على البسملة من طريق الأسرار ف ١٧٢               |         |
| تعلق الألف بالله : أو مقام الأمناء الورثة (الملامتية) ف ١٧٣ | -       |
|                                                             | -       |
| الله : من طريق الأمرار ن ١٨١                                | -       |
| حروف إلجلالة الخمسة والحقائق العامة الخمسة ف ١٨٥            | _       |
| اللام الجلالية والألف الوحدانية ن ١٩٠                       | _       |
| الحركات والحروف والمخارج في اسم الجلالة ن ١٩٦٠              | _       |
| الرحمن : من طريق الأسرار ف ١٩٨                              |         |
| الرحمن بدلا ونعتا : أو مقام الجمع والتفرقة ف ٢٠٧            |         |
| الفصل يين الميم والنون بالألف ف ٢١٣                         |         |
| اختفاء مر القدم في الميم الملكوتية ف ٢١٧                    |         |
| اتصال اللام بالراء نطقاً ف ٢٢٠                              |         |
| الرحمن : منكراً ومعرفاً ن ٢٢١                               |         |
| اختفاء الألف واللام نطقاً في البسملة ف ٢٧٤                  |         |
| الفرق بين الله والرحمن ف ٢٢٦                                |         |

| الرحيم من البسملة الرحيم من البسملة                                      |
|--------------------------------------------------------------------------|
| ــ حملة العرش المحيط في البسملة ن ٢٣٠                                    |
| ميم ديسم ، وميم دالرحيم ، ن ٢٣٢                                          |
| أيام الربُ والبسملة أيام الربُ                                           |
| ـــ ألف المات وألف الملم ألف المات وألف الملم                            |
| ـــ أحرف الرحيم ودلالتها الغيبية الحرف الرحيم ودلالتها الغيبية           |
| ـــ نقطة البسملة و <sup>'</sup> دلالاتها الغييية                         |
| ـــ النقطتان والقلمان ف ٢٤٧                                              |
| وصل فى أسرار أم القرآن من طريق خاص ف ٢٥١                                 |
| ــ الكتاب من باب الإشارة ف ٢٥٧                                           |
| ــ حضرتا الجمع والإفراد فى الفاتحة ف ٢٥٦                                 |
| ـــ الحمد لله من طريق الأمرار ن ٢٦٣                                      |
| ــ الحمد لله والحمد بالله من طريق الأسرار ف ٢٧٢                          |
| وصل فى قوله : رب العالمين الرحمن الرحيم ف ٢٧٤                            |
| ــ الكلمة مستودع الأسرار والحكم ف ٢٧٥                                    |
| ــ مأساة الروح فى السماء ف ٢٧٧                                           |
| ـــ الأرباب والمربوبون فى شتى العوالم و ٢٨٠                              |
| وصل في قوله : ١ ملك يوم الدين ، ن ٢٨٢                                    |
| ـــ الملك في وجودنا ف ٢٨٤                                                |
| وصل فى قوله : ﴿ إِياكَ نعبِدُ وإِياكَ نستعين ﴾ ف ٢٨٧                     |
| ـــ الياء من و إياك ، هي العبد الكلي ف ٢٨٨                               |
| وصل فى قوله : اهدنا الصراط المستقيم () آمين ف ٢٨٩                        |
| فصول تأنيس : تأويل بعض آيات من سورة البقرة تأويل بعض آيات من سورة البقرة |
| - الأولياء في صفة الأعداء ف ٢٩٥                                          |
| نصل فى تأويل : ومن الناس من يقول ( ) بما كانوا يكذبون ف ٣٠٠٠             |
| — المنافقون : من طريق الأسرار ف ٣٠٤                                      |
| - ١ : ١ (                                                                |
| W.V                                                                      |

#### الجزء الحادي عشر الباب السادس : في معرفة بلـم الخلق الروحاني ... ... ... ... ف ٣١٢ - إيجاز الباب ... ... ... ... ... ... ... ... ف ٣١٣ الإنسان عالم صغیر ... ... ... ... ... ... ... ... ف ٣١٤ المعلومات الأربعة الوجودية ... ... ... ... ... ف ٣١٧ حقيقة الحقائق ... ... ... ... ... ... ف ٣١٨ - الحقيقة المحمدية والهباء ... ... ... ... ... ف ٣٢٣ العالم حي ، عالم ، فاطق ... ... ... ... ... ف ٣٣٧ الباب السابع : في معرفة بدء الجسوم الإنسانية ... ... ... ... ف ٣٤٠ -- عمر العالم الطبيعي ... ... ... ... ... ... ... ف **٣٤١** - الحركة الطبيعية والقسرية للأفلاك ... ... ... ... ... ف ٣٤٧ خلق الهباء ... ... ن ن ٣٤٥ -- المراتب الأربعة بين الروح والهباء ... ... ... ... ف ٣٤٦ خلق المولدات ... ... ن ۲۶۸ منات المولدات المولدا الفلك الأدنى والبروج الاثنا عشر ... ... ... ... ... ف ٣٤٩ -- الفلك الأطلس ... ... ن ٣٥١ -- خلق الدار الدنيا ... ... ن ٣٥٣ -- سقف الجنة الفلك الأطلسي ... ن ... ن ٣٥٤ - حركة السهاوات وحركة الأرض ... ... ... ... ف ٣٥٥ - خلق الأرض وتقدير أقواتها ... ... ... ... ف ٣٥٦ - خلق الإنسان ... ... ... ... ف ٣٥٧ - ... وحب آدم وحب حواء ... ... ... ... ... ف ٣٦٧ – تكوين الجسم الثالث ... ... ... ... ... ن ٣٦٩

-- تكوين جسم عيسى ... ... ... ... ... ... ف ٣٧٦ -- الإنسان فى الأرض نظير العقل فى السباء ... ... ... ... ... ف ٣٧٣ -- ابتلاء الإنسان الأكبر ... ... ... ... ف ٣٧٧

| ىن : فى معرفة الأرض الي خلقت من بقية خميرة طينة آدم ف ٣٨٣ | الباب الثا |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| النخلة أخت آدم ن يس من النخلة أخت آدم ن من ١٨٤ عـ ٢٨٤     |            |
| مجلس الرحمة في أرض الحقيقة ف ٣٨٦                          |            |
| مراسم اللخول فى أرض الحقيقة ن ٣٨٨                         |            |
| حكاية الشيخ أوحد الدين الكرمانى مع شيخه ن ٣٩٠             |            |
| تربة أرض الحقيقة وتمرها ن ٣٩٣                             |            |
| نساء أرض الحقيقة ف ٣٩٧                                    |            |
| عجائب أرض الحقيقة ٤٠٣                                     |            |
| مدائن أرض الحقيقة ف ١٠٤                                   |            |
| ملوك أرض الحقيقة ن ٤١١                                    |            |
| ترتيب مملكة أرض الحقيقة ف ٤١٥                             |            |
| المستحيل في الدنيا واقع في أرض الحقيقة ف ٤١٨              | _          |
|                                                           |            |
| الجزء الثانى عشر                                          |            |
| اسم : في معرفة وجود الأرواح المارجية ف ٤١٢                | الباب التا |
| خلق الجان والملاتكة والإنسان ن ٢٢٤                        |            |
| الالتحام المعنوى بين السماء والأرض ن ٤٢٣                  |            |
| العناصر الأربعة وتكوين الجان والإنسان ف ٤٢٥               |            |
| الجان عند تلاوة سورة الرحمن ن ٢٩٩                         |            |
| الصورة الأصلية التي ينسب إليها الروحاني ف ٤٣٠             |            |
| التناسل في الجان و الإنسان ف ٤٣١                          |            |
| ما بين خلق الجان والإنسان من السنين ف ٤٣٢                 |            |
| الجان برزخ بين الملك والإنسان ن ٤٣٣                       |            |
| غذاء الحان ونكاحهم ن ٤٣٤                                  |            |
| قبائل الجان وعشائرهم ن ٤٣٦ ن ٤٣٦                          | _          |
| تشكل العالم الروحاني ' ن ٤٣٧                              | -          |
| نشأة عالم الحان ف ٢٩٩                                     |            |
| خلق آدم ونشأة الإنسان ن ٤٤١                               |            |
| الشيطان الأول من أبلحان ف ٤٤٣                             |            |
| إبليس أول الأشقياء من الجن ن 334                          |            |
| اشر : في معرفة دورة الملك ن ٤٤٦                           |            |
| الأنبياء نواب محمد ن ١٤٧٠                                 |            |
| , · · ·                                                   |            |

| روحانية محمد مع كل نبى ن ٤٤٩                                                                         |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| شرع محمد ناسخ بلحميع الشرائع ف ١٥٠                                                                   | -          |
| سيادة محمد على جميع بني آدم ن ٤٥١                                                                    | -          |
| شواهد أهل الله ف ٤٥٣                                                                                 |            |
| دورة اللك ف ١٥٦                                                                                      | -          |
| 1000                                                                                                 | _          |
| انفصال حواء من آدم أ ف 204                                                                           | -          |
| وكن؛ ! والكونُ ف ٤٦١                                                                                 |            |
| أول منفصل وآخر منفصل في دورة الملك ف ٤٦٢                                                             |            |
| السلطان ظل الله في الأرض ف ٤٦٥                                                                       | -          |
| مراتب أهل القترة ن ٤٦٧                                                                               | -          |
| نادى عشر : فى معرفة آبائنا العلويات وأمهاتنا السفليات ف ٤٧٧                                          | الياب الـ  |
|                                                                                                      |            |
| الأبوة والأمومة والنبوة ف ٤٧٨ النسوة الأربعة والأركان الأربعة ف ٤٧٩                                  | -          |
| نظرية الأصل الخامس ف ١٨٠                                                                             | _          |
| الأب الأول ، الأم الأولى ، النكاح الأول ف ١٨٤                                                        | _          |
| العقل الكلي والنفس الكلية ف ٤٨٣                                                                      |            |
| النكاح المعنوى بين القلم واللوح ف ١٨٥                                                                | -          |
| الطبيعة الكلية والهباء سي السيعة الكلية والهباء السيعة الكلية والهباء السيعة الكلية والهباء المستحدد | -          |
| المركز ونهاية الأركان ن ن ٤٩١                                                                        |            |
| دورة الأفلاك العلوية ف ٤٩٣                                                                           | _          |
| الزمان والشؤون الإلهية ف ١٩٦                                                                         |            |
| أهرام مصر بنيت والنسر في الأسد ف ٤٩٨                                                                 |            |
| الأمر الإلهي المنزل بين السهاء والأرض ف ٤٩٩                                                          | -          |
| أشعة الكواكب واتصالاتها بالأركان الأربعة ف ٥٠١                                                       |            |
| الشكر لله وللوالدين من المقام الكلى ف ٥٠٠٠                                                           |            |
| السلام التام على جميع الأنام ! ن ٥٠٠٠                                                                |            |
| الآباء الطبيعيون والأمهات الطبيعيات ف ٥٠٩                                                            |            |
| A. A \$140 \$4                                                                                       |            |
| الجزء الثالث عشر                                                                                     |            |
| نى عشر: فى معرفة فلك سيدنا محمد ن ١٤٠٠                                                               | الياب الثا |
| وجود روح محمد فی عالم الغیب ن ۱۰۰                                                                    | -          |

| ف ۱۷ه     | استدارة الزمان استدارة الزمان               |         |
|-----------|---------------------------------------------|---------|
| ف ۱۸ه     | الأنبياء الحرم والأشهر الحرم                | -       |
| ف ۱۹ه     | ظهور محمدٌ في دورة الميزانُ                 |         |
| ف ۲۱ه     | السيادة المحمدية علماً وحكما                |         |
| ف ۲۲ه     | الامتيازات المحمدية الامتيازات              | -       |
| ف ۲۴ه     | الميزان والزمان والزمان                     | -       |
| ف ۲۲۵     | انهاء الدورة الزمانية إلى الميزان           | -       |
| ف ۲۹ه     | العالم حيٌّ ، عالم ، ناطق                   |         |
| ف ۲۲۰     | ثالث عشر : في معرفة حملة العرش              |         |
| ف ١٤٥     | العرش فى لسان العرب العرش                   | -       |
| ف ٥٤٥     | العرش محصور فى جسم وروح وغذاء ومرتبة        | -       |
| ف ۱۶۵     | الأجسام النورية والملائكة الكروبيون         |         |
| ف ۶۹ه     | العقل الأول : قطب عالم التدوين              |         |
| ف ۵۰۰     | العرش وعماره من الملائكة                    |         |
| ف ۱۵۵     | الكرسى و و و                                |         |
| ف ۲۵۵     | الأرواح والصور النورية والخيالية والعنصرية  | -       |
| ف ١٥٥     |                                             |         |
| ف ٥٥٥     | مراتب العالم فى السعادة والشقاء             | -       |
| ف ۲۵۵     | حملة العرش فى الدنيا والآخرة                |         |
| ف ۵۰۸     | رابع عشر : فى معرفة أسرار الأنبياء          |         |
| ف ۸۵۸     | النبى والرسول                               |         |
| ف ۹۵۹     | أنبياء الأولياء                             |         |
| ف ۲۶ه     | حفظة الحكم النبوى وحفظة الحال النبوى        | -       |
|           | أقطاب الأمم السابقين المُعْمُ السابقين      |         |
| ف ۱۲۸ه    | الروح المحمدى ومظاهره فى العالم             |         |
|           | الجزء الرابع عشر                            |         |
| ف ۷۰ه     | لخامس عشر : في معرفة الأنفاس ومعرفة أقطابها | الباب ا |
|           | مداوی الکلوم                                |         |
| ف ۷۲ه     | و وعلم الكيمياء                             |         |
| - 114 . 4 | النشأة الانسانية                            | _       |

| ف ۲۷۵  |                                          | -       |
|--------|------------------------------------------|---------|
| ف ۱۷۷ه | المعرفة الذاتية وعلم القوة               | _       |
| ف ۷۹ه  | ابن عربی وابن رشد                        |         |
| ف ۸۲ه  | مداوی الکلوم وعلم الفلك                  |         |
| ف ۱۸۵  |                                          |         |
| ف ۲۸۰  | الإقليم الرابع وبدله الإقليم الرابع      | -       |
| ف ۱۸۸۰ | الإقليم السابع وبدله                     | -       |
| ف ۸۹ه  | الإقليم الثالث وبدله                     |         |
| ف ۹۰ه  | الإقليم السادس وبدله                     | -       |
| ف ۹۱ه  | الْإِقَايِمُ الثَّانَى وَبِدَلَهُ        |         |
| ف ۹۲ه  | الإقليم الحامس وبدله                     |         |
| ف ۹۳ه  | الإقليم الأول وبدله                      |         |
| ف ۹۶ه  | مَقَامَاتُ الْأَبْلِمَالُ وَهُجِيرًاهُمُ |         |
| ف ۹۷ه  | خلفاء القطب مداوى الكلوم                 |         |
| ف ۲۰۲  | سادس عشر : في معرفة المنازل السفلية      | لياب ال |
| ف ۲۰۳  |                                          | -       |
| ن ۲۰۹  | عصا موسى وحبال السحرة                    | -       |
| ف ۱۱۲  | التشكيك فى الحواس وغلط السوفسطائية       |         |
| ف ۱۱۳  | ترتيب مدينة بدن الإنسان الإنسان          | -       |
| ف 717  | معرفة الحق من المنازل السفلية            |         |
| ف ۱۱۹  | مراتب الأوتاد ومنازلهم الأوتاد ومنازلهم  | -       |

# الفهارسالعامة

| 211      | ص  | فهرس الأيات الفرانية مهرس الأيات الفرانية                   |
|----------|----|-------------------------------------------------------------|
| 113      | ص  | _ فهرس الأحاديث والأخيار                                    |
| £YY      | ص  | ــ فهرس الأفكار الرثيسية                                    |
|          | _  | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                      |
| ٤٧٨      | ص  | <ul> <li>فهرس الأعلام: الأشخاص، القبائل، الأماكن</li> </ul> |
| £A£      | ص  | ــ فهرس الأشعار الأشعار                                     |
| ٤٩٠      | ص  | ــ فهرس أساء الكتب : المؤلف ولغيره                          |
| 113      | ص  | ــ فهرس نقول الصوفية                                        |
|          |    | ــ فهرس الأمثال الأمثال                                     |
| ٤٩٤      | ص  | ــ فهرس الترجمة الذاتية الترجمة الذاتية                     |
| 111      | ص  | . فهرس البلاغاتو السماعات البلاغات السماعات                 |
|          |    |                                                             |
|          |    |                                                             |
| •        |    | الاستدراكات                                                 |
| ۰.۳      | مص | ــ تخريج الأحاديث الأحاديث                                  |
| ١٦٥      | ص  | تعقيق الأعلام                                               |
| oyo      | ص  | ــ تثبيت نقول الصوفية                                       |
| <b>0</b> | ص  | سه ضبط الشعر                                                |
| ٠.       |    | تدثنة الكتب                                                 |

# (هر(ء

الى ربِّ السيف والقلم الأب الروحى الأول للثورة الجزائرية الخالدة الأميرعبدالقا دراسجسنرائرى

تلميذ الشيخ الأكبر فى القرن الناسع عشر وناشرا لفتوحات المكية لأول مرة..

# "فى البدء كان الكلمة .."

قال\_الحق للكلمة: أنت مهبوبي وأناريك . أعطيتك أسمائى وصفاتى: فمن رآك رآنى ، ومن أطاعك أطاعني ، ومن علمك علمني ، ومن جهاك جهاني. فغاية من (هم) دونك، أن يتوصلوا إلى معرضة نفوسهم منك. وغاية معفتهم باك ، العلربوجودك، لا بكيفيتك. (...) فاعهم أن من دونك ، فحكم النبعية لك، كما أنت في حكم النبعية لى: فأنت ثوبي ، وإنت ردائي ، وأنت غطائي!»

(الفتوحات المكية السفالالاني ف، ٢٧٦)

### الرموز المستعملة في جهاز التحقيق

كلمة أو جملة زائدة كلمة أو جملة ناقصة عكس الجملة الواردة في أحد الأصول ... اتفاق الأصول ٠٠٠ الحلف ﴿ ﴾ آيات قرآنية ( ) زيادات أدخلت على الأصل · [ ] أرقام مخطوط قونية « دمز نخطوط قونیة ه د الفاتح B ( ا بیازید c مطبوع القاهرة عام ۱۳۲۹ ه فقرة رقم كذا ف ف ف من فقرة رقم كذا إلى فقرة رقم كذا ص صفحة رقم كذا ص ص من صفحة رقم كذا إلى صفحة رقم كذا س سطر رقم كلا

س س من سطر رقم كذا إلى سطر رقم كذا

## تصدير

ها هو ذا السفر الثانى من كتاب « الفتوحات المكية » ! وما أشق الطريق ، وأسمى الغاية ، وكل من سار على اللرب وصل . وابن عربى مؤلف طويل النفس ، غزير المادة ، واسع المعرفة ، متشعب الأطراف ، خصب الحيال ، مسرف فى مصطلحاته ، كثير الرموز والإشارات . لا ينفذ إليه إلا من عرفه عن قرب ، وعاش معه طويلا بحيث يستطيع الوقوف على أسراره و دقائقه . و « الفتوحات » أغزر ما كتب ، وأشمل ما ألف ، فتحقيقه مضن ، وإخراجه شاق . ولكنه يكشف، دون نزاع ، عن كثير من جوانبه ، ويزيدنا قرباً منه .

وفى هذا السفر عود على بدء ، ومتابعة لقضايا أثيرت فى السفر الأول من قبل . فيعود فيه ابن عربى إلى نظرية المعرفة ، ويعالجها من جوانب مختلفة . ويقف طويلا عند الرمز والتأويل ، وهو حديث تطيب له نفسه ، ويتلائم مع منهجه . وقد سبقه الصوفية إلى تأويلات خاصة بهم ، وهو فى هذا مدين لهم ، ولكنه تفرد بتأويلات لا يدانيه فيها صوفى آخر . ويحاول فى هذا السفر تأويل البسملة والفاتحة تأويلا عرفانياً ، ويقف عليهما باباً طويلا ، ويذهب فيهما إلى دلالات لم يقل بها أحد سواه .

ويعرض لموضوع جديد له شأنه فى تاريخ الفكر الصوفى ، وهو نشأة الكون وتسلسل الكائنات . وهنا يجمع ابن عربى بين القصص الدينى والفلسفات القديمة ، ويمزج الكسمولوجيا بالتعاليم الدينية ، ويلتنى مع الإسهاعيلية وإخوان الصفا . وفى كل هذا تبدو غزارة مادته ، وتقبله لشى المعلومات بصرف النظر عن أصولها ومصادرها . ونشأة الكون وثيقة الصلة عند الشيعة والمتصوفة بفكرة النور المحمدى الذى صدرت عنه الكائنات كلها ، وقد توسع فيها الشيعة وفلسفوها ، وصورها ابن عربى تصويراً خاصاً على طريقته .

تلك أمثلة مما عرض له من قضايا فى هذا السفر الكبير ، وليس من اليسير حصرها ولا الوقوف عندها جميعاً ، وأنى لنا ذلك وقلم الشيخ سيال ، ومعانيه

متداعية . ونؤمن بأن هذا النشر سيفتح أبواباً لدراسات جديدة حوله ، ويعين على كشف كثير من جوانيه الغامضة .

• • •

وقد الترم محققنا ما أخذ به نفسه فى السفر الأول . وهو من نعرف أناة فى البحث ، وحباً صادقاً لابن عربى وتعلقاً به . وهو فى الواقع صوفى عاماً وعملا ، يلجأ إلى صومعته ، وينعم بتقليب صحائفه ، ثم يخرج لنا ما اطمأن إليه قلبه وطابت له نفسه . مستوثق من مصادره ، يقارن بينهما ، ويأخذ بالنص المختار ، ويثبت الروايات المغايرة ، ويضيف إليها تعليقات لا تخلو من بيان وإيضاح . وفى مقدمة مسهبة حاول أن يحلل أبواب هذا السفر تحليلا مفصلا ، وكأنما شاء أن يعين القارىء على متابعته ، وأن يبسر له أمره . ولم يفته أن يذيله بسلسلة من الفهارس التي تمكن من البحث والمراجعة ، وأن يختمه باستدراكات على ما ورد على لسان ابن عربى من استشهاد ، أو ما أشار إليه من أعلام .

تحقيق يقوم على أساس من المنهج العلمى الدقيق ، ويؤذن بصبر وجلد بالغين . وأملنا وطيد ألا تفرغ المطبعة من إخراج سفر حتى تبدأ فى الذى يليه ، فتملأ فراغا وتسد حاجة كثيراً ما طالب بها القراء والباحثون .

إبراهيم مدكور

#### مقدمة

ها هو ذا السفرالثانى من أسفار الفتوحات المكية فى حلّها الجديدة (١). ولا بد لنا ، فى مستهل هذه المقدمة العامة ، من التنويه بأن تقسيمنا للفتوحات إلى أسفار فأجزاء ، تضم جميع فصول الكتاب وأبوابه ، هو تقسيم الشيخ الأكبر نفسه لنسخته الثانية للفتوحات ، الأمر الذى غفل عنه فى نسخته الأولى . ويبلغ عدد أسفار الكتاب بكامله سبعاً وثلاثين سفراً ، أما أجزاؤه فهى تسع وخمسون ومائتا جزء ، كل سفر فى سبعة أجزاء . (١)

ينتظم السفر الثانى سبعة أجزاء ، كنظيره السفر الأول ، ويحتوى على تتمة الباب الثانى ، بفصليه الثانى والثالث ، ثم الباب الثالث إلى نهاية الباب السادس عشر . وجميع هذه الأجزاء ، كثيلانها الأجزاء السبعة فى السفر الأول ، تعالج الجانب النظرى لمذهب ابن عربى فى الوجود أى هى ، على حد تعبيره : « فصل من فصول المعارف » . – وفيها يلى عرض سريع لمحتويات هذه الأجزاء السبعة وما تتضمنه من مسائل علمية ، ومشاكل فكرية ، ومباحث تاريخية .

(١) اتخذ ابن عربى عدة عناوين لكتابه هذا ، كما هو شأنه في معظم تواليفه : ( رسالة الفتوحات ، آخر الخول من السفر الأول ، في نشر تنا الجديدة ) ؛ - ( الفتح المكي ) ( ثابت في كتاب الأحرف الثلاثة : ( الواو والميم والنون ) ص ٢ ط . حيدر باد ضمن مجموع ( رسائل ابن العربي ١٩٤٨ و هذا العنوان ثابت أيضاً في رأس كل جزء من أجزاء الفتوحات ، في مخطوط قونية الذي هو بخط الشيخ ) ؛ - ( الفتح المكي والإلقاء القدسي ) ( ثابت في تعليقات ابن سود كين علي كتاب التجليات الإلهية لابن عربي المنشور بمجلة المشرق عام ١٩٦٦ ص ٤٧٦) ، - راجم تفصيل ذلك التجليات الإلهية لابن عربي المنشور بمجلة المشرق عام ١٩٦٦ ص ٤٧٦) ، - راجم تفصيل ذلك التجليات الإلهية ( المناد المناد الله عنه المناد المن

(وسيذكر هذا الكتاب هنا مختصراً ومعربا بعنوان : مؤلفات ابن عربى ) .

( ٧ ) يرى بعض النقاد المحدثين (على سبيل الظن والاحتمال) أن ترتيب ووضع ( الفتوحات ) هو مقتبس من ترتيب ( رسائل اخوان الصفا وخلان الوفا ، الشهيرة . انظر ( محيى الدين بن عربى و غلاة التصوف ، لعباس العزاوى المنشور في ( الكتاب التذكاري ، محى الدين بن عربى ، ص ١٤٠، المؤسسة المصرية ١٩٦٩ .

#### تحليل الحزء الثامن ــ

يتألف هذا الجزء من قسمين متميزين من حيث مبناه الشانى ، القسم الثانى ، الناب الثالث الذى سيتمه المؤلف فى الجزء التاسع . أما الفصل الثانى ، الذى هو بداية هذا الجزء الثامن ، فهو مركب من ستين فقرة متسلسلة ، بينما الفصل الثالث لا يتجاوز خمس عشرة فقرة ( من الفقرة رقم ٢١ إلى نهاية الفقرة رقم ٢١ ) ؛ والباب الثالث : ست ققرات ( القسم الحاص بالجزء الثامن فقط ) ، حيث يبدأ من الفقرة رقم ٧٧ وينتهى بالفقرة رقم ٨٣ .

وكما يبدو من هذا العرض السريع : إنه ليس هناك تكافؤ تام فى توزيع مباحث الجزء الثامن من حيث مبناه .

أما موضوعات هذا الجزء: فالفصل الثانى خاص بمعرفة « الحركات التى تتميز بها الكلمات ، وهي حلى حد تعيير المؤلف للمالوف الصغار » . والفصل الثالث يعالج نظرية « العلم والعالم والمعلوم » . وأخيراً ، الباب الثالث يعطيه المؤلف هذا العنوان الديني الصرف: « في تنزيه الحق عما في طي الكلمات التي أطلقها عليه للمسجانه ! له في كتابه العزيز ، وعلى لسان رسوله ، من التشبيه للم تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً ! له .

وكما يبلو من مباحث هذا الجزء الخاص من السفر الثانى للفتوحات ، الدالة عليها عناوينها : لا توجد ثمة أية رابطة منطقية أو موضوعية تجمع شتات هذه المباحث العلمية ، أو توحد بين مسائلها وقضاياها .

والواقع ، أنه من العسير جداً على الباحث الذي مجاول دراسة أي كتاب من كتب الشيخ الأكبر ، أي يطبق عليها القواعد المقررة أو المألوفة في البحث العلمي ، من حيث وحدة الموضوع ومهج الفكر ، إن آثار الشيخ تتحدى ، في الحقيقة ، جميع ما ألفناه من طرق البحث ، أو ما اعتدنا عليه في مناهج التعليم ! فالباحث الذي يريد دراسة أثر من آثار الشيخ الحاتمي ، يحسن به أن يدعها تكشف له عن

نفسها بنفسها ، كما هي في حد ذاتها ، وكما أراده منها مؤلفها (؟) .

. .

إن الموضوع الأساسي للجزء الثامن وللقسم الأول من الجزء التاسع ، هو عرض رأى الشيخ الحاتمي لمشكلة النصوص المتشابهة ، الواردة بالكتاب والسنة . وهي مشكلة من أهم مشاكل الفكر الفلسني والديني في الإسلام (٤) . وموقف الشيخ هنا يمتاز حقاً بالأصالة والعمق . فهذه النصوص المتشابهة ، يجب ، في نظره ، أن تؤخذ على ظاهرها من غير تأويل ولا تعطيل : إما عن طريق الإيمان ، أو عن طريق العرفان المبنى على الإيمان . ومن الطريف أن يلاحظ ، في هذا المقام ، كيف استطاع الشيخ الأكبر أن يجمع ، بمهارة ودقة ، بين موقف السلفية – القائم على حرفية النصوص الدينية س ، وبين موقف العرفاء من الصوفية ، المؤسس على الكشف والإلهام . إن الإيمان والعرفان هما عنصران أساسيان ومتكاملان ، غايتهما تحقيق الكال التام في طبيعة الإنسان .

يعرض الشيخ، فى ثنايا الفصل الثانى من الجزء الثامن ، الذى خصص « لمعرفة الحركات التى تتميز بها الكلمات » ، ـ لطائفة من الأفكار المتناثرة ، التى هى من صميم مذهبه الرمزى فى الوجود . فهو يرى أن الحروف للكلمات بمثابة الأركان

- (٣) لحظ الشيخ نفسه هذه الغاهرة الشاذة فى تصنيفه وفسرها لنا بأنها وعن أمر إلاهى المنظر الفتوحات السفر الأول ص ٢٦٤ ٦٥) . والواقع أن هذه الظاهرة ملحوظة خاصة عند ذوى العاطفة الحادة والحيال المرهف المجنح ، وهؤلاء فى حياتهم وفى تفكيرهم وذاتيون Subjectifs وكثر منهم وموضوعيون Objectifs . انظر :— Créatrice dans le So والأستاذ عبد الرحمن أكثر منهم وموضوعيون fisme d' Ibm 'Arabi, Introduction, par H. Corbin, Paris 1958 والأستاذ عبد الرحمن بدوى فى مقدمته ل وإجازة الملك المظفر المنشورة بمجلة الأندلس ، المجلد ١٠ العدد الأول ، مدريد عام ١٩٥٥ ، ومقدمة الأستاذ عفيقى على فصوص الحكم ، القاهرة ١٩٤٦ ، و و مؤافات ابن عربى ١ / ١٤ ، ١٩
- (٤) يمكن تليخيص مذاهب الإسلاميين ، عوماً ، في هذه المشكلة على النحو الآتى : التسليم والتفويض : أي قبول ما ورد من ذلك على لسان الشرع وإسناد فهم معناه إلى الله ، وهذا موقف السلفية ؛ \_ التأويل : أي صرف معانيها المادية الظاهرة إلى معان نزيهة تليق بجناب الألوهية ، وهذا موقف السلفية ؛ \_ الشافية والظاهرية . \_ يراجع تفصيل ذلك في كتاب طبقات الحنابلة لابن الفراء / ٣١٣ تحقيق محمد حامد فقي ، ١٩٥٧ ، القاهرة ، وروضة الناظر وجنة المناظر لموفق الدين اين قدامة ١ / ٣١٣ ، القاهرة ٢ وموسوعة الإسلام ٤ / ٧٤٠ . (النص الفرنسي ) .

الأربعة للأجسام الطبيعية (°). ويقرر أنه من الخير أن يستبلل بتقسيم النحاة الكلام إلى امم وفعل وحرف، ـ تقسيم آخريكون أكثر دقة وأقرب انطباقاً على الواقع: وهو أن الكلام منحصر فى ذات وحدث ورابطة ، إذ أن هذا التقسيم فى عالم الوجود، لأن الحقيقة الوجودية منحصرة فى ذات فاعلة وفعل أقدس (١).

ثم يستطرد الشيخ فيذكر ، بهذه المناسبة ، نظرية الزجاجي : وهو كون المصلر أصلا للفعل، وليس الفعل أصلاللمصلر ، كما هو الأمر عند أكثر النحاة . ويرجح الشيخ رأى الزجاجي ، لأنه أقرب إلى نظرته العامة في طبيعة الوجود (٧) . – ثم يقارن ابن عربي بين الحركات الحسمانية والحركات الروحانية ، في عالم الألفاظ وفي عالم الطبيعة (٨) . ويرى بحق ان الحركات في كلا الموطنين ، لا تجرى بمحض الصدقة أو بحكم العادة ، بل هي خاضعة في سيرها لقانون عام أزلى ، هو ما يسميه هنا : الحقائق الأول الكلية وتوجهاتها العلوية (٩) .

ثم يعود الشيخ من جديد إلى عالم الألفاظ، فيتكلم عن التلوين والتمكين، أى عن الإعراب والبناء فى الكايات (١٠). ويميز تمييزاً واضحاً بين حال من يبحث عن اللفظ، وحال من يخبر عما تحقق (١١). وأخيراً، يصل الشيخ إلى صميم موضوعه

#### (٥) ف ف ٢-٧

(٦) ف ف ١٤ - ١٤ - ١٤ . . . ويلاحظ في هذا المقام أن رأى الشيخ هنا قريب من رأى المناطقة ، انظر ه رسائل وإخوان الصفا وخلان الوقاء ١٤ / ٣١٣ ـ ١٤ ، بعناية خير الدين الزركلي ، الناشر المكتبة التجارية ، القاهرة ١٩٢٨ . . . أما مباحث النحاة في الموضوع فتراجع في كتاب ه الجمل ، لازجاجي (أبي القاسم عبد الرحمن بن إسحق المتوفى عام ٣٣٧ ه) ، ص ص ١٧ - ١٨ ؛ بعناية وتحقيق الاستاذ ابن أبي شفب ، الطبعة الثانية مطبعة كلنكسيك باريز ص ص ١٧ - ١٨ ؛ بعناية وتحقيق الاستاذ ابن أبي شفب ، الطبعة الثانية مطبعة كلنكسيك باريز أيضاً ، من ص ١٠ ٤ - ٥٥ ( كلام الزجاجي هنا هو في منتهى الأهمية إذ يتعرض لمذاهب النحويين عوماً في الموضوع في مقابل مذهب المنطقيين ) تحقيق مازن المبارك ، الناشر دار العروية ، القاهرة عوماً في الموضوع في مقابل مذهب المنطقيين ) تحقيق مازن المبارك ، الناشر دار العروية ، القاهرة ، بعناية إدارة الطباعة المنيرية ، القاهرة ، بلا تاريخ .

- (٧) ف ف ١٥ـــ١٨ وانظر كتاب ﴿ الإيضاح في العلل ﴾ للزجاجي ص ص ٥٦ ــ ٦٣ .
  - (٨) ن ن١٩ ـ ٢١.
  - (٩) ن ن ۲۲-۲۲.
  - (۱۰) ف ف ۲۵ ـ ۳۰.
    - · ٣٣-٣1 (11)

الذاتى : ألفاظ التشبيه فى القرآن والسنة . ويعالج ابن عربى هذه القضية الهامة ، فى هذا الموطن ، على النحو الآتى : ما هى حقيقة هذه الألفاظ فى نظر المحقق ؟ كيف يتفاضل العلماء فى معانى التنزيه ؟ ما هو الفارق الأساسى بين وجود الله ووجود العالم ؟ هل يصح إطلاق كلمة « الاختراع » على الله ؟ وهذه المباحث تشغل نصف الفصل تقريباً (١٢) .

والقسم الأخير من الجزء الثامن ، ابتداءاً من الفقرة رقم ٦٣ حتى آخر الفقرة رقم ٨٣ من آخر الفقرة رقم ٨٣ ، وهو ينتظم الفصل الثالث وجانباً من الباب الثالث ، هذا القسم بهامه معقود على إبراز بعض المظاهر لنظرة الشيخ العامة في المعرفة . فهو يتكلم أولا عن القلب كمرآة للحضرة الإلهية (١٣) . ثم يدلى برأيه في حقيقة العلم ومعرفة الله عن طريق الكون (١٤) . ويقرر بوضوح أن المعلومات جميعاً حاملها العقل الكلى ، باستثناء معرفة تجريد التوحيد ، وباستثناء عالم المهيمين من الملائكة المقربين (١٥) .

أى أن العقل الكلى ، فى نظر شيخنا ، لا مجال له مطلقاً فى معرفة الألوهية من حيث هى فى ذاتها ( = تجريد التوحيد ) ، وإنما تحصل معرفة العقل الكلى بالله على قدر ما يتجلى فيه من صفات الحق وكماله . وإذا كانت صفات الحق ، كما يرى الأشاعرة من المتكلمين ، ليست هى عين الذات فى تجلياتها الباطنية الغيبية ، فأحرى أن تكون كذلك فى تجلياتها الحارجية ، ابتداءاً من العقل الكلى حتى المادة الصهاء ... ومن جهة أخرى ، يرى الشيخ الأكبر أن « العالم المهيم » (أى الملائكة الكروبيون بالاصطلاح الديني ) يؤلف حضرة « الحقيقة المحمدية » ، والعقلى الكلى هو واحد من هذا العالم المهيم " اختير من بينهم بسابق العناية ، لا بحكم الأفضلية . (١٦) فهيمنة العقل العالم المهيم " العالم المهيم " اختير من بينهم بسابق العناية ، لا بحكم الأفضلية . (١٦) فهيمنة العقل

<sup>(</sup>١٦) يقارن ما يذكره الشيخ هنا بما يقرره مفكرو الشيعة (الإسهاعيلية والإمامية) عن وعالم الإبداع و أو وعالم النور المحمدى و المكون من الأنبياء والأثمة (= الأولياء) على الأرض و فالعقل الكلى ، بمفهومه الفلسني ، ليس مرادفاً تماماً أو مقابلا للحقيقة المحمدية ، أو النور المحمدى ، أو المبدع الأول . بل هو ، عند الصوفية والشيعة ، مظهر من مظاهر الحقيقة أو النور المحمدى ، وفرد من أفراد عالمها القدسي . وكلام الشيخ ابن عربى نفسه وكثير من الشيعة ، أحيانا ، يدل على التسوية بين مفهوم العقل الأول ومفهوم الحقيقة المحمدية ، يراجع تفصيل ذلك عند الشيعة : Histoire de la Philosophie islamique, I, 71—78, 146—148, Par H. Corbin, Paris 1964 (Gallim ard).

الكلى سارية على جميع الحضرات والعوالم ، المنظورة وغير المنظورة ، إلا على إخوانه و عالم المهيمين ، ... تماما كهيمنة القطب فى الأرض ( الذى هو نظير العقل الكلى فى السماء ) على كل شيء فيها ، إلا على إخوانه من « الأفراد (١٧) ».

وفى آخر الجزء الثامن ، يعود الشيخ فيصرح بأسلوب يغلب عليه التشاؤم ، أن العقل البشرى عاجز حقاً عن معرفة الله ، من حيث هو قابل للتفكير ، ومن حيث هو مفكر بالفعل ، فى آن واحد .

\* \* \*

#### تحليل الجزء التاسع ــ

يتألف هذا الجزء من ثلاثة أقسام : القسم الأول هو تتمة للباب الثالث الذي ابتدأ به المصنف في الجزء السابق ؛ القسم الثانى ، يشتمل على الباب الرابع بأكمله ؛ القسم الثالث والآخير ، يتضمن جانباً من الباب الحامس . هذا من الناحية الشكلية . أما من حيث الموضوع ، فالقسم الأول مخصص لدراسة مظاهر مختلفة من نظرية المعرفة كما يتصورها الشيخ الحاتمى ، ولدراسة طائفة من ألفاظ التشبيه الواردة في السنة النبوية. والقسم الثانى ـ الذي يستغرق الباب الرابع بأكمله ـ معقود لمعالجة فكرة بدء العالم ومراتب الأسماء الإلهية . والقسم الثالث هو في بيان أسرار الفاتحة . وعلى هذا ، يكون موضوع القسم الثانى، مزيجاً من علم يكون موضوع القسم الثانى، مزيجاً من علم الكون (كوسمولوجيا) وعلم الكلام ؛ والقسم الأخير ، موضوعه تأويل باطني محض.

الفقرات العشرون الأول من هذا الجزء التاسع (١٨)، المخصصة لدراسة مشكلة المعرفة في جوانبها المختلفة، تعالج القضايا التالية : العلم بالسلب هو العلم بالله (١٩)؛ ـــالمدرك بذاته ، والمدرك بفعله ، واللا مدرك أصلا (٢٠)؛ ـــ القوى الظاهرة والباطنة ومدركاتها الحقيقية (٢١)؛ ـــ الأشياء الطبيعية لا تقبل الغذاء إلا من مشاكلها .

جميع هذه القضايا الهامة ، التي أثارها الشيخ هنا ، وحشد فيها كل معارفه

(١٧) انظر كتاب و اصطلاح الصوفية ، لابن عربى ، مادة و الأفراد ، طبعة حيدرباد صمن مجموع و رسائل ابن العربى ، ١٩٤٨ وكتاب و المسائل ، له ايضاً ، مسألة رقم ، ، ، نفس المجموع ، وكتاب و التجليات الالهية ، له أيضاً : تجلى الفردانية ، رقم ٣٤ ، نفس المجموع .

- (١٨) ف ف ٨٤ ١٠٠ (١٩) ف ف ٨٤ ٨٥ ٨٤
  - (۲۰) ف ف ۸۱ ۹۰ . -
  - -. 91 0 (11)

الفلسفية والسيكولوجية والبيولوجية ، إنما كان يقصد من وراء ذلك غرضاً واحداً عدداً ، وهو عجز العقل عن معرفة الله، كما هو في ذاته و كما هو في إطلاقه الأبدى . بيد أن هذا اللون السلبي في المعرفة عند الشيخ ، الذي يغلب عليه طابع التشاؤم ، بيد أن هذا اللون السابياً بالمعنى السوفسطائي ، بل بالمعنى الصوفي : إن الله لا يدرك من حيث ذاته ، وكما هو في وجوده . و بتعبير أوضح : إن الله لا ينكشف أمام الفكر الإنساني إلا في مظهر خارجي – أجنبي عن ذاته بيدل هذا و المظهر » عليه : لأن الله يتجلي فيه ، من غير تقييد ، ولا تحديد ولا عينية . يدل هذا و المظهر هارجي » للتجلي الإلمي في السهاء: و العقل الكلي » ، وفي الأرض : و الإنسان الكامل » أي الذي والولى . ويستحيل على الفكر البشرى معرفة الله حقاً ، وبالتالي عبادته و محبته ، بدون هذين المظهرين التامين ، وبعبارة أكثر دقة : بدون وبالتالي عبادته و عبته ، بدون هذين المظهرين التامين ، وبعبارة أكثر دقة : بدون ذلك و المظهر الواحد » الذي هو عقل كلي في السهاء ، وإنسان كامل على الأرض .

ولكن ، كما يجب علينا \_ نحن ، معشر البشر \_ أن نتخذ و المظهر الإلهى الأكمل ، وسيلتنا إلى الحق ، في العبادة والمعرفة والمحية ، يجب علينا في الوقت نفسه أن نعترف بعبودية هذا و المظهر الأكمل ، ، إن في صورته السماوية أو في صورته الأرضية ، بالقياس إلى « مُظهره » \_ جل وتعالى ! \_ وأن نقر بمخلوقيته بالنسبة إلى ممبدعه \_ تعالى عما يصفه الواصفون! وهنا يتميز التوحيد الحق من الشرك \_ الجلى والخي \_ ، والتجريد المطاق من التعطيل أو التجسيم .

إبتداءاً من الفقرة رقم ١٠١ حتى آخر الباب الثالث، شرح الشيخ، على نحو تطبيقي وموضوعي، نظريته الحاصة بالتشبيه والتجسيم. فاستعرض قدراً كبيراً من الفاظ الكتاب والسنة الواردة في هذا الشأن، مبيناً معانيها المختلفة من الناحية اللغوية والتاريخية والفنية. وهذا الموضوع كان الشيخ نفسه قد عرض له في الجزء الثامن. وهو من أجمل فصول والفتوحات المكية ، ومن أروع ما خطته يراع الشيخ الأكبر، لأنه جمع بين دقة التحليل اللغوى والتاريخي، ومهارة الاستنباط العقلي والروحي. والرمزية — وهو فارسها في الفكر الإسلامي (٢٢) — كانت مطيته المفضلة عندما

<sup>(</sup>۲۲) ف ۹۹ . --

<sup>(</sup>۲۳) من الدراسات القيمة التي عالجها « الكتاب التذكارى : محى الدين بن عربى ، ، والتي هي على صلة مباشرة بفكرة الرمزية عند الشيخ الأكبر : « كنوز فى رموز ، للأستاذ الدكتور، المأسوف عليه ، محمد حلمي مصطفى ( ص ص ٣٧ – ٢٦) ، « طريقة الرمز عند ابن عربى في ديوانه ، للدكتور الأستاذ زكى محمود نجيب (ص ص ٢٩ – ١٠٤) ، المؤسسة المصرية ١٩٦٩.

كان يجول فى ثنايا اللغة والتاريخ والفن، أو حيثها كان يغوص فى أعماق الروح والوجدان . ولنستمع إليه قليلا ، بلغته الرمزية الساحرة ، فى ختام هذا الفصل الجليل ، كيف يفهم مشكلة التشبيه والتجسيم ، ولماذا وردت على لسان الشرع الشريف :

لا لما تعجب المتعجب (إقرأ: أجل ! (٢٤) لقد تعجب المتعجب اللى هو الملك ) ممن خرج على صورته (٢٥) (وهو آدم ، رمز الإنسان الكامل!) وخالفه في سريرته (٢٦). ففرح بونجوده . وضحك من شهوده . وغضب لتوليه . وتبشبش لتدليه . ونسى ظاهره . وتنفس فأطلق مواخره . وثبت على مُلكه . وتحكم بالتقدير على ملكه . فكان ما أراد . وإلى الله المعاد!

« فهذه أرواح مجردة ، تنظرها أشباح مستّلة . فاذا بلغ الميقات ، وانقضت الأوقات ، ومارت السماء ، وكورت الشمس ، وبدلت الأرض ، وانكدرت النجوم ، وانتقلت الأمور ، وظهرت الآخرة ، وحشر الإنسان وغيره في الحافرة، حينتذ تحمد الأشباح ، وتتنسم الأرواح ، ويتجلى الفتاح، ويتقد المصباح ، وتشعشع

(٢٤) غالباً ما يستعمل ابن عربى ، فى الفتوحات وغيرها، « لما » الشرطية لمجرد الإخبار عن « الزمان المطلق » فى معرض حديثه عن الله ، من حيث وجوده ، أو من حيث شئونه . لذلك فسرنا قوله هنا : « لما تعجب المتعجب » ب « تعجب المتعجب ... » لأن « لما » لا جواب لها فى سياق الكلام التالى . وكذلك قوله فى مطلع « فصى آدم » فى كتاب وفصوص الحكم » : « لما شاء الحق ... من حيث أسماؤه ... » معناه : شاء الحق ... من حيث أسماؤه ...

(٢٥) إشارة إلى حديث : لا إن الله خلق آدم على صورته ، وهو فى مسند ابن حنبل لا / ٢٤٤ / ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٤٦٤ ، ٥١٩ ، وفي صحيح البخارى : باب الاستئذان ، الحديث الأول ، وفى صحيح مسلم : باب البر ، الحديث رقم ١١٥ ، وباب السنة ، الحديث رقم ٢٨ ( ولفظه : فان الله ... ) . وشبيه بهذا الحديث نجده فى الفصل الأول من سفر التكوين ، من أسفار العهد القديم ، عند ذكر خلق آدم . ويرى الأستاذ الكبير ، المأسوف عليه ، أبو العلا عفينى ، أن لا هذا القول ينسبه الصوفية خطأ إلى النبي ـ عليه السلام ! . ـ ، ( مقدمته على فصوص الحكم وتعليقاته عليها ، ص ٣٥ ، البابى الحلبي ، القاهرة ١٩٤٦ ) . ولكن ليس الصوفية هم الذين نسبوا ، وحدهم ، هذا القول إلى النبي .

(٢٦) السريرة هنا بمعنى حقيقة الشيء وطبيعته الأصلية: فحقيقة الذى وخرج على الصورة ، عالفة ، من حيث الوجود والماهية لـ و المتعجب ، من حيث وجوده ومن حيث ذاته : فهى مخالفة وهو خالق ، وهي ممكنة وهو واجب .

الراح ، ويظهر الود الصراح ، ويزول الإلحاح ، ويرفرف الجناح ، ويكون الابتنا بالضراح (٢٧) ، من أول الليل إلى الإصباح 1 » (٢٨) .

. . .

الباب الرابع الفتوحات ـ وهو القسم الثانى من أقسام الجزء التاسع ـ عنوانه: وفي سبب بدء العالم ومراتب الأمهاء الحسى من العالم كله ٤. وقد استهل الشيخ هذا الباب بعرض ذكريات تاريخية جرت له لدى زيارته الأخيرة لمدينة تونس، وهو في طريقه إلى المشرق، عام ثمان وتسعين وخمسائة (٥٩٨) ، وفي أثناء مجاورته في الديار المقدسة . ومن خلال هذه الذكريات، نستطيع أن نستجلي فكرة الشيخ عما يمكن تسميته بخواص المكان ومشاعر الجنان . وهي تدلنا على جانب هام من الحياة النفسية والوجدانية عند الشيخ الأكبر . وهذه الحالة ، بصورة عامة ، من السهات البارزة لدى الفنانين وأصحاب الحواس المرهفة (٢٩) .

بعد هذا التمهيد ، البعيد بحسب الظاهر عن عنوان الباب الرابع ، - ينفذ الشيخ إلى صميم الموضوع. وهو كما يدل عليه العنوان ذاته : و الأسهاء الإلهية وصلها بالوجود ». وهذا بحث ديبي صرف، لا يتناوله الشيخ من الجانب النظرى فحسب، بل من الجانب الواقعي الحي، كما هي عادته دائماً في معالجة القضايا والشئون الدينية . وهكذا تطرق أسهاعنا ، لأول مرة في علم الكلام والتصوف، هذه المفردات الفنية ذات الدلالات البعيدة : الأسهاء الإلهية والحقائق الوجودية (٣٠) ، أمهات الأسهاء

(۲۷) و الضراح - بالضم - بيت فى السهاء ، مقابل الكعبة ، قيل : هو البيت المعمور ، عن ابن عباس . - وفى الحديث : الضراح بيت فى السهاء حيال الكعبة ، ويروى : و الضريح وهو الببت المعمور » . - من المضارحة ، وهى المقابلة والمضارعة . وقد جاء ذكره فى حديث على ومجاهد . - قال ابن الأثير : و ومن رواه بالصاد فقد صحف » . (لسان العرب لابن منظور الإفريقي ٣/٣٥٥ ، ط بولاق ١٣٠٠ هجرية ) ، آخر مادة : ضرح ) . وفي و جمهرة اللغة » لابن دريد الأزدى (ط. حيدرباد ١٣٤٥ ، ٢ / ١٣٧ ، العمود الأول) : و والضراح : زعموا بيت فى الدياء فوق الكعبة تطوف به الملائكة » . - وانظر أيضاً و القاموس المحيط » الفيروزبادى المحروب و مادة · ضرح) الطبعة الثالثة ١٩٣٣ ، المطبعة المصرية . - هذا ، والابتنا فى الضراح ، معناه الزواج فى هذا المكان المخصوض .

<sup>(</sup>۲۸) ف ف ۱۲۹ -- ۱۳۰

<sup>.</sup> ۱۳۸ – ۱۳۲ ن ن ۲۹)

<sup>(</sup>۳۰) ن ن ۱۲۹ - ۱۱۱ .

الإلهية (٣١) ، أئمة الأسهاء (٣٢) ، أول أسهاء العالم (٣٣) .

وللأسهاء الإلهية ، في نظر الشيخ الأكبر ، وظائف متعددة ومعان نختلفة. فهي بالنسبة إلى الذات المطلقة : مظاهر وجودها ومجالى كمالاتها. وبالنسبة إلى العالم : هي أسباب خلقه ، وأدوات حفظه وبقائه . وبالنسبة إلى الإنسان: هي عوامل صلته بمبدئه ، إن في مستوى الوجود - عن طريق الحلق والإيجاد - أو في مستوى كمال الوجود ، عن طريق الوجود ، عن طريق الوجود .

و يميز الشيخ الحاتمى، فى الإطار العام لنظريته بالأسماء الإلهية ، بين ما يسميه و بأمهات الأسماء و أثمة الأسماء ، وأول الأسماء ». ومصدر هذا التقسيم ناشىء من حقيقة أو جوهر العمل الخاص الذى يضطلع به كل من الأسماء الإلهية بمفرده . ومن جهة أخرى، هذا التقسيم مرجعه بصورة خاصة إلى طبيعة الذات الإلهية فى وجودها المطلق .

فأمهات الأسماء هي الأصول التي تعود إليها جميع الأسماء في دلالتها على الذات الإلهية وهي التي تشخص هذه الذات وتكشف عن كنوزها . والأسماء والأمهات ، ستة ، وهي : الحي والعالم والمريد والقائل والجواد والمقسط . أما و أثمة الأسماء ، و فهي : الحي والمتكلم والسميع والبصير . وأول الأسماء هما : المدبسر والمفصل (٢٤) .

وهنا ملحوظتان جديرتان بالاعتبار. أولاهما ، صلة هذه النظرية بما يسميه علماء الكلام بالصفات النفسية والمعنوية . ولا شك أن موقف ابن عربى يمتاز بالطابع الوجودى ، الحى ، في تصويره للذات الإلهية وعلاقتها بمختلف الحضرات والعوالم والأكوان – الملحوظة الثانية هي العدد الرمزى الذي تحتوى عليه أمهات الأسماء وأثمتها ، فأولاهما : 6 + 4 + 2 = 12 . وهذا الرقم ذو دلالة خاصة في التفكير الشيعي (٢٥) .

س. ۱٤۸ ف (۳۳)

<sup>(</sup>٣٤) يقارن هذا مع ما يذكره الشيخ فى كتابه ﴿ إنشاء الدوائر ﴾ ص ص ٣٣ ــ ٣٥ ، تحقيق نيبر ج ، ليدن ١٩١٩ .

<sup>(</sup>٣٥) انظر كتاب «جامع الأسرار ومنبع الانوار » لحيدر الآملي ، بحث «الولاية والنبوة » ، من منشورات المعهد الفرنسي للدراسات الإبرانية ، طهران ١٩٦٩ و كتاب « نص النصوص في شرح الفصوص ، له أيضاً ، الذي هو قيد الطبع ، في المعهد المذكور ; «مقدمات الفصوص : يحث الولاية . ...

ويرى ابن عربى - وهو هنا محتلى نظرية الشيخ أبى القاسم أحمد بن قسى ، صاحب كتاب وخلع النعلين ، (٣١) ، - أن كل اسم من الأسماء الإلهية ، يتحد معها جميعاً فى دلالتها على اللمات المطلقة ، ويتميز كل اسم عن غيره من الأسهاء ، بالنظر إلى وظيفته الخاصة وعمله المحدد . فالألوهية ، من حيث ذاتها ووجودها ، سارية فى جميع الأسهاء ، وهى القاسم المشترك بينها جميعاً ، بيد أن الألوهية تتعين - من غير تعيين - فى كل اسم على حسب وظيفته ؛ وتتحدد - من غير تحديد على حسب عمله ودلالته . وهذه الفكرة الممتازة تذكرنا برأى المتكلمين ، من بعض الأشاعرة والماتوريدية ، فى العلاقة بين اللمات والصفات : فالصفات ، عندهم ، ليست هى عين اللمات من حيث المفهوم والتصور - ، وليست غير اللمات - من حيث الوجود والتحقيق . وتذكرنا كذلك فكرة الشيخ ( من بعيد ... ) بعقيدة المسيحيين الحاصة والتحقيق . والأقانيم الثلاثة : فالأقانيم ، عندهم ، ليست عين اللمات ، لأنه لا وجود للأقانيم باللمات ، ولا هى مستقلة عنها . فكل أقنوم يتحد مع غيره بوساطة المات الوحيدة المطلقة ، ويتميز عن غيره بالنظر إلى وظيفته الحاصة وعمله المحدد ، وصلته المعينة المطلقة ، ويتميز عن غيره بالنظر إلى وظيفته الحاصة وعمله المحدد ، وصلته المعينة بالملات والأقنوين الآخرين .

. . .

القسم الأخير من الجزء التاسع ، يبدأ بموضوع جديد لا صلة له بالقسمين الأخيرين ، كما نوهنا بذلك فيما سبق إنه ، في الواقع ، خاص بتأويل البسملة وأسرار الفاتحة من الوجهة الباطنية العرفانية . ولما كان هذا القسم مرتبطاً بالجزء العاشر الذي يليه ، ويؤلف معه وحدة موضوعية تامة ، \_ فقد آثرنا الكلام عليه لدى عرضنا لذلك الجزء ذاته .

\* \* \*

(٣٦) ابن قسى وكتابه وخلع النعلين ، سيأتى ذكرها فى قسم الاستدراكات : (د) تحقيق الأعلام ، ه (توثيق الكتب) . والذى يعنينا هنا هو مظان نكرته بالأسهاء الإلهية فى كتب ابن عربى وخاصة الفتوحات والفصوص : الفتوحات (ط . بولاق ١٢٩١) ١ / ٣٨٨ ، ٧٠٤ ، ٢ / ٦٨ ، ٢١١ ، تقلا عن تعليقات عنينى على فصوص الحكم ٢ / ٣٥) ، الفصوص : ١ / ٧٩ ، ١٦٠ (تحقيق عنينى ، البابى الحلبى ، ١٩٤٩ ، تعليقات عنينى على الفصوص ٢ / ٥٥ - ٢٥١ (تحقيق عنينى ، البابى الحلبى ، ١٩٤٩ ، تعليقات عنينى على الفصوص ٢ / ٥٥ - ٢٥٠ .

#### تحليل الحزء العاشر . --

هذا الجزء الحاص من أجزاء الفتوحات المكية ، يشكل وحدة كاملة من حيث بناؤه ومن حيث موضوعه ، فى آن واحد . وهو أمر نادر الوقوع فى أجزاء الفتوحات بصورة خاصة ، وفى المؤلفات الأكبرية بصورة عامة . فهذا الجزء جميعه هو تتمة للباب الحامس المبلوء به فى نهاية الجزء التاسع ، من الفقرة رقم ١٥٤ . وموضوع الباب كله : تأويل البسملة والفاتحة تأويلا عرفانياً وباطنياً .

وقد أطلق الشيخ على الباب الخامس العنوان التالى: « فى معرفة أسرار بسم الله الرحمن الرحيم ، وأسرار الفاتحة من وجه لا من جميع الوجوه » . ثم أضاف فى آخر الباب نفسه ، هذا العنوان الجديد : « فصول تأنيس وقواعد تأسيس » ، مخصصاً ذلك القسم لتأويل بعض آيات من أول سورة البقرة ، على الطريقة الباطنية العرفانية أيضاً.

ولكن بدياً ، يجب أن نصرح أنه من العسير علينا أن نقوم بتحليل الباب الحامس ، كما صنعنا في الأبواب السابقة . فهو مصوغ بلغة رمزية فنية تتحدى كل تلخيص ، وتستعصى على أى تحليل ... فالباحث الذي يود دراسة طريقة الشيخ الحاتمي في تأويل القرآن ، ومنهجه في التفسير العرفاني والرمزى ، لا غنى له عن الرجوع بنفسه إلى هذا الجزء من الفتوحات المكية ، وسيجد ، ثمة ، مصدراً خصيباً ومرجعاً هاماً للدرس والبحث .

ومهما يكن من أمر ، فانه إذا فاتنا تحليل الباب الحامس ، فى هذا الموطن ، فلن يفوتنا أن نشير إلى الأفكار الرئيسية التى قام عليها هذا الباب ، والمباحث الفنية التى عاجلها الشيخ هنا بطريقته الحاصة .--

#### تأويل البسملة

يستغرق هذا القسم أكثر من نصف الباب الخامس ، حيث يبدأ من الفقرة وقم ١٥٤ وينتهى آخر الفقرة ٢٥٠ و تطرق الشيخ للموضوعات التالية : فاتحة الفاتحة (ف ف ١٥٠ – ١٥٠) ، – رمزية الباء (ف ف ١٥٠ – ١٦٠) ، – الفرق بين الباء والألف (ف ف ١٦٠ – ١٦٠) ، – رمزية الألف (ف ف ١٦٠ – ١٦٣) ، – عمل الباء في الميم (ف ١٦٥ ) ، – ظهور الألف (ف ف ١٦٥ – ١٦٦) ، – التثليث في البسملة (ف ١٦٧ ) ، – رمزية السين (ف ف ١٦٨ – ١٧٠) ، – التنوين العبدى (ف ف ١٦٠ – ١٧١) ، – تعلق العبد بألف الله : أو مقام الأمناء

الورثة الصديقين (ف ف س ١٧٣ – ١٧٨) ، – البسملة من طريق الأسرار (ف ف ن ١٨٠ – ١٨٨) ، حروف الحسلة الحمسة والحقائق العامة الخمسة (ف ف ١٨٥ – ١٨٩) ؛ –

اللام الثانية الجلالية وألف الوحدانية (ف ف ١٩٠ – ١٩٥) ، الحركات والحروف والمخارج في اسم الجلالة (ف ف ١٩٠ – ١٩٧) ، – الاسم الرحمن من طريق الأسرار (ف ف ١٩٨ – ٢٠٦) ، – الرحمن بدلا ونعتاً أو مقام الجمع والتفرقة (ف ف ٢٠٧ – ٢١٢) ، – الفصل بين الميم والنون بالألف (ف ف ٢١٣ – ٢١٦) ، – انصال ٢١٦) ، – اختفاء سر القدم في الميم الملكوتية (ف ف ٢١٧ – ٢١٩) ، – انصال اللام بالراء نطقاً وانفصالها خطاً (ف ف ٢٧٠ – ٢٢٣) ، – اختفاء الألف واللام نطقاً في البسملة (ف ف ٢٧٤ – ٢٧٠) ، – الفرق بين الله والرحمن (ف ف نطقاً في البسملة (ف ف ٢٧٠ – ٢٧٢) ، – الفرق بين الله والرحمن (ف ف

الرحيم من البسملة (ف ف ۲۲۸ – ۲۲۰) ، ـ حملة العرش المحيط في البسملة (ف ۲۳۱) ، ـ « آيام الرب » (ف ۲۳۱) ، ـ « آيام الرب » والبسملة (ف ف ۲۳۲ – ۲۳۶) ، ـ ألف الذات في الله وألف العلم في الرحمن (ف ف ف ۲۳۰ – ۲۳۷) ، ـ حروف « الرحيم » و دلالتها الغيبية (ف ف ۲۳۰ – ۲۳۲) ، ـ النقطتان (ف ف ۲۲۰ – ۲۶۲) ، ـ النقطتان و « القدمان » (ف ف ۲۷۷ – ۲۶۲) ، ـ الأنجم السبع في « الرحيم » (ف ۲۵۰) .

#### تأويل الفاتحة :

يتكون هذا القسم من إحدى وأربعبن فقرة ، تبدأ من ٢٥١ وتنهى فى آخر ٢٩٢. والعنوان الذى أضفاه المؤلف على هذا القسم من الباب الحامس : وصل فى أسرار أم القرآن من طريق خاص » . وتدور موضوعاته حول المسائل التالية :

أسهاء الفاتحة (ف ٢٥١) ، - « الكتاب » من باب الإشارة (فف ٢٥٧ - ٢٥٥ - ٢٥٥) ، - حضرتا الجمع والإفراد في « الفاتحة » (فف ٢٥٦ - ٢٦٢) ، - « الحمد لله » من طريق الأسرار (فف ٢٦٢ - ٢٧١) ، - « الحمد لله » و « الحمد بالله » من طريق الأسرار (فف ٢٧٢ - ٢٧٣) ، - وصل في قوله : « رب العالمين الرحمن الرحيم » (ف ٢٧٤) ، - « الكلمة » مستودع الأسرار والحكم (ف ف ٢٧٠ - ٢٧٦) ، - مأساة الروح في السهاء (فف ٢٧٠ - ٢٧٩) ؛ - وصل في قوله - الأرباب والمربوبون في شتى العوالم (فف ٢٨٠ - ٢٨١) ، - وصل في قوله -

تعالى ! - : (ملك يوم الدين » (فف ٢٨٢ - ٢٨٣) ، - الملك فى وجودنا (فف ٢٨٢ - ٢٨٣) ، - الملك فى وجودنا (فف ٢٨٠ - ٢٨١) ، - وصل فى قوله - تعالى ! - : (إباك نعبد وإباك نستعين » (ف ٢٨٨) ، - (الياء » من (إباك » هى العبد الكلى (ف ٢٨٨) ، - وصل فى قوله - تعالى ! - : (اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين » (فف ٢٨٩ - ٢٩٢).

وأما القسم الأخير من الباب الخامس، وبه يتم الجزء العاشر من أجزاء الفتوحات، فهو أصغر أفسام الباب حجماً ، إلا أنه أخطرها شأنا ، وأشدها أصالة ، وأعمقها رمزاً . إنه مؤاف من ثمانى عشرة فقرة ، ابتداءاً من ٢٩٣ حتى ٣١١ . وعنوان هذا القسم، غريب أيضاً، كغرابة موضوعه: « فصول تأنيس وقواعد تأسيس » . وهو خاص بتأويل آيات، من أوائل سورة البقرة : من الآية السادسة حتى آخر الآية الرابعة عشرة . ويدور حول هذه المباحث الرمزية :

الكفر أو ستر المحبة (ف ف ٢٩٣ – ٢٩٤) ، – الأولياء في صفة الأعداء (ف ف ٣٠٠) ، – الوجود (ف ٣٠٠) ، – الوجود الرحمة (ف ٣٠٠) ، – الوجود المحلث خيال منصوب (ف ٣٠١) ، – الشرك : أو الخطاب بلسان الفرق (ف ٣٠٢) . أهل الإنكار (ف ٣٠٣) ، – المنافقون من طريق الأسرار (ف ف ٣٠٤ – ٣١١) (٣٧) .

. . .

(٣٧) تحسن الإشارة هنا إلى أمرين: الأولى ، خاصة بكتاب التفسير الذى ذكره الشيخ فى أثناء تأويله الباطنى لسورة الفاتحة (ف ٢٨٠) ؛ الثانية بخصوص وعقيدته الحاصة ، التى لوح بها كثيراً ، من قريب وبعيد ... أما عن الأمر الأول ، فانه إذا كان تفسيره الكبير لا يزال مفقوداً ، بحسب علمنا ، فان النصوص التى يذكرها عنه فى هذا السفر وفى السفر الأول قبله ، تتيح الباحث والمؤرخ أن يتبين ملاعمه العامة ومنهجه ونزعته وأسلوبه . ... وبخصوص تعرض (أو تلويح) الشيخ للدكر عقيدته الخاصة هنا وفى مواضع كثيرة من هذا السفر والسفر الأول ، يستطيع مؤرخ أفكار الشيخ أن يقرر ، على نحو موضوعى ، أن ابن عربى لم يتعمد توزيع عقبدته فى مباحث متفرقة ، فكار الشيخ أن يقرر ، على نحو موضوعى ، أن ابن عربى لم يتعمد توزيع عقبدته فى مباحث متفرقة ، بعصد إخفائها عن أعين النقاد والرقباء ، بل لغرض آخر ، هو علمى وإنسانى فى جوهره وصميمه . فكان العقيدة ، بالنسبة إلى رجل العلم والفكر ، يجب أن لا تكون أجنبية على موضوع دراسته وعبال تفكيره ، بل مستمدة منهما وصورة ضادقة عنهما .

#### تحليل الجزء الحادى عشر . ـ

يتألف هذا الجزء من ثلاثة أبواب كاملة ومستقلة : السادس والسابع والثامن . السادس يبدأ من الفقرة ٣٤٠ وينتهى بالفقرة ٣٣٠ ، والسابع من الفقرة ٣٤٠ حتى ٣٨٠ ، والثامن من الفقرة ٣٨٠ حتى ٤٢٠ . وموضوع الباب السادس والسابع الكون والكونيات ، أى الكوسمولوجيا والانتربولوجيا . أما الباب الثامن فموضوعه رمزى بحت : أرض الحيال ، التي هي انعكاس جغرافي وطبوغرافي لعالم المثال ، أحد حضرات الوجود الحمسة في المذهب الفلسني للشيخ الأكبر .

وعنوان الباب السادس: (في معرفة بله الحلق الروحاني ومن هو أول موجود فيه ؟ ومم وجد ؟ وفيم وجد ؟ وعلى أي مثال وجد ؟ وما غايته ؟ ومعرفة أفلاك العالم الأكبر والأصغر ، (٣٨) فالموضوع العام لهذا الباب ، كما هو واضح من عنوانه ، علم الكون والكونيات ، إلا أن الشيخ ، كما هو ديدنه في التآليف ، خلال عرضه لمسائل هذا الباب بخاصة . قد تطرق لمباحث أجنبية عنه ، وهي بالأحرى ذات صلة بالفلسفة وعلم الكلام .

ومهما يكن من أمر ، فإنه يمكن توزيع موضوعات الباب على قسمين : الأولى هي بمثابة مقدمات عامة ؛ الثانية هي عرض تحليلي . فالمقدمات العامة لهذا الباب ، مكونة من ثلاث فقرات : أولاها (ف ٣١٢) قصيدة أوجز فيها الشيخ أفكاره المبثوثة في الباب ؛ الثانية (ف ٣١٣) موجز نثرى لمباحث الباب وسائله ؛ الثالثة (ف ٣١٤) تقرير نظرية أن «الإنسان عالم صغير » (ميكروكوسم ) في مقابل الكون كله الذي «هو عالم كبير » (ماكروكوسم ) (٢٩) . - ومما يجب لفت

(٣٨) يحسن دراسة هذا الباب مع ما يذكره إخوان الصفاء فى رسائلهم : و المبادىء الروحانية و الجسمانية ، ٣ / ١٨٩ وما بعدها ، والموجودات نوعان : جسمانى وروحانى ، ٣ / ٢٣٢ وما بعدها ( رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء ، بعناية خير الدين الزركلى ، المكتبة التجارية ، القاهرة ١٩٢٨ ) .

(٣٩) انظر « رسائل إخوان الصفاء » ... ٢ / ٢٠ وما بعدها و ٣ / ٢١١ وما بعدها (٣٩) انظر « رسائل إخوان الصفاء » ... ٢ / ٢٠ وما بعدها (بخصوص فكرة (بخصوص فكرة أن العالم إنسان كبير « ماكر وكوسم » ) . ويرى بعض مؤرخى الفلسفة الإسلامية ، من المستشرقين ، أن إخوان الصفاء هم أول من أدخل هذا الاصطلاح في عالم الفلسفة الإسلامية نقلا عن الفلسفة الإغريقية ، انظر « تاريخ الاصطلاحات الفلسفية في الإسلام » المستشرق الفرنسي الكبير لويز ما سنيون ، غطوط على الآلة الكاتبة ، (قسم الفهارس).

النظر إليه في هذا المقام هو النص على الاختلاف الكبير بين روايتي الأصل الأول والثاني بخصوص كلمة «الوجود» الواردة مراراً في قصيدة هذه الفقرة فنص النسخة . الأولى «الإله» ونص النسخة الثانية «الوجود» . فمثلا، مطلع القصيدة على الرواية الأولى : «روح الإله الكبير هذا الإله الصغير» وهو بحسب الرواية الثانية : «روح الوجود الكبير هذا الوجود الصغير» . وهذا الفارق بين روايتي الأصل الأول والثاني ، هو في غاية الأهمية والحطورة .

أما العرض التحليلي لمباحث الباب ، فيبدأ من الفقرة ٣١٧ حتى النهاية . وهي تدور حول المسائل التالية : المعلومات الوجودية الأربعة التي هي الحق وحقيقة الحقائق والعالم والإنسان (٤٠) . - بدء العالم ومثاله الذي هو الهباء (الهيولي أو المادة الأولى) والحقيقة المحمدية (العقل الكل أو المبدع الأولى) (٤١) . - هذا ، ويوجد في نهاية الفقرة (٣٢٤) خلاف جسيم بين رواية الأصل الثاني ورواية الأصل الأولى . في نهاية الثانية : « وأقرب الناس إليه (أي إلى النبي محمد) على بن أبي طالب وأسرار الأنبياء » . في حين أن الرواية الأولى : « وأقرب الناس إليه على بن أبي طالب - رضى الله عنه ! - إمام العالم وسر الأنبياء أجمعين ! » . وهذه الرواية ذات نزعة شيعية صريحة . (٢٤) .

والفقرات ٣٢٦ ــ ٣٢٨ خاصة بشرح فكرة غاية العالم ، وأنه جميعاً حى ناطق ، عابد لربه ، مسيح بحمده . والتى تلها (فف ٣٢٩ ــ ٣٣١) تتعرض من جديد لنظرية (الغائية » كما هى عند الشيخ الأكبر ، ومؤداها ، هنا ، أن القصد من وجود العالم هو ظهور سلطان الأسماء الإلهية . ـ وأخيراً ، الفقرات التى تبدأ من ٣٣٧ حتى نهاية الباب ، مخصصة كلها لعرض فكرة التطابق بن العوالم الكونية وعالم الإنسان ، أي بين العالم الأكبر والعالم الأصغر .

- (٤٠) ن ن ۲۱۷ ــ ۲۲۲ . ــ
  - (١٤) ف ف ٣٢٣ ـ ٢٢٥.
- (٤٢) انظر ما يروى فى كتب الشيعة عن الإمام: «كنت وليا وآدم بين الماء والطين » (فى مقابل الحديث: «كنت نبيا وآدم بين الماء والطين ») « بعثت مع كل نبى سراً ومع محمد جهراً » ، انظر جامع الأسرار ومنبع الأنوار السيد حيدرالآملى ، من منشورات المعهد الفرنسى للدراسات الإيرانية (فهرس الأحاديث والأخيار) طهران ١٩٦٩ ، و « المقدمات على فصوص الحكم » للمؤلف الملكور ، الذى هو قيد الطبع فى المعهد الملكور أيضا ، بحث « ختم الولاية الهامة » .

وعنوان الباب السابع: (في معرفة بدء الجسوم الإنسانية ، وهو آخر جنس موجود من العالم الكبير ، وآخر صنف من المولدات ، (٤٣) . وهو مكون من ٤٢ مفترة (ف ف س ٣٤٠ – ٣٨٢) . ها هي ذي عناصرها ومرادها : عرض الفكرة الرثيسية للباب في عدة أبيات شعرية (ف ٣٤٠) ، عمر العالم الطبيعي (ف ٣٤١) ، – الحركة الطبيعية والحركة القسرية للأفلاك (فف ٣٤٢ – ٣٤٣) ، – خلق القلم واللوح ، اللذين هما رمزان للعقل الأول والنفس الكلية (ف ٣٤٤) ، – خلق الحباء ، الذي هو المادة الأولى والهيولى (ف ٣٤٥) ، – المراتب الأربعة بين الروح والهباء وهي الجسم الكلي والشكل الكلي والأركان (العرش ؟) والعناصر (الكرسي ؟) والحبوان والحبوان ف ف ٣٤٠) ، – خلق المولدات من الجاد والنبات والحبوان (ف ٣٤٨) ؛ –

الفلك الأدنى ، الذى هو فلك السماء الدنيا والبروج الاثنا عشر (ف ٣٤٩) ، - الطبائع الأربعة والعناصر الأربعة (ف ٣٥٠) ، - الفلك الأطلس ، الذى هو الفلك الأول (فف ٣٥٦) ، - سقف الجنة الأول (فف ٣٥٦) ، - سقف الجنة (ف ٣٥٤) ، - حركة السماوات وحركة الأرض (ف ٣٥٥) (٤٤) ، - خلق الأرض وتقدير أقواتها (ف ٣٥٦) ، - خلق الإنسان (فف ٣٥٧ - ٣٦٢) (٥٤) الجسوم الإنسانية وأنواعها ، التي هي جسم آدم وجسم حواء وجسم عيسي وجسم سائر بني البشر ، وفي نظر الشيخ «كل جسم من هذه الأربعة ، نشؤه نخالف نشء سائر بني البشر ، وفي نظر الشيخ «كل جسم من هذه الأربعة ، نشؤه نخالف نشء (الجسم) الآخر في السببية ، مع الاجتماع في الصورة الجسمانية والروحانية » (فف (الجسم) الآخر في السببية ، مع الاجتماع في الصورة الجسمانية والروحانية » (فف المسم سائر بني آدم ، ما علما جسم ١٣٦٣ – ٣٦٨) ، - الجسم الثالث الذي هو جسم سائر بني آدم ، ما علما جسم المسيح عيسي بن مريم (فف ٣٦٩ – ٣٧٠) ، - تكوين جسم عيسي الذي هو النوع الرابع من الأجسام الإنسانية ، إذ هو يختلف عن جسم آدم وجسم حواء وجسم سائر البشر (فف ٣٤١ – ٣٧٢) ؛ -

<sup>(</sup>٤٣) ما يخص خلق الإنسان وتكوينه تراجع فى رسائل إخواث اللحصفاء ، المواضع التالية : 1 / ١٩٥ ، ٢ / ٣٢٠ . . ، ٣٢ / ١٢ ... ، — ٣ / ٢٥ ...

<sup>(</sup>٤٤) بخصوص المباحث الفلكية المعروضة هنا فى الفتوحات ، تقارن بما يقابلها عند إخوان الصفاء : ١ / ٧٦ وما بعدها ، ١ / ٢٢٣ وما بعدها .

<sup>(</sup>٤٥) يقارن هذا مع ما ذكر في الفتوحات سابقاً : ف ف ٣٣٧ – ٣٣٩.

والفقرات التسع الأخيرة للباب السابع ، التي تبدأ من الفقرة ذات الرقم ٣٧٣ ، هي خاصة بالإنسان ، آخر الموجودات ونهاية دائرة الوجود ؛ الفقرات الثلاث الأولى هي عرض لفكرة أن « الإنسان في الأرض نظير العقل في السهاء » ، والست التي تليها مخصصة لبيان مأساة الإنسان في الحياة وبلائه الأكبر

\* \* \*

إن آخر أبواب هذا الجزء الحاص من أجزاء السفر الثانى للفتوحات المكية ، هو حقاً غريب فى موضوعه وعنوانه : « الباب الثامن فى معرفة الأرض التى خلقت من بقية خميرة طينة آدم وتسمى أرض الحقيقة (٢٠) ... » وهذا الباب مؤلف من ٣٧ فقرة (فف ٣٨٣ – ٤٢٠) ، تدور مواده على الصورة التالية : عرض رمزى لفكرة الباب الأساسية ، فى بضع أبيات شعرية (ف ٣٨٣) ، - النخلة أخت آدم وعمة البشرية ! (٤٠) (ف ف ٤٥٠ – ٣٨٥) ، - مجلس الرحمة فى أرض الحقيقة (ف ف ٣٨٠ – ٣٨٨ ) ، - مراسم اللخول فى أرض الحقيقة (ف ف ٣٨٠ – ٣٨٨ ) ، - مراسم اللخول فى أرض الحقيقة (فف ٣٨٠ – ٣٨٠) ، - تربة أرض الحقيقة وبحارها ومراكبها (ف ف ٣٩٠ – ٣٩٠) ، - عجائب أرض الحقيقة ( فف ٣٠٠ – ٤٠٠ ) ، - موك أرض الحقيقة ( ف ف ٣٠٠ – ٤٠٠ ) ، - ترتيب مملكة أرض ومراكبها (ف ف ٣٩٠ – ٤٠٠ ) ، - عجائب أرض الحقيقة ( ف ف ٣٠٠ ) ، - كل ما هو مستحيل الحقيقة ( = نظامها الإدارى ... ف ف ف ٤١٥ – ٤١٤ ) ، - كل ما هو مستحيل فى دار الدنيا ، هو جائز وواقع فى أرض الحقيقة ! (١٠) (ف ف ٤١٨ ) ، - كل ما هو مستحيل فى دار الدنيا ، هو جائز وواقع فى أرض الحقيقة ! (١٠) (ف ف ٤١٠ ) ؛

\* \* \*

(٤٧) انظر « رسائل إخوان الصفا ٤ / ٣١٥ وكذلك « الفلاحة النبطية ، لابن وحشية ، مخطوط ، بحث « النخلة » .

(٤٨) ما يقوله ابن عربى هنا ، ردده حرفياً شاعر ألمانيا الأكبر غوته ، بعد بعدة قرون :

Das Unbeschreibliche, Hiere ist's Getan الأبيات : ١٢١٠٨ ... ١٢١٠٩ من الفصل الأخير نقوست الجزء الناني )

#### تحليل الحزء الثاني عشر . ــ

يحتوى هذا الجزء من أجزاء الفتوحات على ثلاثة أبواب كاملة : التاسع والعاشر والحادى عشر ، ويبدأ من الفقرة ذات الرقم ٤٢١ وينهى بالفقرة ١٩٥ ، أى أنه يشتمل على اثنتين وتسعين (٩٢) فقرة من ترقيمنا الجديد . – الموضوع العام للباب التاسع : وجود الأرواح المارجية ، أى الأرواح التى هى وسط بين عالم الملائكة وعالم الإنسان . والموضوع العام للباب العاشر : دورة الملك ، ويقصد بذلك المؤلف التاريخ الروحي للبشرية ، القائم على فكرة بطون النبوة العامة فى أشخاص الأنبياء السابقين ، وظهورها على مسرح الزمان فى الرسالة المحمدية . والموضوع العام للباب الأخير من هذا الجزء ، هو معرفة الآباء العلوية والأمهات السفلية ، أى الأسس والمواد الغيبية والطبيعية والعنصرية ، التى بها أو عنها ظهر الوجود ونشأت الموجودات والمواد الغيبية والطبيعية والعنصرية ، التى بها أو عنها ظهر الوجود ونشأت الموجودات فى عالم الكون والفساد . فموضوع الباب التاسع ، فى إطاره العام ، كوسمولوجي ، غيبي ، والموضوع العام للباب العاشر : ديني ، فلسفى . والموضوع العام الباب العاشر : ديني ، فلسفى . والموضوع العام الباب العاشر : ديني ، فلسفى . والموضوع العام الباب العاشر : ديني ، فلسفى . والموضوع العام الباب العاشر : ديني ، فلسفى . والموضوع العام الباب العاشر : ديني ، فلسفى . والموضوع العام الباب العاشر : ديني ، فلسفى . والموضوع العام الباب العاشر : ديني ، فلسفى . والموضوع العام الباب العاشر : ديني ، فلسفى . والموضوع العام الباب العاشر : ديني ، فلسفى . والموضوع العام الباب العاشر : ديني ، فلسفى . والموضوع العام الباب العاشر : ديني ، فلسفى . والموضوع العام الباب العاشر : ديني ، فلسفى . والموضوع العام الباب العاشر : ديني ، فلسفى . والموضوع العام الباب العاشر : ديني ، فلسفى . والموضوع العام الباب العاشر : ديني ، فلسفى . والموضوع العام الباب العاشر : ديني ، فلسفى . والموضوع العام الموضوع العام الباب التاسع . والموضوع العام الباب العاشر : ديني ، فلسفى . والموضوع العام الموضوع العام الع

تلك هي الموضوعات العامة لهذه الأبواب الثلاثة التي ينتظمها الجزء الثانى من الفتوحات المكية ، في خطوطها الكبرى . فلنتناولها الآن بالتفصيل ، وعلى التتابع ، الأول فالأول .

عنوان الباب التاسع: ﴿ فَى مَعْرَفَةُ وَجُودُ الْأَرُواحِ المَارِجِيةُ النَّارِيةُ ﴾ ﴿ وَيَقْصَدُ بِلَمَاكُ خَلَقَ الْجَانُ وَوَجُودُهُم ﴾ . ويبدأ الباب من الفقرة ٤٢١ وينهى بـ ٤٤٥ . وقد استهله المصنف ، كعادته فى كل باب ، بأبيات من الشعر ، عبر فيها عن الفكرة الأساسية لهذا الباب ﴿ فَ ٤٢١ ﴾ ، ثم تطرق بعد ذلك لبحث المسائل التالية :

خلق الجان والملائكة والإنسان (ف ٤٢) ، – الالتحام المعنوى بين السهاء والأرض (ف ف ٣٤٤ – ٤٢٤) ، – العناصر الأربعة وتكوين الجان والإنسان (ف ف ٤٠٥ – ٤٢٨) ، – شأن الجان حين تلا عليهم النبي محمد سورة الرحمن (ف ٤٠٩٤) ، – الصورة الأصلية التي ينسب إليها الروحاني (ف ٤٣٠) ، – التناسل في الجان والإنسان (ف ٤٣٠) ، – ما بين خلق الجان والإنسان من السنين (ف ٤٣٠) ؛ –

الجان برزخ بين الملك والإنسان ( ف ٤٣٣ ) ، ــ غذاء الجان ونكاحهم ( ف ٤٣٦ ) ، ــ تشكل العالم ( ف ٤٣٦ ) ، ــ تشكل العالم

الروحانى (ف ف ٢٣٧ – ٤٣٨)، – نشأة عالم الجان (ف ف ٢٣٩ – ٤٤٠)، – خلق آدم ونشأة الإنسان (ف ف ٤٤٠ – ٤٤١)، – الشيطان الأول من الجان (ف ٤٤٠)، – البيس أول الأشقياء من الجن (ف ف ٤٤٤ – ٤٤٥).

\* \* \*

أما الباب العاشر ، الذى هو الباب الثانى من الجزء الثانى عشر ، فهو طويل جداً : ﴿ فَى مَعْرَفَة دُورَة المُلكُ ، وأول منفصل فيها عن أول موجود ، وآخر منفصل فيها عن آخر منفصل عنه ، و تمهيد الله هذه فيها عن آخر منفصل عنه ، و عاذا عمر الموضع المنفصل عنه ، و تمهيد الله هذه المملكة حتى جاء مليكها ، و ما مرتبة العالم الذي بين عيسى و محمد عليهما السلام ! و هو زمان الفترة » .

وهو مكون من ثلاثين فقرة (ف ف ٤٤٦ – ٤٧٦) ، مبدوء ، كالمعتاد ، بأبيات شعرية تعبر عن فكرته الرئيسية ، ثم يعقبها الكلام عن الموضوعات الآتية : الأنبياء نواب محمد (ف ف ٤٤٧ – ٤٤٨) ، – روحانية محمد مع كل نبى ورسول (ف ٤٤٩) ، – شرع محمد ناسخ لجميع الشرائع (ف ٤٥٠) ، – سيادة محمد على جميع بنى آدم (ف ف ف ١٥٥ – ٤٥٢) ، – شواهد أهل الله (ف ف محمد على جميع بنى آدم (ف ف ٤٥٠ – ٤٥١) ، – دورة الملك (ف ف ٢٥٠ – ٤٥٧) – «مثل عيسى عند الله كثل آدم » (ف ٤٥٨) ، – انفصال حواء من آدم (ف ف ٤٥٩ – ٤٥٠) .

( كن ! ) والكون ( ف ٤٦١ ) ، - أول منفصل وآخر منفصل في دورة الملك ( ف ف ٤٦٩ - ٤٦٥ ) ، - السلطان ظل الله في الأرض ( ف ف ٤٦٥ - ٤٦٢ ) ، - مراتب أهل الفترة .

\* \* \*

والباب الأخير للجزء الثانى عشر من الفتوحات ، الذى هو الباب الحادى عشر ، عنوانه : « فى معرفة آبائنا العلويات وأمهاتنا السلفيات » . وهو مؤلف من ست وثلاثين فقرة ( ف ف ٧٧ – ٥١٣ ) ، تتقدمه تسعة أبيات من الشعر تلخص موضوعه ، ثم تليها هذه المسائل العلمية والفلسفية :

الأبوة والأمومة والبنوة (ف ٤٧٨) ، ــ النسوة الأربعة والأركان الأربعة (ف ٤٧٩) ، ــ الأبن الأول (ف ٤٧٩ ــ ٤٨١) ، ــ الأبن الأول والأم الأولى والنكاح الأول (ف ٤٨٢) ، ــ العقل الكلى والنفس الكلية (ف ف

8۸۳ ــ ٤٨٤ ) ، ــ النكاح المعنوى بين القلم واللوح (ف ف ه ٤٨٥ ــ ٤٨٩ ) ، ــ الطبيعة الكلية والهباء (ف 149 ) ، ــ نظرية المركز ونظرية نهاية الأركان (ف ف الطبيعة الكلية والهباء (ف ف 29٠ ــ ٤٩٠ ) ، ــ دورة الأفلاك العلوية (ف ف 29٠ ــ ٤٩٥ ) ، ــ

الزمان والشئون الإلهية (ف ف ٤٩٦ – ٤٩٧) ، – أهرام مصر بنيت والنسر في الأسد (ف ٤٩٨) ، – الأمر الإلهي المنزل بين السهاء والأرض (ف ف ٤٩٩ – ٥٠٥) ، – أشعة الكواكب واتصالاتها بالأركان الأربعة (ف ف ٥٠١ – ٥٠٠) ، – السكر لله والشكر للوالدين من المقام الكلي (ف ف ص ٥٠٣ – ٥٠٥) ، – السلام التام (ف ف ح ٥٠٥ – ٥٠٥) ، – الآباء الطبيعيون والأمهات الطبيعيات (ف ف ص ٥٠٣ – ٥١٥) .

#### تحليل الحزء الثالث عشر . --

ينتظم هذا الجزء ثلاثة أبواب مستقلة: الثانى عشر والثالث عشر والرابع عشر. ويبدأ من الفقرة رقم ١٤٥ وينهى به ٥٦٩ ، حسب ترقيم والفتوحات ، الجديد . والموضوع العام للباب الثانى عشر هو الروح المحمدى و تجليه الباطن فى حياة الأنبياء والرسل السابقين ، و تجليه الظاهرى فى حياة خاتم النبيين والمرسلين . والموضوع العام للباب الثالث عشر ، بيان معانى العرش من الوجهة اللغوية والفلسفية (الروحية) والمدينية . و أخيراً ، الموضوع العام للباب الرابع عشر ، هو عرض و شرح لفكرة و سر النبوة ، أى للولاية ، من حيث هى باطن النبوة ، وهذا الباب هو على صلة وثيقة بالباب الثانى عشر ، كما ها معا على صلة تامة بالباب العاشر ، أحد أبواب الجزء الثانى عشر ، إذ هذه الأبواب كلها تعالج فكرة أو قضية مشركة ، من وجوه متعددة ، ألا وهى الحقيقة المحمدية ، وأثرها فى التاريخ الروحى للبشرية ، من حيث متعددة ، ألا وهى الحقيقة المحمدية ، وأثرها فى التاريخ الروحى للبشرية ، من حيث هي أساس النبوة ومصدر الولاية ، على توالى العصور .

أول أبواب هذا الجزء ( الباب الثانى عشر ) يتركب من ثمان وعشرين فقرة (ف ف ف ١٥٤ – ٤٥) . وعنوانه : « في معرفة دورة فلك سيدنا محمد – صلى الله عليه وسلم ١ – وهى دورة السيادة ، وأن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلقه الله – تعالى – » . تتقدم الباب قطعة شعرية مؤلفة من خمسة أبيات ، تصور فكرته العامة والرئيسية ، ثم تدور مباحثه كالآتى :

وجود روح محمد فی عالم الغیب (ف ف ٥١٥ - ٥١٦)، - استدارة الزمان (ف ٥١٥)، - الأنبياء الأربعة «الحرم» (٤٩) والأشهر الحرم (ف ٥١٨)، - ظهور محمد فی « دورة الميزان» (فف ١٩٥-٥٢٠)، - السيادة المحمدية فی العلم والحكم (ف ف ٢٢١ - ٢٢٣)، - الامتيازات المحمدية من وحی أمر السياوات السبع (ف ف ٢٥٥ - ٣٣٥)، - الميزان والزمان (ف ف ٣٥٥ - ٥٣٥)، - الميزان والزمان (ف ف ٣٥٥ - ٥٣٥)، - العالم كله حی ناطق (ف ف ٣٥٥ - ٥٣٥)، - العالم كله حی ناطق (ف ف ٣٥٥ - ٥٣٥).

والباب الثانى من هذا الجزء ( الباب الثالث عشر ) معقود على بيان فكرة « العرش » من الوجهة الفلسفية والدينية ، بصورة خاصة. وأساسه ، نص يرويه ابن عربى عن ابن مسرة الجبلى (٥٠): « العرش (...) هو الملك ، وهو محصور فى جسم وروح وغذاء ومرتبة » أما عنوانه فهو : « فى معرفة حملة العرش » . وفقراته : ١٤ فقرة (ف ف محرفة ) ، ويتألف على الشكل التالى :

عرض الباب شعراً (ف ٤٥٠)، - العرش فى لسان العرب (ف ٤٥)، - الأجسام العرش محصور فى جسم وروح وغذاء ومرتبة (ف ف ٥٤٥ - ٥٤٥)، - الأجسام النورية والملائكة الكروبيون (ف ف ٤٥٠ - ٤٥٥)، - العقل الأول قطب عالم التلوين والتسيطر (ف ٤٩٥)، - العرش وعمارة من الملائكة (ف ٥٥٠)، - الكرسى وعماره من الملائكة (ف ٥٥٠)، - الأرواح والصور النورية والخيالية والعنصرية (ف ف ٥٥٠)، - غذاء الأرواح وغذاء الصور (ف ٤٥٥)، - مراتب العالم فى السعادة والشقاء (ف ٥٥٥)، - حملة العرش فى الدنيا والآخرة (ف ف ٥٥٠).

(٤٩) يقارن هذا بما يذكره الإسهاعيلية عن « الحدود الأربعة الحرم » وهم « الدعاة الأربعة الذين يرافقون الإمام ، وهم أمناؤه والمطلعون على أسراره (...) ومن بينهم واحديسمى (البناب) هو أفضلهم » - « حقيقة إخوان الصفاء » لعارف تامر ، المطبعة الكاثوليكية ، بيروت ١٩٥٧ ، ص ١٣ تعليق رقم ١ ، « فصول وأخبار ، المداعى الإسهاعيلى نور الدين أحمد (مقتطفات منه منشورة فى البحث المتقدم ص ص ١٠ - ١٣٠).

(٥٠) انظر قسم (الاستدراكات)، آخر هذا الحبلد، ما يختص بابن مسرة (تحقيق الاعلام) وموسوعة الإسلام، الحبلد الثالث (من الطبعة الجديدة، النص الفرنسي) ما يتصل بدراسة أفكاره، وهي بقلم صديقنا الاستاذ الكبير أرنلدز، أستاذ الدراسات الإسلامية بالسوربون.

وآخر أبواب هذا الجزء من الفتوحات ( الباب الرابع عشر ) عنوانه : ٥ في معرفة أسرار الأنبياء – أعنى أنبياء الأولياء وأقطاب المكملين – من آدم - عليه السلام ! \_ إلى محمد \_ صلى الله عليه وسلم ! \_ وأن القطب واحد منذ خلقه الله ، لم يمتٰ ، ــ وأين مسكنه ؟ ، . ويبدأ البابُ من الفقرة رقم ٥٥٨ وينتهى بالفقرة رقم ٥٦٩ . وهو ، كما ينبيء عنه عنوانه ، بيان الصلات الحامعة ، والفوارق المميزة بين فكرتى النبوة والولاية ، اللتين هما من أبرز مظاهر « فلسفة النبوة في الإسلام » ، أى الفلسفة الإسلامية الصميمة . وموقف الشيخ هنا ، كما هو شأنه في كثير من المواضع والميادين ، ينبغى أن يدرس ويفهم فى ضوء النظريات والتعاليم الشيعية وخاصة الإسهاعيلية ، لوحدة الاتجاه الأصيل التي انبعثت عنه هذه الألوان المعينة في التفكير الإسلامي . هذا الاتجاه ، في نظرنا ، هو ما يمكن تسميته : بالتيار الفكرى الديني الباطني في الإسلام ، الذي بدأ بكبار مفكرى الإسهاعيلية ، ثم تلاه كبار عرفاء الصوفية، ثم كبار مفكري الإمامية وعرفاتهم. وهذا الاتجاه العام ، المحدد ، المتعدد ، يتميز تماماً عما يمكن تسميته : بالتيار الفكرى الديني الظاهري في الإسلام ، الذي كان خير ممثل له المعتزلة أولا ثم الأشاعرة ثانياً . وهما معاً ( أي الاتجاه الديبي الظاهري والاتجاه الديني الباطني ) يتميزان عما يمكن تسميته : بالتيار الفلسني في الإسلام ، بشتى مظاهره : الإفلاطونية المحدثة ( مع الفارابي وابن سينا وأتباعهما ) والأرسطية ( ابن رشد وأتباعه ) والإشراقية (السهرودي ومدرسته ) (٥١) .

ومسائل هذا الباب ، بعد المطلع الشعرى ، تدور حول : النبى والرسول ( ف ۵۵۸ ) ، ــ أنبياء الأولياء ( ف ف ۲۹ ـ ۵۲۹ ) ، ــ حفظة الحكم النبوى وحفظة

(٥١) ولكن يستطيع مؤرخ الفلسفة الإسلامية أن يلاحظ أنه ابتداءاً من القرن الثالث عشر رعصر السهروردي وابن عربي) ، قد حصل التقاء ... غنى وخصيب ... بين التيار الفلسفي ذي النزعة الإشراقية والتيار الديني الباطني في اتجاهاته الصوفية والإسهاعيلية والإمامية ، وهما معا قد تساندا وتعاضدا في تكوين تفكير إسلامي جديد ، يعتبر أصدق تعبير للروح الإسلامية والفلسفة الإسلامية ... ومما يؤسف له حقاً ، أن هذه الظاهرة الهامة في الفكر الإسلامي لم تنل بعد ما تستحقه من عناية إلمؤرخين ، المسلمين والإسلاميين على السواء . ولعل الأستاذ الكبير هنري كربن ، هو المستشرق الوحيد الذي خصص نشاطه العلمي كله للراسة هذه القضية الكبرى على أسس علمية وتاريخية محكمة . يراجع بصورة خاصة دراساته العديدة عن التصوف والإمامية والإسهاعيلية وتاريخية الإسلامية اللدي كان لنا ، مع الزميل العزيز الأستاذ السيد حسين نه مر ، عميد كلية الآداب بجامعة طهران شرف الاشتراك معه في وضع الكتاب .

الحال النبوى (ف ف ع٥٦٠ – ٥٦٦) ، ــ أقطاب الامم السابقين (ف ٥٦٧) ، ــ الروح المحمدى و مظاهره فى العالم (ف ف م٥٦٠ – ٥٦٩) .

#### تحليل الجزء الرابع عشر. -

هذا الجزء هو آخر أجزاء السفر الثانى للفتوحات المكية ، ويتضمن بابين منها : الحامس عشر والسادس عشر . وها معاً ، فى ثمان وخمسين فقرة (ف ف ٧٠ – ٦٢٨) . وموضوعهما العام مزيج من «الرمزية » و «الباطنية » وعلوم الطبيعة والكيمياء والنفس والفلك . – وعنوان الباب الحامس عشر : « فى معرفة الأنفاس ومعرفة أقطابها المحققين بها وأسرارهم » . إنه يبدأ من الفقرة رقم ٧٠ وينتهى ب ٢٠١ . مصدراً كالمعتاد ، بقطعة شعرية تكشف عن أغراضه ومطالبه ، ثم يليها مباحثه الرئيسية :

« مداوی الکلوم » قطب عالم الأنفاس (ف ۷۷۱) ، ۔ « مداوی الکلوم » وعلم الکیمیاء (ف ف ۷۷۰ – ۷۷۰) ، ۔ النشأة الإنسانیة (ف ف ۷۷۰ – ۵۷۰) ، ۔ « مداوی الکلوم » والآثار العلویة (ف ۲۷۰) ، ۔ المعرفة الذاتیة وعلم القوة (ف ف ۷۷۰ – ۷۷۰) ، ۔ کام – ۵۷۰) ، ۔ وحلم الفلاف (ف ف ۵۷۰ – ۵۸۱) ، ۔ « مداوی الکلوم » وعلم الفلك (ف ف ۵۸۰ – ۵۸۶) ؛ ۔

مراتب الأبدال (ف ٥٨٤) ، - الإقليم الرابع وبدله (ف ف ٥٨٠ - ٥٨٥) ، - الإقليم السابع وبدله (ف ٥٨٥) ، - الإقليم الثالث وبدله (ف ٥٨٥) ، - الإقليم الشائي وبدله (ف ٥٩١) ، - الإقليم الشائي وبدله (ف ٥٩١) ، - الإقليم الخامس وبدله (ف ٥٩٠) ، - الإقليم الأول وبدله (ف ٥٩٠) ، - مقامات الخامس وبدله (ف ٥٩٠) ، - الإقليم الأول وبدله (ف ٥٩٠) ، - مقامات الأبدال السبعة وهجيراهم (ف ف ٤٠٥ - ٥٩١) ، - خلفاء القطب (مداوى الكلوم) (ف ف ٥٩٧ - ٢٠١).

أما عنوان الباب الأخير للسفر الثانى من الفتوحات (الباب السادس عشر ) فهو : و فى معرفة المنازل السفلية والعلوم الكونية ، ومبدأ معرفة الله منها ، ومعرفة الأوتاد والأبدال ، ومن تولاهم الله من الأرواح العلوية ، وترتيب أفلاكها » . - يبدأ من الفقرة ٢٠٢ وينتهى بالفقرة ٦٢٨ . تتقدمه أبيات شعرية تكشف عن موضوعه العام ، ثم تليها هذه المباحث : منافذ الشيطان الأربعة من جهات الإنسان الأربعة (ف ف ٦٠٣ – ٦٠٨) ، – عصا موسى وحبال السحرة (فف ٦٠٩ – ٦٠١) ، – التشكيك فى الحواس وغلط السوفسطائية (ف ف ٦١٢ – ٦١٢) ، – ترتيب مدينة بدن الإنسان (ف ف ٦١٣ – ٦١٦) ، – مراتب الأوتاد ومنازلهم (ف ف ٦١٩ – ٦١٨) ، مراتب الأوتاد ومنازلهم (ف ف ٦١٩ – ٦٢٨) .

. . .

والآن ، بقى أن نشير فى خاتمة هذه المقدمة العامة للسفر الثانى من الفتوحات ، إلى النصوص الذاتية الحاصة بحياة الشيخ ومؤلفاته ، وإلى إجازات السماع والقراءات التي محتوى عليها هذا السفر من نسخة قونية ، المحفوظة فى الوقت الحاضر بمتحف الآثار الإسلامية فى اسطنبول .

من أهم النصوص التاريخية الذاتية لهذا السفر الثانى ، ما هو موجود فى الباب الرابع (الجزء التاسع ، ف ف ١٣٧ – ١٣٨) ، وفى الباب الحامس عشر (الجزء الرابع عشر ، ف ف ١٩٥ – ٥٨١) ... فالنص الأول، وهو بمثابة استهلال للباب الرابع ، يسجل الشيخ فيه بعض ذكريات له عن حياته ، وعن مؤلفاته ، وخاصة كتاب و الفتوحات ». فهو يذكر أن كتابه و عنقاء مغرب » عالج فيه نفس الفكرة المبثوثة في هذا الباب الرابع من أبواب الفتوحات ، ألا وهى : و سبب بله العالم » ، وأنه قد أطلع و صفيه الولى » على ذلك الكتاب كما أن رسالة و إنشاء اللوائر » كان ألف ابن عربى بعضها بمنزل و صفيه الولى » هذا ، وقت زيارته إياه سنة نمان وتسعين و خمسمائة (٥٩٨) وهو في طريقه للديار المقلسة بالشرق .

ولا شك أن ( الصفى الولى » الذى يشير إليه ابن عربى هنا ، هو أستاذه الروحى فى المغرب ، الشيخ عبد العزيز المهدوى ، نزيل تونس (٥٢) ، الذى صرح باسمه فى هذا الباب ، كما كان أشار إليه فى نهاية ( خطبة الفتوحات » صراحة بالقصيدة الهمزية (٥٢) ، وضمناً بالرسالة النثرية (٥٤) .

وهذا النص يحدد لنا ، بصورة عامة ، تاريخ كتاب ﴿ عنقاء مغرب ﴾ وبداية

(٥٢) انظر ترجمته في قسم والاستدراكات وآخر الكتاب .

(٥٣) انظر آخر القصيدة -

(40) انظر آخر الرسالة ـــ

(°°) أى أنهما من تواليف الفترة المغربية ، كما يعيننا على تعيين بعض فصول الفتوحات ، ومنها هذا الباب ، من الناحية التاريخية ، أى أنها من طوالع آثار الشيخ فى المشرق .

كما يكشف لنا هذا النص وأمثاله ، فى الفتوحات وغيرها ، عن المكانة العالية التى يحتلها الشيخ المهدوى من نفس ابن عربى ، وعن ملامح هذه الشخصية الصوفية العظيمة فى القرنين السادس والسابع للهجرة ، حيث المعلومات عنها ضئيلة جداً ، بحسب علمنا .

أما النص الثانى فهو على جانب كبير من الأهمية ، من الناحية التاريخية والفكرية في آن واحد . وهو ذكرى لقائه الأول مع فيلسوف قرطبة العظيم ، ابن رشد ، قاضى إشبيلية في ذلك الحين . وقد تم هذا اللقاء بناء على رغبة الفيلسوف نفسه ، إثر دخول ابن عربى طريق التصوف ، وظهور بعض البوادر «الروحية » الغريبة في حياته وسلوكه . وقيمة هذا النص الكبرى ، من الوجهة الفكرية خاصة ، أنه يكشف عن عقليتين ، أو عبقريتين مختلفتين تماماً : عقلية ابن رشد ذي النزعة الأرسطية المحضة ، وعقلية ابن عربى ذي النزعة العرفانية ، الإشراقية ، الأفلاطونية (٥٠) .

وما أصدق الشيخ ، فى تصويره هاتين العقليتين ، عندما قال : « ثم أردت الاجتماع به مرة ثانية . فأقيم لى – رحمه الله ! – فى «الواقعة » فى صورة ، ضرب ينيى وبينه فيها حجاب رقيق ، أنظر إليه منه ولا يبصرنى ولا يعرف مكانى ، وقد شغل بنفسه عنى . – فقلت : إنه غير مراد لما نحن عليه . » (٥٧) .

بل ما أعظم و إنسانية ، الشيخ و و وجوديته ، حينما وصف مشهد جثمان الفيلسوف العظيم بأحرف من نور : و فما اجتمعت به حتى درج ، وذلك سنة خمس وتسعين وخمسمائة (٥٩٥) بمدينة مراكش، ونقل إلى قرطبة، وبها قبره . ولمنا جعل التابوت الذي فيه جسده ، على الدابة - جعلت تواليفه تعادله من الجانب الآخر . وأنا واقف . ومعى الفقيه الأديب أن الحسن محمد بن جبير ، كاتب السيد أبى سعيد ، وصاحبي أبو الحكم عمرو بن السراج ، الناسخ . فالتفت أبو الحكم إلينا وقال : ألا تنظرون إلى ما يعادل الإمام ابن رشد في مركوبه ؟ هذا الإمام وهذه أعماله ؟ ! ( ... )

<sup>(</sup>٥٥) انظر ما يخص هذين الكتابين في قسم والاستدراكات ، : توثيق الكتب .

L' Imagination Créatrice dans le soufisme d' Idn 'Arabiانظر ،مقدمة كتاب) par H. Corbin, Paris, éd. Flammarion, 1958

<sup>(</sup>٥٧) ف ۸۱ه . .

فقيدتها عندى : موعظة وتذكرة . رحم الله جميعهم ! وما بقى من تلك الجاعة غيرى . وقلنا في ذلك :

وقد احتوى مخطوط قونية (السفر الثانى ، كنظيره السفر الأول) عدة قراءات وسماعات وإجازات ، أثبتناها بكاملها فى قسم « تحقيق روايات النص » ، ذيل المن . ونشير هنا إلى أهمها :

ــ ف ۱۷۱ (آخر الجزء التاسع ) سماع بتاريخ ۲۹ ربيع الأول ، سنة ٦٣٣ ، بمنزل المصنف بدمشق .

ـ ف ٢٠٤ ( آخر الجزء الحادى عشر ) سماع بتاريخ ٣ ربيع الآخر ، منذ ٣٣٣ ، بمنزل المصنف بدمشق .

- ف ٢٧٨ (آخر الجزء الرابع عشر) ثلاثة سهاعات بخطوط وتواريخ مختلفة : الأول بتاريخ ٩ ربيع الآخر سنة ٢٣٣ بمنزل المصنف بدمشق . الثانى بتاريخ ١٠ رمضان سنة ٢٣٦ بمنزل المصنف بدمشق (ويلي هذا السهاع بيان عن الشيخ نفسه يصرح فيه بصحة السهاع المذكور ، وخطه هنا يشبه تماماً خطه لمن الفتوحات فهو هناك ويختلف عن خطه باثبات صحة بعض سهاعات السفر الأول من الفتوحات فهو هناك نستعليق وهنا مغربي ، أندلسي ) ثم يلي ذلك : «أقول وأنا محمد بن على بن محمد بن العربي : قرأت (الأصل : قرات ) على البنت الموفقة أم دلال بنت شيخنا الزكي أحمد بن مسعود بن شداد المقرى الموصلي . وأذنت لها أن تحدث بها (أى بهذه المجلدة ) عني وبجميع الكتاب كله ، وهو الثاني من الفتوح المكي (٩٥) نجز منه سبع وثلاثين (كذا ) مجلداً والله يقول الحق وهو يهدى السبيل . والحمد لله . وصلى الله على محمد وآله آجمعين ! » (قلم الشيخ هنا مهمل الحروف غالباً ، وبخط نسخي عنتلف عن متن الفتوحات ) .

<sup>(</sup>٥٨) أيضاً . ــ

رُوه) هذا عنوان جديد الفتوحات يضاف إلى ما سبق ذكره من العناوين في التعليق الأول.

وأخيراً ، كانت الطريقة الفنية ، أو التقنية التي اتبعاها في تحقيق والسفر الثاني ، لكتاب والفتوحات المكية ، هي نفس الطريقة التي اتبعت في السفر الأول ، ووصفت باسهاب في آخر المقدمة ، هناك .

إلا أنا ، فى هذا السفر الثانى ، أولينا عناية خاصة بعنوة مباحثه ومسائله العامة ، نظراً لتشتت موضوعاتها وتوزعها وتداخل بعضها فى مختلف أجزاء السفر وأبوابه . وذلك ، حتى يستطيع الباحث أن يتتبع آراء الشيخ فى القضية الواحدة ، فى مختلف الأبواب والفصول ، وعلى نحو موضوعى شامل . من أجل ذلك ، اصطنعنا فهرسا جديداً ، ألحقناه بقسم الفهارس العامة ، وسميناه ( فهرس الأفكار الرئيسية ) الذى يسبق مباشرة ( فهرس المفردات الفنية ) .

باریس ـــ القاهرة عثمان یحی ا

السفرالثاني من الفتوحات المكية 3

## [ ١٠ ع الثامن من الفتح المكي

## [۴.26] بِسُـ لِللَّهِ ٱلرَّحْمُ الرَّحْمُ الرَّحِيُّمِ اللَّهِ الرَّحْمُ الرَّحِيُّمِ اللَّهِ الرَّحْمُ الرَّحِيُّمُ الرَّحْمُ الرّحْمُ الرَّحْمُ الرّحْمُ الرّحْمُ

الفصل الثانى: (تابع الباب الثانى)

## في معرفة الحركات التي تتميز بها الكلمات وهي الحروف الصغار

(١) حَرَكَاتُ الْحُرُونِيِسِتُّومِنْهَا أَظْهَرَ اللهُ مِثْلَهَا الْكَلِمَساتِ
هِى رَفْعٌ وَثُمَّ نَصْبُ وَخَفْضٌ حَركَاتُ لِلْأَحْرُفِ الْمُعْرَبَساتِ
وَهْى فَتْحٌ وَثُمَّ ضَمَّ وَكَشْرٌ حَرَكَاتٌ لِلْأَحْرُفِ النَّابِتَاتِ
وأَصُولُ الْكَلاَمِ حَذْفٌ فَمَوْتُ أَوْ سُكُونٌ يَكُونُ عَنْ حَرَكَاتِ
هَذِهِ حَالَةُ الْعَوالِمِ فَانْظُسِرْ فِي حَيَاةٍ غَرِيبَةٍ فِي مَسوَاتٍ

9 هَذِهِ حَالَةُ الْعَوالِمِ فَانْظُسِرْ فِي حَيَاةٍ غَرِيبَةٍ فِي مَسوَاتٍ

## ( الحروف للكلمات كالأركان للأجسام )

(٢) اعلم ــ أيدنا الله وإياك بروح منه ! ــ أنّا كنا شرطنا أن نتكلم في الحركات في فصل الحروف ، لَمَّا أطلق عليها الحروف الصغار . ثم إنه 12 رأينا أنه لا فائدة في امتزاج عالم الحركات بعالم الحروف إلا بعد نظام (□انتظام) الحروف ، وضم بعضها إلى بعض ، فتكون كلمة ، عند ذلك ، من الكلم . وانتظامها ينظر

1 الجزء (الجز) الثامن K ! - 8 B || من...المكن: -- . . || 2 بسم... الرحيم B - : C K || 4 وهمي... الميازء (الجز) الثامن B - : C K || 12 || B - : C K || 11 || B || 11 || 12 || B - : C K || 12 || B - : C K || 14 || B - : C K || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19

إلى قوله ـ تعالى .. فى خلقنا : ﴿ فَإِذَا سُوِّيْتُهُ ونَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِى ﴾ = وهو ورود الحركات على هذه الحروف بعد تسويتها . فتقوم نشأة أخرى تسمى كلمة ، كما يسمى الشخص الواحد منا إنسانا . فهكذا انتشأ عالم الكلمات والألفاظ من عالم الحروف .

(٣) فالحروف ، للكلمات ، مواد ؟ كالماء [٣.36] والتراب والنار والهواء ، والمقامة نشأة أجسامنا . ثم نفخ ( الله ) فيه الروح الأمرى فكان إنسانا . كما قبلت الرياح ، عند استعدادها ، نفخ الروح الأمرى فكانت جانًا . كما فبنت الأنوار ، عند استعدادها ، نفخ الروح فكانت الملائكة . . . ومن الكلم ما يشبه الإنسان ، وهو أكثرها ؛ ومنها مايشبه الملائكة والجن . وكلاهما جن . وهو أقلها : كالباء الخافضة ، واللام الخافضة والمؤكدة ، وواو القسم وبائه وتائه ، وواو العطف وفائه ، والقاف من وقي » ، والشين من وش » ، والعين من وع » . اذا أمرت بها : من الوقاية والوشي والوعي . وما عدا هذا الصنف المفرد ، فهو أشبه شيء بالإنسان . وإن كان المفرد يشبه باطن الإنسان ، فإن باطن الإنسان جان في الحقيقة . وإن كان المفرد يشبه باطن الإنسان ، فإن باطن الإنسان جان في الحقيقة . فلمًا كان عالم الحركات لا يوجد إلا بعد وجود الذوات المتحركة بها ، وهي فصل الكلمات المنشآت من الحروف ، أخرنا الكلام عليها عن فصل الحروف إلى فصل الألفاظ

فإذا صويته ... من روحي : الآية ٢٩ من سورة الحجر (١٥) والآية٧٧من سورة ص (٢٨)

- (٤) ولمّا كانت الكلمات ، التي أردنا أن نذكرها في هذا الباب ، من جملة الألفاظ أردنا أن نتكلم في الألفاظ على الإطلاق ، وحصر عوالمها ، ونسبة هذه الحروف منها ؛ بعلما نتكلم ، أولا ، على الحركات على الإطلاق . ثم بعد ذلك نتكلم على الحركات المختصة بالكلمات [ ٤٠٠٤] التي هي حركات اللسان ، وعلاماتيها التي هي حركات الخط . ثم بعد ذلك نتكلم على الكلمات التي توهم التشبيه ، كما ذكرناه .
- (ه) ولعلك تقول: هذا العالم المفرد من الحروف، الذى قبل الحركة دون تركيب، كباء المخفض وشبهه من المفردات، كنت تُلْحِقه بالحروف لانفراده، فإن هذا هو باب التركيب وهو الكلمات. ــ قلنا: ما نُفيخ، فى باء ولانفراده، الروح، و (ما نُفيخ) فى أمثاله، من مفردات الحروف، أرواح الحركات، ليقوموا بأنفسهم، كما قام عالم الحروف وحده دون الحركات؛ وانما نُفيخ فيه (أى فى باء الخفص وأمثاله) الروح من أجل غيره؛ فهو مركب. ولذلك 12 لا يعطى ذلك حتى يضاف إلى غيره، فيقال: بالله ، وتالله ، ووالله لأعبلن، وسأعبد، ﴿ أَقْنُتِي لِربكِ وَاسْجُلِي ﴾ ، وما أشبه ذلك. ولا معنى له، إذا أفردته، غير معنى نفسه.

#### (٦) وهذه الحقائق ، التي تكون عن التركيب ، توجد بوجوده وتعلم بعلمه .

<sup>1</sup> من جملة B : عن جملة C K | C موالمها B : عالمها C K | C الله 13 | 3 | C K الله 15 | C K الله 16 | C K الله 16 | C K الله 16 | G K الله 16 | C K الله 10 | G K الله 10 | C K الله 16 | الحروف 16 | الحروف 16 | الحروف 16 | C K الله 16 | C K ال

<sup>14</sup> أقشى ... واسجلى: الآية ٤٣ من سورة آل عمران (٣)

فإن الحيوان حقيقته لا توجد أبدًا ، إلا عند تألّف حقائق مفردة ، معقولة في ذواتها ، وهي الجسمية والتغلية والحسية ( = الحساسية ) . فإذا تألّف الجسم و الغذاء والحس ، ظهرت حقيقة الحيوان ، ( التي ) ليست هي الجسم وحده ، ولا الغذاء وحده ، ولا الحس وحده . فإذا أسقطت حقيقة الحس ، وألّفت الجسم والغذاء قلت : نبات . (وهذه ) حقيقة ليست [ F. 4b] (هي الحقيقة ) الأولى .

ولاً كانت الحروف المفردة ، التي ذكرناها ، مؤثرة في هذا التركيب الآخر اللفظى ، الذي ركبناه لإبراز حقائق لا تعقل عند السامع إلا بها ، لهذا شبهناها لكم ، للتوصل ، بالعالم الروحاني كالجنّ . ألا ترى الإنسان يتصر ف بين أربع حقائق : حقيقة ذاتية ، وحقيقة ربانية ، وحقيقة شيطانية ، وحقيقة ملكية . وسيأتي ذكر هذه الحقائق مستوفى ، في باب المعرفة للخواطر » ، من هذا الكتاب . وهذا ، في عالم الكلمات ، دخول حرف من هذه الحروف على عالم الكلمات ، دخول حرف من هذه الحروف على عالم الكلمات ، فتحدث فيه ما تعطيه حقيقتها . فافهم هذا . فَهُمنا الله وإياكم سرائر كلمه !

• • •

### نكتة وإشارة

# ( انحصار الكلام فى ذات وحَدَث ورابطة) (كانحصار الوجود فى ذات فاعلة وذات قابلة و فعل أقلس)

(A) قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم - : « أوتيت جوامع الكلم » . وقال ـ تعالى ـ : ﴿ وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبُّهَا وَقَالَ ـ تعالى ـ : ﴿ وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبُّهَا وَقَالَ ـ تعالى ـ : ﴿ وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبُّهَا وَكَتَابِهِ ﴾ . ـ ويقال : قطع الأمير يد السارق ؛ وضرب الأمير اللص . وقمن ألقى عن أمره شيء ، فالآمر ألقاه . فكان محمد ـ عليه السلام ـ ألقى عن الله كلمات العالم بأسره ، من غير استثناء شيء منه ألبتة . فمنه ما ألقاه بنفسه ، كأرواح الملائكة [ ٤٠٠٤] وأكثر العالم العلوى . ومنه ، أيضًا ، وبنفسه ، كأرواح الملائكة [ ٤٠٠٤] وأكثر العالم العلوى . ومنه ، أيضًا ، ومنه ألقاه من أمره . فيحدُثُ الشيء عن وسائط ، كبُرَّة الزراعة ما تصل إلى أن تجرى ، في أعضائك ، روحا مسبَّحًا وبمجدًا ، إلا بعد أدوار كثيرة ، وانتقالات في عوالم ؛ تنقلب في كل عالم منجنسه ، على شكل أشخاصه . فرجع الكل في ذلك عوالم ، ن وقي جوامع الكلم »

(٩) فتنفخ الحقيقة الإسرافيلية من ( الحقيقة ) المحمدية ، المضافة إلى الحق ، نَفْخُها ، كما قال \_ تعالى \_ : ﴿ وَيَوْمَ نَنْفُخُ فِي الصُّورِ ﴾ = 15

و كلمته .. إلى مرم: الآبة ١٧١ من سورة النساء (٤) || 5-6 وصدقت .. وكتابه: الآبة ١٣ من سوة التحريم (٦٦) و نص الآبة : وكتبه ، موضع : كتابه ؛ كما هو هنا || 15 ويوم ...
 في الصور : الآبة ٨٧ من سورة النحل (٢٧) و نص الآبة : ينفخ ، عوضع : ننفخ ، كما هو هنا .

المضاف إليه بالنون. وقرئ بالياء وضمها وفتح الفاء. \_ والنافخ إنماهو إسرافيل عليه السلام \_ والله قد أضاف النفخ إلى نفسه . فالنفخ من إسرافيل ، والقبول من الصور ، وسر الحق بينهما هو المعنى بين النافخ والقابل \_ كالرابط بين الحروف بين الكلمتين \_ : وذلك هو سر الفعل الأقدس الأنزه ، الذى لا يطلع عليه النافخ ولا القابل .

و السراج الله المنطقى على النافخ أن ينفخ ؛ وعلى النار أن تتقد ؛ و (على ) السراج أن ينطقى على النافخ أن ينفخ ؛ وعلى النار الإلهى . . . . « فنفخ فيها فتكون طائرًا بإذن الله ، . . . قال ـ تعالى ـ : ﴿ وَنُفِخَ فِي الصَّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّاوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ إلا مَنْ شَاءَ الله ؛ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أَخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيامٌ يَنْظُرُون ﴾ . والنفخ واحد ؛ والخلاف في المنفوخ فيه بحكم الاستعداد ؛ والنفخ واحد ؛ والخلاف في المنفوخ فيه بحكم الاستعداد ؛ وقد خفي [F.5b] السر الإلهي بينهما في كل حالة . فتفطنوا ، ياإخواننا ، وقد الأمر الإلهي ! ﴿ وَأَعْلَمُوا أَنَّ الله عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ = لا يتوصل أحد إلى معرفة كنه الألوهة أبدا ؛ ولا ينبغي لها أن تدرك : « عَزَّت وتعالت علوا كبيرًا » !

(۱۱) فالعالَم كله ، من أوله إلى آخره ، مقيَّد بعضه ببعضه ؛ عابد بعضه الذي ديم العضا . معرفتهم منهم إليهم ؛ وحقائقهم منبعثة عنهم ، بالسر الإلهى الذي

1 المضاف إليه كل ( على الهامش بقلم الأصل ) : - C B | بالنون كل B . وقرى C K | وقرى C B | وقرى C K | بالياء C ك الغائم الأصل ) : بالياء C ك الفائم الله الفائم الفا

ثفغ ...بإذن الله : مجرد أقتباس من آية ٤٩ ، سورة آل عمران (٣) وآية ١١٠ ، سورة المائدة (٥) | 8 – 9 و نفخ ... ينظرون : آية ٢٨من سورة الزمر (٣٩) || 12 و اعلموا ...
 حكيم : آية ٢٠٩ من سورة البقرة (٢) و نص الآية : فاعملوا.

لايدركونه ، وعائدة عليهم . فسبحان من لا يُجارَى في سطانه ، ولا يُدَانَى في إحسانه ! ﴿ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ .

الذي اختص به سر الوجود ، وعَمَد القبة ، وساق العرش ، وسبب ثبوت كل الذي اختص به سر الوجود ، وعَمَد القبة ، وساق العرش ، وسبب ثبوت كل ثابت ، محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ فاعلموا \_ وفقكم الله ! أن جوامع الكلم ، من عالم الحروف ، ثلاثة : ذات غنية ، قائمة بنفسها ، وذات فقيرة إلى هذه الغنية ، فير قائمة بنفسها ، ولكن يرجع منها إلى الذات الغنية وصف تتصف به ، يطلبها بذاته ؛ فإنه ليس (لها) من ذاتها (هذا الوصف) إلا بمصاحبة هذه الذات بذاته ؛ فإنه ليس (لها) من وجه ، الفقر للذات الغنية ، القائمة بنفسها ، كما وصع للأخرى . \_ وذات ثالثة رابطة بين ذاتين غنيتين ، أو ذاتين فقيرتين ، أو ذاتين فقيرتين ، أو ذاتين فقيرة وذات غنية ؛ وهذه الذات الرابطة ، فقيرة لوجود هاتين الذاتين ولابد .

(١٣) فقد قام الفقر والحاجة بجميع الذوات ، من حيث افتقار بعضها إلى بعض ، وإن اختلفت الوجوه ، حتى لا يصح الغنى على الإطلاق إلا لله - تعالى ! ـ و الغنى الحميد ، من حيث ذاته . ـ فلنسم الغنية ( على الاطلاق ) 15

ذاتا ؟ والفقيرة ، حدثا ؟ والذات الثالثة ، رابطة . فنقول : الكلم محصور في ثلاث حقائق : ذات وحدث ورابطة ؟ وهذه الثلاثة (هي ) و جوامع الكلم » . فيدخل تحت جنس و الذات » أنواع كثيرة من الذوات . وكذلك (يدخل) تحت جنس كلمة و الحدث » و (كلمة) و الرابطة » (أنواع كثيرة) . ولا نحتاج إلى تفصيل هذه الأنواع ومساقها في هذا الكتاب ؟ وقد اتسع القول في هذه الأنواع في و تفسير القرآن » لنا .

(۱٤) وإن شئت أن تقيس على ما ذكرناه ، فانظر فى كلام النحويين ، وتقسيمهم الكلم إلى اسم وفعل وحرف ؟ وكذلك المنطقيين . فالاسم عندهم ، و أى عند النحويين ) هو الذات عندنا ؟ والفعل عندهم ، هو الحدث عندنا ؟ والحرف عندهم ، هو الرابطة عندنا . وبعض الأحداث عندهم ، بل كلها ، والحرف عندهم ، هو الرابطة عندنا . وجعلوا الفعل : كل كلمة ، مقيدة بزمان معين . أسهاء : كالقيام والقعود والضرب . وجعلوا الفعل : كل كلمة ، مقيدة بزمان معين . ونحن إنما قصدنا بالكلمات ، (التي ذكرناها ) ، الجرى على الحقائق بما هي عليه . فجعلنا والقيام » و و قام » و و قم » حكدثا ؟ وقصلنا بيهم بالزمان المبهم والمعين .

. . .

#### ( نظرية الزَّجَّاجي في المصدر )

(١٥) وقد تَفَطَّن لذلك الزَّجَاجي فقال: « والحدث » الذي هو القيام مثلا ، هو « المصدر » = يريد ( بذلك ) هو الذي صدر من المُحْدِث ؟ - « وهو ه اسم الفعل » = يريد أن القيام - هذه الكلمة - اسم لهذه الحركة المخصوصة من هذا المتحرك ، الذي بها سمى قاتما ؟ فتلك الهيئة هي التي سميت قياما ، بالنظر إلى حال انقضائها وعدمها ؟ ويقوم وقم ، بالنظر الى حال انقضائها وعدمها ؟ ويقوم وقم ، بالنظر الى توهم وقوعها . ولاتوجد أبدًا إلا في متحرك ، فهي غير قائمة بنفسها .

(١٦) ثم قال ( الزَّجَّاجي ): ﴿ وَالْفَعَلَ ﴾ = يريد لفظة قام ويقوم ﴾ لا نفس الفعل الصادر من المتحرك القائم مثلا ﴾ ــ ﴿ مشتق منه ﴾ = الهاء تعود على لفظة اسم الفعل الذي هو القيام ، مأخوذُ ــ يعنى قام ويقوم ــ من القيام ،

1 الزجاجي: هو عبد الرحمن بن إسحق ، أبو القاسم ، صاحب الجمل ، منسوب إلى شيخه إبراهيم الزجاج الذي أخذ عنه علم النحو واللغة ، أصله من صيم ونزل ببغداد ولزم الزجاج حتى برع في النحو ثم سكن طبرية ، وصنف الجمل بمكة ، توفي بطبرية عام ١٩٣٩ / ٩٥١ - عيسي انظر بغية الوعاة السيوطي ٢/ ٧٧ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، القاهرة ١٩٦٥ - عيسي البابي الحلبي . \_ يقارن ما يذكره ابن عربي عن الزجاجي في المصدر بكتاب والجمل ، له تحقيق ابن أبي شقب ، ط ثالثة مطبعة كلفسكسيك ( Klincksicck ) باريز ١٩٥٧ . ص ١٧ ال على شقب ، ط ثالثة مطبعة كلفسكسيك ( الجمل » الزجاجي ، المتقدم ذكره ص ١٧ . ويضاف إلى تراجم الزجاجي : أولا تقديم كتاب والجمل » الزجاجي » وهو بقلم الأستاذ المحقق عبد السلام هرون (ص ص ٩ - ١٩ ، ملتزم النشر المؤسسة العربية الحديثة ، القاهرة ١٩٧٧ هـ) ، ثانياً مقدمة والإيضاح في علل النحو » لأبي القاسم الزجاجي ، بقلم الدكتور شوقي ضيف (ص ص ١ - و) ، ثالثا تمهيد (على الكتاب المذكور) بقلم الاستاذ مازن مبارك (محقق الكتاب المذكور) وص ص ١ - و) ، ثالثا تمهيد (على الكتاب المذكور) بقلم الاستاذ مازن مبارك (محقق الكتاب المدكور) وص ص ١ - و) ، ثالثا تمهيد (على الكتاب المذكور) بقلم الاستاذ مازن مبارك (محقق الكتاب المدكور) وص ص ١ - و) ، ثالثا تمهيد (على الكتاب المذكور) بقلم الاستاذ مازن مبارك (محقق الكتاب المدكور) وص ص ١ - و) ، ثالثا تمهيد (على الكتاب المذكور) بقلم الاستاذ مازن مبارك (عقق الكتاب المدكور) و مم ص ١ - و) ، ثالثا تمهيد (على الكتاب الإيضاح ؛ مكتبة دار العروبة ، القاهرة ١٩٥٩

لأن النكرة ، عنده ، قبل المعرفة ؛ والمبهم نكرة ، والمختص معرفة ؛ والقيام مجهول الزمان ، وقام مختص الزمان ولو دخلت عليه إنْ ؛ ويقوم مختص الزمان ولو دخلت عليه لمن . . . وهذا مذهب من يقول بالتحليل إنه فرع عن التركيب ، وإن المركب وجد مركبا .

(١٧) وعلى مذهب من يقول بالتفريق ، وإن التركيب طارئ ـ وهو الذى ويعضد في باب النقل أكثر ـ ، فإن الأظهر أن المعرفة قبل النكرة ، وأن لفظة أزيد ، إنما وضعت لشخص معين ، ثم طرأ التنكير بكونه شورك في تلك اللفظة ، فاحتيج إلى التعريف بالنعت والبدل وشبه ذلك . فالمعرفة أسبق من النكرة عند المحققين ، [ 3.7 ] وإن كان لهؤلئك وجه ، ولكن هذا أليق

#### ( الحركات الجسمانية والروحانية )

والمتحركات على قسمين: متمكِّن ومتلوِّن . فالمتلوِّن ، كل متحرك تحرك بجميع الحركات أو ببعضها ؛ فالمتحرك بجميعها ، كالدال من زيد ؛ والمتحرك ببعضها ، كالأساء التي لا تنصر ف في حال كونها لا تنصر ف ، فإنها قد تنصر ف في التنكير والإضافة ، كالدال من أحمد . ... والمتمكِّن (هو ) كل متحرك ثبت على حركة واحدة ولم ينتقل عنها كالأسهاء المبنية ، مثل : هؤلاء ، وحُذَام ، وكحروف الأسهاء المبنية ، مثل : هؤلاء ، وحُذَام ، وكحروف وأسبهه .

(۱۹) واعلم أن أفلاك الحركات هي أفلاك [F. 7<sup>b</sup>] الحروف التي تلك الحركات عليها لفظاً وخطاً ؛ فانظره هناك .. ولها بسائط وأحوال ومقامات ، كما كان للحروف ، نذكرها في كتاب « المبادى » المخصوص بعلم الحروف ، إن شاء الله !

(۲۰) وكما ثبت التلوين والتمكين للذات ، كذلك ثبت للحَدَث والرابط . ولكن ( ثبت لهما ذلك خاصةً ) في الرفع والنصب، وحذف الوصف، وحذف الرسم . ويكون تكوين تركيب الرابط لأمرين : ( إمّا ) بالموافقة والاستعارة ، و ( إمّا بــ ) الاضطرار . فــ ( التركيب) بالموافقة ــ وهو الاتباع ــ : هذا قابنُمٌ ، ورأيت أبْنَمًا ، وعجبت مِنِ أبنم . و ( التركيب ) بالاستعارة

( وهي ) حركة النقل ، كحركة الدال مِن (قَدَ ٱفْلَحَ ) في قراءة من نَقَلَ . و ( التركيب ) بالاضطرار ، ( وهو ) التحريك لالتقاء الساكنين

و (٢١) وقد تكون (الحركة) حركة الأثباع الموافق في التركيب الذاتي، وإن كان أصل الحروف كلها التمكين ـ وهو البناء ـ مثل الفطرة فينا. وهنا أسرار لمن تقطّن. ولكن الوالدان ينقلان عن الفطرة المقيدة ، لا الفطرة المطلقة . ـ وكذلك الحروف: (فإنها) متمكنة في مقامها ، لا تختل ، ثابتة ، مبنية ، كلها ساكنة في حالها. فأراد اللافظ أن يوصل إلى السامع مافي نفسه ، فافتقر إلى التلوين: فحرّك الفلك الذي عنه توجد الحركات عند أبي طالب. وعند غيره، هو المتقدم ، واللفظ أو الرقم، عن ذلك الفلك. وهذا [٤٠٤] موضع طلب لمريدي معاينة الحقائق.

#### ( الحقائق الأول وتوجهاتها العلوية )

12 (٢٢) وأما نحن ، فلا نقول بقول أبي طالب ونقتصر ، ولا بقول الآخر ونقتصر . فإن كل واحد منهما ، قال حقا من جهة مّا ، ولم يتمم . فأقول : إن الحقائق الأول الإلهية ، تتوجّه على الأفلاك العلوية بالوجه الذي تتوجّه به على ال الحقائق الأول الإلهية ، غير أبي طالب المكى ، وتُقْبَلُ كُلُّ حقيقة على مرتبتها . ولمّا كانت ثلك الأفلاك في اللطافة أقرب ، عند غير أبي طالب ، إلى الحقائق ، ولمّا كانت ثلك الأفلاك في اللطافة أقرب ، عند غير أبي طالب ، إلى الحقائق ،

كان قبولها أسبق، لعدم الشغل، وصفاء المحل من كدورات العلاثق، فإنه نزيه. فلهذا جعلها (غير أبي طالب) السبب المؤثّر.

ولوعرف هذا القائل أن تلك الحقائق الأولى، إنما توجهت على مايناسبها و اللطافة ، وهو أنفاس الإنسان، فتَحرَّكَ الفلكُ العلوى ، الذى يناسبه عالم الأنفاس. وهذا مذهب أبي طالب. ثم يُحَرِّكُ ذلك الفلكُ العلوى العضو المطلوب بالغرض المطلوب، بتلك المناسبة التي بينهما. فإن الفلك العلوى وإن لطف، فهو و أول دَرَج الكثافة وآخرِ دَرَج اللطافة ، بخلاف عالم أنفاسنا .

(٢٤) واجتمعت المذاهب. فإن الخلاف لايصح عندنا ولا في طريقنا . لكنه (أي الامر) كاشف ، وأكشف. فَتَفَهُم ما أشرنا إليه وتَحَقَّفُه ، فإنه وسر عجيب [F.8b] من أكبر الأسرار الإلهية . وقد أشار إليه أبو طالب في كتاب (القوت) له .

#### (التلوين والتمكين في عالم الحروف )

12

(٢٥) ثم نرجع ونقول: فافتقر المتكلِّم إلى التلوين ليبلغ إلى مقصده . فوجد في عالم الحروف والحركات قابلا لما يريده منها ، لعلمها أنها لا تزول عن حالها ، ولا تُبْطُلُ حقيقتُها . فيتخيل المتكلم أنه قد غَيَّر الجرف ، و ( هو 15 في الحقيقة) ما غَيَّره . برهان ذلك : أن تُفْنِي نظرك في الحال ، زيد ، من حيث هو الحال ، وانظر فيه من حيث تقلمه القام ، مثلاً : وتَفَرَّغُ إليه ،

1 رسفاه C : رسفاه B : رسفاه B || العلائق C : العلايق B ( مهمله في K ) || 4 فتحرك الغلك و K || 3 القائل C : القايل B ( مهمله في K ) || 4 فتحرك الغلك C K و الفرك B || 5 والحرك الغلك C K || 6 وتطل C K و الفرك C K || 6 وتطل C K || 8 في طريقنا . . + البتة B || 9 لكنه ( لاكنه K ) . . و اكشف B - : C K || 8 في طريقنا . . + البتة C K || 9 لكنه ( لاكنه C K ) . . و اكشف C K الموجد C K الفرة E الفرجد C K الفرحد C K الفرك B || 14 فرجد C K و الفرك C K الف

أو ( إلى ) أى فعل لفظى كان ، لِيُحدَّث به عنه ؛ فلا يصح لك إلا الرفع فيه خاصة : فما زال ( حرف الدال ) عن بنائه الذي وجد عليه .

و (٢٦) ومن تَخَيَّل أن " دال » الفاعل هو " دال » المفعول أو " دال » المجرور ، فقد خطَّط ! واعتقد أن الكلمة الأولى هي عين الثانية ، لا مثلها . ومن اعتقد هذا في الوجود فقد بعد عن الصواب . وربما يأتي من هذا الفصل ، في الألفاظ شيء ، ون قُدِّر وألهمناه .

(۲۷) فقد تبين لك أن الأصل الثبوت لكل شيء. ألا ترى العبد ؟ (فإن) حقيقة ثبوته وتملكه ، إنماهو في العبودة. فإن اتصف ، يومًا مًا ، بوصف و ربانيّ ، فلا تقل هو معار عنده . ولكن انظر إلى الحقيقة التي قبلت ذلك الوصف منه (فإنّك) تجدها ثابتة في ذلك الوصف: كلما ظهر عيْنُهاتَحلَّت بتلك الجلية.

(٢٨) فإياك أن تقول: قد خرج هذا [F.9<sup>a</sup>] عن طوره بوصف ربه .

12 فإن الله ــ تعالى ــ ما نزع وصفه وأعطاه إياه . وإنما وقع الشبه ، في اللفظ والمعنى ، عند غير المحقِّق . فيقول : هذا هو هذا ! وقد علمنا أن هذا ليس هذا ، وهذا ينبغى لهذا ولاينبغى لهذا : فليكن ، عند من لاينبغى له ، عارية وأمانة .

15 وهذا (كلَّه ) قصور ! وكلام من عَمِى عن إدراك الحقائق . فإن هذا ولابد ، ينبغى له هذا . فليس الرب هو العبد .

(۲۹) وإن قيل فى الله - سبحانه - : إنه عالم ؛ وقيل فى العبد : إنه عالم ؛ وكذلك الحى والمريد والسميع والبصير ، وسائر الصفات والإدراكات . فإذا افإياك أن تجعل حياة الحق هى حياة العبد فى الحد ، فتلزمك المحالات . فإذا جعلت حياة الرب على تستحقه الربوبية ، وحياة العبد على ما يستحقه الكون ، فقد انبغى للعبد أن يكون حيا ؛ ولو لم ينبغ له ذلك ، لم يصح أن يكون الحق آمراً ولا قاهراً إلا لنفسه : ويتنزه - تعالى - أن يكون مأموراً أو مقهورا . فإذا ثبت أن يكون المأمور والمقهور أمراً آخر وعينًا أخرى ، فلابد أن يكون حياً ، عالماً ، مريداً ، متمكناً مما يراد به . هكذا تعطى الحقائق

(٣٠) فَشَمَّ ، على هذا ، حرف لا يقبل سوى حركته: كالهاء مِن « هذا ؟ . و وَحَمَّ حر ف يقبل الحركتين والثلاث ، من جهة صورته الجسمية و (صورته ) الروحية : كالهاء في الضمير لَهُ ولَها وبِهِ [٤٠٩] . كما تقبل أنت بنفسك الخجل ، وبصورتك حمرته ؛ وتقبل بنفسك الوجل ، وبصورتك صفرته . والثوب يقبل الألوان المختلفة . وما بقى الكشف إلا عن الحقيقة التى تقبل الأعراض : هل هي واحدة ، أو شأنها شأن الأعراض في العدم والوجود ؟ وهذا الأعراض : هل هي واحدة ، أو شأنها شأن الأعراض في العدم والوجود ؟ وهذا المبحث للنُظَّار ؛ وأما نحن فلا نحتاج إليه ، ولا نلتفت ، فإنه بحر عميق 15

1 سبحانه C K : سبحنه B | وقبل في B - : C K | العبد ... عالم المحال المجان الم المحال المحال

يحال المريد على معرفته ، من باب الكشف عليه ، فإنه بالنظر إلى الكشف يسير ، وبالنظر إلى العقل عسير .

#### 3 (الباحث في اللفظ والمخبر عما تحقق)

رب على المعارسة و المرف إذا قامت به حقيقة الفاعلية ، ( فذلك يكون ) بتفريغ الفعل على البنية المخصوصة في اللسان . فتقول : قال الله . وإذا قامت به حقيقة تطلبه ، يُسمَّى عندها منصوبا بالفعل أو مفعولا ، ( قلْ ) كيف شئت . وذلك بأن تطلب منه العون أو تقصده ، كما طلب منى القيام عا كلَّفنى . فمن أجل أنه لم يعطنى إلا بعد سؤالى ، فكان سؤالى – أو حالى القائمُ مقام سؤالى بوعده – جعله يعطينى . قال – تعالى – ﴿ وَكَانَ حَمَّا عَلَيْنا نَصْرُ المُؤْمِنِينَ ﴾ . فسؤالى إباه ، من أمره إيّاى به ؛ وإعطاؤه إيّاى ، من طلبى منه . فتقول : دعوت الله ، فنصبت حرف الهاء ، وقد كانت مرفوعة . فعلمنا فتقول : دعوت الله ، فنصبت حرف الهاء ، وقد كانت مرفوعة . فعلمنا الحركات أن الحقائق قد اختلفت . بهذا ثبت الاصطلاح في لحن بعض الناس . (٣٢) وهمذا إذا كان المتكلم [ ٥ ١٥ . ] به غيرنا . وأما إن كنا نحن المتكلم ، فالحقائق نعلم أوّلا ، ونجريها في أفلاكها على ما تقتضيه ، بالنظر المتكلم ، فالحقائق نعلم أوّلا ، ونجريها في أفلاكها على ما تقتضيه ، بالنظر

9-10 وكان حقا ... المؤمنين : آية ٤٧ من سورة الروم (٣٠).

الأشياء C : أن الأشيا K : فإن الأشياء B

المتلفظ بها ، إمّا لفظ يلل على معنى \_ وهو مقام الباحث فى اللفظ : ما مدلوله ؟ ليرى ما قصد به المتكلم من المعانى . وإمّا معنى يُدَلّ عليه بلفظ مّا ، وهو المُعجبر عما تحقق . وأضربنا عن اللحن ، فإن أفلاكه غير هذه الأفلالة ؛ (كما أضربنا قعن ذكر ) إسقاط الحركات من الخط \_ فى حق قوم دون قوم \_ : ما سببه ؟ ومن أين هو ؟ هذا كله ( مفصّل ) فى كتاب و المبادىء ، . إذ كان القصد بهذا الكتاب الإيجاز والاختصار جهد الطاقة . ولو اطلعتم على الحقائق كما اطلعنا عليها ، وعلى عالم الارواح والمعانى ، لرأيتم كل حقيقة وروح ومعنى على مرتبته . فافهم ، والزم ! ( فها نحن ) قد ذكرنا من بعض ما تعطيه حقائق الحركات مايليق بهذا الكتاب .

(٣٣) فلنقبض العنان ، ولنرجع إلى معرفة الكلمات التي ذكرناها : مثل الاستواء ، والأين ، وفى ، وكان ، والضحك ، والفرح ، والتبشبش ، والتعجب ، والمكل ، والمعية ، والعين واليد ، والقدم ، والوجه ، والصورة ، والتحوّل ، والمغضب ، والحياء ، والصلاة ، والفراغ . — وما ورد في الكتاب العزيز [F. 10 b] والحديث (النبوى) من هذه الألفاظ التي توهم التشبيه والتجسيم ، وغير مما ذلك مما لا يليق بالله — تعالى — في النظر الفكرى عند العقل خاصة . فنقول :

\* \* \*

1 المتلفظ بها C K الله من المعانى C K المعانى C K المعانى B الله من المعانى B المتلفظ بها C K الإفلاك C K الإفلاك C ك ليرى ما فيه من المعانى C ك ليرى C ك البرا C K البلغظ C K المغالث C ك المغالث C ك المبادى والغايات C K المغالث C K

## (الألفاظ التى توهم التشبيه والتجسيم فى القرآن العزيز) (والحديث النبوى)

و (٣٤) لَمّا كان القرآن منزلا على لسان العرب، ففيه ما في اللسان العربي (من خصائص). ولَمّا كانت الاعراب لا تَعْقِل مالا يُعْقَل ، إلاحتى يُنْزّل لها في التوصيل بما تَعْقِله ، للذلك جاءت هذه الكلمات (التي توهم التشبيه والتجسيم) على هذا الحدّ. كما قال – تعالى – : ﴿ ثُمّ دنا فَتَدَلّلُ فَكَان قَابَ قَوْسين أَوْ أَذْنَى ﴾ : (فإنّه) لمّا كانت الملوك عند العرب تُجْلِس عبدها المقرب المكرم منها ، بهذا القدر في الميساحة ، فعقلت من هذا الخطاب قرب محمد – و صلى الله عليه وسلم – مِنْ ربه . ولا نبالى بما فهمت (العرب) من ذلك ، من سوى القرب . فالبرهان المقلى ينفى الحد والمسافة (عن الله ؟ وهذا القدر يكفينا في هذا الموضع ) حتى يأتي الكلام في تنزيه البارى عما تعطيه هذه يكفينا في هذا الموضع ) حتى يأتي الكلام في تنزيه البارى عما تعطيه هذه الألفاظ من التشبيه ، في الباب الثالث الذي يلي هذا الباب .

8 القرآن C : القرآن K : القران B إ 4 الا يعقل C ( التشكيل ثابت فقط في K ) : ينزل البها B إ 8 ينزل البها G ( التشكيل ثابت فقط في K ) : ينزل البها B إ 8 بنزل البها C ( التشكيل ثابت فقط في K ) : ينزل البها B إ 8 با تعقل A إ 4 ينزل البها C ( التشكيل ثابت فقط في K : جآمت B إ 8 با تعقل C ( الله ك C (

٥٣) ثم دنا ... أو أدني : آية ٨ من سورة النجم (٥٣) .

#### ( أقسام اللفظ عند العرب )

(٣٥) والألفاظ عند العرب، على أربعة أقسام. ألفاظ متباينة ، وهى الأسهاء التى لم تتعد مسهاها : كالبحر والمفتاح والوقصّان ( = والقصين ) . وألفاظ متواطئة ، وهى كل لفظة قد تووطئى عليها ، أن تُطلَق على آحاد نوع مّا من الأنواع : كالرجل والمرأة . وألفاظ مشتركة ، وهى كل لفظ على صيغة واحدة ، يطلق [ ٣٠٤] على معان مختلفة : كالعين والمشترى والإنسان . وألفاظ مترادفة ، وهى ألفاظ مختلفة الصيغ ، تطلق على معنى واحد : كالأسد والهزبر والغضنفر ؛ وكالسيف والحسام والصارم ؛ وكالخمر والرحيق والصهباء والخَنْدَريسِ . – هذه هى الأُمَّهات ( في عالم الألفاظ ) ، مثل البرودة والحرارة واليبوسة والرطوبة في ( عالم ) الطبائع .

(٣٦) وثمَّ ألفاظ متشابه ومستعارة ومنقولة ، وغير ذلك . وكلها ترجع إلى هذه الأُمَّهات بالاصطلاح . فإن المشتبه وإن قلت فيه : إنه قَبيلٌ خامس 15 من قبائل الألفاظ : مثل النور ، يطلق على المعلوم وعلى العلم ، لِشَبَه العلم به ، من كَشْفِ عين البصيرة به المعلوم ، كالنور مع البصر في كشف المرثى المحسوس فلمًّا كان هذا الشَّبه صحيحا سمى العلم نورا ، ويُلْحق ( مِن ثَمَّة ) بالألفاظ 18 المشتركة . فإذن ، لا ينفك لفظ من هذه الأُمهات. وهذا هو حدّ كل ناظر في هذا الياب.

(٣٧) وأما نحن فنقول بهذا معهم . ( ولكن ) عندنا زوائد ، من باب الاطلاع على الحقائق ، من جهة لم يطلعوا عليها ؛ علمنا منها أن الألفاظ كلها متباينة ، وإن اشتركت في النطق . ومن جهة أخرى ، ( علمنا ) أيضًا ( أن الألفاظ ) كلها مشتركة ، وإن تباينت في النطق . وقد أشرنا إلى شيء من هذا فيا تقدم من هذا الباب ، في آخر فصل الحروف . [F. 11b]

#### 6 (المحقق وأدوات التقييد : رموز على كنوز )

(٣٨) فإذا تبين هذا ، فاعلم ... أيها الولى الحميم ... أن المحقق الواقف ، العارف بما تقتضيه الحضرة الإلهية من التقديس والتنزيه ونفى الماثلة والتشبيه ،

9 لا يحجبه ما نطقت به الآيات والأخبار في حق الحق ــ تعالى ــ من أدوات التقييد بالزمان والجهة والمكان . كقوله ــ عليه السلام ــ : " أين الله ؟ ــ فأشارت ( الأمة السوداء ) إلى الساء » . فأثبت لها ( الرسول ) الإيمان . فسأل ــ على الله عليه وسلم ــ بالظرفية عما لا يجوز عليه المكان في النظر العقلي . والرسول أعلم بالله . والله أعلم بنفسه . وقال ــ تعالى ــ في الظاهر : ﴿ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السّماء ﴾ بالفاء . وقال : ﴿ وكان الله بكُلِّ شَيْء عليماً ﴾ و ﴿ الرَّحْمَانُ مَنْ فِي السّماء ﴾ بالفاء . وقال : ﴿ وكان الله بكُلِّ شَيْء عليماً ﴾ و ﴿ الرَّحْمَانُ مَنْ فِي السّماء ﴾ بالفاء . وقال : ﴿ وكان الله بكُلِّ شَيْء عليماً ﴾ و ﴿ الرَّحْمَانُ

1 (وائد C : (وايد B K | 4 ميء : شي K : شيء C B | 5 آخر C B : أخر B K | 1 أخر كا الحروف . . . + فاظره هناك B | 7 أخيم . . + والصني الكريم B الخرية : الألمية : الألمية الكريم P والآيات C B : الآيات X | اتمال C B الإلمية : الألمية الألمية الألمية الكريم P والآيات B : الألمية الكريم B | قالت B | فقال C K : السوداء B | فأشارت X B | فقالت B الله C K فقال C B الساء C B

13-14 أَأْمَنْتُم ... السماء : آية ١٦ من سورة الملك (٦٧) || 16 وكان ... عليها : آية ٤٠ من سورة الأحزاب (٣٣) .

12

علَىٰ الْعَرْشِ آسْتَوَىٰ ﴾ ﴿ وهُو مَعَكُمْ آيْنَمَا كُنْتُمْ ﴾ ﴿ مَايِكُونُ مِنْ نَجُوىٰ ثَلاَقَةَ الله هُو رَابِعُهُمْ ﴾ و « يعجب من الشاب ليست له صبوة » . وما أشبه ذلك ، من الأدوات اللفظية ( التشبيهية ) .

(٣٩) وقد تقرر بالبرهان العقلى ، خلقه ( \_ تعالى \_ ) الأزمان والأمكنة والجهات ، والألفاظ والحروف والأدوات ، والمتكلِّم بها ، والمخاطَبين من المحدثات . كل ذلك خلق لله \_ تعالى \_ . فيعرف المحقق قطعًا ( أن هذه الأدوات اللفظية 6 التشبيهية ، إذا أطلقت على الحق ) أنها مصروفة إلى غير الوجه الذي يعطيك التشبيه والتمثيل . و ( يعرف أيضًا ) أن الحقيقة لا تقبل ذلك أصلاً . ولكن تتفاضل العلماء ، السالمة [F.12<sup>a</sup>] عقائدهم من التجسيم . فإن المشبهة 9 والمجسّمة قد يطلق عليهم ( أنهم ) علماء ، من حيث علمهم بأمور غير هذه . فتفاضلُ العلماء ، في هذا الصرف عن هذا الوجه الذي لا يليق بالحق \_ تعالى \_ .

#### (تفاضل العلماء في معانى التنزيه)

(٤٠) فطائفة لم تشبّه ولم تجسّم . وصرفت علم ذلك، الذى ورد فى كلام الله ورسله ، إلى الله ـ تعالى ـ . ولم تَدُخُل لها قَدَمٌ فى باب التأويل . وقنعت بمجرد الإيمان بما يعلمه الله فى الألفاظ والحروف، من غير تأويل، ولا صرف 5

1 الرحمن ... استوى : آية ٥ من سورة طه (٢٠) و هو معكم ... كنتم : آية ٤ من سورة الحديد (٥٥) || ما يكون ....وابعهم : آية ٧ من سورة الحجادلة (٥٨) ||

إلى وجه من وجوه التنزيه . بل قالت : لا أدرى ! جملةً واحدة ولكنى أحيل ابقاءه على وجه التشبيه لقوله ـ تعالى ـ : ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾ لا لما يعطيه النظر العقلى . وعلى هذا فضلاء المحدِّثين من أهل الظاهرِ ، السالةُ عقائدهُمْ من التشبيه والتعطيل .

(13) وطائفة أخرى من المنزّهة، عدلَت بهذه الكلمات عن الوجه الذي لا يلين بالله ـ تعالى ـ في النظر العقلى. (نقول:) عَدلَت إلى وجه ما من وجوه التنزيه على التعيين ، مما يجوز في النظر العقلى أن يتصف به الحق ـ تعالى ـ بل هو متصف به ولابلة. وما بقى النظر إلا في أن هذه الكلمة: هل المرادبها ذلك الوجه، وأم لا ؟ ولا يقدح ذلك التأويل في ألوهته. وربما عدلوا بها إلى وجهين وثلاثة وأكثر ، على حسب [40] . واله تعطيه الكلمة في وضع اللسان ، ولكن من الوجوه المنزهة لا غير. فإذا لم يعرفوا من ذلك الخبر أو الآية، عند التأويل في اللسان ، إلا وجها واحداً ، قصروا الخبر علىذلك الوجه النزيه ، وقالوا : هذا هو ، ليس إلا ، في علمنا وفهمنا . وإذا وجلوا له مصرفين فصاعدا صرفوا الخبر أو الآية إلى تلك المصارف .

<sup>2</sup> ليس ... شيء : آية ١١ من سورة الشورى ( ٤٢ ) .

- (٤٢) وقالت طائفة من هؤلاء : يحتمل أن يريد كذا ، ويحتمل أن يريد كذا . ويُحتمل أن يريد كذا \_ وتُعدِّدُ وجوهَ التنزيه . ثم تقول : والله أعلم أيَّ ذلك أراد .
- (٤٣) وطائفة أخرى تَقَوَّى عندها وجه مَّا من تلك الوجوه النزية ، بقرينة ما ، 3 فَقَطَعت لتلك القرينة بذلك الوجه على الخبر ، وقَصَرَتْه عليه ، ولم تُعَرَّج على باقى الوجوه فى ذلك الخبر ، وإن كانت كلها تقتضى التنزيه .
- (\$\$) وطائفة من المنزهة أيضًا ، وهي العالية ، وهم من أصحابنا . فَرَّغُوا وَلَوْبِهِم من الفكر والنظر وأَخْلَوْها . إذ كان المتقدمون ، من الطوائف المتقدمة ، المتأوِّلة ، أهل فكر ونظر وبحث . فقامت هذه الطائفة المباركة الموقّقة والكل موقّقون بحمد الله ! وقالت : حصل في نفوسنا تعظيم الحق جلّ جلاله! 9 بحيث لا نقدر أن نصل إلى معرفة ما جاءنا من عنده بدقيق فكر ونظر . فأشبهَتُ (هذه الطائفة ) [\$\mathbb{F}\$.13\mathbb{a}] المُحدِّثين ، السالة عقائدهم ، حيث لم ينظروا ، ولا تأوّلوا ، ولا صرفوا . بل قالوا : مافهمنا ! فقال أصحابنا بقولهم .
  - (٤٥) ثم انتقلوا عن مرتبة هؤلاء ، بأن قالوا : لنا أن نسلك طريقة أُخرى في فهم هذه الكلمات . وذلك بأن نُفَرِّغ قلوبنا من النظر الفكرى ، ونجلس

مع الحق – تعالى – بالذكر ، على بساط الأدب والمراقبة والحضور ، والتهيى ، لقبول ما يَرِد علينا منه – تعالى – حتى يكون الحق – تعالى – (هو الذي ) يتولنّى تعليمنا على الكشف والتحقيق ، لَمَّا سَمِعَتْه يقول : ﴿ وَاتَّقُوا الله وَيُعَلِّمُكُمُ اللهُ ﴾ ويقول : ﴿ إِنْ تَتَقُوا الله يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا ﴾ ﴿ وَقُلْ رَبّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ ﴿ وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَكُنّا عِلْمًا ﴾ .

6 (٤٦) فعندما توجهت قلوبهم وهممهم إلى الله ... تعالى ... ولجأت إليه ؟ وألقت عنها ما استمسك به الغير من دعوى البحث والنظر ونتائج العقول ، ... كانت عقولهم سليمة ، وقلوبهم مطهرة فارغة . فعندما كانمنهم هذا الاستعداد ، و تجلّى الحق لهم معلّما . فأطلعتهم تلك المشاهدة على معانى هذه الأخبار والكلمات دفعة واحدة . وهذا ضرب من ضروب المكاشفة . فإنهم إذا عاينوا بعيون القلوب من نَزّهته العلماء ، المتقدم ذكرهم ، بالإدراك الفكرى ، لم يصح لهم عند هذا الكشف والمعاينة أن يجهلوا خبرًا من الأخبار التى ، توهم [4.13] التشبيه ؟ ولا أن يُبقوا ذلك الخبر منسحبا ، على ما فيه من الاحتمالات النزيهة ؛ من غير تعيين . بل يعرفون الكلمة والمعنى النزيه الذي سيقت له ؟ فيقصروها ( أي الكلمة بل يعرفون الكلمة والمعنى النزيه الذي سيقت له ؟ فيقصروها ( أي الكلمة عينه

1 تمال C K : تمل B : تمل C K : والتهيؤ K : والتهيؤ C K : جل ونعل B الله C K : والتهيؤ C K : والله C K : الله الله C K : الله الله C K : الله الله C K : والله C K

3 واتقوا ... الله: آية ٢٨٧ من سورة ٢ || 4 إن تتقوا ... فرقانا: آية ٢٩ من سورة الأتفال (٨) || وقل ... علما: آية ١١٤ من سورة طه (٢٠) || 5 وعلمناه ... علما: آية ٦٥ من سورة الكهف (١٨)

فله وجه آخر ، من تلك الوجوه القدسة ، معيَّنُ عند هذا المشاهِد. ــ هذا حال طائفة منا .

(٤٧) وطائفة أخرى، منا أيضا، ليس لهم هذا التجلى، ولكن لهم الإلقاء والإلهام واللقاء والكتابة. وهم معصومون فيا يلقى إليهم، بعلامة عندهم، لايعرفها سواهم. فيخبرون بما خوطبوا به وما ألهموا به وما ألقى إليهم أو كُتِب. فقد تقرر عندجميع المحققين، الذين سلموا الخبر لقائله، ولم ينظروا، ولاشبهوا، ولا عطلوا؛ و (عند) المحققين، الذين بحثوا واجتهدوا ونظروا، على طبقاتهم أيضًا؛ و (عند) المحققين الذين كوشفوا وعاينوا؛ والمحققين الذين خوطبوا وألهموا؛ و (نقول: قد تقرر عند هؤلاء كلهم) أن الحق تعالى و لا تدخل عليه تلك الأدوات المقبدة بالتحديد والتشبيه، على حدً ما نحقله في المحدثات، ولكن تدخل عليه بما فيها من معنى التنزيه والتقديس على طبقات المحدثات، ولكن تدخل عليه بما فيها من معنى التنزيه والتقديس على طبقات المعلماء والمحققين في ذلك له الموس تعالى ) فيه، وتقتضيه ذاته من التنزيه.

(٤٨) وإذا تقرر هذا ، فقد تبين أنها (أى الكلمات التى توهم التشبيه ) أدوات [F. 14<sup>a</sup>] إلى أفهام المخاطبين . وكل عالَم على حسب فهمه فيها ، 15 وقوة نفوذه وبصيرته . فعقيدة التكليف هينة الخطب ، فطر العالَم عليها .

ولو بقيت المشبّهة مع ما قُطِرت عليه (1) ما كفرت ولا جسّمت. وإن كان ما أرادوا التجسيم ، وإنما قصدوا إثبات الوجود. لكن لقصور أفهامهم ، ما ثبت لهم ( الوجود ) إلا بهذا التخيل ( أعنى تخيل التشبيه والتجسيم ) . فلهم النجاة ! ( وجود الحق ووجود العالم )

(٤٩) وإذ قد ثبت هذا عند المحققين ، مع تفاضل رتبهم فى درج التحقيق ،

فلنقل : إن الحقائق أعطت ، لن وقف عليها ، أن لا يتقيد وجود الحق مع وجود العالم ، (لا) بقبلية ، ولا معية ، ولا بعدية زمانية . فإن التقدم الزمانى والمكانى فى حق الله ، ترمى به الحقائق ، فى وجه القائل به ، على التحديد . اللهم ،

لا إن قال به من باب التوصيل ، كما قاله الرسول - صلى الله عليه وسلم ونطق به الكتاب ؛ إذ ليس كل أحد يقوى على كشف هذه الحقائق .

(٥٠) فلم يبق لنا أن نقول إلا أن الحق ... تعالى ... موجود بذاته لذاته ، 

مطلق الوجود ، غير مقيد بغيره ، ولا معلول عن شيء ، ولا علَّة لشيء . بل 

هو (... جلّ وعلا ...) خالق المعلولات والعلل ، والملك القدوس الذي لم يزل . 
وإن العالم موجود بالله .. تعالى ... لا بنفسه ولا لنفسه ؛ مقيد الوجود بوجود الحق . وإذا في ذاته . فلا يصبح وجود العالم ألبتة [٤٠ 14 ال بوجود الحق . وإذا

3-1 (إن كان ... فلهم النجاة C K : وإن كان ... فلهم النجاة C K : وإن قد : وإذ وقد ... الله على 3-1 الله الله 1 الله 1 الله 2 الله 1 الله 2 الله 1 الله 2 الله 3 الله 3 الله 3 الله 4 الله 5 الله 6 ال

انتفى الزمان عن وجود العق ، وعن وجود مبدأ العالم ، فقد وُجد العالَم في . غير زمان .

(٥١) فلا (يصح لنا أن ) نقول ، من جهة ما هو الأمر عليه : إن الله موجود قبل العالم ، إذ قد ثبت أن القبل ، من صِيغ الزمان ، ولا زمان (ثُمَّة) . ولا (أن نقول : ) إن العالم موجود بعد وجود الحق ، إذ لا بعدية . ولا (أن نقول : إن العالم موجود ) مع وجود الحق ، فإن الحق هو الذي أوجده ، وهو فاعله ومخترعه ، ولم يكن شيئًا . ولكن كما قلنا : الحق موجود بذاته ( ولذاته ) والعالم موجود به ( فقط ) .

(۵۲) فإن سأل ذو وهم : متى كان وجود العالَم مِن وجود الحق؟ \_ قلنا : 6 متى ، سؤال زمانى ، والزمان من عالَم النَّسَب ، وهو مخلوق الله \_ تعالى \_ الأن عالَم النَّسَب له خلق التقدير لا خلق الإيجاد . فهذا سؤال باطل . فانظر كيف تسأل ! فإياك أن تحجبك أدوات التوصيل ( أى ألفاظ التشبيه الواردة 12 في القرآن والسنة ) عن تحقيق هذه المعانى في نفسك وتحصيلها .

(٥٣) فلم يبق إلا وجود صرف خالص ، لا عن عدم : وهو وجود الحق ـ تعالى ـ ووجود عن عدم عين الموجود نفسه : وهو وجود العالم . ولا بينية 15 بين الوجودين ، ولا امتداد ، إلا التوهم المقدّر الذي يُحيله العلم ولا يبقى منه

3 ما هو الأمر عليه ٢ B : الحقايق B || القبل C K : القبلية B || 7 شيئا : C K على الله C B : سال C B اسائل C B : سوال K || 3 نائل C B : سوال K || 4 زمائل C B : سوال C B || 4 زمائل C B : سوال C K || 4 زمائل C B : سوال C K : سوال C K : سوال C B : تمائل C B اسائل C B : تمائل C B اسائل C B : تمائل C B ا نفسك C B ا نفسك C B ا تمائل C B B تمائل C B B تمائل C B B B B تمائل C B B B B تمائل C B B B تمائل C B B B B B تمائل C B B B B تمائل C B B B B تمائل C B B B تمائل C B B B B B تمائل C B B B B تمائل C B B تمائل C B B B تمائل C B

شيئا . ولكن وجود مطلق و ( وجود ) مقيد؛ وجود فاعل ووجود منفعل . هكذا أعطت الحقائق . - والسلام !  $[F. 15^a]$ 

#### و إطلاق كلمة الاختراع على الحق -- تعالى --)

(36) مسألة . \_ سألني وارد الوقت عن إطلاق (لفظة) الاختراع على الحق \_ تعالى \_ . فقلت له : علم الحق بنفسه (هو) عين علمه بالعالم ، ولم يكن العالم مشهودًا له \_ تعالى \_ وإن اتصف بالعدم . ولم يكن العالم مشهودا لنفسه ، إذ لم يكن موجودًا. \_ وهذا بحر هلك فيه الناظرون ، الذين عدموا الكشف . ونفسه ( \_ تعالى \_ ) لم تزل موجودة ، فعلمه لم يزل موجودا ، وعلمه ( \_ تعالى \_ ) بنفسه (هو ) علمه بالعالم (في أشرف أطوار وجود العالم) . فعلمه ( \_ تعالى \_ ) بالعالم لم يزل موجودا . فكلم العالم في حال عدمه ، وأوجده على صورته في علمه . \_ وسيأتي بيان هذا في آخر الكتاب . وهو سر القدر الذي خفي عن أكثر المحققين .

(٥٥) وعلى هذا لا يصح فى العالم الاختراع. ولكن يطلق عليه (\_تعالى\_) الاختراع، بوجه مّا ، لامن جهةما تعطيه حقيقة الاختراع، فإن ذلك يؤدى

إلى نقص في الجناب الإلهي. فالاختراع لا يصبح إلا في حق العبد. وذلك أن المخترع أعلى الحقيقة ، لا يكون مخترعا إلاحتى يخترع مِثال مايريد إبرازه في الوجود ، في نفسه أولا ، ثم بعد ذلك تبرزه القوة العملية إلى الوجود 3 الحسى ، على شكلٍ مَّا يُعْلَم له مثل. ومتى لم يخترع المخترع الشيء ، في نفسه أولا ، ثم يظهر ذلك الشيء في عينه ، على حدّ ما اخترعه ، وإلا فليس بمخترع حقيقة .

(٥٦) فإنك إذا قدرت (مثلا) أن شخصا علمك ترتيب شكل مًا ظهر في الوجود [F. 15b] له مِثل، فعلمته ؛ ثم أبرزته أنت للوجود كماعلمته، -فلست أنت ، في نفس الأمر وعند نفسك ، بمخترع له ؛ وإنما المخترع له من اخترع مثاله في نفسه ثم علمكه ، وإنَّ نسب الناس ﴿ الاختراع ﴾ لك فيه ، من حيث إنهم لم يشاهدوا ذلك الشيء من غيرك .

(٥٧) فارجع أنت إلى ما تعرفه من نفسك ؛ ولا تلتفت إلى من يعلم 12 ذلك منك . فإن الحق ـ سبحانه ـ ما دبّر العالم تدبير من يُحَصِّل ما ليس عنده ، ولا فكر فيه ، ولا يجوز عليه ذلك ؛ ولا اخترع في نفسه شيئا لم يكن عليه ، ولا قال في نفسه : هل نعمله كذا أو كذا ؟ ... هذا كله مالايجوزعليه . فإن 15 « المخترع ، للشيء يأخذ أجزاء موجودة ، متفرقة في الموجودات ، فيؤلفها في

1 في الجناب الالهي ( الإلهي C . الالاهي C . في حق الحق تعلى عن ذلك B ال لا يصم . . +حقيقة B || حق العبد . . + وأما الرب تعلى ( اقرأ : فتعلى ) B || 1 وذلك C K : وذلك B - : C K ما يريد إبرازه C K : الذي يريد انشآمه B || 3 في الوجود B - : C K ا 4 الخترع C K -- : B || الثيء : الثي K : الثيء C B أ 5 ثم يظهر ... ما أخترعه  $\| \ B \to C \ K : C \ K و في نفس الامر <math>\| \ B \to C \ K : C \ K = C \ K$  و في نفس الامر  $\| \ B \to C \ K : C \ K$ 10 ال C K ؛ لك B || 11 الشيء : الذي K : الثيرة C B || غيرك C K ؛ غيرك B || عبرك C K الثيرة C K الثيرة 12 أنت B - : C K إ نفسك C K : نفسك B إ 13-12 إلى من .... منك 12 إلى قول الناس فيها جهلوا منكك B || 3 سبحانه C K : سبحته B || 14 شيئا : شيا K : شيأ C K | 15 | C B | أو كلها B | ملها C B : ماذا K | 16 الشيء : الشي B : الشيء : الشي B : الشيء CB إلى يأخله CB ياخله K إ أجزاء C باجزا K ا أجزاء B إ فيؤلفها K نيرانها C B

ذهنه ووهمه تأليفًا لم يُسْبَق إليه فى علمه ؛ وإن سُبِق فلا يبالى ، فإنه فى ذلك بمنزلة الأول الذى لم يسبقه أحد اليه ، كما تفعله الشعراء والكُتّاب الفصحاء فى اختراع المعانى المبتكرة .

(٨٥) قَشَمَّ الختراع ، قد سُيِق إليه ، فيتخيل السامع أنه سرقه . فلا ينبغى للمخترع أن ينظر إلى أحد ، إلا إلى ما حدث عنده خاصةً ، إن أراد أن يلتذ ويستمتع بلذة الاختراع » . ومهما نظر المخترع لأمر مّا ، إلى من سبقه فيه ، بعدما اخترعه ، فربما هلك وتفطرت كبده [ ٤٠ آ. وأكثر العلماء بالاختراع (هم ) البلغاء والمهندسون ؛ ومن أصحاب الصنائع ، ( أكثرهم ) النجارون والبنّاؤون . فهؤلاء ، اكثر الناس اختراعا ، وأذكاهم فطرة ، وأشدهم تصرفًا لعقولهم .

(٥٩) فقد صحت حقيقة (الانختراع) لن استخرج بالفكر مالم يكن يعلم قبل ذلك ، ولا علّمه غيرُه بالقوة ، أو بالقوة والفعل إن كان من العلوم التي العلم العمل. والبارى – سبحانه – لم يزل عالما بالعالم أزلاً ، ولم يكن على حالة لم يكن فيها بالعالم غير عالم : فما اخترع ( – سبحانه – ) في نفسه شيئا لم يكن يعلمه .

15 (٦٠) فإذ قد ثبت عند العلماء بالله قِدمُ علمه ( - تعالى - ) ، فقد ثبت كونه (مخترعا» لنا بالفعل. لا أنه اخترع مِثالنا في نفسه ، الذي هو صورة

2 الشعراء C : الشعرا K : الشعرا B : الشعراء C : الفصحاء C : الفصحاء C : الفصحاء B المحمحاء B المتكرة C K الم ترة A الله C : ومهما C : وتفطر C K : وتفطر C K : البلغاء C : البلغاء B المنائع C : البلغاء B المنائع C : البلغاء B المنائع C : والبناوون C : والبناوون B : والبناوون B : والبناوون C : والبناوون C : والبناوون C : والبارى C C K : والبارى C X : والبارك C X : والبارك

علمه بنا ، إذ كان وجودنا على حدّ ما كنا فى علمه. ولو لم يكن كذلك ، لخرجنا إلى الوجود على حدّ ما لم يعلمه ؛ ومالا يعلمه لا يريده؛ وما لا يريده ولا يعلمه لا يوجده . فنكون إذن موجودين بأنفسنا أوبالاتفاق. وإذا كان هذا ، فلايصح وجودنا عن عدم ، وعلى أنه \_ سبحانه \_ علمنا وأراد وجودنا ، وأوجدنا على الصورة الثابتة فى علمه بنا . ونحن معدومون فى أعياننا . فلا واختراع فى الميثال . فلم يبق إلا " الاختراع ، فى الفعل ، وهو صحيح لعدم المثال الموجود فى العين . \_ فتحقق ما ذكرناه [ F. 16b ] . وقل بعد ذلك ما شئت : فإن شئت وصفته ( \_ تعالى \_ ) بالاختراع وعدم المثال ؛ وإن شئت نفيت هذا عنه . ولكن بعد وقوفك على ما أعلمتك به .

\* \* \*

# الفصل الثالث ــ من الباب الثانى ــ في العلم والعالم والمعلوم

\* \* \*

#### (القلب والحضرة الإلهية)

 $^{12}$  القلب مرآة مصقولة ؛ كلّها وجه ً ؛ لا تصدأ أبداً .  $^{12}$  فإن أُطلق يوما عليها أنها صدئت ، كما قال  $^{-}$  عليه السلام  $^{-}$  [F.  $^{17}$ ]  $^{-}$  إن

1 من الباب الثاني 1 من الله على 1 من الله الله على 1 من الباب الثاني 1 كل الله 1 كل

القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد » ــ الحديث ، وفيه : « إن جلاءها ذكر الله وتلاوة القرآن » ـ ولكن من كونه (أى القرآن) الذكر الحكيم ـ فليس المراد بهذا الصدأ أنه طَخَاء طلع على وجه القلب . ولكنه لمّا تعلّق ( القلب ) واشتغل بعلم الأسباب (بدلاً) عن العلم بالله ، كان تعلّقه بغيرالله صدأ على وجه القلب ، لأنه المانع من تجلّى الحق على هذا القلب .

(٦٤) لأن الحضرة الإلهية متجلاة (=متجلية) على الدوام ، لايتصور في حقها حجاب عنا ( ألبتة ). فلمّا لم يقبلها هذا القلب من جهة الخطاب الشرعي المحمود ، لأنه قبل غيرها ، عُبِّر عن قبول ذلك الغير : بالصدأ والكنّ والقُفل والعُمي والرّان ، وغير ذلك . وإلا فالحق يعطيك أن العلم عنده ( أي عند القلب ) ، ولكن بغير الله في علمه . وهو بالله في نفس الأمر ، عند العلماء بالله . (٦٥) ومما يؤيّد ما قلناه ، قول الله ـ تعالى ـ : ﴿ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنّة مِنْ الله عناصة ، هما يدعوها الرسول إليه خاصة ، على أنها في « كِنّ » ( مطلقاً ) . ولكن ، تعلقت ( القلوب ) بغير ما تدعى لا أنها في « كِنّ » ( مطلقاً ) . ولكن ، تعلقت ( القلوب ) بغير ما تدعى

إليه ، فعميت عن إدراك ما دُعيت إليه ، فلا تبصر شيئا .

12-1<sub>1</sub> وقالوا ... تدعونا إليه : آية ه من سورة فصلت (٤١) ونص الآية : مما تدعونا

(٦٦) والقلوب ، أبداً ، لم تزل مفطورة على الجلاء ، مصقولة ، صافية . فكل قلب تجلّت فيه الحضرة الإلهية ، من حيث هي ياقوت أحمر ، الذي هو التجلي الذاتي [F. 17b] \_ فذلك (هو) قلب المشاهد ، المكمَّل ، العالِم ، الذي لا أحد فوقه في تجل من التجليات ؛ ودونه تعجلي الصفات ؛ ودونهما تجلي الأفعال ، ولكن من كونها الحضرة الإلهية . ومن لم تتجل له مِن كونها من الحضرة الإلهية ، فذلك هو القلب الغافل عن الله \_ تعالى \_ المطرود من قرب الله \_ تعالى \_ المطرود من قرب الله \_ تعالى \_ المطرود من قرب الله \_ تعالى \_ .

#### ( تصور حقيقة العلم )

9 (٣٧) فانظر – وفقك الله ! – في القلب على حد ما ذكرناه . وانظر : هل تجعله العلم ؟ فلا يصح . وإن قلت : (العلم هو) الصِقالة الذاتية له ، – فلا سبيل . ولكن هي ( أي الصِقالة الذاتية للقلب ) سبب (لحصول العلم ، لا العلم نفسه ) . كما أن ظهور المعلوم للقلب سبب (لحصول العلم أيضاً ) . – وإن قلت : (العلم هو ) السبب الذي يُحصِّل المعلوم في القلب ، – فلا سبيل (كذلك إليه ) . – وإن قلت : (العلم هو ) المثال المعلوم غي النفس من المعلوم ، وهو تصور المعلوم ؟ – فلا سبيل !

(٦٨) فإن قيل لك : فما هو العلم ؟ \_ فقل : (العلم هو) درك

المدرك على ماهو عليه في نفسه ، إذا كان دركه غير ممتنع ؛ وأما ما بمتنع دركه ، فالعلم به هو لا دركه ! كما قال الصدِّيق : و العجز عن دَرك الإدراك إدراك ، . فجعل ( \_ رضى الله عنه ! \_ ) العلم بالله هو لا إدراكه ! فاعلم 3 ذلك. ولكن الا دُركه ، من جهة كسب العقل كما يعلمه غيره ، ولكن ه دركه ، من جوده وكرمه ووهبه ، كما يعرفه العارفون أهل الشهود ، لا من قوة العقل من حيث نظره .

1 المدرك C B : المدرك C B || 2 العجز C B : والعجز B || 4 ولكن C B : ولاكن K | 5 أهل الشهود C K ؛ المشاهدون B || 6 حيث نظره . . + وكسبه B

# تتميم

#### (معرفة الله عن طريق الكون)

( ٦٩) ولمَّا ثبت أن العلم بأمرٍ مَّا ، لا يكون إلا بمعرفة قد تقدمت [ ٤٠ ٤] قبل هذه المعرفة ، بأمر آخر يكون بين المعروفين مناسبة ؛ لابدَّ من ذلك . وقد ثبت أنه لا مناسبة بين الله – تعالى – وبين خلقه ، من جهة المناسبة التي بين الأشياء ، وهي مناسبة المجنس ، أو النوع ، أو الشخص . فليس لنا علم متقدم بشيء ، فندرك به ذات الحق ، لما بينهما من المناسبة .

(٧٠) مثال ذلك : عِلْمُنا بطبيعة الأفلاك التي هي طبيعة خامسة . لم نعلمها وأصلاً لولا ما سبق في علمنا باللامّهات الأربع . فلما رأينا الأفلاك خارجة عن هذه الطبائع ، بحكم ليس هو في هذه اللهات ، علمنا أن ثَمَّ طبيعة خامسة ، من جهة الحركة العلوية التي في الأثير والهواء ، و ( الحركة ) السفلية التي في المناه والتراب .

(۷۱) والمناسبة (القائمة) بين الأفلاك والأُمهات (هي) الجوهرية التي هي جنس جامع للكل ؛ (وهي) النوعية (أيضاً) فإنها نوع كما أن هذه النوعية لوع لجنس واحد ؛ و (هي) كذلك الشخصية . ولو لم يكن هذا التناسب لما علمنا من الطبائع علم طبيعة الفلك .

8 ر الما ثبت ... + عندنا B | 4 يكون C K : تكون B | ذاك C K : ذاك B | الاشياء C K الاشياط C و رقد ثبت ... + عندنا B | 5 رقد ثبت ... + عندنا B | 6 الأشياء C K : بشيء B : بشيء C B | فندرك C K : فندرك B | الاشياء C K : فندرك C B : الطبايع C

(۷۲) وليس بين البارى ( ـ سبحانه ـ ) والعالم مناسبة من هذه الوجوه ( المذكورة التى هى الجوهرية والنوعية والشخصية ) . فلا يعلم ( البارى ) بعلم سابق بغيره أبدا ،كما يزعم بعضهم من استدلال الشاهد 3 على الغائب ، بالعلم والإرادة والكلام ، وغير ذلك ؛ ثم يقدّسه بعد ما قد الحمله على نفسه وقاسه بها.

(٧٣) ثم إنه مما يؤيد ما ذهبنا إليه ، من علمنا بالله تعالى ! ... ، أن العلم يترتب بحسب المعلوم [F. 18b] ، وينفصل في ذاته بحسب انفصال المعلوم من غيره . والشيء الذي به ينفصل المعلوم ، إما أن يكون ذاتا ، كالعقل من جهة جوهريته ، وكالنفس ؛ وإما ان يكون ذاتا له من جهة جوهريته ، كالحرارة والإحراق للنار . فكما انفصل العقل عن النفس من جهة جوهريته ، كذلك انفصل النار عن غيره مما ذكرناه . ... وإما أن لا ينفصل عنه بذاته ، لكن ما هو محمول فيه ، إما بالحال ، كجلوس الجالس وكتابة الكاتب ؛ وإما بالهيئة ، كسواد الأسود وبياض الأبيض . ... وهذا حصر مدارك العقل عند العقلاء . فلا يوجد معلوم قطعاً للعقل ، من حيث ماهو خارج عما وصفنا . ( اللهم ) إلا بأن نعلم ما انفصل به عن غيره ، إما من جهة جوهره أو طبعه أو حاله أو هيئته . ولا يدرك العقل شيئاً لا توجد فيه هذه الأشياء ألبتة .

(٧٤) وهذه الأشياء لا توجد في الله تعالى . . فلا يعلمه العقل أصلاً من حيث هو ناظر وباحث . وكيف يعلمه العقل من حيث نظره ؟ وبرهانه الذي يستند إليه (هو) الحس ، أو الضرورة أو التجربة . والبارى .. تعالى .. غير مدرك بهذه الأصول التي يرجع إليها العقل في برهانه . وحينئذ ، يصح له (أي للعقل) البرهان الوجودي .

6 (٧٥) فكيف يدعى العاقل أنه قد علم ربه من جهة الدليل ؟ وأن البارى معلوم له ؟ ولو نظر [F. 19<sup>a</sup>] ( العاقل ) إلى المفعولات الصناعية ، والطبيعية والتكوينية ، والأنبعاثية ، والإبداعية ، ورأى جهل كل واحد منها بفاعله ، ــ علم أن الله ــ تعالى ــ لا يعلم بالدليل أبدا . لكن يعلم أنه موجود ، وأن العالم مفتقر إليه افتقارا ذاتيا ، لا محيص له عنه ألبتة . قال الله ــ تعالى ــ : (يا أيّها النّاسُ أنتُمُ الفُقَراءُ إلى اللهِ والله هُو الْغَنِيُّ الْحمِيدُ ﴾ .

12 (٧٦) فمن أراد أن يعرف لباب التوحيد فلينظر في الآيات الواردة في التوحيد من الكتاب العزيز ، الذي وحد ( الله ) بها نفسه . فلا أحد أعرف من الشيء بنفسه . فلتنظر بما وصف ( الحق ) نفسه ، وسَل الله \_ تعالى \_ 15 أن يفهمك ذلك ! فستقف (حينئذ ) على علم إلهى لا يبلغ إليه عقل بفكره

11-10 ياأيها .... الحميد: آية ١٥ من سورة فاطر (٣٥)

أبد الآباد . وسأُورد من هذه الآيات ، في الباب الذي يلى هذا الباب ، شيئًا يسيرًا . ـ والله يرزقنا الفهم عنه ـ آمين ! ـ ويجعلنا من العالِمين الذين يعقلون آياته !

\* \* \*

# الباكاكالثالث

فى تنزيه الحق ـ تعالى ـ عما فى طىّ الكلمات التى أطلقها عليه ـ سبحانه ـ فى كتابه وعلى لسان رسوله من التشهيه والتجسيم في تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا ﴾

6 (٧٧) فِي نَظَرِ الْعَبْدِ إِلَىٰ ربِّهِ فِي قُدُسِ الآيْدِ وَتَنْزِيِهِ مِهِ وَ وَتُنْزِيِهِ مِهِ وَعُنْدِيهِ وَتُشْبِيهِ مِهِ وَعُنْوِيهِ وَتُشْبِيهِ وَتُشْبِيهِ وَتُشْبِيهِ وَتُشْبِيهِ وَتُشْبِيهِ وَتُنْوِيهِ مِهِ دَلَالَةٌ تَحْكُمُ مُعْطُعًا على مَنْزِلَةِ الْعَبْدِ وَتَنْوِيهِ مِهِ دَلَالَةٌ تَحْكُمُ مُعْطُعًا على مَنْزِلَةِ الْعَبْدِ وَتَنْوِيهِ مِهِ

وصِحَّةِ الْعِلْمِ وإِثْبَاتِـــةِ وَطَرْحِ بِدْعِيٌّ وَتَسْوِيهِــةِ

#### (جميع المعلومات حملها العقل الأول)

(٧٨) اعلم ما أيدك الله ! ما أن جميع المعلومات ، عُلُوها وسُفْلِها ، حامِلُها العلم العلم الله عنه الله من علم العلم الذي يأخذ عن الله من تعالى من بغير واسطة . فلم يخف عنه شيء من علم الكون الأعلى والأسفل . ومِن وهبِهِ وجودِهِ تكون معرفة النفس الأشياء ،

5 تعالى ... كبيرا : آية ٤٣ من سورة الإسراء (١٧) ونص الآية : سبحانه وتعالى عما يقولون علواً كبيرا

ومن تجليه إليها ونوره وفيضه الأقدس . فالعقل مستفيد من الحق ـ تعالى ـ ، مفيد للنفس . والنفس مستفيدة من العقل ، وعنها يكون الفعل . وهذا سارٍ في جميع ما تعلق به علم العقل بالأشياء التي هي دونه . وانما قيدنا به «التي هي دونه . وونه يأخل في نظرك من قوله ـ تعالى ـ دونه » ، من أجل ما ذكرناه من الإفادة . وَتَحَفَّظُ في نظرك من قوله ـ تعالى ـ (حتَّى نَعْلَم ) وهو العالِم : فاعرف النَّسَب !

# ( ... إلا العالم المهيم )

6

(٧٩) وآعْلَمْ أن العالَم المُهَيَّم لا يستفيد من العقل الأول شيئا ؛ وليس له [F. 20<sup>a</sup>] ( أى للعقل الأول) على المُهَيَّمين سلطان . بل هم وإياه فى مرتبة واحدة ، كالأفراد منا الخارجين عن حكم القطب ، وإن كان القطب واحدًا من الأفراد ، ولكنْ خُصِّصَ العقلُ بالإفادة كما خُصِّص القطبُ ، من بين الأفراد ، بالتولية .

#### ( ... و إلا علم تجريد التوحيد )

(٨٠) وهو (أى حكم إفادة العقل مَنْ دُونَهُ) سارٍ فى جميع ما تَعلَّق به 12 علمُ العقل ، إلا علم «تجريد التوحيد» خاصة ، فإنه (أى علم تجريد التوحيد) يخالف سائر المعلومات من جميع الوجوه ، إذ لا مناسبة بين الله \_ تعالى \_ وبين خلقه ألبتة . وإن أُطلقت المناسبة ، يومًا ما عليه ، كما أُطلقها الإمام أبو حامد الغزالى ، فى كتبه ، وغَيْرُه ، \_ ف (ذلك) بضرب من التكلف ،

ت حتى نعلم: جزء من آية رقم ٣١ من سورة الصافات (٤٧)

ومرى بعيد عن الحقائق. وإلا ، فأى نسبة بين المحدَث والقديم ؟ أم كيف يُشبه من لا يقبل الموشل من يقبل الموشل ؟ هذا محال كما قال أبو العباس بن العَرِيف الصّنهاجي في «محاسن المجالس » التي تعزى إليه : « ليس بينه ( أى الحق ) وبين العباد نَسَبُ إلا العناية ؛ ولا سبب إلا الحكم ؛ ولا وقت غير الأزل . وما بقى فعمى وتلبيس » وفي رواية : « فعلم » بدل من قوله : « فعمى » . – فانظر ما أحسن هذا الكلام ، وما أتم هذه المعرفة بالله ، وما أقدس هذه المشاهدة ! نفعه الله عا قال !

#### (عجز العقل عن معرفة الله)

و (٨١) فالعلم بالله عزيز عن إدراك العقل والنفس ، إلا من حيث إنه موجود تعالى وتقدّس ! ... وكل ما يتلفظ به في حق [ ٣. 20 ] المخلوقات ، أو يتوهم في المركبات وغيرها ، فالله ... سبحانه ! ... في نظر العقل السليم ، من حيث فكره وعصمته ، بخلاف ذلك ؛ لا يجوز عليه ذلك التوهم ، ولا يجرى عليه ذلك اللفظ عقلاً ، من الوجه الذي تقبله المخلوقات . وإن أطلق عليه ( .. تعالى .. ) فعلى وجه التقريب على الأفهام ، لثبوت الوجود عند السامع ، لا لثبوت الحقيقة فعلى وجه الحق عليها ، فإن الله ... تعالى ... يقول : ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءً ﴾ .

(٨٢) ولكن يجب علينا (العلم بالله) شرعًا ، من أجل قوله ـ تعالى ـ
 لنبيه ـ صلى الله عليه وسلم ! \_ : ﴿ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللهُ ﴾ = يقول :

17 **فاعلم ... الله : آ**ية ١٩ من سورة محمد (٤٧) .

اعلم (بي) من إخبارى الموافق لنظرك ، ليصح لك الإيمان علمًا ، كما يصح لك العلم من غير إيمان ، الذي هو قبل إلمتعريف. ف (علَى هذا ) أمرَه

(۸۳) فمن أجل هذا الأمر ، على نظر بعض الناس ورأيهم فيه ، نظرنا : 3 من أين نتوصل إلى معرفته (\_ تعالى\_ ) ؟ فنظرنا على حكم الإنصاف ، وما أعطاه العقل الكامل ، بعد جدّه واجتهاده الممكّن منه . فلم نصل إلى المعرفة به \_ سبحانه \_ إلا بالعجز عن معرفته . لأنا طلبنا أن نعرفه ، كما نطلب معرفة الأشياء كلها ، 6 من جهة الحقيقة التي هي المعلومات عليها . فلما عرفنا أن ، ثم م ، موجودا ليس له مثل ، ولا يتصوّر في الذهن ، ولا يدرك : فكيف يضبطه العقل ؟ هذا مالا يجوز مع ثبوت [ ٤ 21 ] العلم بوجوده . فنحن نعلم أنه موجود ، واحد في ألوهته . 9 وهذا هو العلم الذي طلب منا ، غير عالمين بحقيقة ذاته ، التي يَعْرف \_ سبحانه \_ نفسه عليها . وهذا هو العلم بعدم العلم الذي طلب مِنّا . فلما كان \_ تعالى \_ نفسه عليها . وهذا هو العلم بعدم العلم الذي طلب مِنّا . فلما كان \_ تعالى \_ لا يشبه شيئا من المخلوقات في نظر العقل ، ولا يشبهه شيء منها ؛ وكان 12 الواجب علينا ، أولا ، لَمَّا قيل لنا : و فاعلمو أنه لا إلّه إلا الله ي ـ أن نعلم ما العلم ؟ \_ الواجب علينا ، أولا ، لَمَّا قيل لنا : و فاعلمو أنه لا إلّه إلا الله ي ـ أن نعلم ما العلم ؟ \_

انتهى الجزء الثامن \_ والحمد لله !

. . .

1 لنظرك C K ؛ لنظرك B || الله C K ك الاشيآء B || 1 المطروات C K الاشيآط || 3 الاشيآط || 6 الاشيآط || 6 الاشيآء C K الاشيآء B || 7 المطروات C K الاشيآط || 8 ولا يدرك C K الاشيآء B || 7 المطروات C K الاشيآط || 8 ولا يدرك C K الافياد ك B || 9 فنحن نعلم ... ، ورجود C K المعقبة ذاته C K المقبقة ك الرهته C K المقبقة ذاته C K المقبقة B || التي C K المقبقة ذاته C K المعقبة ك المقبقة ك المقب

# [F. 21<sup>b</sup>] الجزء التاسع من الفتوحات [F. 21<sup>b</sup>] بشر المتوحات [F. 22<sup>a</sup>] بشر المتوحدة المتعاددة ا

تابع الباب الثالث

3

#### (أمهات المطالب العلمية)

(٨٤) فلنقل: إنه لما كانت أمّهات المطالب أربعا ، وهي : هل ، وما ، وما ، وكيف ، وليم . فهل وليم ، مطلبان روحانيان بسيطان ، يصحبهما ما هو . فهل وليم هما الأصلان الصحيحان للبسائط ، لأن في « ما هو » ضربًا من التركيب خاصة . وليس في هذه المطالب الأربعة مطلب ينبغي أن يسأل به عن الله \_ عالم على التوحيد و تعالى ! \_ من جهة ما تعطيه الحقيقة ؛ إذ لا يصح أن يعرف من علم التوحيد الا نفى ما يوجد فيما سواه \_ سبحانه ! \_ ولهذا قال : ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءً ﴾ و للهذا قال : ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءً ﴾ و للهذا قال : ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءً ﴾

1 الجزء: الحاء: الجزء: الجزء: الجزء: الجزء: الجزء: الجزء: الجزء: الجزء: الحمد: الجزء: الجزء

10 ليس كمثله شئ : آية || من سورة الشورى (٤٢) || 11 سبحان ربك ... يصفون : آية ١٨٠ من سورة الصافات (٣٧) ,

#### (العلم بالسلب هو العلم بالله)

(٥٥) فالعلم بالسلب هو العلم بالله - سبحانه ! - . كما لم يجز أن نقول في الأرواح : كيف ؟ وتقدّست عن ذلك . لأن حقائقها تخالف هذه العبارة . 3 كذلك ما ينطلق على الأرواح ، من الأدوات التي بها يسأل عنها ، لا يجوز أن أن تُطلّق على الله - تعالى - . ولا ينبغى للمحقق الموحّد ، الذي يحترم حضرة مبدعه ومخترعه ، أن يطلق عليه هذه الألفاظ . فإذن ، لا يعلم (الحق) بهذه المطالب أبدًا .

. . .

3 ذاك C K : ذلك B || حقائقها C : حقايقها B ( مهملة في K ) || 4 كذلك C K || C تطلق B K : يطلق C K || C تطلق B K : يطلق C K || C تعالى C C K || المحقق C K ) : عند المحقق B K ) : عند المحقق C B مده C B : ماذه K || K ناذه C B : ناذا C B : ناذا C B : بهاذه C B : بهاذه C B المحقق C B : بهاذه C B المحقق C B المحتم C B المحت

#### وصل

#### (المدرك بداته والمدرك يفعله واللامدرك أصلا)

3 (٨٦) ثم نظرنا أيضًا في جميع ما سوى الحق ـ تعالى ـ فوجلناه على قسمين: قسم يدرك بذاته ، وهو المحسوس والكثيف [F.22] ، وقسم يدرك بفعله ، وهو المحقول واللطيف ، فارتفع المعقول عن المحسوس بهذه المنزلة: وهى التنزه أن تدرك ذاته ، وإنما يدرك بفعله . ولمّا كانت هذه أوصاف المخلوقين ، تقدّس الحق ـ تعالى ـ عن أن يدرك بذاته كالمحسوس ، أو بفعله كاللطيف أو المعقول . لأنه ـ سبحانه ـ ليس بينه وبين خلقه مناسبة أصلاً . لأن فا ذاته غير مدركة لنا فتنبه المحسوس ، ولا فعلها كفعل اللطيف فيشبه اللطيف لأن فعل الدي ـ تعالى ـ إبداع الشيء لا من شيء ؛ واللطيف الروحاني ، فعل الشيء من الأشياء . فأيّ مناسبة بينهما ؟ فإذا امتنعت المناسبة في الفعل الشيء من الأشياء . فأيّ مناسبة بينهما ؟ فإذا امتنعت المناسبة في الفعل فأحرى أن تمتنع المناسبة في الذات .

(۸۷) وإن شئت أن تحقق شيئا من هذا الفصل ، فانظر إلى مفعول هذا الفعل ، على حسب أصناف المفعولات ، مثل المفعول الصناعي كالقميص وجود والكرسي (مثلاً) ؛ فوجدناه لا يعرف صانعه ؛ إلا أنه يدل بنفسه على وجود صانعه وعلى علمه بصنعته . وكذلك المفعول التكويثي الذي هو الفلك والكواكب ؛

4 يدرك بدائه C K يدرك (تدرك B K فاته B K يدرك بدائه C K يدرك بدائه C K يدرك بدائه C K يدرك الله B بيدرك الله C K يدرك ك يدرك ك

( فهؤلاء ) لا يعرفون مكونهم ولا المركب لهم ، وهو النفس الكلية المحيطة مم . وكذلك المفعول الطبيعى ، كالمواليد من المعادن والنبات والحيوان ، الذين يفعلون طبيعة من المفعول [ F. 23<sup>a</sup>] التكويني ، \_ ليس لهم وقوف على الفاعل هم ، الذي هو الفلك والكواكب .

(٨٨) فليس العلم بالأفلاك ما تراه من جِرْمها وما يدركه الحسّ منها . وأين جِرْم الشمس فى نفسها منها فى عين الرأنى لها مِنّا ؟ وإنما العلم بالأفلاك من جهة روحها ومعناها الذى أوجده الله ــ تعالى ــ لها عن النفس الكلية المحيطة ، التى هى سبب الأفلاك وما فيها .

(۸۹) وكذلك المفعول الانبعاثى الذى هو النفس الكلية ، المنبعثة من العقل و انبعاث الصورة الدَّحْيِيَّة من الحقيقة الجَبْرَئِيلية . فإنها (أى النفس الكلية) لا تعرف الذى انبعثت عنه أصلاً ، لأنها تحت حيطته وهو المحيط بها ، لأنها خاطر من خواطره . فكيف تعلم (النفس الكلية) ماهو فوقها ، وما ليس فيها منه إلا ما هي عليه . فَنَفْسها علمت ، لاسببَها !

(٩٠) وكذلك المفعول الإبداعي ، الذي هو الحقيقة المحمدية عندنا ، والعقل الأول عند غيرنا . وهو القلم الأعلى الذي أبدعه الله ... تعالى ... من غير قلى عند غيرناء وهو أعجز وأمنع عن إدراك فاعله من كلّ مفعول تقدّم ذكره . إذ بين كل مفعول وفاعل ، مما تقدّم ذكره ، ضرب من ضروب المناسبة والمشاكلة ؛

فلابد أن يعلم منه قدر ما بينهما من المناسبة ، إمّا من جهة الجوهرية ، [F. 23b] أو غير ذلك . ولا مناسبة بين المُبدّع الأول والحق ـ تعالى ! ـ . فهو أعجز عن معرفته بفاعله من غيره ، من مفعولى الأسباب . ـ إذن ، قد ( ثبت ) عجز المفعول ، الذي يشبه سببه الفاعل له من وجوه ، عن إدراكه والعلم به . ـ فافهم هذا وتحققه ، فإنه نافع جدا في باب التوحيد ، والعجز عن تعلق العلم المحدّث بالله ـ تعالى ـ .

\* \* \*

2 ذلك C K : ذلك B || 2 تمالى C K : تملى B || 3 مقمولى C K : مقمولى B || 3 مقمولى B || اذن قد : إذ رقد . . . || 4 رهذا C B : ماذا K || 5 تمالى C : تملى B K اذن قد : إذ رقد . . .

# و صل (القوى الخمس ومدر كاتها الحقيقية )

(٩١) يؤيد ما ذكرناه ، أن الإنسان إنما يدرك المعلومات كلها بإحدى القوى و الخمس : القوة الحسية ، وهي على خمس : الشمّ ، والطعم ، واللمس ، والسمع ، والبصر . فالبصر يدرك الألوان والمتلونات والأشخاص ، على حد معلوم من القرب والبعد . فالذي يُدْرِك منه على ميل ، غير الذي يدرك منه على ميلين ، 6 والذي يُدْرِك منه على عشرين باعًا ، غير الذي يدرك منه على ميل ، والذي يُدْرِك منه ويده في يده يقابله ، غير الذي يُدْرِك منه على عشرين باعا . فالذي يُدْرِك منه على ميل ، يعْرِف أنه و على ميل ، يعْرِف أنه و على ميلن شخصا ، لا يدرى هل هو إنسان أو شجرة ؟ وعلى ميل ، يعْرِف أنه إنسان ؛ وعلى عشرين باعًا ، (يعْرِف ) أنه أبيض أو أسود ؛ وعلى المقابلة ، إنسان ؛ وعلى عشرين باعًا ، (يعْرِف ) أنه أبيض أو أسود ؛ وعلى المقابلة ، ويعْرِف ) أنه أبيض أو أسود ؛ وعلى المقابلة ، المعرف ) أنه أزرق أو أكحل . . وهكذا سائر الحواس في مدركاتها من القرب

(۹۲) والبارى ـ سبحانه ! ـ ليس بمحسوس ، أى ليس بمدرك بالحس عندنا ، فى وقت طلبنا المعرفة به : فلم نعلمه من طريق الحس .

(٩٣) وأما القوة الخيالية ، فإنها لا تَضبِط إلا ما أعطاها الحسّ ، إمّا على صورة 15 ما أعطاها ؛ وإمّا على صورة ما أعطاه الفكر ، مِن حمّلِه بعض المحسوسات على بعض . وإلى هنا انتهت طريقة أهل الفكر في معرفة الحق ( عن طريق القوة الخيالية ) . فهو لسانهم ، ليس لساننا . وإن كان (طريقهم) حقًّا ، ولكن 18

ننسبه إليهم فإنه نقل عنهم . فلم تبرح هذه القوة (الخيالية) ، كيفما كان إدراكها ، عن الحس ألبتة. وقد بطل تعلق الحس بالله عندنا : فقد بطل تعلق الخيال به .

(٩٤) وأما القوة المفكرة : فلا يفكّر الإنسان أبدًا إلا في أشياء موجودة عنده ، تلقّاها من جهة الحواس وأوائل العقل ؛ ومن (إعمال ) الفكر فيها ، في خزانة الخيال ، يحصل له علم بأمر آخر ، بينه وبين هذه الأشياء التي فكّر فيها مناسبة . ولا مناسبة بين الله وخلقه : فإذن ، لا يصبح العلم به (\_ تعالى! \_ ) من جهة الفكر . ولهذا منعت العلماء من الفكر ( = التفكر ) في ذات الله \_ .

(٩٥) وأما القوة العقلية : فلا يصح أن يدركه ( ــ تعالى ــ ) العقل . فإن العقل لا يقبل إلا ما علمه بديهة ، أو ما أعطاه الفكر . وقد بطل إدراك العقل لا يقبل إلا ما علمه بديهة ، أو ما أعطاه الفكر . وقد بطل إدراك العقل له من طريق الفكر . ولكن يما هو عقل ، إنما حدّه أن يعقبل ويضبط ما حصل عنده . فقد يتبه الحق المعرفة به ، فيعقلها لأنه عقل ، لا من طريق الفكر . ــ هذا مالانمنعه . يبه الحق المعرفة التي يهبها الحق ــ تعالى ــ لمن يشاء من عباده ، لا يستقل العقل بإدراكها ، ولكن يقبلها ؛ فلا يقوم عليها دليل ولا برهان ، لأنها وراء طور مدارك العقل .

(٩٦) ثم هذه الأوصاف الذاتية لا تمكن العبارة عنها ، لأنها خارجة عن التمثيل والقياس . فإنه ( - تعالى - ) ﴿ لَيْسَ كَيشْلِه شَيْءٌ ﴾ . فكل عقل لم يُكْشف له من هذه المعرفة شيء ، يسأل عقلاً آخر قد كُشف له منها . 3 (ولكن) ليس في قوة ذلك العقل المسؤول العبارة عنها ؛ ولا يمكن . ولذلك قال الصِدِين : ﴿ العجز عن درك الإدراك إدراك » . ولهذا الكلام مرتبتان . فافهم ! فمن طلب الله بعقله ، من طريق فكره ونظره ، فهو تائه . وإنما حسبه التهيؤ لقبول ما يهه الله من ذلك . فافهم !

(٩٧) وأما القوة الذاكرة ، فلاسبيل (لها ) أن تدرك العلم بالله ؛ فإنها إنما تذكر ما كان العقل ، قَبْلُ ، عَلِمَهُ ثم غَفَلَ أُو نَسِي . وهو لم يعلمه . فلا سبيل و للقوة الذاكرة إليه ( ـ تعالى ! \_ )

(٩٨) وانحصرت مدارك الإنسان ، بما هو إنسان وما تعطيه ذاته [ 4.24 ] وله فيه كسب . وما بقى إلا تهيؤ العقل لقبول ما يهبه الحق من معرفته [ bis - جلّ وتعالى ! - . فلا يعْرِف ( الإنسانُ الحق ) أبدًا من جهة الدليل ، إلا معرفة الوجود ، وأنه الواحد المعبود - لاغير . فإن الإنسان المُدرِك لا يتمكن له أن يدرك شيئًا أبدًا إلا ومِثْله ( أى مِثل الشيء المُدرك ) موجود فيه ، ولولا ذلك (١) ما 15

2 ليس كمثله شيّ : آية ١١ من سورة الشوري (٤٢) .

أدركه ألبتة ، ولا عرفه . فإذا لم يعرف ( الإنسان ) شيئا إلا وفيه مِثْل ذلك الشيء المعروف ، فماعرف ( الإنسان في الحقيقة ) إلا ما يُشْبِهُه ويُشَاكله . والبارى ــ تعالى ــ لايشبه شيئًا ، ولا في شيء مِثْلُه : فلا يُعْرَف أبدًا !

#### ( الأشياء الطبيعية لا تقبل الغذاء إلا من مشاكلها )

(٩٩) وبما يؤيد ما ذكرناه ، أن الأشياء الطبيعية لا تقبل الغذاء إلا من مُشَاكِلها ؛ فأمّا مالا يُشَاكِلُها فلا تقبل الغذاء منه قطعاً . مثال ذلك: أن المواليد، من المعادن والنبات والحيوان ، مركبة من الطبائع الأربع ؛ والمواليد لا تقبل الغذاء إلا منها (أي من هذه الطبائع الأربع) وذلك لأن فيها نصيباً منها .

و ولو رام أحد من الخلق على أن يجعل غذاء جسمه ، المركب من هذه الطبائع ، في من شيء كائن عن غير هذه الطبائع ، أو ما تركب عنها ، لم يستطع .

12 (١٠٠) فكما لا يمكن لشيء من الأجسام الطبيعية أن تقبل غذاءًا إلاً من شيء هو من الطبائع التي هي (مركبة) منها ، كذلك لا يمكن لأحد أن يعلم شيئًا ليس فيه مِثْله ألبتة . ... ألا ترى النَّفْس ؟ (إنها) لاتقبل من العقل الله ما تشاركه فيه وتشاكله ؛ وما لم تشاركه [F.24bbis] فيه لا نعلمه منه أبدًا . وليس من الله في أحد شيء ، ولا يجوز عليه بوجه من الوجوه : فلا يعرفه أحد من نفسه وفكره . قال رسول الله ... صلى الله عليه وسلم ! .. : هإن الله احتجب عن العقول كما احتجب عن الأبصار . وإن الملا الأعلى يطلبونه كما تطلبونه أنتم ». فأخبر ... عليه السلام ... بأن العقل لم يدركه بفكره ،

2 الشيء : الذي الذي : الذي : C لا عايث بهه C لا : من يشبه B || 3 والباري C لا : والباري C لا : من يشبه B || 3 والباري C لا : تعلى K : سبحا ه B || شيئا : شيا K : شيأ B : شيأ الله C لا تعلى C : الغذاء C الله ك C الله

ولابعين بصيرته ، كمالم يدركه البصر . وهذا هو الذى أشرنا إليه فيا تقدّم من بابنا . - فلله الحمد على ما ألهم ، وأن علمنا مالم نكن نعلم ، وكان فضل الله عظياً !

#### ( التنزيه ونفي المماثلة والتشبيه )

(۱۰۱) هكذا فليكن التنزيه ، ونفى المماثلة والتشبيه . وما ضلّ من ضلّ من المشبّهة إلا بالتأويل ، وحمل ما وردت به الآيات والأخبار على ما لم يسبق منها إلى الأفهام ، من غير نظر فيها يجب لله – تعالى – من التنزيه . فقادهم ذلك إلى الجهل المحض والكفر الصُّراح . ولو (أنهم ) طلبوا السلامة ، وتركوا الأخبار والآيات على ما جاءت ، من غير عدول منهم فيها إلى شيء ألبتة ، ووكلوا علم ذلك إلى الله – تعالى – ورسوله ، وقالوا : لا ندرى ، – (لكان خيرًا لهم ) .

12 . ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ ثَنِيء ﴾ . 12 فمتى جاءهم حديث فيه تشبيه ، فقد أشبكه الله شيئًا ، وهو ( ذاته ) قد نفى الشبه عن نفسه .. سبحانه .. فما بقى إلا أن ذلك الخبر له وجه [F. 25<sup>a</sup>]

1 وهذا 1 B : وهاذا K | 5 هكذا C هاكذا K : فهكذا B | 6 بالتأريل C ك بالتأويل C لا التأويل B لا بالتأويل B لا الآيات B لا الآيات C لا يات K | 7 تمال B لا C لا ك B الآيات B لا الآيات K الك ك B الك ك ك الك ك B الك ك ك الك ك الك

12 ليس ... شئ : آية ١١ من سورة الشورى(٤٢) ..

من وجوه التنزيه ، يعرفه الله ... تعالى ... وجىء به لفهم العربى الذى نزل القرآن بلسانه .

تكون نصًّا فى التشبيه أبدًا . وإنما تجدها عند العرب تحتمل وجوهًا : منها تكون نصًّا فى التشبيه أبدًا . وإنما تجدها عند العرب تحتمل وجوهًا : منها ما يؤدى إلى التنزيه . فحملُ المتأوَّل ذلك اللفظ على الوجه الذى يؤدى إلى التشبيه ، جورً منه على ذلك اللفظ ؛ إذ لم يوف حقه على الوجه الذى يؤدى إلى التشبيه ، جورً منه على ذلك اللفظ ؛ إذ لم يوف حقه على يعطيه وضعه فى اللسان ؛ و (هو) تعدُّ على الله \_ تعالى \_ حيث حمل عليه سبحانه ! \_ مالايليق بالله \_ نعالى ! \_ . ونحن نورد (فيا يلى ) ، إن شاء الله \_ و تعالى ! \_ بعض أحاديث وردت فى التشبيه ، وأنها ليست بنصٌ فيه . \_ (فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءً لَهَدَاكُمْ أَجْمعِين )

## (التشبيه والتجسيم فى ألفاظ السنة)

12 (١٠٤) فمن ذلك (قوله - عليه السلام --:) (قلب المؤمن بين إصْبعَيْن من أصابع الله ، - نَظَرَ الْعَقْلُ ، بما يقتضيه الوضع من الحقيقة والمجاز ، (أن) الجارحة تستحيل على الله - تعالى ! - . (و) الإصبع لفظ مشترك ،

يطلق على الجارحة ، ويطلق على النعمة . قال الراعى : ضَعِيفُ الْعصا بَادِى الْقُرُوقِ تَرَىٰ لَهُ عَلَيْها إِذَا مَا أَمْحَلَ النَّاسُ إِصْبَعا

ما امحل الناس اصبعا )

16 ألعما C : العصى B K || بادى C K : بادى B || ترى C : ترا K : ثرى B

9 - 10 فلله الحجة ... أجمعين : آية ١٤٩ من سورة الأنعام (٦)

يقول : ترى له عليها أثرًا حسنًا من النعمة ، بحسن النظر عليها . تقول العرب : ما أحسن إصبع فلان على ماله ! أى أثره فيه . تريد به : نموّ ماله لحسن تصرفه فيه .

(١٠٥) أسرع التقليب ما قلّبته الأصابع ، لصغر حجمها وكمال القلرة فيها ؛ فحركتها أسرع من حركة اليد وغيره . – ولمّا كان تقليب الله قلوب العباد أسرع شيء ، أفصح – صلى الله عليه وسلم – للعرب ، في دعائه ، عا تعقل . ولأن التقليب لا يكون إلا باليد عندنا ، فلذلك جعل التقليب بالأصابع ، لأن الأصابع من اليد في اليد ، والسرعة في الأصابع أمكن . فكان – عليه السلام – يقول في دعائه : (يا مقلّب القلوب ، ثبّت قلبي و على دينك ، – وتقليب الله – تعالى – القلوب هو ما يخلق فيها من الهم المحسن والهم بالسوء . فلما كان الإنسان يحس بترادف النواطر المتعارضة عليه في قلبه ، الذي هو عبارة عن تقليب الحق القلب ، وهذا لايقلر الإنسان 12 القلوب 1 بينع علمه عن نفسه ، لذلك كان – عليه السلام – يقول : ( يامقلب القلوب ! بُبّتُ قلى على دينك ) .

15. ( أو تخاف ، 10 إحدى أزواجه قالت له : ( أو تخاف ، 15. يا رسول الله ؟ فقال ـ صلى الله عليه وسلم ـ : قلب المؤمن بين إصبَعَيْن من أصابع الله ، = يشير صلى الله عليه وسلم ـ إلى سرعة [F. 26<sup>a</sup>] التقليب من

الإيمان إلى الكفر، وما تحتهما . \_ قال \_ تعالى ! \_ : ﴿ فَأَلَهُمُهَا فَجُورُهَا وَتَقُواهَا ﴾ = وهذا الإلهام هو التقليب . والأصابع للسرعة . والاثنينية لها ( أي للأصابع في قول النبي : « بين إصبعين ، هما ) خاطرُ الحسن وخاطرالقبيح .

(۱۰۷) فإذا فُهم من « الأصابع » ما ذكرته ؛ وفَهمْت منه الجارحة ، وهذه وفهمت منه النعمة والأثر الحسن ، — فبأى وجه تُلْحِقه بالجارحة ، وهذه الوجوه المنزِّهة تطلبه ؟ فإما ( أن ) نسكت ونكل علم ذلك إلى الله — تعالى ! — وإلى من عَرَّفه الحق ذلك ، من رسول مرسل ، أو ولىّ ملهم ، بشرط نفى الجارحة ولا بدّ . وإمّا إن أدْركنا فُضول ، وغلب علينا إلا أن نرد بذلك على بِدْعيّ ، مُحبَّم ، مُشَبِّه ، ـ فليس بفضول بل يجب على العالم عند ذلك تبيين ما فى ذلك اللفظ من وجوه التنزيه ، حتى يَدْحض به حجة المجسّم المخذول . تاب الله علينا وعليه ، ورزقه الإسلام ! — فإن تكلمنا على تلك الكلمة التى توهم التشبيه ولابد ، فالعدول بشرحها إلى الوجه الذي يليق بالله — سبحانه ! — أولى . — هذا حظ العقل فى الوضع ( اللغوى للفظ الأصابع ) .

. . .

1 فأفمها ... و تقو اها : آیة ۸ من سورة الشمس (۹۱) .

#### نفث روح فی روع

## (حظ القلب من الإصبعين : الإصبعان من الناحية الغيبية )

(١٠٨) ( الإصبعان » سرَّ الكمال الذاتى ، الذى إذا انكشف إلى الأبصاريوم 3 القيامة ، يأخذ الإنسان أباه – إذا كان كافرًا – ويرمى به [F. 26b] في النار ، ولا يجد لذلك ألما ، ولا عليه شفقة ، بسرّ هذين « الاصبعين » المتحدمعناهما ، المثنى لفظهما . – خُلفَت الجنة والنار . وظهر اسم المنور والمظلم ، والمنعم والمنتقم . فلا تتخيّلهما ( أي الإصبعان ) اثنين من عشر ( أصابع ) !

(١٠٩) ولابد من الإشارة إلى هذا السر فى هذا الباب ، فى (حديث) :

( كلتا يديه يمين ، وهذه معرفة الكشف . فإن لأهل الجنة نعيمين : نعيا و بالجنة ، ونعيا بعذاب أهل النار فى النار . وكذلك أهل النار لهم عذابان . وكلا الفريقين يرون الله رؤية الأسماء ، كما كانوا فى الننيا سواء . وفى القبضتين ، اللتين جاءتا عن الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ! - فى حق 12 الحق ، \_ سرً ما أشرنا إليه ومعناه . ﴿ والله يقول الحق وهو يهدى السبيل ﴾ !

# (١١٠) القبضة واليمين . \_ قال \_ تعالى ! \_ : ﴿ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ ﴾

13 و الله ... السبيل : الجزء الأخير من آية ؛ ، سورة الأحزاب (٣٣) للا 14 و الأرض ... قبضته : جزء من آية ٦٧ ، سورة الزمر (٣٩)

( وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتُ بِيَمِينِهِ ) . نَظُرُ العقلِ بما يقتضيه الوضع . .. مَنْعَ أُولا .. سبحانه !.. ( في صدر الآية ) أن يُقْدَر قَدْرَه ، لِما يسبق إلى العقول الضعيفة من التشبيه والتجسيم ، عند ورود الآيات والأخبار التي تعطى ، من وجه ما من وجوهها ، ذلك . ثم قال ( - تعالى ! - ) بعد هذا التنزيه الذي لا يعقله إلا العالِمون : ( وَالأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ ) [ F. 27<sup>2</sup>] .

و عليه . وكذلك أقول : مالى فى قبضى النصان العربى أنه (له) يقال : فلانٌ فى قبضى المرى الله تحت حكمى ، وإن كان ليس فى يدى شىء منه ألبتة ، ولكن أمرى فيه ماض ، وحكمى عليه قاض ، مثل حكمى على ما مَلكَتُه يدى حسًا ، وقبضَتْ وعيه ماض ، وكذلك أقول : مالى فى قبضى ، أى فى مِلْكى وأنى متمكن فى التصرّف فيه ، أى لا يمنع نفسه منى . فإذا صرّفته ، ففى وقت تصرّفى فيه كان أمكن لى أن أقول : هو فى قبضى لتصرّفى فيه ، وإن كان عبيدى هم المتصرّفون فيه عن إذنى .

12 (١١٢) فلما استحالت الجارخة على الله ــ تعالى ! ــ عدل العقل إلى روح القبضة ومعناها وفائدتها : وهو ملك ما قبضت عليه فى الحال ، وإن لم يكن لها ــ أعنى للقابض فيا قبض عليه شيء ، ولكن هو فى ملك القبضة قطعًا . ــ

I والسماوات ... بيمينه: تتمة الآية المتقدمة من السورة عينها || نظر العقل: ضبطت الحملة في اصل B على أنها فعلية لا إضافية كما رجحنا ذلك || 5 والأرض ... قبضته: جزء من آية ٢٧ ، سورة الزمر (٣٩)

15

فهكذا العالم فى قبضة الحق ـ تعالى ! ـ . والأرض ، فى الدار الآخرة ، تعيينُ بعض الأملاك ، كما تقول : خادمى فى قبضتى ، وإن كان خادى من جملة من فى قبضتى ، فإنما ذكرته اختصاصا لوقوع نازلة مًا .

(۱۱۳) و « اليمين » عندنا ، محل التصريف المطلق القوى . فإن ( اليسار » لا يقوى قوة ( اليمين » . فكنى ( فى الآية القرآنية ) باليمين عن التمكن من الطيّ . فهى إشارة إلى تمكن القدرة من الفعل . فوصل ( المعنى القرآنى ) إلى أفهام العرب بألفاظ [F.27b] تعرفها ، وتسرع بالتلقى لها . قال الشاعر :

إذًا مَا رَايةً رُفِعتْ لِمَجْسِدٍ تَلَقَّاهِا عَرابَةُ بِالْيَمِينِ وَلِيس للمجد راية محسوسة ، فلا تتلقاها جارحة عين . فكأنه يقول : لو ظهر للمجد راية محسوسة ، لما كان محلَّها أو حامِلَها إلاَّ عِينُ عَرابة الأوسى . أي صفة المجد به قائمة ، وفيه كاملة . ... فلم تزل العرب تطلق ألفاظ الجوارح 12 على مالا يقبل الجارحة ، لاشتراك بينهما من طريق المعنى .

#### نفٹ روح فی روع

#### ( حظ القلب من اليمين واليسار : اليمين واليسار من الناحية الغيبية )

(١١٤) إذا تجلَّى الحق لسرَّ عبدِ مَلَّكه جميع الأَسرار ، وألحقه بالأحرار، وكان له التصرف الذاتيّ من جهة اليَّمين ، فإن شرف الشال بغيره ، وشرف اليمين بذاته . ــ ثُمَّ ٱنْزِلْ . شرفُ اليمينِ بالخطاب ، وشرفُ الشال بالتجلّى . 18

شرفُ الإنسان بمعرفته بحقيقته واطلاعه عليها ، وهو اليسار: « وكلتا يديه » من حيث هو (إنسان) « شِهال » . كما أن كلتا يدى الحق عين !

3 (١١٥) أَرْجِعُ إِلَى مَعْنَى الاَتَحَاد : كُلْمَا يَدَى الْعَبْد بَمِين . أَرْجِعُ إِلَى الْمُوحِيد : إحدى يديه ( ـ تعالى ! ـ ) بمين ، والأُخرى شمال . فتارةً أكون في «الجمع » و د جمع الجمع » ، وتارةً أكون في « الفرق » وفي « فرق الفرق » : على و حكم التجلي والوارد . [F. 28<sup>a</sup>]

يَوْمًا يَمانٍ إِذَا لِأَقَيْتُ ذَا يمننِ وإنْ لَقِيتُ مُعَدِّيًا فَعنانِ

(۱۱٦) ومن ذلك: التعجب والضحك والفرح والغضب. - « التعجب » إنما يقع من موجود لا يعلم ذلك المتعجّب منه ، ثم يعلمه فيتعجب منه . ويلحق به « الضحك » . وهذا محال على الله - تعالى ! - قإنه ما خرج شيء عن علمه . فمتى وقع في الوجود شيء يمكن التعجب منه عندنا ، حُيل ذلك التعجب والضحك على من لا يجوز عليه التعجب ولا الضحك . لأن الأمر الواقع متعجب منه

1 وكلتا C K : وكلنى K : وكلنى C K : يدى B ا 5 وجمع الجمع B : وكلنى C K وجمع الجمع B : وفى جمع الجمع B ا 5 وجمع الجمع B ا 5 وجمع الجمع B ا 5 وقل ذكره فى تسم التعليقات) ا B - 12 والضحك C K : والضحك C K : الضحك C الضحك B ا 8 و ذلك C K : شيء B : شيء ك المنائ

7 يوماً يمان ... فعهانان: من قصيدة لعمران بن حطان الخارجي ومطلعها:

یاروح کم من أخی مثوی نزلت به قد ظن ظنك من لخم وغسان
انظر الکامل للمبرد ٣/ ١٧٠ تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم مکتبة نهضة مصر بلا تاريخ
وترجمة عمران بن حطان تراجع في ١ الأعلام ٤ لخير الدين الزركلي ٥ / ٢٣٣ ، طبعة ثانية ،
وفي ١ الإصابة ٤ ترجمة رقم ١٨٧٧ و ١ الکامل ٤ للمبرد ٣ / ١٦٧ – ١٨١ و ١ ميزان الاعتدال ٤ للنهبي ٢ / ٢٧٢ القاهرة ١٣٥٥ هـ ، و ١ المؤتلف والمختلف ٤ للآمدي ٩١ ، القدسي ١٣٥٤ .
دخزانة الأدب ٤ للبغدادي ٢ / ٣٣٤ — ١٤ السلفية ١٣٥١ . — هذا وبخصوص الاستشهاد بهذا المبيت والمعنى الرمزي فيه يراجع للشيخ الأكبر أيضاً كتاب التجليات : تجلي الولاية (رقم ٣٧) ضمن مجموع ١ رسائل ابن العربي ٤ حيلرباد ١٩٤٨ ص ص ١٩ هـ ٢٠

عندنا ، كالشاب ليست له صبوة . فهذا أمر يُتعَجب منه ؛ فحل عند الله ـ تعالى ـ محل ما يُتَعَجّب منه عندنا .

(۱۱۷) وقد يخرُّجُ ( الضحك) و ( الفرح ) إلى القبول والرضا. فإن 3 من فعلت له فعلا أظهر لك من أجله الضحك والفرح ، فقد قبل ذلك الفعل ورضى به . فضحكه وفرحه ـ تعالى ـ (هو ) قبولُه ورضاه عنّا . كما أن غضبه تعالى ! ـ منزَّه عن غليان دم القلب طلبًا للانتصار ، لأنه ـ سبحانه ! ـ 6 يتقدس عن الجسمية والعرض . فذلك يرجع إلى أن يفعل فعل من غضب ، ممن يجوز عليه الغضب : وهو انتقامه ـ سبحانه ! ـ من الجبارين والمخالفين لأمره ،والمتعدين حدوده . قال ـ تعالى ! ـ : ﴿ وغضب عليه ﴾ [ ۴.28b] أى جازاه و جزاء المغضوب عليه ؛ فالمُجازِي يكون غاضبًا . فظهور الفعل أطلق الاسم جزاء المغضوب عليه ؛ فالمُجازِي يكون غاضبًا . فظهور الفعل أطلق الاسم .

(١١٨) التَّبَشْبُش ، من باب الفرح . \_ ورد فى الخبر : «إن الله يَتَبَشْبَشُ 12 للرجل يوطىء المساجد للصلاة والذكر ، ، الحديث . \_ لَمَّا حَجَبَ العالَم

للرجل يوطىء المساجد للصلاه والدكر ، الحديث . ــ لما حجب العدم بالأكوان ، واشتغلوا بغير الله ، فصاروا بهذا الفعل في حال غيبة عن الله ؛

فلما وردوا عليه \_ سبحانه ! \_ بنوع من أنواع الحضور ، أسدل إليهم - 15 سبحانه ! \_ في قلوبهم ، من لذة نعيم محاضرته ومناجاته ومشاهدته ، ما تحبّب

وغضب عليه: جزء من آية ٦٠ من سورة المائدة (٥) .

بها إلى قلوبهم . فإن النبى \_ عليه السلام ! \_ يقول : «حِبُّوا الله لِمَا يَغْذُوكُم به مِن نِعمِه ، \_ فَكَنّى بالتَّبَشْبُش عن هذا الفعل منه ، لأنه إظهار سرور بقدومكم عليه . فإنه من يُسَرُّ بقدومك عليه ، فعلامة سروره اظهار البِرِّ بجانبك ، والتحبُّبُ ، وإرسالُ ما عنده من نِعم عليك . فلما ظهر ت هذه الأشياء من الله إلى العبيد النازلين به ، سمَّاه تَبشْبُشًا .

6 (١١٩) النسيان . ... قال الله ... تعالى ... : ( فَنَسِيهُمْ ) [4.29]. البارى ... تعالى ! .. لا يجوز عليه النسيان . ولكنه ... تعالى ... لمّا عليهم عذاب الأبد ، ولم تنلهم رحمته ... تعالى ... صاروا كأنهم منسيون عنده ، وهو كأنه ناس لهم . هذا فعل الناسى ، ومن لا يتذكر ما هم فيه من أليم العذاب . وذلك لأنهم ، في حياتهم الدنيا ، نسوا الله ، فجازاهم بفعلهم : ففعلهم أعاده عليهم للمناسبة .

12 (۱۲۰) وقد يكون (معنى ) « نسيهم ( الله ) » أخَّرهم ؛ و (معنى ) « نسوا الله » أى أخَّروا أمر الله ، فلم يعملو به . ـ أخَّرهم الله في النار حين أخرج منها من أدخله فيها من غيْرهم . ويقرب من هذا الباب اتّصافُ الحق

1 السلام C K : السلم C K السلم C K السلم C K : بالتبشيش B K : بالتبشش C K : بالتبشش C K : بالتبشش C K : بقدرمك C K : بالبك C K : بجانبك B K : ببششا C K : بالشياء C K : بالشياء C K : ببششا C K : ببخشا C K : ببخانه C K : بالمبال C K : بالمبال C K : ببخانه C K : بالمبال المبال المبا

6 فنسيهم : كلمة من آية ٦٧ من سورة التوبة (٩)

بالمكر والاستهزاء والسَّخْرِيَّة . قال ـ تعالى ـ : ﴿ مَسْخِرَ اللهُ مِنْهُمْ ﴾ وقال : ﴿ وَمَكَرَ اللهُ ﴾ وقال : ﴿ وَمَكَرَ اللهُ ﴾ وقال : ﴿ وَمَكَرَ اللهُ ﴾

(۱۲۱) النّفَس . - قال - صلى الله عليه وسلم - : « لاتسبّوا الربح فانها من نَفَس الرحمن » . وقوله - عليه السلام - : « إلى لأجد نَفَس الرحمن يأتيني من قبل البمن » . وهذا كله من التنفيس ! كأنه يقول : «لاتسبّوا الربح فإنها بما يُنفِّس بها الرحمٰن عن عباده . - وقال - عليه السلام - : 6 نُصِرت بالصّبا » . وكذلك يقول : « إني لأجد نَفَس » - أي تنفيس « الرحمٰن عن عباده . - وقال - عليه السلام - : « نُصِرت بالصّبا » . وكذلك يقول : « إني تنفيس « الرحمٰن » عني ، للكرب وكذلك يقول : « إني لأجد نَفَس » - أي تنفيس « الرحمٰن » عني ، للكرب و الذي كان فيه من تكذيب قومه إياه [F. 29b] ، وردهم أمر الله » - ملى الله من قبل البمن » - فكانت الأنصار ( بمن ) نَفَس الله بهم عن نبيه - صلى الله

1 بالمكر C K ؛ المكر B إ والاستهزاء C ؛ والاستهزا B ؛ والاستهزآء B إ تعالى C ؛ تعلى C ؛ المنتهزآء B إ وقال ... + تعلى B إ ك يستهزى، C لا يستهزى، B لا يستهزى، E إلى المنتهزى ك C لا يستهزى، B إ وقال ... وسلم C ك ؛ مثل قوله عليه السلم B إ المرحمن C لا ياتينى C ؛ ياتينى C المنتهزى C لا ياتينى C المنتهزى C لا ياتينى C لا

ا سخو ... هنهم : آية ٧٩ من سورة التوبة (٩) || 2 ومكر الله : جزء من آية ٤٥ سورة آل عران (٣) || الله ... بهم : جزء من آية ١٥ سورة البقرة (٢) || 4-5 أن لأجد ... اليمن : مذكور في دحقيقة العشق يا مؤنس العشاق » السهروردي الشهيد ، ضمن د مجموعة آثار فارسي شيخ اشراق » ص ٢٨٨ ، نشر المعهد الفرنسي المدراسات الايرانية ، طهران ١٩٧٠ وإحياء علوم الدين ٣ / ١٩٧٠ || 7-8 نصرت بالصبا : الصبا ربح مهبها من مطلع الثريا إلى بنات نعش ، ويفابلها الدبور ومثني صبا : صبوان وصبيان وحمعها : صبوات وأصباء انظر أقرب الموارد ١ / ١٣٢٢

عليه وسلم ـ ما كان أكربه من المكلبين . فإن الله ـ تعالى ـ منزّه عن النّفس ، الذى هو الهواء الخارج من المتنفّس . « تعالى الله عما نسب اليه الظالمون » من ذلك « علوّا كبيرا » !

\* \* \*

(۱۲۲) الصورة: \_ تطلق (الصورة) على الأمر، وعلى المعلوم عند الناس، وعلى غير ذلك . \_ ورد في الحديث إضافة الصورة إلى الله في والصحيح، الناس، وعلى غير ذلك . \_ ورد في الحديث إضافة الصورة إلى الله في والصحيح، وغيره، مثل حديث عِكْرِمَة . قال \_ عليه السلام \_ : و رأيت ربى في صورة شاب ، الحديث . \_ هذه حال من النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ . وهو في كلام العرب معلوم متعارف . وكذلك قوله \_ عليه السلام \_ : وإن الله و خلق آدم على صورته ،

(۱۲۳) اعلَمْ أن البِثْلِيَّة الواردة في القرآن لغوية لا عقلية ، لأن المثلية العقلية تستحيل على الله – تعالى – . زيد الأسد شِدَّة ، زيد زيد شِعْرًا . – إذا وصفت موجودًا بصفة أو صفتين ، ثم وصفت غيره بتلك الصفة ، وإن كان بينهما تباين من جهة حقائق أُخر ، ولكنهما مشتركان في روح تلك الصفة

1-3 تعالى ... كبيراً : اقتباس من آية ٤٣ سورة الاسرار (١٧) : سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا || 5-7 ورد في ... صورة شاب : هذه رواية ١ أما رواية ١ : وخديث عكرمة وهو حديث ليس بالصحيح قال... صورة شاب والفرق، واضح بين الروايتين

ومعناها: فكل واحد منهما على صورة [F. 30<sup>a</sup>] الآخر في تلك الصفة خاصةً. فافهم وتنبَّة!

(١٢٤) وانظر كونك دليلاً عليه - سبحانه - وهل وصفته بصفة وكمال إلامنك ؟ فتفطَّن ! فإذا دخلت من باب التعرية عن المناظرة، سلبت النقائص ، التى تجوز عليك ، عنه ، وإن كانت لم تقم قط به ؛ ولكن المجسِّم والمشبِّه لمَّا أضافها إليه ، سلبت أنت تلك الإضافة ؛ ولولم يتوهم (المجسِّم أوالمشبِّه) هذا ، لما فعلت شيئًا من هذا السلب . - فاعلم (أنه ) وإن كان للصورة هنا مداخل كثيرة ، (لكن ) أضربنا عن ذكرها رغبة فيا قصدناه في هذا الكتاب من حذف التطويل . - ( والله يقول الكورة وهو يَهدي السبيل ) !

\* \* \*

(١٢٥) الذراع . \_ ورد فى الخبر عن النبى \_ صلى الله عليه وسلم ! \_ :

الإن ضرس الكافر فى النار مثل أُحُد وكثافة جلده أربعون ذراعا بذراع الجبّار ا =

هذه إضافة تشريف : مقدار جعله الله \_ تعالى \_ (و) أضافه إليه . كما تقول 12

هذا الشيء كذا وكذا ذراعًا بذراع الملك ، تريد الذراع الأكبر الذى جعله الملك ، وإن كان ، مَثَلاً ، ذراع الملك ، الذى هو الجارحة ، مِثْل أذرع الناس .

والغراع الذى جعله (الملك) مقدارًا ، يزيد على ذراع [50 . ] الجارحة بنصفه 15

1 الآخر C B ؛ الاخر K ا المك C B ؛ تلك B إ 3 التأخر C K كونك C K ؛ الاخر B ؛ كونك C K ؛ التقايص B ، التقايص C K ، مهلة C K ؛ التقايص C K ؛ الله C K ؛ الله C B ؛ ولا كن C K ؛ الله 6 الله C K ؛ الله C B ؛ ملك C K ؛ الله C B ؛ ملك C K ؛ الله C B ؛ ملك C B الله تا 10 الله تا 10 كذا و كذا B B الله الله C B ؛ ملك C B الله تا 10 كذا و كذا B B الله الله C B ؛ ملك C B ؛ ملك C B الله C B B

وا لله يقول ... السبيل: آية ٤ من سورة الأحزاب (٣٣)

أو مثله ، فليس هو إذن ذراعه على حقيقته ، وإنما هو مقدار نصبه ثم أضيف إلى جاعله . فاعلم ! والجبار ، في اللسان ، ( هو ) الملك العظيم .

( هي ) الجارحة . ويقال : لفلان في هذا الأمر قَدَم ، أي ثبوت . والقَدَم ، القَدَم ، أي ثبوت . والقَدَم ، جماعة من الخلق . فتكون القَدَمُ إضافة . وقد يكون الجبّار (معناه هنا ) مَلكا ، وتكون هذه القَدَم لهذا المَلك ، إذ الجارحة تستحيل على الله \_تعالى وجل ! \_

(۱۲۷) والاستواء أيضا ينطلق على الاستقرار والقصود والاستيلاء . والاستقرار من صفات الأجسام ، فلا يجوز على الله \_ تعالى ! \_ إلا إذا كان على وجه الثبوت . والقصد هو الإرادة ، وهي من صفات الكمال . قال ( \_ تعالى ! \_ ) : ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ إِلَىٰ السَّاء ﴾ \_ أي قصد ؛ ( واستوى على العرش » \_ أي استولى .

12 قَدِ ٱسْتَوَىٰ بِشْرٌ عَلَىٰ الْعِراقِ مِنْ غَيْرِ سَيْفٍ وَدَم مُهْراقِ

10 ثم استوى ... السماء : آية ٢٩ سورة البقرة (٣) || واستوى ... العوش : آية آية ٤٥ سورة الأعراف (٧) آية ٣ سورة يونس (١٠) آية ٢ سورة الرعد (١٣) والنص : ثم استوى...

(۱۲۸) والأخبار والآيات كثيرة ، منها صحيح ( ومنها ) سقم . ومامنها خبر إلا وله وجه من وجوه التنزيه . وإن أردت أن يقرب ( فهم ) ذلك عليك ، فاعمد إلى اللفظة التي توهم التشبيه ، وخذ فائلتها أو روحها أو ما يكون عنها ، قاجعله في حق الحق [F.31ª] نفز بدرجة التنزيه ، حين حاز غيرك دَرْك التشبيه . فهكذا فافعل . وطهر ثوبك ! ويكفي هذا القدر من ( إيراد ) هذه الأخبار ، فقد طال الباب .

# نفث الروح الاقدس فى الروع الانفس ( المعنى الرمزى لألفاظ التشبيه بلسان الشرع )

(۱۳۰) فهذه أرواح مُجَرَّدة ، تَنْظُرها أشباحٌ مُسَنَّدَة . فإذا بَلَغَ الميقات ، وانقضت الأوقات ، ومارت الساء ، وكُوِّرَت الشمس ، وبُدَّلَت الأرض ، 15 وانكَنَرَتْ النجوم ، وانتَقَلَت الأُمور ، وظهرت الآخرة ، وحُشِر الإنسان وغيره

فى الحافِرة ، ـ حين أن تُحْمَدُ الأشباح ، وتَتَنسَّم الأرواح ، ويتَجَلَّى الفتاح ، ويتَقبِد المصباح ، وتُشَعْشَع الرَّاح ، ويظهر الوُّدُ الصَّراح ، ويزول الإلحاح ، ويرون الجناح ، ويكون الابتنا بالضَّراح ، من أول الليل إلى الإصباح . . فما أسناها من منزلة ، وما أشهاها إلى النفوس من حالة مُكَمَّلَة : متعنا الله بها ! [F.31b]

ا حينئه B = 1 ويرفرف  $C \times 1$  ويتند B = 1 ويرفرف  $C \times 1$  ويبيئه B = 1 ويرفرف  $C \times 1$  B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B = 1 B

ويكون ... بالضراح يقال بنى على أهله (وابتنى ) زفها . والأصل فىذلك أن الداخل بأهله كان يضرب عليها قبة ليلة دخوله بها . والضراح هو بيت فى السهاء الرابعة تحفه الملائكة ، كالكعبة فى الأرض . وهذه الجملة ترمز إلى والأفراح السهاوية » .

6

# الباب الزابع

## فى سبب بلم العالم ومراتب الأسهاء الحسنى من العالم كله

(١٣١) فِي سَبَبِ الْبَلَءِ وَأَحْكَامِهِ وَغَايَةِ الصَّنْعِ وَإِحْكَامِهِ 3 وَالْفَرْقِ مَّا بَينَ رُعَاةِ الْعُسلَىٰ فِي نَشْشِهِ وَبَيْنَ حُكَّامِهِ وَالْفَرْقِ مَّا بَينَ رُعَاةِ الْعُسلَىٰ فِي نَشْشِهِ وَبَيْنَ حُكَّامِهِ وَالْفَرْقِ مَا نِسِهِ قَد ظَهَرَ الكُلُّ بِأَحْكَامِهِ وَلَائِلُ يَأْخُكَامِهِ وَلَائِلُ وَلَائِلُ بِأَحْكَامِهِ وَلَائِلُ وَلَائِلُ بِأَخْكَامِهِ

### ( خواص المكان وإحساس الجنان )

(۱۳۲) قد وقف الصفى الولى – أبقاه الله ! – على سبب بدء العالم ، في كتابنا المسمى بد عنقاء مُغْرِب في معرفة خَتْم الأولياء وشمس الْمَغْرِب ؛ - وفي كتابنا المسمى بد النشاء اللوائر ، الذي ألّفنا بعضه بمنزله الكريم ، وفي وقت زيارتنا إياه سنة ثمان وتسعين وخمس مائة ( ۹۸ ) ونحن نريد الحج . فقيد له منه خديمه عبد الجبار – أعلى الله قدره ! – القدر الذي كنت سطرته منه ، ورحلت به معى إلى مكة – زادها الله تشريفاً ! – في السنة المذكورة الأتمه بها . فشغلنا هذا الكتاب ( أي الفتوحات المكية ) عنه وعن غيره ،

بسبب الأمر الإلهى الذى ورد علينا فى تقييده ، مع رغبة بعض الإخوان والفقراء فى ذلك ، حرصًا منهم على مزيد العلم ، ورغبةً فى أن تعود عليهم بركات هذا البيت المبارك الشريف ، ، محل البركات ، والهدى والآيات البينات ؛ [4.32 على البينات البينات يا البيت المبارك الشريف ، ، محل البركات ، والهدى والآيات البينات ، أن نُعرَّفأيضًا ، فى هذا الموضوع ، الصفى الكريم ، أبا محمد ، عبد العزيز (المهدوى القرشي ) - رضى الله عنه إ- ما تعطيه مكة من البركات ، وأنها خير وسيلة عبادية ، وأشرف منزلة جمادية ترابية ، عسى تنهض به همة الشوق إليه ، وتنزل به رغبة المزيد عليه . فقد قيل لن «أوتى جوامع الكلم ، وكان من ربه فى مشاهدة العَيْن ، أدنى من «قاب قوسين » ، ومع هذا التقريب الأكمل ، والحظ الأوفر الأجزل ، أنزك عليه : ﴿وَقُلْربُ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ .

(۱۳۳) ومن شرط العالِم المُشاهِد ، صاحب المقامات الغيبية والْمَشَاهِد ، أن يعلم أن للأمكنة في القلوب اللطيفة تأثيرًا . ولو وجد القلب ، في أي موضع كان ، الوجود الأعم ، فوجوده بمكة أسني وأتم . فكما تتفاضل المنازل الروحانية كذلك تتفاضل المنازل الجسمانية . وإلا ، فهل المدر مثل الحجر ، إلا عند صاحب المعال ؟ وأمّا المكمّل ، صاحب المقام ، فإنه يميز بينهما ، كما ميز بينهما الحال ؟ وأمّا المكمّل ، صاحب المقام ، فإنه يميز بينهما ، كما ميز بينهما كل مودار بناؤها لبن التراب والتبن ، ودار بناؤها لبن المحتم . هل ساوى الحق بين دار بناؤها لبن التراب والتبن ، ودار بناؤها لبن المحتم كل ذي حق حقّه .

<sup>9</sup> وقل .... علما : آية ١١٤ سورة طه (٢٠) .

فللك واحد عصره ، وصاحب وقته . ف (فرق ) كثير بين مدينة يكون أكثر عمارتها الآيات البينات ! .

(١٣٤) أليس قد جمع معى \_ صفيي أبقاه الله ! \_ أن وجود قلوبنا في و بعض المواطن أكثر من بعض ؟ وقد كان \_ رضي الله [F. 32<sup>b</sup>] عنه ! \_ يترك الخلوة في بيوت المنارة المحروسة ، الكائنة بشرق تونس ، بساحل البحر ، وينزل إلى الرابطة آلتي في وسط المقابر ، بقرب المنارة من جهة بابها ، وهي تعزى إلى الخضر . 6 فسألته عن ذلك ، فقال : إن قلبي أجده هنالك أكثر منه في المنارة . وقد وجدت فيها ، أنا أيضًا ، ما قاله الشيخ .

(١٣٥) وقد علم ولي ّ - أبقاه الله ! - أن ذلك من أجل من يَعْمُرُ ذلك و الموضع ، إمّا في الحال ، من الملائكة المكرمين أو من الجن الصادقين ؛ وإمّا من همة من كان يَعْمُرُه وفُقِد ، كبيت أبي يزيد الذي يسمى بيت الأبرار ، وكزاوية الجنيد بالشَّونِيزِيَّة ، وكمغارة ابن أدهم باليقين ؛ وما كان من أماكن الصالحين 12 الذين فُنُوا عن هذه الدار ، وبقيت آثارهم في أماكنهم تنفعل لها القلوب اللطيفة . ولهذا يرجع تفاضل المساجد في وجود القلب ، لا في تضاعف الأجر . فقد تجد قلبك في مسجد أكثر مما تجده في غيره من المساجد . وذلك ليس للتراب ، 51

C K وساحب 1 || B واحد عصره C K و الله 1 || 1 وساحب 1 و الآيات 1 || 2 الآيات 1 || 3 الآيات 1 || 3 الآيات 1 || 4 الله 1 || 3 الآيات 1 || 4 الله 1 || 5 الكائنة 1 || 6 الكائنة 1 || 6

ولكن لمجالسة الأتراب أو هِمَيهم . ومن لا يجد الفرق ، فى وجود قلبه ، بين السوق والمساجد ، فهو صاحب حال ، لا صاحب مقام .

3 (۱۳۲) ولا أشك ، كشفًا وعلمًا ، أنه وإن عَمَرَت الملائكة جميع الأرض ، مع تفاضلهم في المعارف والرتب ، فإن أعلاهم رتبة ، وأعظمهم علماً ومعرفة (هم ) عَمَرَة المسجد الحرام . وعلى قدر جلسائك يكون وجودك . فإنه لِهِمَم الجُلَسَاء ، [33ª] في قلب الجليس لهم ، تأثيرًا . وهِمَهُمُ ، على قدر مراتبهم . وإن كان ( التفاضل ) من جهة الهمَم ، فقد طاف بهذا البيت مائة ألف نبي وأربعة وعشرون ألف نبي سوى الأولياء . وما من نبي ولا ولي إلا وله همة متعلقة و بهذا البيت .

(١٣٧) وهذا البلد (هو البلد ) الحرام : لأنه البيت الذى اصطفاه الله على سائر البيوت ؛ وله سرّ الأولية فى المعابد ، كما قال – تعالى ! – : ﴿ إِنَّ أَوْلَ بَيْتِ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِى بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدَى لِلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيم وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ﴾ من كل مخوف ؛ – إلى غير ذلك من الآيات . فلو رحل الصفى – أبقاه الله ! – إلى هذا البلد الحرام الشريف ، وجد من المعارف والزيادات مالم يكن رآه قبل ذلك ، ولاخطر له بالبال .

1 و لكن B و لا كن K و لا اشك C لا و لا اشك B و لا الملائكة C الليكة B الملائكة C الليكة B الليك الليكة B الليك C الليك الليك C الليك الليك C الليك الليك C الليك C الليك الليك C ا

11-11 إن أول ... آمنا : آية ٩٦ سورة آل عمران (٣)

12

(١٣٨) وقد علم ـ رضى الله عنه ! ـ أن النفس تحشر على صورة علمها ، والجسم (يحشر) على صورة عمله . وصورة العلم والعمل بمكة ، أتم بما في سواها . ولو دخلها صاحب قلب ساعة واحدة لكان له ذلك ، فكيف إن جاور ويها وأقام ، وأتى فيها بجميع الفرائض والقواعد ؟ فلا شك أن مشهده بها يكون أتم وأجلى ، ومورده أصفى وأعلب وأحلى . وإذ ، وصفي ـ أبقاه الله ! ـ قد أخبرنى أنه يُحِسُّ بالزيادة والنقص ، على حسب الأماكن والأمزجة ؛ ويعلم أن ذلك راجع أيضًا إلى حقيقة الساكن به أو همته ، كما ذكرنا . ولاشك عندنا أن معرفة هذا الفن[4.33] ، أعنى معرفة الأماكن ، والإحساس بالزيادة والنقص ، من تمام تمكن معرفة العارف وعلو مقامه ، وشرفه على الأشياء وقوة والنقص ، من تمام تمكن معرفة العارف وعلو مقامه ، وشرفه على الأشياء وقوة والنقص ، من تمام تمكن معرفة العارف وعلو مقامه ، وشرفه على الأشياء وقوة والنقص ، من تمام تمكن معرفة العارف وعلو مقامه ، وشرفه على الأشياء وقوة بينزه . \_ فالله يكتب لولي فيها أثرًا حسنًا ، ويهبه فيها خَبَرًا طيبا . إنه الملي بلك والقادر عليه !

#### ( الأسهاء الإلهية والحقائق الوجودية )

(١٣٩) إعلم ــ وفقنا الله وإياك وجميع المسلمين ! ــ أن أكثر العلماء بالله ، من أهل الكشف والحقائق ، ليس عندهم علم بسبب بدء العالم إلا تعلَّق العلم القديم بإيجاده : فَكَوَّنَ ( ــ تعالى ــ ) ما علم أنه سَيُكُوِّنُه . وهنا ينتهى أكثر 15 الناس . وأمَّا نحن ، ومن أطلعه الله على ما أطلعنا عليه ، فقد وقفنا على أمور

3 (الله عند الله الله عند الل

أخر ، غير هذا . وذلك أنك إذا نظرت العالَم مفصّلاً بحقائقه ونِسَبه ، وجلته محصور الحقائق والنَّسَب ، معلوم المنازل والرتب ، متناهى الأجناس، بين مهاثل ومختلِف . فإذا وقفت على هذا الأمر علمت أن لهذا سرًّا لطيفًا وأمرًا عجيبا ، لا تدرك حقيقته بدقيق فكر ولا نظر ، بل بعلم موهوب من علوم الكشف ، ونتائج المجاهدات المصاحبة للهِمَم ، فإن مجاهدة بغير هِمّة غير منتجة شيئًا ولا مؤثرة في العلم ، ولكن تؤثر في الحال من رقة وصفاء يجده صاحب المجاهدة .

(١٤٠) فاعلم - عُلَّمك الله سرائر الحِكُم ، ووهبك جوامع الكِلَم ! - و أن الأساء الحسنى التى تبلغ فوق [٤٠34] أساء الإحصاء عددًا ، وتنزل دون أساء الإحصاء سعادة ، هى المؤثرة في هذا العالَم ، وهي و المفاتح الأول ، التى لا يعلمها إلا هو ؛ وأن لكل حقيقة ( وجودية ) اسماً يخصها من الأسماء . و أعنى بالحقيقة ، حقيقة تجمع جنسًا من الحقائق ، ربُّ تلك الحقيقة ( هو ) ذلك الاسم ، وثلك الحقيقة عَابِدَتُه ، وتحت تكليفه . ليس غير ذلك .

(١٤١) وإن جمع لك شيء مّا أساءًا كثيرة ، فليس الأمر على ما توهمته . 15 فإنك إن نظرت إلى ذلك الشيء ، وجدت له من الوجوه ما يقابل به تلك الأساء

1 وذلك انك C K : وذلك أنك B المتافقة C : بحقايقة B : (مهملة في K ) المتافي B : مهملة في C K : متاهى B : متاهى B : متاهى B : ونتائج C ك الحقائق C : ال

التى يدل عليها ، وهى الحقائق التى ذكرناها . مثال ذلك : ما ثبت لك فى العلم الذي فى ظاهر العقول وتحت حكمها ، فى حقّ موجود مّا ، ( أنه ) فرد لا ينقسم ، مثل الجوهر الفرد ، الجزء الذى لا ينقسم ؛ ( ومع ذلك ) فإن فيه ( أى الجوهر الفرد ) حقائق متعددة ، تطلب أساءًا إلّهية على عددها . فحقيقة إيجاده : يطلب الاسم القادر ؛ ووجه إحكامه : يطلب الاسم العالم ، ووجه اختصاصه : يطلب الاسم المريد ؛ ووجه ظهوره : يطلب الاسم البصير والراثى ؛ إلى غير ذلك . — 6 يهذا ( الجوهر ) وإن كان فردًا فله هذه الوجوه وغيرها مما لم نذكرها ؛ ولكل فهذا ( الجوهر ) وإن كان فردًا فله هذه الوجوه وغيرها مما لم نذكرها ؛ ولكل وجه ، وجوهً متعددة ، تطلب من الأساء بحسبها ؛ وتلك الوجوه هى الحقائق ، عندنا ، الثوانى ؛ والوقوف عليها عسير ، وتحصيلها من طريق الكشف أعسر .

### ( أمهات الأسماء الإلهية )

(۱٤٢) واعملم أن الأساء [F. 34b] قد نتركها على كثرتها ، إذا لحظنا وجوه الطالبين لها من العالم ؛ وإذا لم نلحظ ذلك ، فلنرجع ونلحظ أمّهات المطالب ( العِلْمية ) التي لاغني لها عنها ؛ فنعرف ( ثُمَّة ) أن الأساء ، التي الأُمّهات موقوفة عليها ، هي أيضًا أمّهات الأساء . فيسهل النظر ، ويكمل الغرض ، ويتيسر التعدِّى من هذه الأُمّهات إلى البنات ، كما يَتَيسَّر ردَّ البنات 15 إلى الأُمّهات . فافا نظرت الأساء كلها ، المعلومة في العالم العلوى والسفلي ،

1 يالي B : تدل B له الحقائق C : الحقايق B (مهملة في ك ) ا ك موجود ... ك و موجود ... ك الجرهر الفرد مثل B - : C له الفرد C : B الجزء C : B الجزء C له المهملة في ك الجزء C الجنة م C له الحال الفي لا ينتم B - : B الجز B - : B الحال و المهلة في C له الجز B - : B المهاء : B المهاء و المهاء في C له المهاء : المهاء المهاء : المهاء C له المهاء : المهاء C المهاء و الراق C : والراق E : وجوه متعددة E المهاء C الاسهاء : الاسهاء C له الاسهاء الاسهاء : الاسهاء الاسهاء الاسهاء : الاسهاء الاسهاء : الاسهاء الاسهاء : الاشهاء : الاشهاء : الاشهاء الاشهاء : الاشهاء : الاشهاء : الاشهاء الاشهاء : الاشهاء : الاشهاء الاشهاء : الاشهاء : الاشهاء : الاشهاء الاشهاء : الاشهاء : الاشهاء : الاشهاء ال

تجد الأساء السبعة ، المعبَّر عنها بالصفات عند أصحاب علم الكلام ، تتضمنها . وقد ذكرنا هذا في كتابنا الذي سميناه ، إنشاء الدوائر ، .

3 (١٤٣) وليس غرضنا في هذا الكتاب في هذه الأمّهات السبع ، المعبّر عنها بالصفات ؛ ولكن قصدنا الأمّهات التي لابدّ لإيجاد العالَم منها . كما أنّا لانحتاج في دلائل العقول ، من معرفة الحق بسبحانه ! به إلاّ كُونّهُ موجودًا ، عالماً ، مريدًا ، قادرًا ، حيًا ، لا غير . وما زاد على هذا فإنما يقتضيه التكليف فمجيء الرسول به عليه السلام ! بب جعلنا نعرفه (ب تعالى ! ب ) متكلّما ؛ والتكليف جعلنا نعرفه سميعا ، بصيرًا ؛ إلى غير ذلك من الأسماء . فالذي نحتاج إليه من معرفة الأسماء (إنما هو ) لوجود العالَم . و (هذه الأسماء ) هي أرباب الأسماء ، وما عداها فَسَدنة لها ، كما أن بعض هذه الأرباب سدَنة لبعضها (الآخر ) .

(١٤٤) فأمّهات الأساء [ورقة [٤٠٠] (الإلّهية): الحى ،العالم ، المريد ، القائل ، الجواد ، المُقْسِط . وهذه الأساء (هى) بنات الاسمين (الالّهيين): المدبّر والمفصّل . فالحىّ يُثبِت فهمك بعد وجودك وقبله . والعالم يُثبِت إحكامك في وجودك ، وقبل وجودك يُثبِت تقديرك . والمريد يُثبِت يُخبِت الحتصاصك . والقادر يُثبِت عَدمك . والقائل يُثبِت قِدَمك . والجواد يُثبِت إلى المجادك .

6

(١٤٥) فهذه حقائق لابد من وجودها ، فلابد من أسهامها التي هي أربابها . فالحيّ (هو ) ربّ الأرباب والمربوبين ، وهو الإمام ؛ ويليه في الرتبة العالم ، ويلي العالم المريد ؛ ويلي القائل القائل القائد ، ويلي القائد القائد ، ويلي القائد المقسِط ، فإنه رب المراتب ، وهي آخر منازل الوجود . وما بقي من الأسهاء فه (هو ) تحت طاعة هؤلاء الأثمة الأرباب .

# ( أئمة الأسهاء الإلهية )

(١٤٦) وكان سبب توجّه هؤلاء الأسهاء إلى الاسم الله ، في إيجاد العالم ، بقية الأسهاء مع حقائقها أيضًا . على أن أئمة الأسهاء ، من غير نظرٍ إلى العالم ، إنما هي أربعة لا غير : اسمه ( - تعالى ! - ) الحيّ والمتكلم والسميع والبصير . و فإنه ( - تعالى ! - ) إذا سمع كلامه ، ورأى ذاته ، فقد كمل وجوده في ذاته ، من غيْر نظر إلى العالم . [ F. 35 b] ونحن لا نريد من الأسماء إلا ما يقوم بها وجود العالم . فكثرت علينا الأسهاء ، فعدلنا إلى أربابها ؛ فدخلنا عليهم في حضراتهم ، 12 فما وجدنا غير هؤلاء الذين ذكرناهم ، وأبرزناهم على حسب ما شاهدناهم . فكان سببُ توجهِ أرباب الأسهاء إلى الاسم الله ، في إيجاد أعياننا ، بقية الأسهاء .

(١٤٧) فأول من قام لطلب هذا العالَم، الاسم (الآلَهي) المدبِّرُ و (الاسم 15 الإلهي ) المفصَّلُ ، عن سؤال الاسم المَلِك . فعندما تَوَجَّها (هذان الاسمان) على الشيء الذي عنه وُجِد المثالُ في نفس العالِم ، من غير عدم متقدِّم ، ولكن

1 نهذه CB ؛ نهاذه K | حقائق C ؛ حقايق B K | امهائها C ؛ امهايها K ؛ المستها B | والخرم K | آخر C B ؛ التائل C B التائل C B | 4 | B K وآخر م C B ؛ واخر م K | آخر B K الخر ك C الامهاء C المهاء C

تقدم مرتبة لا تقدّم وجود ، كتقدّم طلوع الشمس على أول النهار ، وإن كان أول النهار مقارنا لطلوع الشمس ، ولكن قد تبين أن العلة في وجود النهار طلوعُ الشمس ، وقد قارنه في الوجود . فهكذا هو الأمر .

(١٤٨) فلما دبَّر العالمَ وفصَّله هذان الاسمان ( الإلهيان ) من غير جهل متقدِّم به أو عدم علم ؛ وانتشأت صورة الميثال في نفس العالم، - تعلَّق اسمه ( - تعالى ! - ) العالمِم ، إذ ذاك ، بذلك الميثال ، كما تعلَّق بالصورة التي أُخِذ منها ، وإن كانت غير مرئية لأنها غير موجودةً ، كما سنذكره في باب : 

ه مِمَّ وُجِد العالَم ، ؟

# 9 (أول أسهاء العالم)

(١٤٩) فأول أساء العالم ، هذان الإسمان ( الالهيان : المدبر والمفصل ) . والاسم المدبر هو الذى حقق وقت الإيجاد المقدر ، فتعلق به ( الاسم ) المريد على والاسم الملبر والمفصل ) المريد المدبر ودبره . وما عملا ( أى الاسمان المدبر والمفصل ) شيئاً من نشء هذا المثال ، إلا بمشاركة بقية الأسماء ، لكن من وراء حجاب هذين الاسمين . ولهذا صحّت لهما الإمامة ؛ والآخرون لا يشعرون بذلك حتى بدت صورة المثال ، فرأوا ما فيه من الحقائق ، المناسبة لهم ، تجذبهم للتعشق بها . فصار كل اسم يتعشق بحقيقته التي ( هي موجودة ) في المثال ، ولكن لا يقدر على التأثير فيها ؛ إذ لا تُعطِي الحضرةُ التي تجلي فيها هذا المثال . فأدّاهم ذلك التعشق والحب إلى

6

الطلب والسعى والرغبة في إيجاد صورة عين ذلك المِثال ، ليظهر سلطانهم ، ويصح على الحقيقة وجودُهم . ف (إنه) لا شيء أعظم همّاً من عزيز لا يجد عزيزاً يقهره حتى يذل تحت قهره ، فيصح سلطان عزه ؛ أو غنى لا يجد من يفتقر إلى غناه ! وهكذا 3 جميع هذه الأسهاء. فلجأت (بقية الأسهاء) إلى أربامها ، الأثمة السبعة التي ذكرناها ، ترغب إليها في إيجاد عين هذا المثال الذي شاهدوه في ذات العالم به : وهو المعبَّر عنه بالعالَم .

### ( الأسهاء الإلهية متحدة من حيث الذات مختلفة من حيث التعلقات )

(١٥٠) وربما يقول القائل : يا أمها المحقق ، وكيف ترى ( بقية ) الأسهاء (الإِلَّهِيةَ ) هذا المثال ، و(الحال أنه ) لا يراه إلا الاسم «البصير ، خاصة 9 لا غيره ، وكلّ اسم ( هو ) على حقيفة ليس الاسم الآخر عليها ؟ قلنا له: لِتَعْلَم \_ وفقك الله ! \_ أن كل اسم إلّهي يتضمَّن جميع الأسهاء كلّها ؛ وأن الأساء في أفقه . فكل اسم ينعت بجميع الأساء في أفقه . فكل اسم هو : حيّ ، قادر ،  $[F.\,36b]$ سميع ، بصير ، متكلم ، \_ ف أَفْقه وفي عِلْمِه . وإلا ، فكيف يصح أن يكون ( كلُّ اسم الَّهي ) ربًّا لعابده ؟ هيهات ، هيهات !

(١٥١) غير أنَّ ثُمَّ لطيفةً لا يُشْعَرَ بها . وذلك أنك تعلم قطعًا في حبوب البرر 15 وأمثاله ، أن كلّ بُرَّة فيها من الحقائق ما في أختها ؛ كما تعلم أيضا أن

1 ممورة عين B ن ي B ا 2 لا شيء : لا شي K : لا شيء B ا لا شيء B ا الا شيء 1 3 ومكلنا C B : وماكلنا K الأساء C B : ماذه K | الاساء C B : الأساء 3 نفس B || به ... بالمالم B - : C K ( الجملة ثابتة في اسفل الصحيفة بقلم مخالف للاصل ) || 8 القائل C K : القايل K : القايل B ال ياأيها C K : يايها B K || ترى C K : تري B | الامهاء C K : الامها K : الاسمآء B || 10 لا غير الك B || 10 الامهاء B الامهاء C K الم الآخير C : الاخير B − : K إلى : الالمي B − : K إلى الله الاساء C : الاساء C : الاساء B الاساء الاسمآء B - : C K ينعت ... فكل أسم B - : C K ( الجملة ثابتة على الهامش بقلم نخالف للاصل) || هو : فهو B .. . K C إ ذاك الله C K ; وذلك الك B .. . K C إ الحقائق C بن الحقايق B (مهملة في K) هذه الحبّة ليست عين هذه الحبّة الأخرى ، وإن كانتا تحويان على حقائق متاثلة ، فإنهما مثلان . فابحث عن هذه الحقيقة التى تجعلك تفرّق بين هاتين الحبّتين وتقول : إن هذه ليست عين هذه . وهذا سار في جميع المتاثلات ، من حيث ما تماثلوا به . - كذلك (شأن ) الأسماء (الإلهية ) : كل اسم جامع لما جمعت الأسماء من الحقائق ؛ ثم تَعْلَمُ على القطع أن هذا الاسم ليس هو هذا (الاسم) الآخر ، بتلك اللطيفة التى بها فَرّقت بين حبوب البُرّ ، وكل متاثل . فابحث عن هذا المنى حتى تعرفه بالذكر لا بالفكر .

(۱۵۷) غير أنى أريد أن أوقفك على حقيقة ما ذكرها أحد من المتقلمين، وريما ما اطلع عليها ، فريما خصصت بها ، ولا أدرى هل تعطى لغيرى بعدى أم لا ، من الحضرة التى أعطيتها ؟ فإن استقراها أو فهمها من كتابى فأنا المعلم له ، وأما المتقدمون فلم يجدوها . وذلك أن كل اسم (إلّهى) ، كما قررنا ، ومع حقائق الأسهاء ويحتوى عليها [F. 37 ] ، مع وجود اللطيفة التى وقع لك التمييز بها بين المثلين . وذلك أن الاسم المنعم والاسم المعذب ، اللذين هما الظاهر والباطن ، كل اسم من هذين الاسمين يتضمن ما تحويه سدنته ، من أولهم الى آخرهم . غير أن أرباب الأسهاء ، ومن سواهم من الأسهاء ، على ثلاث مراتب :

3.

منها ما يلحق بدرجات أرباب الأساء ؛ ومنها ما ينفرد بدرجة . فمنها ما ينفرد بدرجة المنعم ، ومنها ما ينفرد بدرجة المعذب . ــ فهذه أساء العاكم محصورة . والله المستعان !

# (اسم الله الأعظم)

(١٥٣) فلمًا لجأت الأساء كلها إلى هؤلاء الأثمة ؛ ولجأت الأثمة إلى الاسم الله ، ... لجأ الاسم الله إلى والذات ، من حيث غناها عن الأساء ؛ سائلاً في السعاف ما سألته الأساء فيه . فانعم و المحسانُ الجوادُ ، بذلك وقال : قل للائمة يتعلقون بإبراز العالم على حسب ما تعطيه حقائقهم . فخرج إليهم الاسم الله وأخبرهم الخبر . فانقلبوا مسرعين ، فرحين ، مبتهجين . ولم يزالوا كذلك . وفخروا إلى الحضرة التي أذكوها في الباب السادس من هذا الكتاب ، فأوجدوا العالم كما سنذكره فيا يأتى من الأبواب ، بعد هذا ، إن شاء الله ! ﴿ وَاللهُ يَقُولُ الحَقَى وَهُو يَهْدِى السّبِيلَ ﴾ .

. . .

11-12 والله يقول . . . السبيل . تتمه الآية ؛ من سورة الأحزاب (٣٣) .

3

# التّاكُ الْخَامِسُ

# في معرفة أسرار بسم الله الرحمن الرحم وأسرار الفاتحة

من وجه مًا ، لا من جميع الوجوه [F. 37<sup>b</sup>]

(١٥٤) بسملَةُ الأَمْمَاءِ ذُو مَنْظَرِيْنُ ما بينَ إِبْقَاءٍ وإِفْنَاءِ عَيـــنْ فقال منْ أَضْحَكُهُ قَوْلُهُ اللهِ عَيْنَ ؟ يَا نَفْسِ ! يَانَفْسِ ! اسْتَقِيمِي فَقَدْ عايَنْتُ مِنْ نَمْلَتِنَا ٱلقَبْضتَيْن إخْدَاهُمَا مِنْ عَسْجِدٍ مُشْـــرِقِ جُمْلَتُهَا وَآخْتُهَا مِنْ لُجَيْدِنْ يَا أُمَّ قُرْ آنِ ٱلْعُلَىٰ مَسل تُسرَىٰ مِنْ جِهَةِ الْفُرْقَانِ لِلْفُرْقَتِيْسنْ فَأَنْتِ مِفْتَاحُ الْهُدَىٰ لِلنَّهَىٰ وَخُصَّ مَنْ عَاداكِ بِالْفُرْقَتَيْنُ !

6 إلَّا بِمنْ قَالَتْ لِمنْ حِين ما خَافَتْ عَلَى الَّنْحُلِ مِن الْحَطْمتَيْنْ 9 وهَكَذَا فِي الْحَمْدِ فَاسْتَثْنِهِ الْجَنَّتِينَ 12 أَنْتِ لَنَا السَّبِعُ الْمُشَـانِي التي خُصَّ بِهَا سيِّدُنَا دُون مَيْسِنْ

3 وأسرارالفاتحة : والفاتحه ∴ إ 5 الاسها، C : الاسها K : الاسمآء B || ابتاء C K : ابْتَنَاء B الله عناء K : وإنناء B يانفس C K : يانفسي B الله عنا الله عن B الله عنا الله عن B الله عنا ا وهكذا C B : وهاكذا K إ شنت C : شيت K : شنيت B || 11 قرآن C : قران K : قرءان B || نرى C K : تري B || 12 المثاني C K : المثاني B || مين . · . + كذب B (على الهامش بقلم مخالف للاصل ) || 13 الهدي C K : المدي B || النهي C K الهدي النهي B | عاداك C K : عاداك B

(١٥٥) لمَّا أردنا أن نفتح معرفة الوجود وابتداء العالَم ، الذي هو عندنا ( المصحف الكبير ) الذي تلاه الحق علينا تلاوة حال ، كما أن القرآن تلاوة قول ؛ فالعالم حروف مخطوطة مرقومة في ﴿ رَقُّ الوجود المنشور ﴾ ولا تزال الكتابة فيه 3 دائمة أبدا لا تنتهي ؟ \_ ولمَّا افتتح الله \_ تعالى ! \_ كتابه العزيز بفاتحة الكتاب ؟ وهذا كتاب ، أعنى العالم الذي نتكلم عليه ؛ \_ أردنا أن نفتتح بالكلام على أسرار الفاتحة.

#### ( فاتحة الفاتحة )

(١٥٦) و « بسم الله » فاتحة الفاتحة . وهي آية أُولى منها ، أو ملازمة لها كالعلاوة ، على الخلاف المعلوم بين العلماء . فلا بدّ [F. 38ª] من الكلام على و البسملة . وربما يقع الكلام على بعض آيات من سورة البقرة ، آيتين أو ثلاث خاصة ، تبركًا بكلام الحق \_ سبحانه ! \_ ثم نسوق الأبواب ، إن شاء الله 12 ــ تعالى ! ــ

6

(١٥٧) قأقول : إنه لمَّا قدمنا أن الأساء الإلَّهية ( هي ) سبب وجود العالَم ، وأنها المسلَّطة عليه والمؤثرة ، لذلك كان ﴿ بسم الله الرحمٰن الرحيم ﴾ عندنا ، خَبَرَ ابتداء مضمر : وهو ابتداء العالَم وظهورُه . كأنه ( - تعالى ! - ) 15 يقول : ظهور العالم ( هو ) و بسم الله الرحمن الرحم = أي باسم الله الرحمن الرحم ظَهَرَ العالَمُ . واختص ( ت البسملة بـ ) الثلاثة الأسهاء ( الإِلَّهية » ) لأن الحقائق

1 وابتداء C : وابتدا K : وابتدآء B || 2 القرآن C : القران B : القرمان C | 3-4 المنشور ... لا تنبّي B K ... و B || 4 دائمة C : دايمة K المنشور ... لا تنبّي B K || 3 - 1 - 1 المنشور ... لا تنبّي 8 وبسم الله . ` + الرحمن الرحيم آية منها B || فاتحة الفاتحة B -- : C K || وهي . . . منها C K ايت  $\| \ B - : \ C \| \ B - : \ C \| \ B - : \ B - : \ B \| \ B - : \ C \| \ B \| \ B + B \| \ B \| \ B + B \| \ B \| \ B + B \| \ B \| \ B \| \ B + B \| \ B$ 10 آيات: ايات BK : آية C R : ايتين C B : ايتين K | اوثلاث B B : اوثلاث B اوثلاث --: C K ال سيحانه C K ال شاء C ال شاء B ال شاء C ال شاء B ال ال ميحانه C K سيحانه C K ال ميحانه C K ال ميحانه  $\| K : C B : C \| B \| \| B \| + C \| B \| \| K : C \| B \| \| \| B \|$ 15 ابتدا، C : ابتدا K : ابتداً، B K الثلاثة C : الاساء، C : الإساء : C ابتداء C : الإساء الاسمام B K | الحقائق C : الحمايق B K

تعطى ذلك . فالله : هو الاسم الجامع للأسهاء كلها . والرحمٰن : صفة عامة ، فهو رحمٰن الدنيا والآخرة ؛ بها (أى بالرحمة العامة ) رحم (الله) كل شيء من العالَم في الدنيا .

(١٥٨) ولمّا كانت الرحمة في الآخرة لا تختص إلا بقبضة السعادة ، فإنها تنفرد عن أختها ؛ وكانت (الرحمة ) في الدنيا ممتزجة : يولد (المرء) كافرًا ويموت مؤمنا ... أي ينشأ كافرًا في عالم الشهادة ، وبالعكس ، وتارة وتارة ؛ و (كان ) بعض العالم تميّز بإحدي القبضتين بإخبار صادق ، ... فجاء الاسم والرحم ، مختصا بالدار الآخرة لكل من آمن . وتنم العالم بهذه والثلاثة الأساء ، جملة : في الاسم والله ، ؛ وتفصيلاً : في الاسمين «الرحمن والفاتحة من بعض الأسرار ، كما شرطناه . فلنبين ! ونقول :

#### 12 (رمزية الباء)

(١٥٩) د يسم ٥ . - بالباء ظهر الوجود ؛ وبالنقطة تميّز العابد من المعبود .
قيل للشبلي - رضي الله عنه ! - : أنت الشبلي ؟ فقال : أنا النقطة التي تحت
الباء ! وهو قولنا : النقطة للتميز (بين العابد والمعبود) ، وهو وجود العبد
عما تقتضيه حقيقة العبودية . وكان الشيخ أبو مدين - رحمه الله ! - يقول :
ما رأيت شيئًا إلا ورأيت الباء عليه مكتوبة .

(١٦٠) فالباء المصاحبة للموجودات ( هي ) من حضرة الحق في مقام

1 والرحمن CB : والرحمان K | 2 والآخرة C : والاخرة B K | شيء : شي X : شي C B | شيء : شي ك : C والاحمان B K | ينشأ B K | شيء : شي B الله B : ينشأ K | الله قباء C الشيء ك الله قباء C الله قباء C الله ك : بالباء B الله ك : بالباء B الله ك : بالباء B الله ك : لله عنه B | 17 ما رأيت B C الله ك : لله عنه B | 17 ما رأيت B C الله ك : لله ك : C لله ك الله ك الله

الجمع والوجود: أى بى ( = بالباء ) قام كل شيء وظهر ؛ وهى ( أيضاً ) من عالم الشهادة . . . ( و ) هذه الباء بدل من همزة الوصل التي كانت في الاسم قبل دخول الباء ، واحتيج إليها إذ لا ينطبق بساكن . فَجُلِبَتَ الهمزة ، المُعَبَّر 3 عنها بالقدرة ، مُحَرَّكة . ( وهذا ) عبارة عن الوجود . لِيتُوصَّل بها إلى النطق ، الذي هو الإيجاد من إبداع وخلق ، بالساكن الذي هو العدم .. وهو أوانُ وجود المحدث بعد أن لم يكن .. وهو السين . فدخل ( العدم ) في المِلْك ( أي في الوجود ) الملم ( الذي هو رمز الوجود في عالم الحروف ) : ﴿ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَي ) بالميم ( الله ق بين الباء والألف )

(١٦١) فصارت الباء بدلاً من همزة الوصل ، أعنى القدرة الأزلية . وصارت و حركة [4.39 الباء لحركة الهمزة ، الذى هو الإيجاد . ووقع الفرق بين الباء والأليف الواصلة ؛ فإن الأليف تعطى الذات ، والباء تعطى الصفة ؛ ولذلك كانت (الباء) لعين الإيجاد أحق من الأليف بالنقطة التى تحتها ، وهي الموجودات . فصار في الباء الأنواع الثلاثة : شكل الباء ، والنقطة ، والحركة (= والحركات ) العوالِمُ الثلاثة . - فكما في العالَم الوسط توهم مّا ، كذلك في نقطة الباء . فالباء ، ملكوتية ؛ والنقطة ، جبروتية ؛ والحركة ، شهادية مُلكية . قا والأليف المحذوفة ، التي هي (أي الباء) بكلٌ منها ، هي حقيقة القآتم بالكلّ - والأليف المحذوفة ، التي هي (أي الباء ) بكلٌ منها ، هي حقيقة القآتم بالكلّ - تعلى ا - . واحتجب ( االقآتم بالكل ) رحمة منه بالنقطة التي تحت الباء . - وعلى هذا البحد ( من التأويل الرمزي العرفاني ) نأخذ كلٌ مسألة في هذا الباب . همستوفاة بطريق الإيجاز . في بسم » و « الآم » : واحد .

7 ألست بربكم ... بلي : آية ١٧٢ ، سورة الأعراف (٧)

#### ( رمزية الألف)

(١٦٢) ثم وجدنا الالف مِن «بسم» قد ظهرت في ( اقرأ باسم ربك) و ( با سم و الله مَجْرَاها ) ( ظهرت الألِف ) بين الباء والسين ، ولم تظهر بين السين والم فلو لم تظهر ( الألِف ) في « باسم » السفينة ، ما جرت السفينة ، ولو لم تظهر ( الألِف ) في « اقرأ باسم ربك » » ، ما عَلِم المِثْلُ حقيقته ، ولا رأى سُورته . و فَتَيَقَظُ مِن سِنة الغفلة ، وانتبه ! فلما كثر استعمالها ( أى الألِف ) في أوائل السور ، حلفت لوجود المِثْل الذي قام مقامه في الخطاب ، وهو الباء . فصار السور ، حلفت لوجود المِثْل الذي قام مقامه في الخطاب ، وهو الباء . فصار السين مِثالا . وعلى هذا الترتيب ، نظام التركيب .

التغيير وصفات الأفعال ، (لِي) أذَّ (لهُ) لو ظهرت (الألِف) لزال السين التغيير وصفات الأفعال ، (لِي) أذَّ (لهُ) لو ظهرت (الألِف) لزال السين والميمُ ، إذ (هما) ليسا بصفة لازمة للقديم ، مثل الباء ؛ فكان خفاؤه (أى الألِف) عنهم (=عنهما) رحمة بهم (=بهما) إذ كان سبب بقاء وجودهم (= وجودهما) : ﴿ وَمَا كَان لِبَشَرِ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللهُ إلا وحْيًا أَوْ مِنْ ورَاء حِجَابِ (= وجودهما) : ﴿ وَمَا كَان لِبَشَرِ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللهُ إلا وحْيًا أَوْ مِنْ ورَاء حِجَابِ أَوْ يُرْسِل رسُولاً ﴾ = وهو (أى الألِف) الرسول . – فهذه الباء والسين والميمُ (هم) العالم كله .

2 اقرأ C B : اقرا K | 1 و ربك C K : ربك B | 3 وجراها ... + ومرساها B | 3 فير اها ... + ومرساها B : K ناو لم C K ا و C ل و ال الله C K الله ك الله الله C K الله ك الله الله C K الله ك الله ك

2 ا**قرأ** ... ر**بك** آية ١ سورة العلق (٩٦) || 2 → 3 **بسم** ... عجريها : آية ٤١ سورة هود 11 || 14–15 وماكان ... رسولا : آية ٥١ سورة الشورى (٤٢)

### ( عمل الباء في الميم )

إذ الم ممل الباء في الم الخفض ، من طريق الشبه بالحدوث ، إذ الم ( هي ) مقام ( عالم ) المُلك ، وهو العبودية . وخَفَضَتُها الباءُ ، وهو العبودية . وخَفَضَتُها الباءُ ، وهو العبودية . وخَفَضَتُها الباءُ وُجِدت المم ( أي ) عرَّفتُها بنفسها وأوقفَتُها على حقيقتها . فمهما وُجِدت الباء وُجِدت المم في مقام الإسلام . فإن زالت الباء يومًا ممّا ، لسبب طارىء ، وهو ترق المم إلى مقام الإيمان ، فَتَحَ في عالم الجبروت به و سبّح اسم ربك الأعلى » وأشباهه . فأمر بتنزيه المحل لتجلّى المثل ، فقيل له : ﴿ سَبّح الله رَبّك الأعْلَى ﴾ = الذي هو مغذيك بالمواد الإلهية : فهو ربك . فَفَتَحَ الميم . وجاءت الألف ظاهرة ، وزالت مغذيك بالمواد الإلهية : فهو ربك . فَفَتَحَ الميم ) بالتسبيح ، ولا طاقة لها على ذلك ، والباء مُحْدثَة مِثْلُها ( أي مِثل الميم ) ، والمُحْدث - من باب الحقائق - لا فعل له والباء مُحْدثَة مِثْلُها ( أي مِثل الميم ) من امتثال الأمر ، فلابّد من ظهور الألف الذي هو الفاعل القديم .

### ( ظهور الألف)

(١٦٥) فلمَّا ظهر (الألِف في «سبِّح اسم ربك الأعلى ») فَعلَت القدرة في الميم الله (أي للميم) : «الأعلى » لأنه 15 في الميم التسبيح ، فَسبَّح كما أُمِر ، وقيل له (أي للميم) : «الأعلى » لأنه مع الباء في الأسفل ، و (هو ، أي الميم ) في هذا المقام (متحقِّق ) في الوسط . ولا يُسَبِّح المُسبَّح مثله ، ولامن هو دونه : فلابدً ان يكون المُسبَّح «أعلى » . ـ ولوكنا

6 سبح ... الأعلى : آية ١ سورة الاعلى (٨٧)

فى تفسير سورة « سبح اسم ربك الأعلى » لأظهرنا أسراررها . ... فلا يزال ( الميم ) فى هذا المقام حتى يَتَنَزّه فى نفسه ، فإن مَن يُنزّهه مُنزّه : فإنّه مُنزّه و الميم عن تنزيه ! فلابد من ( أنّ ) هذا التنزيه يعود على المُنزّه ( الذى هو المُسبّح ) ، ويكون هو « الأعلى » ، فإن الحق ( ... تعالى ! ... ) ، من باب الحقيقة ، لا يصبح عليه ( إطلاق لقب ) « الأعلى » ، فإنه ( أى الأعلى ) من أساء الإضافة ، وضرب من وجوه المناسبة ؛ فليس ( الحق ) بأعلى ولا أسفل ولا أوسط - تَنزّه عن ذلك وتعالى علوًا كبيرًا ! ... بل نسبة الأعلى والأوسط والأسفل إليه ، نسبة واحدة . فإذا تَنزّه ( الميم ) ، خرج عن حدّ الأمر ، وخرق والأسفل إليه ، نسبة واحدة . فإذا تَنزّه ( الميم ) ، خرج عن حدّ الأمر ، وخرق منه الثناء التام به « تَبَارَكَ أَنُم ربّك ذُو الْجَلالِ والإكْرَام ) .

(١٦٦) فكما أن الأسم عين المسمَّى ، كذلك العبد عين المولى . ومن تواضع لله رفعه الله » . وفي الصحيح من الأخبار أن الحق و يد العبد ورجله ولسانه وسمعه وبعمره » - ( وفي الحقيقة ) لو لم يقبل ( الميم ) الخفض من الباء في وباسم » ، [F. 40b] ما حصل له الرفع في النهاية في و تبارك أسم » .

\* • \*

1 في تفسير سورة K : 0 K : في تفسير اسرار سورة B || اسم ربك الاعلن B - : C K || اسم ربك الاعلن B - : C K || يمود : ان يعود . . . || 2 منزه . . . + عن تنزيه B || قانه . . . تنزيه C K || B - 5 || B || 7 فاك وتعالى C K اساء C C لا اساء C K || B - : C K || المناء الثناء ا

10 تبارك ... والاكرام : آية ٧٨ ، سورة الرحمن (٥٥)

#### (التثليث في البسملة)

(١٦٧) ثم اعلم أن كل حرف من «بسم » مُثلَّث ، على طبقات العوالِم. قاسم الباء: باء وألِف وهمزة . واسم السين: سين وياء ونون. واسم الليم: ميم وياء وميم . – والياء مثل الباء ، وهي حقيقة العبد في باب النداء (= البعد). فما أشرف هذا الموجود (= عالم الحروف) ، كيف انحصر في عابد (الباء = حقيقة العبد في باب النداء) ومعبود (الباء)! فهذا شرف مطلق لا يقابله ضد ، لأن ما سوى وجود الحق – تعالى! – ووجود العبد ، عدم محض فين له .

(رمزية السن)

9

(١٦٨) ثم إنه سكن السين من «بسم » تحت ذل الافتقار والفاقة ، كسكوننا تحت طاعة الرسول لممّا قال (-تعالى! -) : ﴿ مَنْ يُطِعِ الرّسُول كَشَدُ أَطَاعَ اللهُ ﴾ . فسكنت السين من «بسم » لتتلقى من الباء الحقّ اليقين . 12 فلو تحركت (السين ) قبل أن تسكن لاستبدّت بنفسها ، وخيف عليها من الدعوى - وهي سِينٌ مقدسة ! - : فَسكَنتْ . فلمّا تلقت من الباء الحقيقة المطلوبة أعطيت الحركة ، فلم تتحرك في بعض المواطن إلا بعد ذهاب الباء : 5 إذ كان كلام التلميذ بحضور الشيخ ، في أمرٍ مّا ، سوء أدب ؛ إلا أن يأمره (الشيخ ) ، فامتنال الأمر هو الأدب .

3 فاسم الباء (البا C K ( K ( K الباء C الباء C الباء B الباء B الباء C الله الباء C الباء B الباء C K الباء C الباء C

11-11 من يطع ... الله : آية ٨٠ ، سورة النساء (٤)

(١٦٩) فقال (السين) عند مفارقة الباء ، يخاطب أهل الدعوى ، تاثهابما حصل له في والمقام الأعلى » : (سَائْصُرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ ﴾ . و المقام الأعلى » : (سَائْصُرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ ﴾ . و ثُمَّ تَحَرَّك ، لمن أطاعه ، بالرحمة واللين فقال : (سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ [ ٣.41 ] فَادْخُلُوهَا خَالِدِين ﴾ = يريد حضرة الباء ، فإن الجنة حضرة الرسول عليه السلام ! وكثيب الرؤية حضرة الحق . – فَاصْدُقْ وَسَلَّمْ ، تَكْشِفْ وَتَلْحَقْ !

6 (۱۷۰) فهذه الحضرة (=حضرة الباء) هي التي تنقله إلى ( الأليف المُرادة » . فكما أنه ينقلك الرسول إلى الله ، كذلك تنقلك حضرته \_ التي هي الجنة \_ إلى الكثيب الذي هو حضرة الحق !

### 9 ( التنوين العبدى المحذوف في البسملة )

(۱۷۱) ثم اعلم أن التنوين في «بسم » لتحقيق العبودة وإشارات التبعيض. فلما ظهر منه ( عمن الاسم ) التنوين ، اصطفاه « الحق المبين » بإضافة التشريف والتمكين ، فقال : « بسم الله » . ! فَحَذَفَ التنوينَ العبديّ ، لإضافته إلى المنزل الإلهي . ولمّا كان تنوينَ تخلُّتي ، لهذا صح له هذا التحقّق ؛ وإلا فالسكون أولى به . فاعلم !

### انتهى الجزء التاسع

B K الباء C : الباء B K الباء C تانها B K | آياتي C : اياتي B K | الباء C : اياتي B K | الله C : ينقلك B K الرؤية C : الرمية B K | المعبردة C K | المعبردية B | المعبردية C K | المعبردية C K | المعبردية C K | المعبردية C K | المعبردية B | المعبردية C K | المعبردية B K | المعبردية B K | المعبردية B K | المعبردية C K | المعبردية B K | المعبردية C K | المعبردية المعبردية

. . .

لهمود الزنجاني على مولفه K (على الهامش بقلم مخالف لما سبق) : + سمع جميع هذا الجزء ( الاصل : الجز ) والثامن قبله على مصنفهما الشيخ الفقيه الامام العالم الاوحد العلامة محى الدين جهال الإسلام فغر العلماء أبي عبد أقد محمد بن على بن العربي الطائي بقراءة ( الاصل : بقراء ) الامام أبي الحسين على ابن المظفر النشبي الفقهاء (الاصل : الفقها ) ابو عبد الله الحسين بن ابراهيم الإربلي و ابو المعالى عبد العزيز بن عبد القوى الجباب و ابو الفتح نصر الله بن ابي العز بن الصفار و ابو بكر بن سليمان بن الحسوى الواعظ وأبو عبد ألله محمد بن يوسف البرزالي وعبد العزيز بن على بن جمفر الموصل وأبو الممال محمد وأبو سعه محمد - ابنا المصنف - وعمران ابن حبيش الحوراني ورضوان بن أبي بكر بن عبد الواحد الدمشي ويعقوب بن معاذ الوربي واحمد بن ابي الهيجا بن أبي المعالى رعلي بن يوسف وعمران بن محمد بن عمران وأبراهيم أبن خضر بن يوسف الدمشتي وأبنه محمد وعلى بن محمود بن أبي ألرجا ومظفر أبن محمود بن ابي القاسم واحمد بن محمد بن ابي الفرح التكريتي الحنفيون ومحمد بن على بن محمد المطرز ومحمد بن يرنقيش ﴿؟ الاحرف مهملة في الاصل ﴾ المعظمي وعبد الله بن محمد بن احمد الاندلسي الواعظ الفقير (؟) وعبد الله بن عبد الوهاب بن شجاع بن احمد بن ابراهيم ( الاصل ابراهيم ) بن زرافة وحسين بن محمد ابن على الموصلي ويوسف بن الحسين بن بدر النابلسي وابو بكر بن محمد بن ابي بكر البلخي ويحيى بن اساعيل بن محمد الملطي ويونس بن عبَّان بن ابي القاسم ﴿ الاصل : القسم ﴾ وعيمي بن أسحق الهذباني ... ( كلمة غير مقروءة في الأصل ) بن طلايع بن حسن الحياط وابو العز بن أبي الوحش بن عبد العزيز الحريري (؟) وعلى بن ابي الغنام النسال وكاتب الساع ابراهيم بن عمر بن عبد العزيز القرشي وذلك فى تاسع عشرين شهر ربيع الاول سنة ثلاث وثلاثين (الاصل : ثلث وثلين) وسمَّاية وسم الجزئين المذكورين ابو اسحق ابراهيم بن محمد بن محمد القرطبي الانصاري – كتبه ابراهيم حامدا ومصليا 🕊 ( الساع بنمامه مكتوب اسفل الورقة بخط نخالف للاصل ولما سبقه من القراءات ) .

2 سأصرف عن ... يتكبرون آية : ١٤٦ من سورة الأعراف (٧) || وسأصرف عن ... عالدين : آية ٧٣ ، سورة الزمر (٣٩)

3

# [F.41 b] الجزء العاشر من الفتح المكي

# [422] بِسْتُ أَلْتُهَا الرَّمَازِ ٱلرَّحِتَايِّمِ [424]

وصل (تابع الباب الخامس)

( تتمة الكلام على البسملة من طريق الأسرار)

(١٧٢) قوله ( ـ تعالى ! ـ ) : « اللهِ » من « بِسْمِ اللهِ » !

و ينبغى لك ، أيها المسترشد ، أن تعرف أولا ما تَحصَّل فى هذه الكلمة الكريمة من الحروف ، وحينئذ يقع الكلام عليها ، إن شاء الله ! وحروفها : أل ل ا ه و . فأول ما أقول كلامًا مجملا مرموزًا ، ثم نأخذ فى تبيينه ليسهل و قبولُه على عالم التركيب .

## ( تعلق العبد بألف الله : أو مقام الأمناء الورثة الصديقين )

(۱۷۳) وذلك أن العبد تعلق بالأليف تعلق من اضطر وَالْتَجَيٰ ، فأظهرته اللام الأولى ظهورًا ، ورَّثه الفوز من العدم والَّنَجُا . فلما صحَّ ظهوره ، وانتشر في الوجود نوره ، وصحَّ تعلقه بالمسمّى ، وبطل تخلقه بالأسها ... أفنته اللام الثانية بشهود الألف التي بعدها ، فناءًا لم تُبثق منه باقية ؛ وذلك عسى أن ينكشف

له المُعمَّىٰ. ثم جاءت الواو، التي بعد الهاء، لتمكن المراد. وبقيت الهاء لوجوده آخرًا ، عند محو العباد، من أجل العناد: فذلك أوان الأجل المستى .

(۱۷٤) وهذا هو المقام الذي تضمحل فيه أحوال السائرين ، وتنعدم فيه 3 مقامات السالكين ، حتى «يفني من لم يكن ، ويبقى من لم يزل » . لا غير يثبت لظهوره ، ولا ظلام يبقى لنوره . « فإن لم تكن تره » . اعرف حقيقة « إن لم تكن » تكن أنت « كن ! » إذ كانت التاء من الحروف الزوائد 6 في الافعال المضارعة لللوات ، وهي العبودية . [F.42b] .

(١٧٥) يقول بعض السادة ، وقد سمع عاطسًا يقول : « الحمد الله ! » ... فقال له ذلك السيد : « « أتمها كما قال الله : رب العالمين . ... فقال العاطس : 9 ياسيدنا ! ومَنِ العالم حتى يذكر مع الله ؟ فقال له : الآن قُله ، با أخى ! فإن المُحْدِث إذا قُرِن بالقديم لم يبتى له أثر » ... وهذا هو مقام الرُصْلة ، وحالُ وَلَهِ أهل الفناء عن أنفسهم . وأما لو فني (صاحب الحال ) عن قنائه ، 12 لما قال : الحمد الله ! لأن في قوله : الحمد ، أثبت العبد ، الذي هو المعبر عنه بالرداء عند بعضهم ، وبالثوب عند آخرين . ولو قال (صاحب الحال ) : رب العالمين ، لكان أرفع من المقام الذي كان فيه .

(١٧٦) فذلك مقام الوارثين ، ولا مقام أعلى منه ، لأنه شهود لا يتحرك

معه لسان ، ولا يضطرب معه جَنان . أهل هذا المقام ( قانون ) في أحوالهم ، فاغرة أقواههم . استولت عليهم أنوار الذات ، وبدت عليهم رسوم الصفات . و مم عرائس الله المخبوؤن عنده ، المحجوبون لديه . لا يعرفهم سواه ، كما لا يعرفون سواه . توجهم بتاج البهاء وإكليل السناء. وأقعدهم على منابر الفَنَاء عن القرب ، في بساط الأنس ، ومناجاة الدعومية بلسان القيومية . أورثهم ذلك قوله : و عَلَىٰ صَلاتِهِمْ دَائِمُون ﴾ و ﴿ بِفَهادتِهِمْ قَائِمُون ﴾ .

(۱۷۷) فلم تزل القوة الإلهية تمدهم بالمشاهدة ، فَيبْرُزُون بالصفات فى موضع القَدَمَيْن : فلا وَلَه إلا من حيث [٤.43°] الاقتداء ، ولا ذكر إلا إقامة و سُنَّة أو فرض لا يحيدون عن سواء السبيل . فهم بالحق . وإن خالطوا الخلق أو عاشروهم ، فليسوا معهم . وإن رأوهم لم يروهم : إذ لا يرون منهم إلّا كُونَهم من جملة أفعال الله . فهم يشاهدون الصنعة والصانع : مقاما عُمريًا ! كما يقعد أحدكم مع نجار يصنع تابوتا ، فيشهد الصنعة والصانع ، ولا تحجبه الصنعة عن الصانع ، إلاّ إنْ شَغَل قَلْبَه حُسْنُ الصنعة ، ف « إن الدنيا » كما قال عليه السلام ! - : « حُلُوة خَضِرَة » . وهي (أي الدنيا ) من « خضراء عليه السلام ! - : « حُلُوة خَضِرَة » . وهي (أي الدنيا ) من « خضراء

اللَّمَن ، : جارية حسناء في منبت سوء ، من أحسن إليها وأحبها أساءت إليه ، وحَرَّمَتْ عليه أخراه . ولقد أحسن القائل :

إذَا آمْتَحن الدُّنْيَا لَبِيبٌ تَكَشَّفَتْ لَهُ عَنْ عَدُو فِي ثِيَابِ صَدَيِقِ 3 (١٧٨) فهذه الطائفة (هم) الأُمناء الصِدِّيقون ، إذ آيَّدهم الله بالقوة الإلهية وأمدَّهم . فهم معه ، بهذه النسبة ، على وجه المِثال . وهذا أعلى مقام يُرَقَىٰ فيه . وأشرفُ غاية يُنتَهىٰ إليها (هي) هذه الغاية القصوى ، إذ لا غاية 6 يُلامن حيث التوحيد ، لا من حيث الموارد والواردات. وهو المُسْتَوَىٰ ، إذلا استواء إلا (حيث ) الرفيق الأعلى . فهنيثًا لهذه العصابة بما نالوه من حقائق المشاهدة [F. 34<sup>b</sup>] وهنيثًا لنا ، على التصديق والتسليم لهم ، بالموافقة والمساعدة !

# (عود على بدء: البسملة من طريق الأسرار)

(١٧٩) مَرَّ بنا جواد اللسان في حَلَّبة الكلام . فلنرجع إلى ماكنا بسبيله . – والسلام ! فأقول : همزة هذا الاسم (أي اسم الجلالة ) ، المحلوفة بالإضافة ، 12 (هي ) تحقيق اتصال الوحدانية ، وتمحيق انفصال الغيرية . فالألف واللام

### و إذا امتحن ... صديق : البيت من قصيدة لأبي نواس مطلعها :

أيا رب وجه فى التراب عتيسى ويا رب حسن فى التراب رقيق انظر ديوان أبى نواس تحقيق احمد عبد المجيد الغزائى ص ٢٢١ مطبعة مصر ١٩٥٣ وهذه القصيدة قد حاكاها على الوزن والقافية والمعنى ابن الرومى ــ انظر ديوان ابن الرومى ٢ / ٢١١ اختيار وتصنيف كامل كيلانى المكتبة التجارية القاهرة ــ بلا تاريخ الملصقة ، كما تقدم ، لتحقيق المتصل وتمحيق المنفصل . والألف الموجودة في اللام الثانية ، لمحو آثار الغَيْر المُتَحصَّل . والواو ، التي بعد الهاء ، ليس لها في الخط أثر ، و (مع ذلك ) معناها في الوجود ، بِهاء الهُويَّة ، قد انتشر . أبداها (الحق ) في عالَم المُلْك بذاتها فقال : ﴿ هُو اللهُ ٱلذي لاَ إِلَه إِلا هُو ﴾

(١٨٠) فبدأ (الحق في عالم المُلْك) بالهُويَّة وخم ، وملَّكها الأمر في الوجود والعدم ، وجعلها دالَّة على الحدوث والقِدم وهو (أي ضمير الهوية : هو ) آخر ذكر الذاكرين وأعلاه . فرجع الأمر على الصدر . فلاحت ليلة القدر . ووقف بوجودها أهل العناية والتأبيد على حقائق التوحيد . فالوجود ، في نقطة وائرة هذا الاسم (=الله) ، ساكن . وقد اشتمل عليه بحقيقة اشمال الأماكن على المتمكن الساكن . - ﴿ ولِلهِ المثَلُ الْأَعْلَىٰ ﴾ على المتمكن الساكن . - ﴿ ولِلهِ المثَلُ الْأَعْلَىٰ ﴾ والله قَدْ ضَرَبَ الْأَقَلَ لِنُسورِهِ مَثَلًا مِنَ الْمِشْكَاةِ والنَّبُراسِ

21 فقال ــ تعالى ! ــ : ﴿ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءِ مُحِيطٌ ﴾ ﴿ أَحَاطَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾ وصيّر [٤٠ £4 ] الكل امها ومسمّى ، وأرسله مكشوفا ومُعَمَّىٰ !

\* \* \*

1 وتمحيق B : ومحق C K | | C Tثار C : اثار B K | الماء C : الما X : الماء C : الما X : الماء C الماء C : الما X الماء B | 4 الماء C | الماء C الماء B | 4 الماء B K | الماء C الماء C B الماء C الماء

ما في وقوفك ساعة من باس نقضي ذمام الأربع الأدراس

( انظر ديوان أبى تمام ، قصيدة رقم ٨٥ ص ٢٤٢ ، ٢٥٠ ، الجزء الثانى ، تحقيق عبد، عزام ، دار المطرد عصر ) إ المشكاة C : المشكوه K : المشكوة B إ والنبر اس . ـ + فنار B ( ازاء الكلمة بقلم الاصل) 12 والله ... محيط : اقتباس من آية ١٢٦ سورة المائدة (٤) ونص الآية وكان الله بكل شيء محيطا إ أحاط .... على : اقتباس من آية ١٢ سورة العلاق (٦٥) ونص الآية وإن الله قد أحاط بكل شيء عيطا إ شيء : شي ١٤ شيء B : شيء C

# حلَّ الْمُقْفَل وَتَفْصِيلُ الْمُجْمل (الله: من طريق الاسرار )

(١٨١) يقول العبد: ألله ! فَيُثْبِتُ ( بالألِف والهاء ) ﴿ أَوَّلاً وآخرا ﴾ ، 3 وينفى باللامين ﴿ باطنّا وظاهرا ﴾ . لَزِمَتِ اللامُ الثانيةُ الهاء بوساطة الألفِ العِلْمِيَّة : ﴿ مَا يَكُونَ مِنْ نَجُوى ثَلاَثَة إلا هُو رابِعُهُمْ ﴾ – الثلاثة ( هى ) اللام ؛ – ﴿ وَلاَ خَمْسةُ إلاَّ هُوَ سادِسُهُمْ ﴾ = فالأليف ( هو ) سادس في حق 6 الهاء ، رابع في حق اللام .

(١٨٢) ﴿ أَلَمْ تَرَ إِنَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَ الظِّلَّ ﴾ = العرش ظل الله. العرش (١٨٢) ﴿ أَلَمْ تَرَ إِنَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَ الظِّلَّ ﴾ = العرش ظل الله. العرش و (هو ) اللام الثانية وما حواه اللام الأولى بطريق الميلك. واللامان هما «الظاهر و والباطن » من باب الأسهاء ؛ ظهرتا بين أليف « الأول » وأليف « الاخر » ، والباطن » من باب الأسهاء ؛ ظهرتا بين أليف على البداية ، وتتصل بها اتصال وهو مقام الاتصال : لأن النهاية تنعطف على البداية ، وتتصل بها اتصال اتحاد .

(۱۸۳) ثم خرجت الهاء بواوها الباطنة ، مخرج الانفصال . ــ والجزء المتصل بين اللام والهاء ، هو السرّ الذي به تقع المشاهدة بين العبد والسيّد . وذلك (هو ) مركز الأليف العِلْمِيَّة ، وهو مقام الاضمحلال .

(۱۸٤) ثم جعل ... تعالى ! ... في الخط المتصل ، جزءًا بين اللامين : للاتصال بين اللام الأولى التي هي عالم الملك ، وبين اللام الثانية التي هي عالم الملكوت . و (هذا) هو مركز العالم [F. 44b] الاوسط ، عالم الجبروت ، مقام النفس . ولابد من خطوط فارغة بين كل حرفين . فتلك مقامات فناء رسوم السالكين ، من حضرة إلى حضرة .

. . .

# تتميم

## ( حروف الجلالة الخمس والحقائق العامة الخمسة)

(١٨٥) الأليف الأولى ( في اسم الجلالة ) ، التي هي ألف الهمزة ، منقطعةً . و اللام الثانية ، ألفُها متصلً ، بها قُطِعت الأليف في أوائل الخطوط لقوله ـ عليه السلام ! ـ : « كان الله ولا شيء معه » ، فلهذا قُطِعت . وتَنَزَّه من الحروف من أشبهها في علم الاتصال بما بعدها .

(۱۸٦) والحروف التي أشبهتها (أي أشبهت ألف اللام الثانية في اسم المجلالة) على عدد الحقائق العامّة ، التي هي الأُمهات . وكذلك (حكم الألف وما أشبهها من الحروف) إذا كانت آخر الحروف ، (فلها) تقطع الاتصال من البعدية الرقمية . فكان انقطاع الألف تنبيها لما ذكرناه . وكذلك إخوته . فالألف للحق ، وأشباه الألف للخلق . – وذلك : د ، ذ ، ر ، ز ، و ، في جميع الحقائق . د : (رمز ل) جسم ؛ – ذ (رمز ل) متغلّه ؛ – ر : (رمز ل) عسم ؛ – ذ (رمز ل) متغلّه ؛ – ر : (رمز ل) حسّاس ؛ – ز : (رمز ل) ناطق ؛ – و : وما عداه ممن له لغةً

(۱۸۷) وانحصرت حقائق العالم الكلية . فلما أراد ( الأليف ) وجود اللام الثانية وهي أول موجود في المعنى ، وإن تأخرت في الخط ، فإن معرفة الجسم

3 الله على .... الهمزة C K الهائل C الوائل B الوائل B الهائل C K الهائل ك المائل C K الهائل ك الهائل ك الهائل ك الهائل ك الهائل C K الهائل ك الهائل C K الهائل ك الهائل C K الهائل ك الهائل ك الهائل ك الهائل ك الهائل ك الهائل ك الهائل C K الهائل ك الهائل C K ك الهائل ك الهائل C K ك الهائل ك ا

تتقدم على معرفة الروح شاهدًا ؛ وكذلك الخط ، شاهدًا . وهي ( أي اللام ) عالَم الملكوت ، أوجدها ( الأليف ) بقدرته ، وهي الهمزة التي في الاسم ( الله ) قد إذا ابتدأت به مُعرَّى من الإضافة . وهي ( أي الهمزة ، التي هي رمز القدرة ) لا تفارق الأليف .

(۱۸۸) فلمًا أوْجَدت هذه الألِفُ اللام الثانية ، جعلها رئيسة . [45° ]

6 فطلبت ( اللام الثانية ) مروساً تكون عليه بالطبع . فأوجد لها ( الألِفُ )

المَم الشهادة ، الذي هو اللام الأول . فلمّا نظرت إليه أشرق وأنار : ﴿ وَأَشْرَقَتِ اللَّهُ وَيُومِعَ الْكِتَابُ ﴾ = وهو الجزء بين اللامين . (ثم )

الأرْضُ بِنُورِ رَبّها وَوُضِعَ الْكِتَابُ ﴾ = وهو الجزء بين اللامين . (ثم )

و أمر - سبحانه ! - اللام الثانية أن تُمدّ الأولى بما أمدّها به - تعالى ! - من وجود ذاته ، وأن تكون دليلها إليه . فطلبت ( اللام الثانية ) منه ( - سبحانه - )

منى تُصرُّفه في جميع أمورها ، يكون لها كالوزير ، فَتُلقّي إليه ما تريده ،

12 فَيُلقّيه على عالَم اللام الأولى. فأوجد لها الجزء المتصل باللامين ، المبرّ عنه بالكتاب الأوسط ، وهو العالَم الجبروتي . وليست له ذات قائمة مثل اللاّميْن ، بالكتاب الأوسط ، وهو العالَم الجبروتي . وليست له ذات قائمة مثل اللاّميْن ، فإنه عنزلة عالم الخيال عندنا . فألقت اللام الثانية إلى ذلك الجزء (ما ألقت) ، فإنه عنزلة ما أريد منها ، ووَجَهّتْ به إلى اللام الأولى ، فامتثلت الطاعة حتَّى قالت ؛ بَلَى أ ا

(١٨٩) فلمَّا رأت اللامُ الأُول الأمر قد أتاها من قِبَل اللام الثانية ،

بوساطة الجزء الذي هو الشرع ، صارت مُشَاهِدة لما يَرِ د عليها من ذلك الجزء ، راغبة له في أن بُوصِلَها إلى صاحب الأمر لتشاهده . فَلَمَّا صر فت الهمة إلى ذلك الجزء ، واشتغلت بمشاهدته ، احتجبت عن الأليف التي تَقَدَّمَتُها ، ( فطرق قسمعها حينئذ : ) ﴿ إِرْجِعُوا ورَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورا ﴾ . ولو لم تصرف الهمة إلى ذلك الجزء لتَلَقَّت الأمر من الأليف الأولى بلا واسطة [ F. 45b] ولكن لا يمكن (ذلك) لسرّعظيم : فإنها ( أي الأليف الأولى ) أليف الذات ، والثانية أليف العِلْم . 6

\* \* \*

<sup>1</sup> الجزء C B ؛ الجز K || 4 ارجموا ... نوراً : آیة ۱۳ سورة الحدید (۵۷) || 4 وراءکم C : وراکم K : ورآءکم B

## إشارة

## (اللام الجلالية والألف الوحدانية )

ي (١٩٠) ألا تَرى أن اللام الثانية لَمّا كانت مرادة ، مجتباة ، مُنزَّهة عن الوسائط ، كيف أتَّصلَتْ بألِف الوحدانية اتصالاً شافيًا ، حتى صار وجودها نطقاً يدل على الألِف دلالة صحيحة ؟ وإن كانت الذات خَفِيك ، فإن لفظك باللام يحقق الاتصال ، ويدلك عليها .

(۱۹۱) و من عرف نفسه عرف ربه » = من عرف اللام الثانية عرف الألف ! فجعل نفسك دليلاً عليك . ثم جعل كونك دليلاً عليك ، دليلا عليه:

9 في حق من بعد وقدَّم معرفة العبد بنفسه على معرفته بربه . ثم بعد ذلك يُفيّنيه ( الحق ) عن معرفته بنفسه ، لَمّا كان المراد منه أن يعرف ربه . ألا ترى تَعَانُقَ اللام الأليف ؟ وكيف يُوجَد اللام في النطق قبل الأليف ؟ وفي هذا ثنييه لمن أدرك !

(۱۹۲) فهذه اللام الملكوتية تتلقى من ألف الوحدانية بغير واسطة ؛ فتورده على الجزء الجبروتى ليؤديه إلى لام الشهادة والمُلْك . هكذا الأمر ما دام التركيب الجزء الجبروتى ليؤديه إلى لام الشهادة والأخرية والظاهرية والباطنية ، أراد \_ والحجاب : فلما حصَلَتِ « الأوّلية والآخرية والظاهرية والباطنية ، أراد والعجاب : فلما حصَلَت م الألِف ، مُنزَّهة عن الاتصال من كل الوجوه بالحروف ، أراد أن يجعل الانتهاء نظير الابتداء : فلا يصح بقاء [٤٠ طه على العبد أوّلا وآخرا . فأوجد ( \_ تعالى 1 \_ ) الهاء مفردة بواو هُويَّتِها .

(١٩٣) فإن توهم متوهم أن الهاء ملصقة إلى اللام ، فليست كذلك . وإنما هي بعد الألِّف ، التي بعد اللام . والألف لا يتصل مها ، في البعدية ، شيء من الحروف ؛ فالهاء بعد اللام مقطوعة عن كل شيء . فذلك الاتصال 3 باللام في الخط ، ليس باتصال . فالهاء واحدة ، والأليف واحدة : فاضرب الواحد في مثله يكن ( الحاصل) واحدًا ! فصح انفصال الخلُّق عن الحق . فبقى الحق!

6

(١٩٤) وإذا صحّ تخلُّقُ اللام المُلْكية بما تورده عليها لام الملكوت ، فلاتزال نضمحل ، وتفنى عن رسومها ، إلى أن تُحْصُل في مقام الفناء عن نفسها . فإذا فنيت عن ذاتها ، فني الجزء لفنائها . واتحدت اللامان لفظًا ، ينطق مها اللسان 9 مشدَّدة ، للإدغام الذي حدث ، فصارت موجودة بين ألفِفَيْن اشتملا عليها ، وأحاطا سها .

(١٩٥) فأعطننا الحكمة الموهوبة ، لمَّا سمعنا لفظ الناطق بلا ، بين ألِفَيْن ، ( ف) علمنا ، ضرورة ، أن المُحدث فَنِيَ بظهور القديم. فبقي ألِفان ( أو إلْفان... ) : أُولَى وأُخرى . وزال « الظاهر والباطن » . بزوال اللامَيْن بكلمة النفي . فضربنا الألِف في الألِّف \_ ضربُ الواحد في الواحد\_ : فخرجت لك الهاء . فلمَّا ظهرت

1 كذلك C K : ملستة بالالف B إ ثي، : 1 كذلك C K إ شي، : شي K : شيء B : شيء C K وبعد اللام C K : بعدها B | 4 في الخط K في الرقم B K | ليس باتصال C K : كلا اتصال B | 7 بما تورده B K ال تورده B K 8 الفناء C : الفنا K : الفناّ B | الجزء C B : الجز K | لفنائها C : لفنايها K لفنتها B || 10 مثادة ... فصارت B -- ; C K إلى 13 الفرورة B علم الفرورة C || 15 الماء في الواحد C K ؛ واحدا في راحد B || 15 الهاء C ؛ الها K : الم. B || زال ... والآخر (زالاخر C K ( K ) والت الاولية والآخرية B (الهاء) زال حكم (الأول والآخر) الذي جَعلَتْه الواسطة ، كما زال حكم اللهاء) زال حكم الأول والآخر) الذي جَعلَتْه الواسطة ، كما زال حكم الظاهر والباطن » [ F.46b] فقيل عند ذلك : (كان الله ولا شيء معه » ! ثم أصل هذا الضمير ، الذي هو الهاء ، الرفعُ ولابّد؛ فإن انفتح أو انخفض ، فتلك صفة تعود على من فتحه أو خفضه ؛ فهي عائدة على العامل ، الذي (هو ) قَبْلُ ، في اللفظ .

\* \* \*

#### تكملة.

## ( الحركات والحروف والمخارج في آسم الجلالة )

(۱۹۲) ثم أوجد – سبحانه ! – الحركات والحروف والمخارج تنبيها 3 منه – سبحانه وتعالى ! – أن اللوات تتميز بالصفات والمقامات . فجعل الحركات نظير الصفات ، وجعل الحروف نظير الموصوف ، وجعل المخارج نظير المقامات والمعارج . فأعطى لهذا الاسم ( الإلهى الأعظم ) من الحروف ، 6 على عموم وجوهه ، من وصل وقطع : ء ، ا ، ل ، ه ، و = همزة وألفا ولاماً وهاء وواواً . فالهمزة أولاً ، والهاء آخرا ؛ ومخرجهما واحد ، مما يلى القلب . ثم جعل بين الهمزة والهاء حرف اللام ، ومخرجه اللسان ، و ترجمان القلب . فوقعت النسبة بين اللامين والهمزة والهاء ، كما وقعت النسبة بين اللامين والهمزة والهاء ، كما وقعت النسبة بين اللامين المسان المترجم عنه . قال الأخطل : بين القلب ، الذي هو محل الكلام ، وبين اللسان المترجم عنه . قال الأخطل : إن الككلام كي الفراد وإنا المسان على الفراد كليلاً كان الككلام كي الفراد كليلاً كان المسان على الفراد كليلاً كان الكلام كي الفراد كليلاً كان الكلام كي الفراد كليلاً كان الكلام كي الفراد كليلاً كان المسان على الفراد كليلاً كان الكلام كي الفراد كليلاً كان الكلام كلي الفراد كليلاً كان الكلام كلي الفراد كليلاً كان المسان على الفراد كليلاً كان الكلام كلي الفراد كليلاً كان الكلام كلي الفراد كليلاً كان المسان على الفراد كليلاً كليلام كلي الفراد كليلاً كلي الفراد كليلا كلام كلي الفراد كليلاً كليلام كلي الفراد كليلاً كليلاً كليم كلي الفراد كليلاً كليرة كليرة

(١٩٧) فلمًا كانت اللام من اللسان ، جعلها ( الألِف ) تنظر إليه لا إلى نفسها ، فأفناها عنها ، وهي الحنك الأسفل . فلمًا نظرت إليه ، لا إلى [F.47a] ذاتها ، عَلَت وارتفعت إلى الحنك الأعلى ؛ واشتد اللسان بها في الحنك

3 سبحانه 8 - 7 || B - : C K || 4 سبحانه وتمالى 8 - 1 || B - : C K ممزة ... وواوا 8 || B - : C K || 8 وهاماً : النبان السان 8 || B - : C K || 14 || B || 14 || 14 || 15 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 ||

اشتدادًا ، لتمكن علوها وارتفاعها بمشاهدته ؛ وخرجت الواو من الشفتين إلى الوجود الظاهر ، مخبرة ، دالة عليه ؛ وذلك مقام باطن النبوة (= الولاية) : وهي الشَّعْرة التي فينا من الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ! ـ وفي ذلك يكون الورث .

( ١٩٧ - 1 ) فخرج من هذا الوصل : أن الهمزة والألِف والهاء من عالم الملك .

. . .

3 صلى .... وسلم C K : عليه السلم B || يكون الورث C K : يقع الميراث B || 4 والهاء C K : ملكوتية B || 5 من عالم 4 والهاء C K : ملكوتية B || 5 من عالم الملكوت C K : ملكوتية B || 5 من عالم المجبروت C K : جبروتية B || 0 من عالم الملك C K : ملكية C K : مبلغ قراءة (الاصل قراه) للحدرد الزنجاني (مهدلة في الاصل) K (غلى الهادش بقام شبيه بالاصل)

## وصل

## ( الاسم الوحمن : من طويق الأسرار )

- (۱۹۸) قوله ( تعالى ا ) : « الرحمٰن » من « البسملة » . « الكلام على هذا الاسم (الإلّهي) في هذا الباب ، من وجهين : من وجه الذات ، ومن وجه الصفة . فمن أعربه بدلاً ، جعله ذاتاً » ومن آعربه نعتاً ، جعله صفة . والصفات ( النفسية ) ت » ومن شرط هذه الصفات ، الحياة : فظهرت والصفات ( الصفات ) . وجميع هذه الصفات للذات : وهي الأليف الموجودة بين الميم والنون ، من (الاسم الالّهي) الرحمٰن .
- 9 يتركب الكلام على هذا الاسم ، من الخبر الثابت عن النبي 9 صلى الله عليه وسلّم ! : و إن الله خلق آدم على صورته » = من حيث إعادة الفسمير على الله . ويؤيّد هذا النظر الرواية الأُخرى ، وهي قوله حليه السلام ! وهذه الرواية وإن لم تصح من طريق النقل ، فهي 12 مسجيحة من طريق الكشف . [F.47b]

# (٢٠٠) فأقول : إن الألِف واللام والراء للعلم والإرادة والقدرة . والحاء

8 الرحين C : الرحيان B K | 6 ومن شرط ... الحياة C K : ومن شرطها صفة الحياة B | فظهر تك C K : الديمة الحياة الحياة B | فظهر تك C K : فتمت B | 7 السبع : السبعة .. || وجميع ... الذات C K : وجميعها قايمة بالذات B | 8 الرحين C K : الرحيان B K || 9 - 10 من الحبر ... وسلم C K : من قوله عليه السلم B || 10 آدم C K : الرحيان C K المن حيث .... الكشف C K : وعلى الرواية السلم B || 10 آدم C B : ادم ك || 10 آدم C K : الكشف وان لم تصبح عند اهل الكشف (على الحامش بقلم مخالف للاصل : الاخرى المسجيعة عنداهل الكشف وان لم تصبح عند اهل الكشف (على الحامش بقلم مخالف للاصل : الماء الزيف ) على صورة الرحيان B || 11 ويؤيد C : ويويد K || 12 الرحين C : والم الحام || 14 الحيان C : والم الحام || 14 الحيان C : والم الحياة B || 14 والماء C : والم الحياة B || 14 والماء C : والم الحياة B || 14 الحياة C |

والميم والنون: مدلول الكلام والسمع والبصر. وصفة الشرط ، التي هي الحياة ، مستصحبة لجميع هذه الصفات. - ثم الالف ، التي بين الميم والنون ، (هي ) مدلول الموصوف ؛ وإنما حذفت خطاً لدلالة الصفات عليها دلالة ضرورية ، من حيث قيام الصفة بالموضوف. فتجلّت للعالم الصفات . وكذلك لم يعرفوا من الالله غيرها ، ولا يعرفونها

6 (٢٠١) ثم الذي يدل على وجود الألف ولابد (هو) ما ذكرناه ، وزيادة . وهي إشباع فتحة الميم . وذلك إشارة إلهية إلى بسط الرحمة على العالم . فلا يكون أبدًا ما قبل الألف إلا مفتوحًا . فتدل الفتحة على الألف في مثل هذا الموطن . وهو محل وجود الروح الذي له مقام البسط لمحل التجلي . ولهذا ذكر أهل عالم التركيب ، في وضع الخطوط في حروف العلة ، الياء المكسور ماقبلها \_ إذ قد توجد الياء الصحيحة ولا كسر قبلها \_ ، وكذلك الواو المضموم ما قبلها . ولما ذكروا الألف لم يقولوا : المفتوح ما قبلها ، إذ لا توجد إلا والفتح في الحرف الذي قبلها ، بخلاف الواو والياء . فالاعتدال للألف لازم أبدًا .

(٢٠٢) فالجاهل إذا لم يعلم في الوجود مُنزَّها [ ٤٠٤٩] عن جميع النقائص الأعلى الله الله - تعالى ! - نسى الروح القدسى الأعلى فقال : ما في الوجود إلا الله ! فلما سئل في التفصيل ، لم يوجد لديه تحصيل .

(٢٠٣) وإنما خصصوا الواو بالمضموم ما قبلها ، والياء بالمكسور ما قبلها ، ... لما ذكرناه : فَصَحَّت المفارقة بين الألِف ( من جهة ) ، وبين الواو والياء ( من جهة أخرى ) . فالألِف ، للذات ؛ والواو العِلَّية ، للصفات ؛ والياء العِلَّية ، للأفعال . 3 ( وإن شئت قلت أيضًا : ) الألِف للروح ، والعقل صفته ... وهو الفتحة ؛ والواو ، النَّفْسُ ، والقبض صفتها ... وهو الضمة ؛ والياء ، الجسمُ ، ووجود الفعل صفته ... وهو الخفض .

(٢٠٤) فإن انفتح ما قبل الواو والياء ، فذلك راجع إلى حال المُخاطَب . ولَمَّا كانتا (أى الواو والياء) غَيْرًا ولابد ، اختلفت عليهما الصفات . ولَمَّا كانت الألِف لا تقبل الحركات ، اتحدت بمدلولها ، فلم يختلف عليها شيء و ألبتة . \_ وسميت (هذه الأحرف) حروف العِلَّة لِما نذكره : فألِف الذات عِلةً لوجود الضفة ، عِلةً لوجود الفعل ؛ وياء الفعل ، عِلةً لوجود ما يصدر عنه في عالم الشهادة ، من حركة وسكون . فلهذا سُميت (هذه الأحرف) عِللًا .

(۲۰۰) ثم أوجد (الحق ـ تعالى ! ـ ) النون من هذا الاسم (الرحمٰن) يُصْف دائرة فى الشكل . والنصفُ الآخر ( من النون ) محصور ، معقول 15 فى النقطة التي تدل على النون الغيبية ، الذى هو نصف الدائرة . ويحسب [F.48b] الناس النقطة أنها دليل على النون المحسوسة . ــ ثم أوجد ( ـ تعالى ! ـ )

مُقْدَم الحاء بما يلى الأليف المحلوفة فى الرقم ، إشارة إلى مشاهلتها ، ولذلك سكنّت ؛ ولو كان مُقْدمُها إلى الراء لَتَنحَرَّكَتْ .

3 (٢٠٦) فالأليف الأولى ( من الاسم الرحمان ) للعلم؛ واللام ، الإرادة ؛ والراء ، للقدرة ، وهي صفة الإيجاد . فوجدنا الأليف لها الحركة من كونها همزة ؛ والراء لها الحركة ؛ واللام ، ساكنة . فاتحدت الإرادة بالقدرة – كما اتحد والراء لها الحركة ؛ واللام ، ساكنة . فاتحدت الإرادة بالقدرة – كما اتحد أو العلم والإرادة بالقدرة – إذا وصلت « الرحمان » بالله ، فَأَدْغَمت لام الإرادة في راء القدرة ، بعنما قُلِبت راءًا ؛ وشُدّت لتحقيق الإيجاد الذي هو الحاء ، وهو ) وجود الكلمة ساكنة . وإنما سكنت (الحاء ) لأنها لا تنقسم ، والحركة ومنقسمة . فلمًا كانت الحاء ساكنة سكونا حيًا ، ورأيناها مجاورة الراء ، راء القدرة ، – عرفنا أنها ( رمز ) الكلمة ( ورمز الروح ) . وتثمينها ، تنبية ( على ذلك : لأن العدد ٨ ، وهو القيمة الحسابية لحرف الحاء ، هو رمز وحود كمال الذات ) .

## (الرحمن بدلا ونعتا أو مقام الجمع والتفرقة)

(۲۰۷) أشار إلى من أعربه (أى الاسم الرحمٰن) بدلاً من قوله: الله \_ 15 إلى مقام الجمع واتحاد الصفات . وهو مقام من روى : « خلق (الله ) آدم على صورته » = وذلك وجود العبد في مقام الحق ، حد الخلافة . والخلافة تستدعى المُلْك بالضرورة . والمُلْك ينقسم قسمين : قسم راجع لذاته ، وقسم \_ 18 راجع لغيره . والواحد من الأقسام يصلح ، في هذا المقام ، على حد ما رتبناه .

الماء C الماء B : المراء B : الراء B : ولذلك B : ولذلك B : الراء C الراء C : الراء B : الراء B : المراء B : الراء C : الراء B : ورايناها K | الراء C : الراء المراء B : الراء C : الراء المراء B : المراء B : المراء B : المراء B : المراء B

فإن البدل فى الموضع يحل محل المُبدل منه ، مثل قولنا : [F.49<sup>a</sup>] جاءنى أخوك زيد ، فزيد بدلٌ من أخيك ، بدل الشيء من الشيء . وهما لِعيْن واحدة : فإن زيداً هو أخوك ، وأخاك هو زيد بلاشك . ـ وهذا مقام ، من اعتقد خلافه قما وقف على حقيقة ، ولا وَحَد ، قَط ، مُوجِده !

(٢٠٨) وأمّا من أعربه (أى الاسم الرحمٰن) نعتًا ، فإنه أشار إلى مقام التفرقة في الصفة . وهو مقام من روى : «خلق (الله ) آدم على صورة الرحمٰن ، وهذا مقام الوراثة ، ولا تقع إلا بين غَيْرَيْن : مقام الحجاب بمغيب الواحد . وظهور الثاني ، وهو المعبَّر عنه بالميثل . ... وفيا قررنا دليلٌ على ما أضمرنا . فافهم !

(٢٠٩) ثم أظهر (الحق)، من النون الشطر الأسفل، وهو الشطر الظاهر لنا من الفكك الدائر من نصف الدائرة. ومركزُ العالَم في الوسط، من الخط الذي يمتد من طرف الشطر إلى الطرف الثاني. والشطر الثاني، المستورُ في النقطة، 12 هو الشطر الغائب عنا من تحت، نقيضُ الخط بالإضافة إلينا ؛ إذ كانت رؤيتنا ، من حيث الفعل ، في جهة . فالشطر الموجود في الخط هو المشرق ؛ والشطر المجموع في النقطة هو المغرب ، وهو مطلع وجود الأسرار . فالمشرق — 15 وهو الظاهر المركب ـ ينقسم ؛ والمغرب ـ وهو الباطن البسيط ، لا ينقسم . وفيه أقول : [F.49<sup>b</sup>]

# (٢١٠) عَجَبًا لِلظَّاهِ مِنْقَسِمُ وَلِبَاطِنِ وَلِ يَنْقَسِمُ 8ا

قَالظَّاهِ ... رُ شَمْسٌ فَي حَمَلِ وَالْبَاطِنُ فِي أَسَدِ جَلَّمُ حَقَّقُ وَانْظُرْ مَعْنَ سَتَ ... رَتْ مِنْ تَحْتِ كَثَائِفِها الظَّلَمُ إِنْ كَان خَفَىٰ هُوَ ذَاك بَدا عَجَبًا ... وَاللهِ ! .. هُمَا الْقُسُم فَافْزُعْ لِلشَّمْسِ وَدَعْ قَمَرًا فِي الْوِثْرِ يلُوحُ وَيَنْعَ ... لِهِ وَأَخْلَعْ نَعْلَىٰ قَلَهَى كَر ... وَنَى عَلَمَى شَفْعِ يَكُنِ الكَلِ ... مُ

6 (٢١١) ولذلك يتعلق العلم ( الواحد ) بالمعلومات ( الكثيرة ) ؛ والإرادة الواحدة ،بالمرادات ( الكثيرة ) ، والقدرة الواحدة ،بالمقدورات ( الكثيرة ) . فتقع القسمة والتعداد في المقدورات والمعلومات والمرادات ... وهو الشطر الموجود في الرقم . ويقع الاتحاد ( = الوحدة ) والتنزه عن الأوصاف الباطنية ، من علم وقدرة وإرادة . وفي هذا إشارة . فافهم !

(۲۱۲) ولمّا كانت الحاء ثمانية - وهو ( رمز ) وجود كمال الذات ، ولذلك عبَّرْنا عنه بالكلمة والروح ، - فكذلك النون خامسة في العشرات (=  $\cdot$   $\circ$  ) ، إذ يتقدمها الم الذي هو رابع (=  $\cdot$   $\circ$  ) . فالنون جساني ، محل ايجاد مواد الروح والعقل والنفس ووجود الفعل . وهذا كله مُسْتُوْدَعٌ في النون . وهي كلّية الإنسان الظاهرة ، ولهذا ظهر  $\circ$  .

. . .

1 جلم ... + الجلم من اسمآء القمر B (على الهامش بقلم الاصل) | 2 كثائفها C : كثايفها B K الجلم من اسمآء القمر B و عن الأوصاف الباطنية ... (أي في الأوصاف ... - ومنى الجملة كلها : كما أن مجال القسمة والتعداد هي في الأوصاف الظاهرية من مقدروات ومعلومات ومرادات ، - كذلك مجال الوحدة والتنزء يكون في الأرصاف الباطنية من علم وقدرة وارادة) ! ومرادات ، - كذلك مجال الوحدة والتنزء يكون في الأرصاف الباطنية من علم وقدرة وارادة) ! 12 في العشرات B : في العقد A المشرات B : في العقد B المشرات B : في العقد كالمسلمة المسلمة المسلمة

## [F.50a] تتمة

## ( الفصل بين الميم والنون بالآلف )

(۲۱۳) وإنما فُصِل ( في الاسم الرحمان) بين الميم والنون بالألِف : همآن ٤-إذ الميم ملكوتية ، لمّا جعلناها (مزًا) للروح ؛ والنون مُلْكية (لَمّا جعلناها رمزًا للجسم) ؛ والنقطة جبروتية - ، لوجود سرّ سلب الدعوى . كأنه يقول : أي ياروح - اللذي هو الميم - لم نصطفك من حيث أنت ، لكن عناية سبقت لك في وجود علمي . ولو شئت لاطنت على نقطة العقل ونون الإنسانية ، دون واسطة وجودك . فاعرف نفسك ! واعلم أن هذا اختصاص بك مني ، من حيث أنا لا من حيث أنت . فَصَحَّت الاصطفائية ؛ فلا تَجَلَّى لغيره أبدا . - فالحمد لله وعلى ما أولى !

(٢١٤) فَتَنَبَّهُ \_ يا مسكين ! \_ فى وجود الميم دائرةً على صورة الجسم مع التقدّم ، كيف أشار به إلى التنزه عن الانقسام ؟ وانقسام الدائرة لا يتناهى ، وهو فى ذاته لا ينقسم . ثم انظر الميم ، وهو فى ذاته لا ينقسم . ثم انظر الميم ، إذا انفصل وحده أنّ ، كيف ظهرت منه مادة التعريق ، لمّا نزل إلى وجود الفعل ،

فى عالم الخطاب والتكليف ؟ فصارت المادة فى حق الغير لا فى حق نفسه ، إذ الدائرة تدل عليه خاصة ؛ فما زاد فليس فى حقه إذ قد ثبت ذاته ، فلم يبق الا أن يكون فى حق غيره . \_ فلمًا نظر العبد إلى المادة ، مُدَّ تعريقا . وهذا هو وجود التحقيق .

(٢١٥) ثم اعلم أن الجزء [F.50b] المتصل بين الميم والنون: ومن ، هو مركز أليف الذات. وخفيت الأليف ليقع الاتصال بين الميم والنون بطريق المادة ، وهو الجزء المتصل. ولو ظهرت الأليف لما صح التعريق للميم ، لأن الأليف حالت بينهما. وفي هذا تنبيه على قوله: ﴿ رَبُّ السَّهَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَوَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمٰنُ ﴾ = وجودُ الأليف المرادة . - هذا على من أعربه نمبتدأ ، ولا يصح من طريق التركيب ، والصحيح أن يعرب بدلاً من والرب ، . - فتبقى الأليف هنا عبارةً عن الروح - والحقُ قائمٌ بالجميع - ، و ( تبقى ) فتبقى الأليف هنا عبارةً عن الروح - والحقُ قائمٌ بالجميع - ، و ( تبقى ) المرض.

(٢١٦) وإذا ظهرت الألف بين الميم والنون و مآن ، – فإن الاتصال بالميم لا بالنون – ، فلا تدأخذ النون صفة أبداً ، من غير واسطة ، لقطعها . ودل اتصالها بالميم على الأخذ بلا واسطة . والعدم ، الذى صبح به القطع ، فيه يَفْنى النونُ . ويبقى الميم محجوبًا عن سِرٌ قِدَمه بالنقطة التي في وسطه : و ، التي هي جوف دائرته ، بالنظر إلى ذاته بعد أن لم تكن ، فيا ظهر له .

. . .

3 العبد C K : الغير B || الى المادة C K : المادة B || 5 من B K : - C K الجزء C B : - C K الجزء C B : - C K الجزء C B : الجزء C B المحمل C : الجزء C B || 8 - C K الجزء النبأ C : الجزء C B || 8 - C K المحموات C B B K || 9 مبتدأ C B || 10 المحموات C B K || 10 المحموات C B K || 11 المحموات C B K || 12 المحموات C B K || 13 || 14 المحموات C B K || 16 || 16 المحموات B K || 16 || 16 المحمولة C B K || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 ||

# سؤال وجوابه (امماء سرالله في الميم الملكونية )

(٢١٧) قيل: فكيف عرفت سر قلمه ولم يعرفه هو ، وهو أحق بمعرفة نفسه ومنك إن نظرت إلى ظاهرك الدي العاليم بسر القيلم فيه هو المعنى الموجود فيك ، ، المتكلم فيه ، وهو مِيمُ الروح ، \_ فقد وقف [F.51ª] على سرّ قِدَمه ؟

(٢١٨) الجواب عن ذلك : إن الذي علم منا سِرَّ القِدَم هو الذي حَبَّبناً همناك : فَمِنَ الوجه الذي أثبتنا له العلم ، غَيْرَ الوجه الذي أثبتنا له منه عدم العلم ... ونقول : إنما حصل له ذلك علمًا لا عينا . وهذا موجود : فليس من شرط من عَلِم شيئًاأن يراه . والرؤية للمعلوم أتمُّ من العلم به من وجه ، وأوضع في المعرفة به : فكلَّ عينٍ ، علم ، وليس كل علم عينًا . إذ ليس مِنْ شرط من علِم أن ثُمَّ مكة ، رآها ، وإذا رآها ، قطعًا أنه يعلمها . ولا أريد الاسم . فللعَيْن درجة على العلم معلومة ، كما قيل :

وَلَكِنْ لِلْعِيانِ لَطِيسَفُ مَعْنَى لِذَا سَأَلَ ٱلْمُعَابَنَـةَ ٱلكَلِيمُ

13 ولكن العيان ... الكليم: لابن حزم ، مطلع القصيدة :

لئن أصبحت مرتحلا بشخصى فروحى عندكم أبداً مقيم نقلا عن « جذوة المقتبس ، الحميدى ، عبد الله كنون ، مجلة الحجمع العلمى العربى ، دمشن الجزء الرابع ، المجلد ٤٠ ، ص ٧٢٨ .

(٢١٩) بل أقول: إن حقيقة سرّ القِدَم ، الذي هو ق حق اليقين ، لأنه لا يعاين ، لم يشاهده ( الميم ) لرجوعه لذات موجده . ولو عَلِم (الميم ) فذات موجده لكان نقصاً في حقه ؛ فغاية كماله ، في معرفة نفسه بوجودها ، بعد أن لم تكن عيناً . . . هذا فصل عجيب ، إن تدبرته وقفت على عجائب . فاقهم !

. . .

#### تكملة

## الصال اللام بالراء - في الاسم «الرحمن»-- تطقا

وبهما وبعد اللام بالراء اتصال اتحاد نطقا ، من حيث كونهما ومفتين باطنتين ؛ فسهل عليهما الاتحاد . ووُجِد الحاء التي هي الكلمة ، المعبر عنها بالمقدور للراء ، منفصلة عن الراء التي هي القدرة ، ليتميز المقدور من القدرة ، [ F.51b] ولئلا تَتوهّم الحاء المقدورة أنها صفة ذات القدرة . فوقع الفرق بين القديم والمحدث . فافهم - يرحمك الله -

## (الرحمن: منكراً ومعرفاً)

9 ( ٢٢١) ثم لتعلم أن « رَحْمان » هو الاسم ، وهو للذات ؛ والأليف واللام ، و اللذان للتعريف ، هما الصفات ؛ ولذلك يقال : « رحمان » مع ذوالهما ؛ كما يقال : ذات ، ولا تُسمَّى صفة معها . أنظر في اسم مُسيِّلِمَة الكذاب : تَسمَّى برحمان ، ولم يُهْدَ إلى الالف واللام ؛ لأن الذات محل الدعوى عند كل 12 أحد ، وبالصفات يفتضح المُدَّعِي .

(٢٢٧) فر ورحمان ، مقام الجمع ، وهو مقام الجهل . أشرفُ ما يُرْتَقَىٰ الله في طريق الله : الجهلُ يه - تعالى ! - ومعرفةُ الجهل به ، فإنها حقيقة 15 العبودية . قال - تعالى ! - : ﴿ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِين فِيهِ ﴾ = فَجَرَّدك .

ومما يؤيّد هذا ، قولُه - تعالى ! - : ﴿ وَمَا أُونِيتُمْ مِن الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً ﴾ وقوله : ﴿ وَمَا أُونِيتُمْ مِن الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً ﴾ وقوله : ﴿ الَّذِينَ آتَيْنُاهُمُ ٱلْكِتَابِ بِتُلُونَهُ حَقَّ تِلاَوْتِهِ ﴾ .

3 (۲۲۳) فبحقيقة الاستخلاف سُلِب مُسَيْلِمَة وإبليس والدجَّال ؛ وكان من حالهم ما عُلِم . ولو استحقوه (أى الاستخلاف ) ذاتا (1) ما سُلِبُوه أَلْبَتَّة . ولكن ، إن نظرت بعين التنفيذ والقبول الكلّى ، لا بعين الأمر (فحسب)، وجدت المخالِف طائعًا ، والمعوج ، مستقيا ؛ والكلُّ داخلُ في الرِقُ ، شاعوا أم أبَوًا . فأما إبليس ومُسَيْلِمة فَصَرَّحا بالعبودية ؛ والدجَّال أبي . فتأمل من أين تكثم كل واحد منهم ؟ وما (هي ) الحقائق التي لاحت لهم حتى أوْجَبَتْ تكثم كل واحد منهم ؟ وما (هي ) الحقائق التي لاحت لهم حتى أوْجَبَتْ

. .

#### تتمة

## (اختفاء الالف واللام نطقاً في البسملة )

( ٢٢٤) لمّا نطفنا (دفعة واحدة ) بقوله ( - تعالى ! ) : ﴿ بِسّمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ وَ اللهِ الرَّحِيمِ ﴾ لم يظهر للألِف واللام وجود : فصار الاتصال من الذات للذات ! والله عليه والرحمٰن اسمان للذات : فرجع على نفسه بنفسه ! ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ! - : « وأعوذ بك منك » = لَمّا انتهى ( - عليه السلام ! - ) إلى الذات من لم ير غَيْرًا ؛ وقد قال : « أعوذ بك » ولابُد من مُستعاذ منه . فكشف ( المُستعاد منه ، فقال : « منك » ! و « منك » = هو ! والدليل عليه : « أعوذ » . ولا يصِح ( له - عليه السلام ! - ) أن يُفْصِّل : فإنه في الذات ، ولا يجوز التفصيل فيها .

(٢٥٥) فَتَبَيَّن من هذا أن و كلمة الله ، هي العبد . فكما أن لفظة و الله ، للذات دليل ، كذلك العبد الجامع الكلّي . فالعبد هو كلمة الجلالة ! قال بعض المحققين ، في حال مّا : و أنا الله ، ! وقالها أيضًا بعض الصوفية من مقامين مختلفين . وشَتَّان بين مقام المعني ومقام الحرف الذي وُجِد له . فقابل - تعالى ! - الحرف بالمعني (في قوله ) : و أعوذ برضاك من سخطك ، ! وقابل المعني بالمعني (في قوله ) : و وأعوذ بك منك ، ! وهذا غاية المعرفة .

...

1 تتمة C K : تتميم B || 6 والرحمن C : والرحمان B K || 6-7 صلى .... وسلم C K : C K المحمد C K الله المحلم B : C K المحمد C K المحمد C K المحمد الله المحمد B : « صلى الله عليه » بقلم الله الله B : « صلى الله عليه » بقلم الاصل ) || 18 وملم B : « ملى الله عليه » بقلم

#### خاتمة

## (الفرق بين الله والرحمن)

( ١٢٧٧) ولم تنكر العرب كلمة « الله » ؛ فإنهم القاتلون : إ ﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ وَ اللَّهِ يُلُّهُمُ وَ اللَّهِ يُلُّهُمْ الله وَلْفَى ﴾ = فعلموه . ولمّا كان « الرحمٰن » يعطى الاشتقاق من الرحمة ـ وهي صفة موجودة فيهم ـ ، خافوا أن يكون المعبود ، الذي يَدُلُّهم ( الرسول ) عليه ، من جنسهم ؛ فأنكروا وقالوا : « وَمَا الرَّحْمٰنُ » ؟ لَمّا لم يكن من شرط كل كلام أن يفهم معناه ، ولهذا قال : ﴿ قُلْ : اَدْعُوا الله أو اَدْعُوا الله أو الدّعُون المعبد الرَّحْمٰنَ ﴾ لَمّا كان اللفظان راجعين إلى ذات واحدة . وذلك حقيقة العبد ( الجامع الكلي ) ؛ والبارى مُنزّه عن إدراك التوهم والعلم المحيط به ـ جَلّ ( الجامع الكلي ) ؛ والبارى مُنزّه عن إدراك التوهم والعلم المحيط به ـ جَلّ عن ذلك !

## وصل

## ( في قوله : « الرحيم » من البسملة )

( ٢٢٨) والرحيم » صفة محمد صلى الله عليه وسلم ! - ، قال - تعالى ! - : ق الرحيم تمّت البسملة ؛ وبالموّمنِينَ رَوُّونٌ رَحِيمٌ ﴾ . وبه كمال الوجود . وبالرحيم تَمّت البسملة ؛ وبه العالَم خلقًا وإبداعًا . وكان - عليه السلام ! - مبتدأ وجود العالَم عقلاً ونفساً . - « متى كنت نبياً ؟ قال : وآدم بين الماء والطين » = فبه بكذأ والحق ) الوجود باطنًا ؛ وبه ختم ( - تعالى ! - ) المقام ظاهراً في عالم التخطيط ، فقال : « لا رسول بعدى ولا نبى » .

(۲۲۹) فالرحيم هو محمد صلى الله عليه وسلم ! - ، و « بِسْم ، هو أبونا و آدم . وأعنى في مقام ابتداء الأمر ونهايته . وذلك أن آدم - عليه السلام ! - هو حامل الأسهاء ، قال - تعالى ! - : ﴿ وَعَلَّمَ آدُمَ ٱلأُسْهَاء كُلُّها ﴾ [ ۴.53<sup>a</sup> ] ومحمد - صلى الله عليه وسلم ! - حامل معانى تلك الأسهاء التى حملها آدم - عليهما السلام ! - ، 12 وهى « الكلم » ؛ فقال صلى الله عليه وسلم ! : - « أوتيت جوامع الكلم » . ومن أثنى على نفسه (هو) أمكن وأتم ممن أثنى عليه ، كيحيى وعيسى - عليهما السلام ! - . ومن حَصَل له الذات ، فالأسهاء تحت حكمه . وليس من حَصَّل الأنهاء أن يكون المُسَمَّى محصَّل عنده .

3 الرحيم C لل والرحيم B || تعالى C : تعلى K : تعلى B || 4 بالمؤمنين ...
رحيم : آية ١٢٨ سورة التوبة (٩) || بالمؤمنين C B : بالمومنين K || رؤوف : رؤف C : روف K : روف B || رووف : رؤف C : روف B || رووف الله C || السلم B || مبتدأ C || مبتدأ K || 6 قال ... + عليه السلم B || و آدم C : ادم B || الماء C : الله C : الله C : الله B || بدأ B : بدأ B : بدل B || الله C : بدل B || الله C : ال

الاسم . ولمّا رَاعَيْنا الاسم ، مُرَاعاتهم الذات ، ضوعف لنا الأجر \_ ولحسرة الاسم . ولمّا رَاعَيْنا الاسم ، مُرَاعاتهم الذات ، ضوعف لنا الأجر \_ ولحسرة الأسم . ولمّا رَاعَيْنا الاسم ، مُرَاعاتهم الذات ، ضوعف لنا الأجر \_ ولحسرة المغيّنة التي لم تكن لهم : فكان تضعيف على تضعيف . فنحن الإخوان ، وهم الأصحاب . وهو \_ صلى الله عليه وسلّم! \_ إلينا بالأشواق . وما أفرحه بلقاء واحد منا ! وكيف لا يفرح ، وقد ورد عليه من كان بالأشواق إليه ؟ فهل تُقاس واحد منا ! وكيف لا يفرح ، وقد ورد عليه من كان بالأشواق إليه ؟ فهل تُقاس كرامته به وبره وتَتَحفيه ؟ وللعامِل مِنّا أجر خمسين ممن يعمل بعمل أصحابه ، لامن أعيانهم لكن من أمثالهم . فذلك قوله ( \_ عليه السلام ! \_ ) : و بل منكم : فَجِنُوا واجتهدوا » = حتى يعرفوا أنهم خلَّقُوا بعدهم رجالاً لو أدركوه ( \_ عليه فَجِنُوا واجتهدوا » = حتى يعرفوا أنهم خلَّقُوا بعدهم رجالاً لو أدركوه ( \_ عليه السلام ! \_ ) لما سبقوهم إليه . ومن هنا تقع المجازاة . \_ والله المستعان !

\* \* \*

## تنبيه

## (حملة العرش المحيط في البسملة)

 $_{3}$  الله الرحمن الرحيم ، أربعة ألفاظ ، لها أربعة ألفاظ ، لها أربعة معان : فتلك ثمانية . وهم حَمَلة العرش المحيط . وهم من العرش . وهنا هم الحَمَلة من وجه ، والعرش من وجه . فانظر واستخرج  $_{5}$  [  $_{5}$  ] من ذاتك لذاتك .

\* \* \*

## تنبيه

## ( ميم «بسم » وميم « الرحيم » )

و (٢٣٢) ثم وجدنا ميم « بِسْم ، الذي هو آدم ... عليه السلام ! ... مُعَرَّقا ؟ ووجدنا ميم «الرحيم » مُعَرَّقا ، الذي هو محمد ... صلى الله عليه وسلم تسليا! ... فعلمنا أن مادة ميم آدم .. عليه السلام ! .. ( إنما هي ) لوجود عالم التركيب ، وأذ لم يكن مبعوثا . وعلمنا أن مادة ميم محمد ... صلى الله عليه وسلم ! .. ( إنما هي ) لوجود الخطاب عموما ، كما كان آدم ، عندنا ، عموما . فلهذا امتدا ( = ميم آدم وميم محمد ) .

\* \* 4

3 آدم C K : ادم B : ادم K || عليه السلام B - : C K || 4 معرقا K : مثله B || 6 مىلى .... وسلم C K : عليه السلم B || 6 مىلى .... وسلم C K : عليه السلم B - : C K عندنا C K : - : C K عندنا

## إنباه

## ( أيام الرب والبسملة )

(۲۳۳) قال سيدنا الذي لا ينطق عن الهوى : « إن صلَحَت أُمني فلها 3 يوم ، وإن فسدت فلها نصف يوم » . واليوم ربَّانى ، فإن « أيام الرب » كل بوم ألف سنة مما نعده . بخلاف « أيام الله » و « أيام ذي المعارج » فإن هذه الأيام أكبر فلكًا من « أيّام الرب » . [وسيأتى - إن شاء الله - ذكرها في داخل الكتاب ، 6 فصل ) « معرفة الأزمان » . وصلاح الأمة بنظرها إليه - صلى الله عليه وسلم ! - ، وفسادُها بإعراضها عنه .

9 فوجدنا «بسم الله الرحمن الرحيم » يتضمن ألف معنى ، كل معنى و لا يحصل إلا بعد انقضاء حول . ولابد من حصول هذه المعانى التى تَضَمّنها و بسم الله الرحمن الرحيم » ، لأنه ما ظهر إلا ليعطى معناه ، فلابد من كمال ألف سنة لهذه الأمة . وهى فى أول « دورة الميزان » ، ومدتها ستة آلاف سنة روحانية محققة . ولهذا ظهر فيها (أى فى الأمة المحمدية) من العلوم الإلهية مالم يظهر فى غيرها من الأمم . فإن الدورة التى انقضت (قبل ابتداء الدورة المحمدية ) كانت ترابية [4.54] ؛ فغاية علمهم بالطبائع ، والإلهيون فيهم ولابد ، قليلون جدًا ، يكاد لا يظهر لهم عين . ثم إن المتألة منهم ممتزج بالطبيعة ولابد ، والمتألّة منهم ممتزج بالطبيعة ولابد ، والمتألّة منهم عليه .

4-- كل يوم ... نما نماد C K : من الف سنة كل يوم B || 5-- وايام ذي المارج... ايام الرب C K : فان ايام الله اكبر فلكاً B || 6 وسيأتي C B : وسياتي K || ان شاء (شاكم) الله C K : وسياتي B || 10 انتضاء C : أتضمن B || 10 انتضاء C : انتضاء C | الانتضاء C | الاف E K : انتضاء C || الاف E K : الالمية : الالاميون E K || 15 الطبايع B K || والإلميون : والالاميون B K : غرباء C : غرباء C

## مفتاح

## (ألف الذات الله وألف العلم في الرحمن)

- العِدْم . ألِف الذات خفية ، وألِف الإلتباس فى الخط بين ( الله ) و ( الله ) .
- 6 (٢٣٦) ووجدنا في ديسم، ، الذي هو آدم ـ عليه السلام! ـ ، ألِفًا واحدة خَفِيتَ لظهور الباء ؛ ووجدنا في دائرحيم ، الذي هو محمد ـ صلى الله عليه وسلم ! ـ ، ألِفا واحدة ظاهرة ، وهي ألِف العِلْم . ـ ونفس سيدنا و محمد ، صلى الله عليه وسلم ، (هي ) الذات . ـ فَخَفِيتَ في آدم ـ عليه السلام ا ـ الألِف لأنه لم يكن مرسلا إلى أحد ، فلم يحتج إلى ظهور الصفة . وظهرت ( الألِف) في سيدنا محمد ـ صلى الله عليه وسلم ! ـ لكونه مرسلا ؛ فطلب ( الألِف ) في سيدنا محمد ـ صلى الله عليه وسلم ! ـ لكونه مرسلا ؛ فطلب التأبيد فأعطى الألف ، فظهر بها .

(٢٣٧) ثم وجدنا الباء من « بِسْمِ » قد عَمِلَت في ميم « الرحيم » : فكان عَمَلَ آدم في محمد ـ صلى الله عليه وسلم ! ـ وجودُ التركيب . وفي « الله » عَمَلَ آدم في محمد ـ صلى الله عليه وسلم ! ـ وجودُ التركيب . وفي « الله عليه عَمِلَ بسببٍ مدعوٌ .

<sup>3</sup> الرحمن C K الرحمن C K الرحمان B الرحمان B الرحمان B الرحمن C K الرحمن B الرحمان B الرحمان C K أيضا ... واللاء C K السلام B K السلام B السلام B السلام B السلم B السلم B السلم B السلم B السلم B السلم C السلم C السلم B السلم B السلم B السلم B السلم B الرحمان C الرحمان B الرحمان C الرحمان B الرحمان C الرحم

لمًّا رأينا أن النهاية أشرف من البداية ، قلنا: « من عرف نفسه عرف ربه » . والاسم سُلَّمُ إلى المُسَمَّىٰ . ولَمَّا عَلِمنا أن روح والرحم ، عَمِل في روح وبشم ، ، لكونه ( نبيا وآدم بين الماء والطين ، \_ ولولاهما ( أى لولا الماء والطين ) 3 ما كان سُمِّي آدم \_ ، علمنا أن ﴿ بِسْمِ ، هو ﴿ الرحمِ ، : إذ لا يعمل شيء إلا من نفسه لا من غيره . فانعدمت النهاية والبداية ، والشرك والتوحيد ؟ وظهر عزّ الاتحاد وسلطانه! فمحمد للجمع ، وآدم للتفريق .

6

3 و آدم B و و و و ادم B الله C و الله B الله B الله B الله B الله B و و الدم B و ال C K : ولولاء ما كان شي B (وهذه الرواية هي الاظهر في هذا المقام) | 4 شيء : شي K : شيء B : شيء B التفريق . . + بلغ قراءة ( الاصل : قراء ) لاحمد العلوى على المولف ايده الله X ( على المامش بقلم نخالف للاصل )

## ايضاح

## (أحرف (الرحم) ودلالتها الغيبية)

3 ( ٢٣٨) الدليل على أن الأليف في قوله: ( الرحيم ) ، أليفُ العلم ( هو ) قوله ( - تعالى ! - ) : ( ولا خَمْسة إلا هُوَ سادِسُهُم ) ؛ وفي أليف ( بِاسْم ) ( قوله في صدر الآية : ) ( مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَىٰ ثَلاَتَة إلا هُوَ رَابِعُهُم ) = 6 فالأليف، الأليف ! - ( وَلاَ أَدُنَىٰ مِنْ ذَلِكَ ) - باطن التوحيد ؛ - ( وَلاَ أَكْثَر ) = يريد ظاهره .

(٢٣٩) ثم خفيت الألف في (آدم بياشم ) الأنه أول موجود ، ولم يكن له مُنَازِعٌ يدعى مقامه ؛ فدل بداته ، من أول وهلة ، على وجود موجِدِه لَمّا كان مُفتَتَح وجودنا وذلك لَمّا نظر (آدم) في وجوده ، تعرّض له أمران : هل أوجده موجود لا أول له ؟ أو هل أوجد هو نفسه ؟ ومحال أن يوجد هو نفسه ، أوجده موجود لا أول له ؟ أو هل أوجد هو نفسه ؟ ومحال أن يوجد هو نفسه ، الأنه لا يعظو أن يوجد نفسه وهو موجود ؛ أو يوجدها وهو معدوم . فإن كان موجودًا فما الذي أوجد ؟ وإن كان معدوما فكيف يصح منه إيجاد وهو عدم ؟ فلم يبق إلا أن يوجده غيره وهو الأليف . ولذلك كانت السين [4.55°] ساكنة ، فلم يبق إلا أن يوجده غيره وهو الأليف . ولذلك كانت السين [4.55°] ساكنة ،

( ٢٤٠) فلمًّا ذَلٌ ( بِسْمِ ... آدم ) عليه ( أى على الألِف ) من أول وهلة ، خَفَيِت الألف ( في بِسْمِ ) لقوة الدلالة ؛ وظهرت ( الألِف ) في « الرحيم ، الله عليه وسلّم ! ... لوجود المنازع . فأيّله ( مُوجِدُه

4 باسم B K : بسم O | 5-6 ما يكون ... ولا اكثر : آية y سورة الحبادلة (٥٨) || 8 باسم B K : بسم D || 10 تعرض B K : وتعرض B || 8 باسم B K : بسم O I تعرض C K : وتعرض B || 15 الايجاد B || 15 الاي

الحق ) بالألِف. فصار و الرحيم ، محمداً ؛ والألِف منه ( هو ) الحق المؤيّد له من اسمه و الظاهر ، قال - تعالى ! - : ﴿ فَأَصْبِحُوا ظَاهِرِينَ ﴾ فقال ( - عليه السلام ! - ) : و قولوا : لا إِلّه إلا الله وإنى رسوله ، .

3

9

(٢٤١) فمن آمن بلفظه (أى بلسانه، أى بِقَوْلِ: لا إِلّه إِلا الله، محمد رسول الله). لم يخرج من رِق الشرك، وهو من أهل الجنة ؛ ومن آمن بمعناه (أى بقلبه، أى بمعنى : لا إِلّه إِلاَ الله ، محمد رسول الله ) - انتظم فى سلك التوحيد ، 6 فصحت له الجنة الثامنة ، وكان ممن آمن بنفسه ، فلم يكن فى ميزان غيره : إذ وقعت السوية ، واتحدت الاصطفائية جمعاً ، واختلفت رسالة .

#### (نقط البسملة ودلالالتها الغيبية)

(۲٤٢) ووجدنا وبِسْم ، ذا نقطة ، و «الرحمن » كذلك ، و «الرحم » ذا نقطتين . والله » مُصْمَت . فلم توجد (النقطة ) في «الله » لَمّا كان (مَحَلٌ) الذات . ووُجِدت (النقطة ) فيا بقى (من البسملة ) لكونهم محل الصفات . 12 فاتحدت (النقطة ) في وبِسْم » = «آدم » لكونه فردًا غير مُرْسَل ؛ واتحدت (النقطة كذلك ) في «الرحمن » لأنه آدم (الحقيقي ) ، وهو المستوى على عرش الكائنات المركبات ؛ وبقى الكلام على نقطتي «الرحم » مع ظهور 15 الألف .

(۲٤٣) فالياء ( في « الرحيم » رمز ) « الليالى العشر » ؛ والنقطتان : « الشفع » ؛ والأليف : « الوِتْر » . والاسم ( الرحيم ) بكليته : « والفجر » . ومعناه الباطن الجبروتى : « والليل إذا يسرى » = وهو الغيب الملكوتى . وترتيب النقطتين : الواحدة بما تلى [F.55<sup>b</sup>] ، والثانية بما تلى الأليف . والميم ( هو رمز ) وجود العالم الذي بُعِث فيهم . والنقطة التى تليه ( أي تلى الميم ) : أبو بكر – رضى الله عنه ! – ؛ والنقطة التى تلى الأليف : محمد – صلى الله عليه وسلم ! – .

(٢٤٤) وقد تَقَبَّبَتِ الياء عليهما (أي على النقطتين ،أى على محمد وأبي بكر) كالغار: ﴿ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ : لاَ تَحْزَنُ إِنَّ الله مَعَنَا ﴾ فإنه (أي بكر) كالغار: ﴿ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ : لاَ تَحْزَنُ إِنَّ الله مَعَنَا ﴾ فإنه (أي أبو بكر) واقف مع صدقه ؛ ومحمد عليه السلام ! وقف مع الحق في الحال الذي هو عليه في ذلك الوقت: فهو الحكيم . كفعله ( عليه السلام ! . يوم بلر في الدعاء والإلحاح ، وأبو بكر عن ذلك صاح . فإن الحكيم (هو الذي) يُوفِّي المواطن حقها . ولمَّا لم يصح اجتاع صادقين معا ، لذلك لم يُقَم أبو بكر في حال الذي ـ صلى الله عليه وسلم ! \_ وثبت مع صدقه ؛ فلو فُقِد الذي \_ صلى الله عليه وسلم ! \_ وثبت مع صدقه ؛ فلو فُقِد الذي \_ صلى الله عليه وسلم ! \_ في ذلك المقام في ذلك المقام في ذلك المقام الذي أقيم فيه رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم ! \_ . لأنه ليس ثُمَّ أعلى ، منه يحجبه عن ذلك . فهو ( \_ رضي الله عنه ! \_ ) صادقُ ذلك الوقت وحكيمُه منه يحجبه عن ذلك . فهو ( \_ رضي الله عنه ! \_ ) صادقُ ذلك الوقت وحكيمُه وما سواه تحت حكمه .

18 (٧٤٥) فلمًّا نظرت نقطة أبي بكر إلى الطالبين (أثرهما) أسف عليه (أي على النبي ) ؛ فأظهر الشدة ، وغلَّب الصدق ، وقال : « لا تحزن » = لأثر ذلك الأسف (على النبي ) : « إنَّ اللهُ مَعنًا » = كما أخبرتنا . - وإن جعل

I فالياء C : فاليا K : فالياً قالياً و B || 1 → 3 الليالي العشر ... اذا يسرى : اقتباس وتأويل لآيات ١ → ٤ سورة الفجر (٨٩) || 6 – 15 صلى ... وسلم C K : عليه السلم B || 8 إذ يقول ... ممنا : آية ٤٠ سررة التوبة (٩) .

مُنازِعٌ أن محمدا هو القائل: لم نُبالِ ! لَمَّا كان مقامه ـ صلى الله عليه وسلم ! ـ الجمع والتفرقة معًا ؛ وعلم من أبى بكر الأسف [F.56ª] ؛ ونظر إلى الأليف فتأيد؛ وعلم أن أمره مستمر إلى يوم القيامة ، قال : ﴿ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللهُ مَعَنَا ﴾ . 3

(۲٤٦) وهذا أشرف مقام يُنْتَهَىٰ إليه (الذي هو) تَقَدَّمُ الله عليك!

ه ما رأيت شيئاً إلاّ رأيت الله قبله » = شهود بَكْرِيُّ ،وراثة محمدية . وخاطب (الرسول) الناس به ه مَنْ عرف نفسه عرف ربه » وهو قوله يخبر عن ربه — 6 تعالى ! — : ﴿ كَلاّ ! إنّ مَعِي رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴾ = والمقالة ، عندنا ، إنما كانت لأبي بكر — رضى الله عنه ! — ويؤيدنا قول النبي — صلى الله عليه وسلم ! — : ه لو كنت منخذا خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً » . فالنبي — صلى الله عليه و وسلم ! وسلم ! — يوسلم ! — يوسلم ! — يوسلم ! — يوسلم ! — ليس بُمصاحِب ؛ وبعضُهم أصحاب بعض ، وهم له أنصار وأعوان . فافهم إشارتنا تُهْدَ إلى سواء السبيل !

\* \* \*

<sup>1</sup> القائل C : التايل K : الذّيل B || صلى .... وسلم C : عليه السلم B || و تأيي C : قايد C : قايد K || 8 || 3 القيامة C : قايد B K القيامة C : قايد B K القيامة C : قايد B K القيامة C : القيامة B || 3 القيامة C : أمارأيت C : مارأيت C : مارأيت K || شيئا : شيا K : شيئا C : أمارأيت B : شيئا C : أمارأيت الإعلام بإشارات أهل الإلهام لابن عربي : باب الرؤية ) || 5 شهر د بكرى . . ( انظر كتاب الإعلام بإشارات أهل الإلهام لابن عربي : باب الرؤية ) || 7 تمالى C : أمالى C : أمالى

## لطيفة

#### ( النقطتان والقدمان )

- 3 (٧٤٧) النقطتان ( الرحيمية ) ( هما ) موضع القدمين ؛ وهو أخدُ خلع النعلين ، ( نَعْلَى ) الأمر والنهى . والأليف : ( الليلةُ المباركة ) = وهى غيب محمد ـ صلى الله عليه وسلم ! ـ . ثم فَرَقَ فيه إلى ( نقطتى الأمر والنهى ) وهو قوله ( ـ تعالى ! ـ ) : ( فيها يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ) = وهو الكرسى . والحاء : العرش . والميم : ما حواه ( العرش ) . والأليف : حَدُّ المُسْنتَوَى . والراء : صريف القلم . والنون : الدواة التي في اللام .
- 9 (٢٤٨) فكتب (القلم) ما كان ويكون فى قرطاس لوح الرحيم ، وهو اللوح المحفوظ ، المعبَّر عنه بكل شيء فى الكتاب العزيز ، من باب الاشارة والتنبيه. قال ــ تعالى ! ــ : ﴿ وَكَتَبْنَا لَهُ فِى الْأَلُواحِ [ F.56ª] مِنْ كُلِّ شَيءٍ ﴾ = وهو قال ــ تعالى ! ــ : ﴿ وَكَتَبْنَا لَهُ فِى الْأَلُواحِ [ F.56ª] مِنْ كُلِّ شَيءٍ ﴾ = وهو اللوح المحفوظ الجامع . اللوح المحفوظ ؛ ــ ﴿ مَوْعِظَةٌ وَتَفْصِيلًا لِكُيِّ شَيءٍ ﴾ = وهو اللوح المحفوظ الجامع . ذلك عبارةً عن النبي ــ صلى الله عليه وسلم ! ــ فى قوله : ﴿ أُوتِيتُ جَوَامِعَ الكِلَم ، = موعظةً وتفصيلًا .
- 15 (٢٤٩) و (نقطتا الرحيمية ) هما نقطتا الأمر والنهى لكل شيء ( اللتان هما ) غيب محمد ( الذي هو ) الألف المشار إليه بالليلة المباركة .

C K اصلى ... وسلم A : احد B | 1 فيب ... + سيدنا B || مسل .... وسلم A : الدان (٤٤) || عليه السلم B || 6 وهو قوله .... حكيم E || 3 - 1 ا فيها ... حكيم E : آية ٤ سورة الدان (٤٤) || وهو الكرسي C K : والحاء C : والحاء B : والحاء B : والحاء C : والحاء B : والحراء C : والحراء B || صريف القلم ... + مع K ( هذا الرمز ثابت في نفس السطر لا على الحامش ... الاصلية B || التي في B - : C K || الدراة C K : شيء E || التي في B - : C K || الدراق E - 10 الدراق E - 11 شيء E : آية ه ١٤ سورة الأعراف (٧) || 31 صلى ... وسلم C K : عليه السلم B || 16 غيب ... لكل شيء ... المدراة الأعراف (٧) || 31 صلى ... وسلم C K : عليه السلم B || 16 غيب ... لكل شيء ... المدراة الأعراف (١٠) || 31 صلى ... وسلم K || 31 صلى ... وسلم C K : عليه السلم B || 16 غيب ... لكل شيء ... المدراة الأعراف (٧) || 31 صلى ... وسلم K || 31 صلى ... وسلم C K : عليه السلم B || 31 غيب ... المدراة الأعراف (٧) || 31 ملاء المامش بلقم الاصل )

# ( الأنجم السبع في « الرحيم » )

وهو النون - أعنى الدواة - ؛ والراء للقدرة ، وهو القلم ؛ والحاء، للعرش؛ و وهو النون - أعنى الدواة - ؛ والراء للقدرة ، وهو القلم ؛ والحاء، للعرش؛ و والياء ، للكرسى ؛ ورأس الميم ، للسياء ، وتعريقه ؛ للأرض . فهذه سبعة أنجم : نجم منها يسبح فى فلك الجسم ؛ ونجم ، فى فلك النفس الناطقة ؛ ونجم فى فلك سرّ النّفس ، وهو الصدّيقية ؛ ونجم ، فى فلك القلب ؛ ونجم ، فى فلك العقل ؛ ونجم ، فى فلك المحرنا . العقل ؛ ونجم ، فى فلك الروح . فَحُلّ ما قَفَلْنا . وفيا قررنا مفتاح لما أضمرنا . فاطلب تعدد ، إن شاء الله ! فبسم الله الرحمن الرحيم ، وإن تعدد فهو واحد ، فاطلب تعدد ، إن شاء الله ! فبسم الله الرحمن الرحيم ، وإن تعدد فهو واحد ،

\* \* \*:

3 أعنى الدواة C K ي B | والراء -- والحاء C ؛ والرا والحا K ؛ والرآء والحآء B ، والرآء والحآء B ، والرآء والحآء B ، وراس B K | السماء C ؛ للسمآء B | السماء C ، وفيا قررناه B ، السمآء B | فهله C B ؛ فهاذا K | الرحمن C B ؛ الرحمان K ، الرحمان K ؛ شاء B ؛ شآء B | الرحمن C B ؛ الرحمان K

# وصل ( فى أسرار أم القرآن من طريق خاص )

المنافية ، والكافية ، والسبع المثانى ، والقرآن العظيم ، والكافية . والبسملة آية منها . وهى تتضمن الرب والعبد . ولنا فى تقسيمها قريض ، منه : للنَّيِّرَيْنِ طُلُوعٌ بِالْفُوَّادِ فَمَـا فِى سُورَةِ ٱلْحَمْدِ يَبْدُو ثَالِثٌ لَهُمَا لِلنَّيِّرَيْنِ طُلُوعٌ بِالْفُوَّادِ فَمَـا فِى سُورَةِ ٱلْحَمْدِ يَبْدُو ثَالِثٌ لَهُمَا لِلنَّيْرَيْنِ طُلُوعٌ وَشَمْسُ الذَّاتِ مُشْرِقَةٌ لَوْلاَ الشَّرُوقَ لَقَدْ ٱلْفَيْتَهُ عَدَمَا هَذِى النَّجُومُ بِأَفْقِ الشَّرْقِ طَالِعَةٌ وَالْبَدْرُ لِلْمَغْرِبِ ٱلْعَقْلَى قَدْ لَزِمَا هَذِى النَّجُومُ بِأَفْقِ الشَّرْقِ طَالِعَةٌ وَالْبَدْرُ لِلْمَغْرِبِ ٱلْعَقْلَى قَدْ لَزِمَا هَوَنْ تَبَدَّىٰ فَلاَ نَجْمٌ وَلاَ قَمَرٌ يَلُوحُ فِى ٱلْفَلَكَ الْمُلْوِى مُرْتَسِمِا فَإِنْ تَبَدَّىٰ فَلاَ نَجْمٌ وَلاَ قَمَرٌ يَلُوحُ فِى ٱلْفَلَكَ الْمُلُوى مُرْتَسِمِا فَإِنْ تَبَدَّىٰ فَلاَ نَجْمٌ وَلاَ قَمَرُ يَلُوحُ فِى ٱلْفَلَكَ الْمُلُوى مُرْتَسِمِا فَإِنْ تَبَدَّىٰ فَلاَ نَجْمٌ وَلاَ قَمَرُ يَلُوحُ فِى ٱلْفَلَكَ الْمُلُوعُ مُرْتَسِمِا فَيْهِ اللهَالَومُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمَالَ اللّهُ وَلَا قَمْرُ يَلُوحُ فِى ٱلْفَلَكَ الْمُلُوعُ مُرْتَسِمِا فَيْ اللّهَ اللّهُ وَيَعْمَا لَا لَكُونَ مُنْ وَلَا قَمْرُ يَلُولُ فَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ اللّ

\* \* \*

## ؟ (الكتاب من باب الإشارة)

(۲۰۲) فهى فاتحة الكتاب . لأن الكتاب عبارة ، من باب الإشارة ، عن المُبْدَع الأول . فالكتاب يتضمن الفاتحة وغيرها ، لأنها منه . وإنما صح المُبْدَع الأول . فالكتاب يتضمن الفاتحة وغيرها ، لأنها منه . وإنما صح الها اسم « الفاتحة » من حيث إنها أول ما افتُتِح بها كتاب الوجود . - وهى عبارة عن المثل المُنزّة ، في (قوله - تعالى ! - : ) ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ سَيْءٌ ﴾ = بأن تكون الكاف عين الصفة . فلمأوجد ( الحق ) المِثْل ، الذي هو الفاتحة ، تحون الكتاب ، وجعله مفتاحًا له . فتأمل !

(٢٥٣) و ( الفاتحة أيضا ) هي أُمّ القرآن . لأن الأُم محل الايجاد ،

والموجود فيها هو القرآن ، والموجِد ( هو ) الفاعل في الأُمَّ . فالأُمَّ هي الجامعة الكلية ، وهي أُم الكتاب الذي عنده ، في قوله ... تعالى ! ... : ﴿ وَعِنْدُهُ أُمُّ الْكِتَابِ ﴾ . فانظر عيسى ومريم ... عليهما السلام ... وفاعلَ الإيجاد ، يخرج 3 الكِتَاب ﴾ . فانظر عيسى ومريم ... عليهما السلام ... والابنُ ، الذي هو الكتاب الله عكس ما بدا ليحِسِّك : فالأُمُّ ، عيسى [ ٤٠5٠] ؛ والابنُ ، الذي هو الكتاب العيندي أو القرآن ، ( هو ) مريم ... عليها السلام ! ... فافهم .

(۲۰٤) وكذلك الروحُ ازدوجَ مع النفس بواسطة العقل ؛ فصارت النفس محل الإيجاد حسا ؛ والروحُ ما أتاها إلاّ من النفس : فالنفس (هي) الأب . فهذه النفس هي « الكتاب المرقوم » لنفوذ الخط . فظهر في الابن ماخطً القلمُ في الأمّ ، وهو القرآن الخارج على عالم الشهادة . والأمّ ، أيضًا ، و المرق ، محل الأسرار . فهو (أي الميثل) « الرّق المنشور » الذي أودع فيه « الكتاب المسطور » ، المودعةُ فيه تلك الأسرار الإلهية .

(٢٥٥) فالكتاب ، هنا ، أعلى من الفاتحة : إذ الفاتحة دليل ، الكتاب مدلولُها . وشرف الدليل بحسب ما يدل عليه . أرأيت لو كان مفتاحًا لضد الكتاب المعلوم ـ أن لو فُرِض له ضد \_ حُقِّر الدليلُ لحقارة المدلول ؟ ولهذا 15 أشار النبى \_ صلى الله عليه وسلم ! \_ : « أن لا يسافر بالمصحف إلى أرض العدو » لدلالة تلك الحروف على كلام الله \_ تعالى ! \_ إذ قد سهاها الحق كلام

1 القرآن C : القرآن K : القراه B || والموجد ∴ + الاب B || 2-3 في قوله ...
الكتاب B - : C K || وعنده ... الكتاب : آية ٣٩ سورة الرحد (٣) || 3 السلام B الكتاب المسطور :
السلم B || 5 عديما السلام C K : علي ما السلم B || 10-11 الرق المنشور ، الكتاب المسطور :
مجرد إشارة إلى آية ٢-٣ سورة الطور (٥٢) || 11 الكتاب المسطور . ∴ + فكان المثل فاتحا في حق من يأخذ منه معانى الكتاب المسطور B || الإلهية : الالاهية K الاهية C B || 14 مدلولها B K : ومدلولها C || ارأيت C B : ارايت K || 16 صلى . . وسلم C B : عليه السلم B الله . والحروث الذي فيه أمثالُها وأمثالُ الكلمات ، إذا لم يقصد بها الدلالة على كلام الله يسافر بها إلى أرض العدو ، ويدخل بها مواضع النجاسات وأشباهها 3 والكُنُف .

### (حضرتا الجمع والأفراد في الفاتحة )

(٢٥٦) وهي (أي الفاتيحة) و السبع المثاني والقرآن العظيم ». - الصفات طهرت في الوجود في واحد وواحد: فحضرة تُفرِد ، [٤.58] وحضرة تَجْمَع. فَمِنَ والبسملة » إلى و الدين »: إفراد ؛ وكذلك مِن واهدنا » إلى والضالين ». وقوله: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِياكَ نَسْتَعِين ﴾ تشمل (أي تجمع).

9 (٢٥٧) قال الله \_ تعالى ! \_ ( في الحديث القدسي ) : « قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين : فنصفها لي ونصفها لعبدي ، ولعبدي ما سأل ) . فلك السؤال ومنه العطاء . كما أن له السؤال بالأمر والنهي ، ولك الامتثال .

الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ﴾ = يقول الله : ذكرني عبدي ، .

(۲۰۹) ثم قال : ﴿ يقول العبد : ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ = يقول الله : هذه بيني وبين عبدى ولعبدى ما سأل ، . ﴿ مَا ، هي العطاء ؟ ﴿ وَ إِيَّاكَ ، ﴿ مَا المُوضِعِينَ مُلَحْقُ بِالإِفْرادِ الأَلْهِي .

(۲۲۰) «يقول العبد: ﴿ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ عَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴾ = فهؤلاء لعبدى . ... هذا هو الإفراد العبدى المألوه . .. « ولعبدى ما سأل » = سأل مألوه إلَها .

(۲۲۱) فلم تبق إلا حضرتان: (حضرة الرب وحضرة العبد). فصح المثاني. فظهرت في الحق وجودًا، وفي العبد الكلّي إيجادًا. فوصف (الحق) ونفسه بها، ولا موجود سواه، في العماء. ثم وصف بها عبده، حين استخلفه [F.58b] ولذلك وخروا له ساجدين اليَتَمَكُّن الصورة، ووقع الفرق من وموضع القيامة.

(۲۲۲) والقرآن العظيم ( الذي هو من أسهاء الفاتحة ) : الجمعُ والوجود . وهو ( أي الجمع والوجود ) إفراده عنك وجمعك به . وليس ( ذلك ) سوى قوله : ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ وحسب . . . ﴿ والله يقول الحق وهو مدى السبيل ) !

2-1 الرحمن ... قال B - : C K | 2 | B - : C K | 3 | 2 | 1 مورة الفاتحة (١) | 3 مأل C الماسل C الماسل C المطاء C المطاء B : المطأء B | 4 الإلمى : الالاهى B : لا المطأء C الاهى C | 5 أهدنا .... ولا الضالين : آيات ٢ - ٧ سورة الفاتحة (١) | 6 فهؤلاء C : لا المالوء K المالوء K المالوء B : سال مالوء K | سأل مألوء C B : سال مالوء K | المالع المالع المالع B : المحمد C B : المالع C B المالع المالع C B : المحمد C B المالع C B : المالع C B المالع C B : المحمد C B المحمد

## واقعة

#### ( « الحمد الله » من طريق الأسرار)

- 3 (٢٦٣) أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ! عمّان رضى الله عنه ! إلى آمراً بالكلام في المنام ، بعدما وقعت شفاعتى على جماعتى ، ونجا الكلّ من أسر الهلاك. وقُرِّب المنبر الأسنى وصَعِدت عليه ، عن الإذن العالى المحمدى الأسمى بالاقتصار على لفظة المحمد الله المحمد الله عليه وسلم ! على يمين المنبر قاعد . فقال العبد ، بعد ما أنشد وأثنى وبسمل :
- 9 (۲٦٤) حقيقة «الحمد ؛ هي العبد المقدَّس المنزَّه؛ «الله » = إشارة إلى الذات الأزلية . وهو (أى «الحمد الله ») مقام انفصال وجود العبد من وجود الإلّه ؛ ثم غَيَّبهُ (الحق) عن وجوده (الحادث) بوجوده الأزلى ، وأوصله به، فقال : «الله » = فاللام الداخلة على قوله : «الله » ، الخافضة له ، هي حقيقة المألوه ، في باب التواضع والدِّلَّة ؛ وهي حرف من حروف المعانى لا من حروف الهجاء . ثم قدمها سبحانه ! على اسم نفسه ، تشريفاً لها . لا من حروف الهجاء . ثم قدمها سبحانه ! على اسم نفسه ، تشريفاً لها وتهمما ، وتنزيهاً لمعرفتها بنفسها ، وتصديقاً [5.59] لتقديم النبي

\_ صلى الله عليه وسلم ! \_ إياها فى قوله ; « من عرف نفسه عرف ربه » : فقدم معرفة النفس على معرفة الرب .

(٢٦٥) ثم عَمِلَت (اللام) في الاسم والله ، لتحقيق الاتصال . وتمكنها 3 من المقام . ولمّا كانت في مقام الوُصْلة ، ربما تُوهِم أن والحمد » غير اللام ، من المقام العبد اتباعا لحركة اللام ، فقرىء : والحمد بله » بمخفض الدال . فكان لفظة والحمد » بدلاً من واللام » بدل شيء من شيء ، وهما لَعِيْن واحدة : فالحمد هو وجود اللام ، واللام هي الحمد فإذا كانا شيئًا واحدًا ، كان والحمد » في مقام الوصلة مع والله » لأنه عَيْن اللام : فكان (الحمد في مقام الوصلة مع الله ) كان واللام أهني . كما كانت اللام لفظًا ومعنى .

(٢٦٦) ثم حقيقة الخفض فيها (أى في اللام) إثباتُ العبودية ؛ ثم أحيانا ، يفنيها (الحق) عن نفسها فناءًا كليًا ليرفعها إلى المقام الأعلى في الأولية ، ثم يبقى حقيقتها في الآخرية فيقول : ﴿ الْحَمْدُ اللهِ ، برفع اللام ، إتباعًا 12 لحركة الدال . وهذا مما يؤيّد أن الحمد (هو ) اللام ، وهو المعبّر عنه بالرداء والثوب ؛ إذ كان هو محل الصفات وافتراقِ الجمع ، فغاية معرفة العباد أن تصل إليه إن وصلت ، — ﴿ والحقّ وراء ذلك كلّه » أو قل (إن شئت) : 15 (والحق هو ) مع ذلك كلّه !

(٢٦٧) فلما رفعها ( أي رفع للحق اللام ) بالفناء عنها ابتداءًا ، أراد

أن يعرفها ، مع فنائها ، أنها ما بَرِحت مِن مقامها . فجعلها عاملة ، وجعل رفعها عارضًا فى حق الحق . فأبقى الهاء (مِن « اللهِ » ) مكسورة ، [F.59<sup>b</sup>] تدل على عارضًا فى حق الحق . فأبقى الهاء (مِن « اللهِ » ) مكسورة ، ولهذا شُدَّت اللام الوسطى بلفظة « لا » = وجود اللام فى مقام خفض العبودة ، ولهذا شُدَّت اللام الوسطى بلفظة « لا » = أى ذات الحق ليست ذات العبد ، وإنما هى حقيقة « المِثْل » لتجلى الصورة

( ٢٦٨) ثم الهاء ( مِن ( الله ) تعود على اللام لما هي معمولها . فلو كان الهاء كناية عن ذات الحق لم تعمل فيها اللام ، بل هو ( ... سبحانه ! ... ) العامل في كل شيء . فإذا كانت اللام هي نفس الحمد ... و ( كان ) الهاء معمول اللام .. فالهاء هي اللام . وقد كانت اللام هي الحمد ، فالهاء ( هي ) والحمد بلا مزيد . وقد قلنا : إن اللام المشددة ، لنفي الجمع المتحد ، ( هي ) ] موضع الفصل .

(٢٦٩) فخرج من مضمون هذا الكلام: أن الحمد ، هو قوله: ولله ، وأن قوله: ولله ، والحمد ، افغاية العبد أن حَبِد نفسه اللي رأى وأن قوله: ولله ، هو قوله: والحمد ، افغاية العبد أن حَبِد نفسه اللي رأى في المرآة ، إذ لا طاقة للمحدّث على حمل القديم . فأحدث (الحق ) البِثْل على الصورة ، وصار المُوجِدُ مرآةً . فلما تَجَلّت صورةُ البِثْل في مرآة الذات ، على الصورة ، وصار الدات ، فعطِست فميزت نفسها : احمدي من رأيت ، فعطِست فميزت نفسها : احمدي من رأيت ، فحمدت نفسها فقالت : والحمد لله ، إفقال لها : ويرحمك ربك ، فحمدت نفسها فقالت : والحمد لله ، إفقال لها : ويرحمك ربك ، يا آدم الهذا خلقتك ، . . وفسبقت . . رحمته غضبه » .

18 (۲۷۰) ولهذا قال ( ـ تعالى ! ـ ) عقيب قوله : « الحمد الله رب العالمين »

1 فنائها C لا يقايها K المبودة B الك المآء B المآء B المآء B المبودة C لا ك المآء B المبودة C لا ك المبودية B ا المبودية B ا المراة B المبودية B ا المراة B المبودية B المراة B المراة C المراة B المراة C المالمين : آلية ٢ سورة الفاتحة (١)

و الرحمن الرحم ، إ ققدم الرحمة ؛ ثم قال : غير المغضوب عليهم ، = فأخر غضبه . . فسبقت الرحمة الغضب في أول افتتاح الوجود . فسبقت الرحمة [F.60ª] إلى آدم قبل العقوبة على أكل الشجرة ، ثم رُحِم بعد ذلك . و فجاءت رحمتان بينهما غضب . فتطلب الرحمتان أن تمتزجا لأنهما مثلان ؟ فانضمت هذه إلى هذه ، فانعدم الغضب بينهما ؛ كما قال بعضهم في يُسْرَيّن بينهما عسر:

إذَا ضَاقَ بِكَ ٱلأَمْسِي رُ فَكُرْ فِي ﴿ أَلَمْ نَشْرَحْ ﴾ فَعْسُرُ بَيْسِنَ يُسْرَبُنِ إِذَا ذَكُرُنَسَهُ فَٱفْسِرَحْ

6

(٢٧١) فالرحمة عبارة عن الموجود الأول ( = المُبْدَع الأول = العقل 9 الكلِّي ) المعبُّر عنه بالمطلوب , و « المغضوب عليه ، = النفسُ الأمَّارة -و ﴿ الضَالُّونَ ﴾ = عالَمُ التركيب ــ مادامت ﴿ أَى النفس الأمَّارة ﴾ هي مغضوبة عليها ، ، إذ البارى منزَّه عن أن ينزُّه : إذ لا غير ولا موجود إلاَّ هو . ولهذا 12 أشار \_ صلى الله عليه وسلم ! \_ بقوله : « المؤمن مرآة أخيه ، لوجود الصورة على كمالها ، إذ نعى محل المعرفة ، وهي المُوصِلة ؛ ولو أوجده ( ــ تعالى ! ــ ) على غير تلك الصورة لكان جمادًا . . فالحمد الله الذي مَنَّ على العارفين به ، 15 الواقفين معه ، بموادّ العناية ، أزلاً وأبدًا !

1 غير المنفسوب عليهم : آية ٧ سورة الفاتحة (١) || 4 فجاءت C : فجات K المنفسوب عليهم : آية ٧ سورة الفاتحة (١) 5 مله C B ، ماذه K ال 5 كا قال بمضهم C K ؛ قال القايل B || في يسرين ... عسر B -- : Q K علىك B (على المامش : يك بقلم مخالف للاصل) ا 10 بالمطلوب C K ، بالملكوث B -- : K عليه B ، بالملكوث 12 || 12 البارى 10 : 14 البارى : C تا المومن B الكومن B المؤمن B المؤمن B المؤمن B المؤمن B المومن K المرمن B المرمن B المرمن B المرمن B المرمن مراة K : مرءاة B

#### تنبيه

## ( الحمد لله والحمد بالله من طريق الأسرار )

٤ (٢٧٢) اللام تُفني الرَّم ، كما أن الباء تُبقيه . ولهذا قال أبو العباس ابن العريف : « العلماء لى ، والعارفون بى » . فأثبت المقام الأعلى للام . فإنه قال فى كلامه : « والعارفون بالهمم » . ثم قال فى حق اللام : « والحق وراء ذلك كله » . [F.60b] ثم زاد تنبيها على ذلك ، ولم يقنع بهذا وحده فقال : « والهمم للوصول » . والهمة للعارفين البائيين . وقال فى العلماء اللاميين : « وإنما يتبين الحق عند اضمحلال الرسم » . وهذا هو مقام اللام ، (مقام )
 و فناء الرسم .

(۲۷۳) فر الحمد لله ، أعلى من و الحمد بالله » . فإن و الحمد بالله » يُبقيك ، و و الحمد لله » يُفنيك . فإذا قال العالم : الحمد لله ... أى لا حامد لله ... لله إلا هو! - فأحرى أن لا يكون ثم محمود سواه . وتقول العامة : الحمد لله ... أى لامحمود إلا الله! - وهى الحامدة . فاشتركا (أى العالم والعامة ) في صورة اللفظ . فالعلماء أفنت الحامدين المخلوقين والمحمودين ، والعامة أفنت المحمودين النفظ . فالعلماء أفنت الحامدين المخلوقين والمحمودين ، والعامة أفنت المحمودين المغلل مثل من الخلق خاصة . وأما العارفون فلا يتمكن لهم أن يقولوا : الحمد لله إلا مثل العامة ، وإنما مقامهم : الحمد بالله ، لبقاء نفومهم عندهم . - فتحقق هذا الفصل فإنه من لباب المعرفة .

4 بن العريف £ C K ( والنص المذكور هنا المنسوب إلى ابن العريف ثابت في محاسن المجالس : فصل المرفة محجى ) | 7 البائيين C : البائيين £ : البائيين B | 8 اضمحلال المرفة الرسم C K اضمحلال B | 8 وانما يتبين ... الرسم ( النص في محاسن الحجالس : فصل المعرفة عجبى ) | 12 ان لا يكون C K : عمود B | مدود B | 3 مدود B | 4 الحفارقين C K الحفارقين C K | 4 الحفار

## فى قوله: « رب العالمين الرحمن الرحيم »

( ١٧٤) أثبت بقوله ، عندنا وفي قلوبنا : ﴿ رَبُّ الْعَالَمِينِ » حضرة والربوبية . وهذا مقام العارف ، ورسوخُ قَدَم النّفس. وهو موضع الصفة . فإن قولنا : ﴿ لِله ﴾ (هي كلمة ) ذاتية المشهد ، عالمية المحتد . ثم اتبعه بقوله : ﴿ رَبُّ الْعَالَمِينِ ﴾ = أي مربيهم ومغليهم . – و ﴿ العالَمِينِ » عبارة ويم كل ما سوى الله . والتربية تنقسم قسمين : تربية بواسطة ، و ( تربية ) بغير واسطة . [ ٤٠٤٠] فأمّا الكلمة ( أي الروح الكُلّيّ ) فلا يتصور واسطة في حقه ألبتة . وأمّا مَنْ دونه فلابد من الواسطة . ثم تنقسم التربية قسمين ، التي و بالواسطة خاصة : قسمٌ محمود ، وقسم ملموم . ومن القديم – تعالى ا – إلى النفس – والنفسُ غير داخلة في الحد – ما قَمَّ إلا ( قسم تربوي ) محمود خاصة . وأمّا ( القسم ) المذموم والمحمود ( من التربية ) ، فمن النّفس إلى عالم الحس . 12

# ( الكلمة مستودع الأسرار والحكم )

( ( ونعود ) فنقول : إن الله - تعالى ! - لما أوجد الكلمة ، المعبّر 15 عنها بالروح الكلّى، إيجاد إبداع ، أوجدها في مقام الجهل ومحل السلب ، أى أعماه عن رؤية نفسه . فبقى لا يعرف من أين صدر ؟ ولا كيف صدر ؟

2 الرحيم . . + بلغ قراءة (الاصل : قراء) لابنه احمد عفا الله عليها لا (على الهامش بقلم الاصل . وهذه الجملة تدل ظهرا على أن كاتبها هر ابن عربى وخطه هنا يختلف عن خطه فى الترقيعات . فليتأمل ) || 3 بقوله . . + مل B || 5 قرلنا . . + له B || عالمية B K : عالمية ك || 6 بقوله . . + تمل B || 6 رب العالمين : آية ٢ سورة الفاتحة (١) || 10 مالى C : تعلى K : سبحانه B || 11 غير داخلة B : داخلة C لا عمود B : محدود B :

وكان الغذاء فيه ؛ الذي هو سبب حياته وبقائه ، وهو لا يعلم . فحرّك الله همته لطلب ما عنده ، وهو لا يدرى أنه عنده . فأخذ في الرحلة بهمته . فأشهده الحق ـ تعالى ! ـ ذاته . فسكن . وعرف أن الذي طلب لم يزل به موصوفا . ـ قال إبراهيم بن مسعود الإلْبِيرِي :

قَدْ يرْحلُ الْمَرْءُ إِلَى مَطْلُوبِ فِي الرَّاحِلِ وَالسَّبَبُ الْمَطْلُوبُ فِي الرَّاحِلِ

- وعلم ( الكلمة ) ما أودع الله فيه من الأسرار والجكم ؛ وتحقّق عنده حدوثه ؛ وعرف ذاته معرفة إحاطية. فكانت تلك المعرفة له غذاءًا مُعَيَّناً ، يتقوّت به ، وتدوم حياته إلى غير نهاية .
- و (۲۷٦) فقال له (الحق) ، عند [F.61b] ذلك التجلى الأقلس: ما السمى عندك ؟ فقال: قائت ربى »! فلم يعرفه إلا في حضرة الربوبية ؛ وتفرّد القديم بالألوهية ، فإنه لايعرفه إلاهو . فقال سبحانه ! : قائت مربوبى وأنا ربك ؛ أعطيتك أسهائي وصفاتي : فمن رآك رآئي ، ومن أطاعك أطاعني ، ومن علمك علمني ، ومن جهلك جهلني . فغاية مَن دونك ، أن يتوصلوا إلى معرفة نفوسهم منك . وغاية معرفتهم بك ، العلمُ بوجودك لا بكيفيتك . كذلك أنت نفوسهم منك . وغاية معرفتهم بك ، العلمُ بوجودك لا بكيفيتك . كذلك أنت حيث الوجود . ولو أحطت علماً بي لكنت أنا ، ولكنتُ محاطاً ، وكانت إنيَّتي حيث الوجود . ولو أحطت علماً بي لكنت أنا ، ولكنتُ محاطاً ، وكانت إنيَّتي النَّيِّتُك ، وليست إنَّيتُك إنيَّتي . ف ( انا ) أمِدِّك بالأسرار الالهية وأربيك بها ، فتجدها مجعولة فيك فتعرفها . وقد حجبتك عن معرفة كيفية إمدادي لك بها ،

8 به B → : C K النظر بخصوص هذا الشاعر النظر بخصوص هذا الشاعر النظر بخصوص هذا الشاعر الأندلسي : تاريخ الفكر الاندلسي ترجمة حسين مؤنس ص ص ص ١٠٨ ، ١٠٩ - ١٠٩ و المربع المسلمين في أسبانيا لدوزي ( النص الفرنسي) ٢٠٠ - ١٠٩ و المراجع في آخر المقالة ال 5 المرء B : C المراجع في آخر المقالة ال 5 المرء D : الماطة B ال 12 رآك C : المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراك المراجع المراجع

إذ لا طاقة لك بحمل مشاهدتها ، إذ لو عرفتها لا تحدث الإنيَّة ، واتحاد الإنيَّة محال ، فمشاهدتك لذلك محال . هل ترجع إنَّيَّة المركب إنِّيَّة البسيط ؟ لا سبيل إلى قلب الحقائق . فاعلم أن من دونك في حكم التبعية لك ، كما أنت قلى حكم التبعية لى . فأنت ثوبى ، وأنت ردائى ، وأنت غطائى ! » ( مأساة الروح في السماء )

(۲۷۷) فقال له الروح: "ربی ! سمعتك تذكر أن لی مُلْكًا ، فأین هو ۱۶ فاستخرج (الحق) له النَّفْس منه (أی من الروح) ، وهی الفعول عن الانبعاث . فقال (الروح): "هذا بعضی وأنا كلّه ، كما أنا [F.62ª] منك ، و (أنت) لست منی ! ٥ قال (الحق) : "صدقت ، یاروحی ! ۵ قال (الروح): "بك نطقت ، یاربی ! إنك ربیتنی ، وحجبت عنی سر الإمداد والتربیة ، وانفردت أنت به . فاجعل إمدادی محجوبًا عن هذا المُلْك ، حتی یجهلنی كما جهلتك . و فخلق (الحق) فی النفس صفة القبول والافتقار ، ووزّر العقل المالوح القدّس .

(۲۷۸) ثم اطَّلَع الروحُ على النفس، فقال لها: (من أنا ؟ ، ... قالت : (بى ا بك حياتى ، وبك بقائى ! ، فتاه الروح بملكه ، وقام فيه مقام ربه فيه ، وتخبَّل 15 أن ذلك هو نفس الإمداد . فأراد الحق أن يعرَّفه أن الأمر على خلاف ما تخبَّل، وأنه لو أعطاه سرّ الامداد ، كما سأل ، لما انفردت الأُلوهية عنه بشيء ،

ولا تحدت الانبيَّة . \_ فلمَّا أراد ذلك ، خلق ( الحق ) الهوى في مقابلته ؛ وخلق الشهوة في مقابلة العقل ، ووزَّرها للهوى ؛ وجعل ( الحق ) في النفس وخلق الشهوة أي مقابلة العقل ، ووزَّرها للهوى ؛ وجعل ( الحق ) في النفس مورة القبول لجميع الواردات عموما . فَحَصَلَتْ النفس بين ربين قويين ( = الروح والعقل ) ، لهما وزيران عظيان ، الشهوة والهوى ؛ وما زال هذا يناديها ، وهذا يناديها ، والكل من عند الله ! قال \_ تعالى ! \_ : ﴿ كُلُّ مِنْ عَلَا يَالُو وَ لَكُلُّ نُودٌ هُولًا وَ وَهُولًا وَ مَنْ عَطَاءِ رَبِّكَ ﴾ . ولهذا كانت النفس محل التغيير والتطهير ، قال \_ تعالى ! \_ : ﴿ فَالْهَمَها فَجُورَهَا وَتَقُواها ﴾ في إثر قوله : ﴿ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ﴾ . فإنْ أجابت ( النفس ) منادى الهوى كان قوله : ﴿ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ﴾ . فإنْ أجابت ( النفس ) منادى الهوى كان التعليم ، وإن أُجابت منادى الروح كان التطهير شرعًا وتوحيدًا .

(۲۷۹) فلما رأى الروحُ (أنه) ينادِى ولا يَسمع [F.62<sup>a</sup>] مجيبًا ، فقال : «ما منع مُلْكى من إجابتى ؟ » قال له الوزير (العقل) : «فى مقابلتك ملِك مطاع ، عظيم السلطان ، يسمى الهوى ، عطيته مُعَجَّلة ، له الدنيا بحذافيرها ، فبسط لها (أى للنفس) حضرته ، ودعاها فأجابته » . \_ فرجع الروح بالشكوى إلى الله \_ تعالى! \_ . . فثبتت عبوديته . وذلك كان المراد .

## 15 ( الأرباب والمربوبون في شتى العوالم )

( ٢٨٠) وتنزلت الأرباب والمربوبون ، كل واحد على حسب مقامه وقدره : فعالَم الشهادة المتصل ، ربُّهم عالَم الخطاب ؛ وعالم الشهادة المتصل ، ربُّهم فعالَم المناف

1 فلم ... ذلك ... (أى لما أراد الروح أن يكون له سر الإمداد) إ خلق ... في مقابلته ... (أى في مقابلة الروح) إ 4 عظيمان CK : عظيمان CK الله : آية ٧٨سورةالنساء (٤) الله في مقابلة الروح) إ 4 عظيمان CK : عظيمان CK الاسراء (١٧) إ 6 هؤلاء C : هاولا K : هؤلاء B إ 8 ونفس عطاء C : عطا K : عطآء B إ 7 فألهمها ... وتقواها : آية ٨ سورة الشمس (٩١) إ 8 ونفس وما سواها : آية٧ سورة الشمس (٩١) إ 10 ولايسمع ... (ضبطت الكلمة : ولايسمع مزيد الرباعي في اصل K وفي اصل E : ولا يسمع ثلاثي،مجرد) إ 17 المنفصل C K : المنفصلون B (ملما ، وعالم الثمادة المتصل فهو عالم الأحلام . وعالم الخطاب ، وعالم الشهادة المتصل فهو عالم الأحلام . وعالم الخطاب ،

عالم الجبروت ؛ وعالم الجبروت ، ربّهم عالم اللكوت ؛ وعالم الملكوت ، وعالم الملكوت ، ربّهم الكلمة ، والكلمة ، ربّها ربّ الكل ، الواحد الصمد . - وقد أشبعنا القول في هذا الفصل في كتابنا ( التدابيرات الالهية في إصلاح المملكة الإنسانية » . و فأضربنا عن تتميم هذا الفصل هنا مخافة التطويل ؛ وكذلك ذكرناه أيضًا في وتفسير القرآن » . - فسبحان من تفرّد بتربية عباده ، وحجب من حجب منهم بالوسائط .

(۲۸۱) وخرج من هذا الفصل ، لمن عرف روحه ومعناه ، أن « الرب » هو الله \_ سبحانه ! \_ ؛ وأن « العالمين » هو « المبثل الكلّي » ( = الكلمة ، الروح الكلي ) ، ولذلك أوجده في « العالمين » على ثمانية أحرف عرشًا ؛ 9 واستوى عليه باللطف والتربية والحنان والرحمة الرحمانية ، المؤكدة با (لرحمة ) الرحيمية ، لتمييز الدار الحيوان ، لقوله \_ تعالى ! \_ : « الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ، وخص بالرحيم . فالرحمن ، في عالمه ، بالوسائط 12 وغيرها ؛ والرحيم ، في كلماته ، بلا واسطة لوجود الاختصاص وشرف العناية . فافهم ! وإلا سَلَّمُ تَسْلَمُ .

## ( في قوله ــ تعالى ! ــ : ملك يوم الدين )

التفرقة . وهي جمع : فإنه لاتقع التفرقة إلا في الجمع . قال - تعالى ! - : التفرقة . وهي جمع : فإنه لاتقع التفرقة إلا في الجمع . قال - تعالى ! - : فيها يُفرق كُلُ أمْرٍ حكيمٍ ﴾ = فهي ( أي الليلة المباركة ) مقام الجمع ، وقد قبلت سلطان التفرقة ، فهي مقام التفرقة . - فافترق الجمع إلى أمر ونهي : خطابا ؛ وسخط ورضاً : إرادة ؛ وطاعة وعصيان : فعل مألوه ؛ ووعد ووعيد : فعل إلة .

9 (۲۸۳) و ۱ المَلِك ، في هذا اليوم (أي في يوم القيامة المؤجلة) مَن حَقَّت له الشفاعة ، وَاخْتَصَّ بها ، ولم يقل : نفسى ، وقال : أُمَّتِي . و المَلِك ، في وجودنا ، المطلوبُ للقيامة المُعجَّلة التي تظهر في طريق التصوف ، هو الروح القدسى . ويوم القيامة (هو ) وقت إيجاده الجزاء ، أو طولب به إن كان عقوبة ، لابد من ذلك . فإن كانت الطاعة ، فجنّاتٌ مِن النخيل وأعناب ، ، وإن كانت المعصية الكفرانية ، فجهنَّمُ مِن أغلال وعذاب ؛ - مِن مقام الدعوى وأن كانت المصورتين .

. . .

#### ( الملك في وجودنا )

وهل ترتقی النفس من « يوم [ 4,93 ] الدين » إلى الفناء عنه ؟ فأتول : 3 وهل ترتقی النفس من « يوم [ 4,93 ] الدين » إلى الفناء عنه ؟ فأتول : 3 إن المكلك (هو ) مَن صح له المُلك بطريق البلك ، وسجد له المكلك وهو الروح . فلمًا نازعه الهوى ، واستعان بالنفس عليه ، عزم الروح على قتل الهوى ، واستعد . فلمًا برز الروح بجنود التوحيد والملأ الأعلى ، وبرز الهوى 6 كذلك بجنود الأماني والغرور والملأ الأسفل ؛ ... قال الروح للهوى : " مِنِّى إليك ! فإن ظفرت بك ، فالقوم لى ، وإن ظفرت أنت وهزمتنى ، قالملك لك ، ولا يَهْلِك فإن ظفر بيننا . » ... فبرز الروح والهوى ، فقتله الروح بسيف العدم . وظفر (الروح ) 9 بالنفس بعد إباية منها وجهد كبير . فأسلمت ( النفس ) تحت سيفه ، فسلمت وأسلمت وتطهرت وتقدست . وآمنت الحواس لإنمانها . ودخلوا ( جميماً ) في رق الانقياد ، وأذعنوا ؛ وسُلبَتَ عنهم أردية الدعاوى الفاسدة ؛ واتحدت 12 كلمتهم . وصار الروح والنفس كالشيء الواحد . وصح له ( أى للروح ) اسم المكلك حقيقة فقال له ( الحق ) : « مَلِك يوم الدين » ؛ فردّه إلى مقامه ، ونقله من افتراق الشرع إلى جمع التوحيد .

ِ (٧٨٥) والمَلِك ، على الحقيقة ، هو الحق – تعالى ! – ، المالك للكلُّ ومُصَرِّفُه . وهو الشفيع لنفسه عامةً وخاصةً : خاصةً في الدنيا ، وعامةً

2 الآية C : الاية B لا يا B لا المناء C : الننا K : الفناء B لا الملك (بفتح اللام) C : كله B K : ( ولكن على هامش اصل K : الملك وهو بقلم شبيه بالاصل بعد رضع اشارة : م ( وهى علامة الشطب) هلى كلمة : كله التي في المنن ووضع لفظة صح بازاء : الملك ) ا 5 قتل C K : قتال B ا B : قتال C K : والملا K : والملادء B ال 9 فبرز B : برز C K ا ا واسلمت B : C K الملك C K كالشيء : كالشيء : كالشيء : كالشيء : كالشيء : كالشيء : كالشيء الكاشيء الكاشي

في الآخرة من وجه مّا . ولذلك قَدَّم ( ـ تعالى ! ـ ) على قوله ( مَلكِ يوم الدِّينِ ) ( الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم ) لتأنس أفئدة المحجوبين عن روية « رب العالمين » . ولا تراه يقول يوم الدين [ 4.64 ] : « شفعت الملائكة والنبيون ، وشفع المؤمنون ، وبقى أرحم الراحمين » . ولم يقل : وبقى الجبار ولا القهار ، ليقع التأنيس قبل إبجاد الفعل في قلوم م .

6. (٢٨٦) فمن عرف المعنى في هذا الوجود ، صح له الاختصاص (بالشفاعة) في و مقام أرحم » . ومن جهلها (أي الشفاعة الخاصة) في هذا الوجود ، دخل في (الشفاعة ) العامة في الحشر الأكبر ، فتجلّى في و مقام الراحمين » .
 9 فعاد الفرق جمعً ، والفتقُ رتقًا ، والشفعُ وتراً بشفاعة و أرحم الراحمين » : من جهنم و ظاهر السور » إلى جنة باطنية . فإذا وقع الجدار ، والهدم السور ، وامتزجت الأنهار ، والتقت البُحْران ، وعُدِم البرزخ : صار العذاب نعياً ، وامتزجت الأنهار ، والتقت البُحْران ، وعُدِم البرزخ : صار العذاب نعياً ، العيان ، وترنم أطيار بألحان ، على المقاصير والأفنان ، ولئم الحور والولدان ، وعُدِم مالك وبَقي رضوان ، وصارت جهنم تَتَنعَمُ في حظائر الجنان ، واتضح وعُدِم مالك وبَقِي رضوان ، وصارت جهنم تَتَنعَمُ في حظائر الجنان ، واتضح من أيليس فيهم ، فإذا هو ومن سُجِد له سيّان ، فإنهما ما تَصرّفا إلا عن قضاء سابق ، وقد ر لاحق ، لا محيص لهما عنه ، فلابد لهما منه . . . و وحاج آدم مولي » !

\* \* \*

1 الآخرة C ؛ الاخرة B لل 1 - 2 ملك ... الدين : آية ؛ سورة الفاتحة (١) || 2 الرحمن الرحيم : آية ٣ سورة الفاتحة (١) || 2 لتأنس C : لتانس K : لتتانس B || افئدة C : الرحيم : آية ٣ سورة الفاتحة (١) || 2 لتأنس B لا + رحمة B || 3 الملاكة B لا كنة ت C : الملايكة B الله كنة C : العايس B لا التأييس C : التايس B لا المحائر B لا حظائر C : حظاير K : حضاير B || 15 نائهما .. (أي ابليس في إبائه وآدم في معصيته ) || فضاء C : قضا K : قضاء B || 17 آذم C : ادم كل علا B لا كا حظائر كا التأييس كا المائي كا التأييس كا إبائه وآدم في معصيته ) ||

## في قوله ــ جل ثناؤه وتقدس ! ــ : إياك نعبد وإياك نستعين

بر (رب العالمين ) ؛ واصطفاوه بر و الرحمٰن الرحم ) بر و الحمد لله ) ؛ وغذاؤه و بر و رب العالمين ) ؛ واصطفاوه بر و الرحمٰن الرحم ) ؛ وتمجيده بر و ملك يوم اللدين ) ؛ - أراد ( - سبحانه ! - ) تأكيد تكرار [ F . 64ª ] الشكر والثناء ، رغبة في المزيد ، فقال ( إيّاكَ نَعْبُدُ وَإِيّاكُ نَسْتَعِينُ ) = وهذا مقام الشكر . أي لك نقر بالعبودية ونُوْوي - وحدك الاشريك لك ؛ واليك نُوْوي في الاستعانة الا إلى غبرك ، على من أنزلتهم منى منزلتي منك . فأنا أمِدُهم بك الا بنفسي . فأنت المد لهم الا أنا . - وأثبت ( العبد الكلّ ) له ( = المحق ) و المدة الآية نفي الشريك .

### ( الياء من « إياك » هي العبد الكلي )

(۲۸۸) فالياء من « إياك » ( هي ) العبد الكلّي ، قد انحصرت ما بين 12 أَلِفَى توحيد - حتى لا يكون لها ( أى للياء ، رمز العبد الكلّي ) دعوى بروية غير : فأحاط بها التوحيد . - والكاف ضمير الحق . فالكاف والألفان شيء وأحد ، فهم مدلول الذات . ثم كان « تَعْبُدُ » صفة فعل الياء في الضمير 15

2 ثناؤه C : ثناوه K : ثناؤه B || 3 - 6 الحمد ... نستمين : آيات ٢ - ٥ سورة الفاتحة (1) || وغذاؤه C : رغذاه K : وغذاؤه B || 6 واصطفاؤه C : واصطفاءه K : واصطفاؤه C : واصطفاءه C : واصطفاءه C : بالرحيان K || 5 أكيد C B : ناكيد K || والثناء C : والبناء K : والوي B || 10 الآية C : الاية والثناء K : ونووى B || 10 الآية C : الاية C : برمية B K || 14 الله B K شميه C || 15 الياء C : الياء B K الهاء C : الياء C : الياء C : الياء C الياء C : الياء C : برمية C : برمية C الياء C الياء C : برمية C الياء C : الياء C

الذى فيه . والعبد فعل الحق : فلم يبق فى الوجود إلا الحضرة الإِلْهية خاصة . غير أنه فى قوله ( ـ تعالى ! ـ ) : ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ = فى حق نفسه للإبداع الأول ، حيث لا يتصور غيره ؟ ـ (وفى قوله:) ﴿ وإِيَّالَةَ نَسْتَعِينَ ﴾ = فى حق غيره للخلق المشتق منه ، وهو محل ﴿ سرّ الخلافة ﴾ . ففى : ﴿ إِيَّاكَ نَسْتَعِينَ ﴾ = سجدت الملائكة ، وأبى من استكبر .

\* \* \* 4

1 الإلهية : الالاهية K : الالهية C B || 2-4 اياك .... نستمين : آيات ه -- ؛ سورة الفاتحة (۱) || 5 الملائكة C K : الملايكة K : المليكة B || وابي C K : وابا B

فى قوله ـ تعالى ! ـ : إهْدنَا الصَّراط الْمُسْتقِيم صِراط الَّذِينَ أَنْعمَتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ولاَ الَّضَالِّين ـ آمِين ! ـ

(۱۸۹) فلمًا قال (العبد الكلّى) له : ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلِيَّاكَ نَسْتَعِينَ ﴾ قال (العبد) : ثبوت التوحيد في الجمع والتفرقة . - 6 فلمًا استقر عند النفس أن النجاة في التوحيد الذي هو [4.65 علم الصراط المستقيم » - وهو شهود الذات بفنائها ، أو بقائها إن عَقِلَتُ - قالت : المستقيم » وهو شهود الذات بفنائها ، أو بقائها إن عَقِلَة : والمستقيم » و المُلنِنَا الصَّراطَ الْمُسْتَقِيم ﴾ فَتَعرَّض لها (أي للنفس) ، بقولها : والمستقيم » ، ومراطان : مُعُوّجٌ ، وهو صراط الدعوى ؛ ومستقيمٌ ، وهو التوحيد . فلم يكن لها مَيْزٌ بين الطريقين إلا بحسب السالكين عليهما . فرأت (النفس) - ربها مالكاً للمستقيم ، فعرفته به ؛ ونظرت نفسها ، فوجلت بينها وبين ربها الذي هو الروح ، مقارنةً في اللطافة ؛ ونظرت إلى المعوج عند عالم التركيب ؛ فذلك قولها : ﴿ صِرَاط اللّٰذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ . - وهذا عالمها المتصلُ بها ، فذلك قولها : ﴿ صِرَاط اللّٰذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ . - وهذا عالمها المتصلُ بها ، المركّبُ : ومغضوب عليه » ؛ و (العالَمُ ) المنفصل عنها ، (أهله) وضالُون » 15 المركّبُ : ومغضوب عليه » ؛ و (العالَمُ ) المنفصل عنها ، (أهله) وضالُون » 15 عنها ، بنظرهم إلى ( العالَم ) المتصل ( بالنفس ) ، المغضوب عليه . عنها ، بنظرهم إلى ( العالَم ) المتصل ( بالنفس ) ، المغضوب عليه . المعوج عنه ، ورأت غاية المعوج عنه المعوج عليه . (١٩٥٠) فوقفت ( النفس ) على رأس الصراطين ؛ ورأت غاية المعوج علية المعوج عنه المعوب عليه المعوب عليه . ورأت غاية المعوج عنه المعوب عليه المعوب عليه .

2 تمالى C : تملى K : تملى B || 4 آمين C : امين B || 7 استقر . . + ذلك B || 8 بفنائها C : بفنايها K : بفنايها B || 1 او بقائها C : او بقايها K : وبقايها B || 8 بفنائها C : بفنايها K : وبقايها B || 8 اهدنا . . . المستقيم : آية ٢ من سورة الفائحة (١) || 11 فرأت C B : فرات K || 13 مقاربة C (الاحرف مهملة في اصل K ) || 14 مراط . . عليهم . . ( آية ٢ من سورة الفائحة ) || 17 رأس C B : ورأت C B المدنا ك المدرة الفائحة ) || 17 رأس C B : ورأت C B :

الهلاك ؛ وغاية المستقيم ، النجاة ؛ وعلمت أن عالَمها يتبعها حيث سلكت .

فلمّا أرادت (النفس) السلوك على (الصراط) المستقيم ، وأن تعتكف في حضرة

ربها ، وأنّ ذلك لها ومن نفسها بقولها : « إباك نعبد ، ، . عجزت وقُصّر بها .

فطلبت ( النفس ) الاستعانة بقولها : « وإباك نستعين » . فنبهها ربها على « اهدنا » . فتيقظت ( النفس ) فقالت ؛ « اهدنا » . فوصفت ما رأت على « اهدنا » . فوصفت ما رأت بقولها : « الصراط المستقيم » = الذي هو معرفة ذاتك . . قال صاحب كتاب ) المواقف : « لا تُأتّمِرُ للعلم » وقال : « أنت لما هلكت فيه » .

( عراط الَّذِينَ أَنْعَمَت عَلَيْهِمْ ) وقُرِى، فى الشاذ : ﴿ صِراطَ وَمِراطَ اللَّذِينَ أَنْعَمَ النَّعَمَ الْعَمَ [ F.65b] عَلَيْهِ ﴾ = إشارة إلى الروح القدسى، وتفسير الكلّ : من أنعم الله عليهمن رسول ونبى. \_ ﴿ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ﴾ = ليس كذلك . ﴿ وَلاَ النَّضَالِينِ ﴾

( أى أجاب الحق النفس ) ، وأقام مُعْوَجُها ، وأوضح صراطها ، ورفع بساطها ( أى أجاب الحق النفس ) ، وأقام مُعْوَجُها ، وأوضح صراطها ، ورفع بساطها 12

1 الهلاك C K برة الفاتحة (١) || ... فستمين : آيات ؛ ت ه سورة الفاتحة (١) || 5 ما رأت B كما رأت : K || 7 المواقف ... + النفرى B (وضبط هنا بضم النون وفتح الفاء المفددة) || لا بأتمر B : لا تأثير C || كاتأثير C || 8 وقرى و C : وقرى K : وقرى و B || 18 − 10 : آية ۷ سورة الفاتحة (١) || 9 وتفسير الكل .... وبنب C : تقول B || تقال C : تقول B K || فهؤلاء C : تقول C : تقول C : تقول C : تقول C : وما مال C : تقول C : وما مال C : تقول C : وما مال C : وما مال

الملائكة ؛ وصار تأمينُ الروح تابعًا له ( لها ، أى للنفس ) اتباعُ الأجناد بل أطوع ، لكون الإرادة متحدة ؛ وصح لها ( أى للنفس ) النطق ، فسمًّاها ( الروح ) النفس الناطقة ، وهي عرش الروح ؛ والعقلُ ، صورةُ الاستواء . \_ 3 فافهم ! وإلا فَسَلَّمْ تَسْلَمْ . ﴿ والله يقول الحق وهو يهدى السبيلِ ﴾ .

\* \* \*

3 الاستواء C : الاستواء K : الاستوآء ∦ 4 واقة ... السبيل .. (آية ؛ ، سورة الأسزاب : ٣٣ )

# فصول تأنيس وقواعد تأسيس (تأويل بعض آيات من أوائل سورة البقرة)

( ۲۹۳) نظر الجمال بعين الوصال ( فى فهم القرآن ) . - قال تعالى : ( إن اللَّذِين كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَانْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لاَيُوْمِنُون ، خَتَم الله عَلَي قُلُوبِهِم وَعلى سَمْعِهِمْ وَعلى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ . - إيجاز في قُلُوبِهِم وَعلى سَمْعِهِمْ وَعلى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ . - إيجاز البيان فيه : يا محمد ، « إن الذين كفروا » = ستروا محبتهم فى عنهم ، ف البيان فيه : يا محمد ، « إن الذين كفروا » = ستروا محبتهم فى عنهم ، ف د سواء عليهم أأنذرتهم » بوعيدك الذى أرسلتك به «أم لم تنذرهم : لا يؤمنون » بكلامك ، فإنهم لا يعقلون غيرى . وأنت تنذرهم بخلقى ، وهم ما عقلوه و لا شاهدوه !

(۱۹۶) وكيف يؤمنون بك (يا محمد) ؟ وقد « ختمت على قلوبهم » = فلم أجعل [F.66<sup>a</sup>] فيها متسعا لغيرى ؛ \_ « وعلى سمعهم » = فلا يسمعون كلامًا في العالَم إلاّ منى ؛ \_ « وعلى أبصارهم غشاوة » = من بهائى عند مشاهدتى ؛ \_ « فلا يبصرون » سوائى ؛ \_ « ولهم عذاب عظيم » عندى : ( إذ ) أردهم بعد هذا المشهد السنى إلى إنذارك ، وأحجبهم عنى كما فعلت بك بعد أدهم بعد هذا المشهد السنى إلى إنذارك ، وأحجبهم عنى كما فعلت بك بعد أدهم بعد هذا المشهد السنى إلى إنذارك ، وأحجبهم عنى كما فعلت بك بعد أدهم بعد هذا المشهد السنى إلى إنذارك ، وأحجبهم عنى كما فعلت بك بعد أدهم بعد هذا المشهد السنى إلى إنذارك ، وأحجبهم عنى كما فعلت بك بعد أدهم بعد هذا المشهد السنى إلى إنذارك ، وأحجبهم عنى كما فعلت بك بعد أدهم بعد هذا المشهد السنى إلى إنذارك ، وأحجبهم عنى كما فعلت بك بعد أدهم بعد هذا المشهد السنى إلى أنذارك ، وأحجبهم عنى كما فعلت بك بعد أدهم بعد هذا المشهد السنى إلى إنذارك ، وأخربت ) أنزلتك إلى من يكذبك ، ويرد

ما جئت به إليه منى فى وجهك ، وتسمع فى ما يضيق به صدرك . فأين ذلك الشرح الذى شاهدته فى إسرائك ؟ فهكذا أمنائى على خلقى ، الذين أخفيتهم . رضاى عنهم ، فلا أسخط عليهم أبدًا !

\* \* \*

3

# بسط أوجزناه في هذا الباب (الأولياء في صفة الأعداء)

3 (٢٩٥) انظر كيف أخفى .. سبحانه ! .. أولياءه فى صفة أعدائه ؟ وذلك ( أنه ) لما أبدع « الأمناء » من اسمه « اللطيف » ، وتجلّى لهم فى اسمه « الجميل » فأحبوه .. تعالى ! ... والغيرة من صفات المحبة ، فى المحبوب والمحبين مختلفين . فستروا محبته ( .. تعالى ! ... ) غَيْرةً منهم عليه ، كالشبلى وأمثاله ؛ وسترهم ( الحق ) بهذه الغيرة عن أن يُعْرَفوا .

(۲۹۲) فقال ـ تعالى ! ـ : (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ) = أى ستروا ما بدا لهم و في مشاهلتهم من أسرار الوُصْلة . فقال : لابد ( من ) أن أحجبكم عن ذاتى بصفاتى . فتاهوا ! كذلك فما استعلوا . فأنذرتُهم على ألسنة أنبيائى الرسل ، في ذلك [F.66b] العالم ، فما عرفوا : لأنهم في عين الجمع . وخاطبهم ( الحق ) من عين التفرقة ، وهم ما عرفوا عالم التفصيل . فلم يستعلوا . وكان الحب قد استولى على قلوبهم سلطانه ، غَيْرةً من الحق في ذلك الوقت .

(٢٩٧) فأخبر (\_تعالى !\_) نبيه \_ صلى الله عليه وسلم ! \_ ، روحاً

وقرآنا ، بالسبب الذى أصَمَّهم عن إجابة ما دعاهم إليه فقال : ﴿ خَتَمَ اللهُ عَلَى أَتُلُوبِهِم ﴾ فلم يسعها غيره ﴿ وعَلَى سَمْعِهِم ﴾ = فلا يسمعون مىوى كلامه على ألسنة العالَم ، فيشهدونه في العالَم متكلَّما بلغاتهم ؛ — ﴿ وعَلَى أَبْصَارِهِمْ وَعَسَاوَةً ﴾ = من سناه – إذ هو النور – وبهائِه ، إذ له الجلال والهيبة : يريد الصفة ، التى تجلى لهم فيها ، المتقدمة .

(۲۹۸) فأبقاهم (الحق) غرق فى بحور اللذات بمشاهدة الذات فقال لهم: 6 لابد لكم من وعذاب عظيم الفيم فهموا ما العذاب ، لاتحاد الصفة عندهم. فأوجد لهم (الحق) عالم الكون والفساد ، وحينئذ علمهم وجميع الأساء الله وأنزلهم على العرش الرحماني ، وفيه عذابهم ، وقد كانوا مخبوثين عنده و في خزائن غيوبه و فلمًا أبصرتهم الملائكة خرّت سجودًا لهم ، فعلموهم الأساء.

(۲۹۹) فأما أبو يزيد ، فلم يستطع الاستواء ، ولا أطاق العذاب ، فَصَعِق من حينه . فقال تعالى ! ـ : وردّوا على حبيبى فإنه لا صبر له عنى » ! فَحُجِب بالشوق 12 والمخاطبة . وبقى و للكفار » . فنزلوا من العرش إلى الكرسى . فبدت لهم و القدّمان » . فنزلوا عليهما [ 3.97 ] في و الثلث الباقي من ليلة » هذه النشأة الجسمية ، و إلى سهاء اللنيا » النفسى . فخاطبوا أهل الثّقل الذين لا يقدرون على 15 العروج : وهل من داع فيستجاب له ؟ هل من تائب فيتاب عليه ؟ هل من العروج : وهل من داع فيستجاب له ؟ هل من تائب فيتاب عليه ؟ هل من

مستغفر فيغفر له ، حتى ينصدع الفجر . فإذا انصدع ، ظهر الروح العقلى النورى ؛ فرجعوا من حيث جاءوا قال ـ صلى الله عليه وسلم ! ـ : « من كان مواصلاً فليواصل حتى السحر » : فذلك أوان « بُعْثِر ما فى القبور » . . فكل عبد لم يحلر مكر الله فهو مخدوع . فافهم !

\* \* \*

1 ظهر الروح ... النورى B → : CIK | فرجموا B | باموا : جائوا : باموا : جائوا : باموا : جائوا : باموا : جائوا B نائهم ... + والانسلم تسلم B الله علم علم الله علم علم B الله علم علم الله علم الله علم علم ال

# فصل

## ( فى تأويل قوله تعالى ! ... : )

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنًا بِاللهِ وَبِالْيَوْمِ ٱلآخِرِ وَمَاهُمٌ بِمُوْمِنِينَ \* 3 يُخَادِعُونَ اللهُ وَالنَّهِ الْهَ أَنْفُسَهُمْ وما يَشْعُرُونَ \* يُخَادِعُونَ اللهُ وَالنَّهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ \* فَى قُلُوبِهِمِمَرِضٌ فَزَادَهُمُ اللهُ مَرَضًا ولَهُمْ عَذَابٌ ٱلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكُذْبُونَ ﴾

( النّسَتُ بِرَبّكُمْ ) ؟ والمخاطب في غاية الصفاء فقال : « بَلَى » ! فكان كمثل الصدا . فإنهم ( أى المخاطب في غاية الصفاء فقال : « بَلَى » ! فكان كمثل الصدا . فإنهم ( أى المخاطبون في عالم الإبداع ) أجابوه به ( أى أجابوا الله بالله ! ) فإن الوجود المحدث خيال منصوب ؛ وهذا الإشهاد ( في قوله - تعالى ! - : و وأشهدهم على أنفسهم » ) كان إشهاد رحمة ، لأنه ما قال لهم : (ألست بربكم ) وحدى ؟ إبقاءًا عليهم ، لمّا علم أنهم يشركون به بما فيهم من الحظ الطبيعى ، وبما فيهم من قبول الاقتدار الإلّهي . ﴿ وَمَا يَعْلَمُهُ إلا قَلِيلٌ ﴾

(٣٠١) فلمًّا برزت [ 67b ] صور العالَم من العلم الأزلى إلى العَيْن الأبدى ( ٣٠١) فلمًّا برزت [ # 67b ] صور العَلْم والعِزَّة ، بعدما أسرج ( الحق ) السرج ، وأثار بيت الوجود ، وبقى هو فى ظلمة الغيوب . فشوهدت الصور 15

متحركة ، ناطقة بلغات مختلفة . والصور تنبعث من الظلمة ؛ فإذا انقضى زمانها عادت إلى الظلمة . هكذا حتى السحر .

(٣٠٢) فأراد الفظن أن يقف على حقيقة ما شاهده بصره ، فإن للحس أغاليط . فقر ب من الستارة ، فرأى نطقها غيبًا فيها . فعلم أن ثم سرًا عجيبًا ، فوقف عليه من نفسه فعرفه ، وعرف الرسول وما جاء به من وظائف التكليف. فأول وظيفة ( كانت هي ) كلمة التوحيد ، فأقر بها , فما جمعد أحدُّ الصانع ، واختلفت عباراتهم عليه . فابتلاهم ( الحق آنثذ ) : بأن خاطبهم بلسان الشرك (= بلسان الفرق ) ، بشهادة الرسول . فوقع الإنكار باختصاص الجنس . (٣٠٣) فتفرَّق أهل الإنكار على طريقين . فمنهم من نظر في الظواهر ، فلم ير تفضلاً في شيء ظاهر : فأنكر . ومنهم من نظر باطنًا عقلاً ، فرأى الاشتراك في المعقولات ، ونسى الاختصاص : فأتكر . فأرسله ( أي أرسل الحق رسوله ) بالسيف ، ( فقدف في قلوبهم الرعب من الموت ) ، وداخلهم الشك على قدر نظرهم . فمنهم من استمر على نفى كلمة الإشراك قطعًا : فذلك كافر. ومنهم من استمر عليها مشاهدة : فذلك عالِم بالله . ومنهم من استمر على [F. 68a] ثُبْتها نظرًا: فذلك عارف بالله . ومنهم من استمر على ثُبُّتها اعتقادًا : فتلك العامة . ومنهم من خاف القتل ، فلفظ ولم يعتقد ، فنادى عليه لسان الحق فقال : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ منْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وبِالْيَوْمِ الآخِرِ ﴾ ظاهرًا ﴿ ومَا هُمْ بِمُؤْمِنين ﴾ باطنا ﴿ يُخَادِعُونَ اللهُ ﴾ بلزوم الدعوى وبجهلهم القائم بهم بإن الله لا يعلم ، وأنى أرد أعمالهم عليهم ﴿ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴾ 1 متحركة CK : متحركات B || مختلفة CK : مختلفات B || 2 مكلها C : ماكلها عنافة وهكذا B || 4 فرأى : C فراى K فراى B || 5 جاء C : جا K : جاء B || وظائف C : شی K : شیره C B || قرأی C B : قرای K || 14 باقه B - : C K || 17—19 ومن الناس . . . . وما يشعرون : آيات A → ٩ سورة البقرة (٢) || 17 آمنا C : أمنا B K || الآخر C : الاخر B K || B K بمؤمنين C B : بمومنين K || 19 ربجهلهم ...

لا يعلم B → ; C K إ 19 القائم C : القائم B → ; B . ; C K إ وائل B · ; C K ؛

اليوم بذلك . ﴿ فَى قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ﴾ = شكُ مَا جاءهم به رسولى. ﴿ فَزَادَهُمُ اللهُ مَرضًا ﴾ = شكًا وحجاباً ﴿ ولَهُمْ عَذَابٌ اللِّيمُ ﴾ يوم القيامة ، وهم ( الان ) فيه ﴿ رِضًا كَانُوا يَكُنِبُون ﴾ مما حققنا لديهم ، ولم تسبق لهم عناية فى اللوح القاضى 3 ﴿ رِمَا كَانُوا يَكُنِبُون ﴾ مما حققنا لديهم ، ولم تسبق لهم عناية فى اللوح القاضى ( أى فى لوح القضاء ) .

\* \* \*

1-3 فى قلوبهم ... يكذبون : آية ١٠ سورة البقرة (٢) || جامعم B : جآمعم B || القاضى ... + بالغ B (على الحامل بالغ مظفر وعبد الله B (على الحامل ) || القاضى ... + بلغ مظفر وعبد الله K (على الحامل بقلم مخالف للاصل )

### ( المنافقون : من طريق الأسرار )

3 (٣٠٤) ﴿ وإِذَا قِيل لَهُمْ : لاَ تُفْسِئُوا فِي الْأَرْضِ. قَالُوا : إِنَّما نَحْنُ مُصْلِحُونَ • أَلاَ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِئُونَ ولَكِنْ لاَ يَشْعُرُونَ ﴾ . \_ لمّا أكمل (الحق) الوجود بثانية ، برز في ميدان التنعّم فارس الدعوى . فلم يكن في جيش و ومن الوجود بثانية ، برز في ميدان التنعّم فارس الدعوى . فلم يكن في جيش و ومن باطنًا . فعوقبوا إليه وإلى دينه باطنًا . فعوقبوا بطلب الإقرار ، وإلا قُتِلوا فأقروا لفظًا . فحصل لهم و العذاب الألم ، دنيا وآخرة . \_ و فإنه قيل لهم : لا تفسلوا في الأرض = أرضِ الأشباح ، \_ و قالوا ، من خيالهم : و إنما نحن مصلحون ، إذ لم يستمتعوا با تعالى ! \_ : و ألا إنهم هم المفسلون ، عندنا وعندهم ، إذ لم يستمتعوا با تعالى ! \_ : و ألا إنهم هم المفسلون ، عندنا وعندهم ، إذ لم يستمتعوا با على ما يريدون ، \_ و ولكن لا يشعرون ، [ ٤ [ 68b ] باتحاد الأشياء ،

\* \* \*

8-4 واذا قيل ... لا يشعرون : آيات ٢١-١١ سورة البقرة (٢) || لا تفسلوا .... لا يشعرون B - . C K سورة البقرة (٢) || لا تفسلوا ... لا يشعرون C K ال B - . C K في الارض ... لا يشعرون B K ال وصبوا B ك و لكن C : ولاكن C : ولاكن B || 5 والتنم B || 6 آمنا C C || الارض B - . C K الله الله B - . C K وصبووا B الاشياء C تقال الله تعالى B - . C K الاشياء C الاشياء C الاشياء C الاشياء C المشوا C المشوا

## ( المنافقون : من طريق الأسرار )

- (٣٠٥) ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ : آمِنُوا كُمَا آمنَ النَّاسُ ؛ ... قَالُوا : أَنُوْمِنَ كُمَاآمن 3 السُّفَهَاءُ ؟ أَلاَ إِنَّهُمْ لَمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ . وذلك لأنهم لما انتظموا في سلك الأغيار ، أتاهم النداء أن يقفوا على منازل الشهداء . فسمعوا الخطاب في الأينية : و آمنوا كما آمن الناس » . فحجبوا عن أخذ العهد ( الغيبي الأزلى) و المعهد الحس والداعي الجنسي . وأصمهم ذلك وأعمى أبصارهم وأغطش ليل جهالتهم ، فقالوا : و أنؤمن كما آمن السفهاء » ؟

\* \* \*

- 4-8 وإذا تيل ... لا يعلمون : آية ١٣ سررة ألبقرة (٢) || 3 آس C : اس B : ماس B || 3 آس C : آس C : انرمن B - 1 قالوا الى لا يعلمون B || 3 آنؤين C : انرمن B - 1 قالوا الى لا يعلمون B || 3 آنؤين C : النداء C : الاشياء C : الال

# ف دعوى المدعين ( المنافقون : من طريق الأسرار )

3

قَالُوا: إنّا مَعَكُمْ إنّما نَحْنُ مُسْتَهْزِعُونَ ﴾ ! – الإيمان ، في هذا المقام ، وَالُوا: إنّا مَعَكُمْ إنّما نَحْنُ مُسْتَهْزِعُونَ ﴾ ! – الإيمان ، في هذا المقام ، وأيان على على عمسة أقسام : إيمان تقليد ، وإيمان على ، وإيمان عين ، وإيمان حق ، وإيمان حق وإيمان على حقيقة . فالتقليد ، للعوام . والعلم ، لأصحاب الدليل . والعين ، لأهل المشاهلة . [8 و 6 على العارفين . والحقيقة ، المواقفين . وحقيقة الحقيقة – وهو (القسم ) السادس ( من أقسام الإيمان ) – للعلماء المرسلين أصلاً وورائة . مُنع كشفها : فلا سبيل إلى إيضاحها . – فكانت صفات الدعاوى : (إذا لقوا ) هؤلاء الخمسة ( من أصحاب الإيمان ) « قالوا : آمنًا » = فالقلب ، للعوام . وسر مؤلاء الخمسة ( من أصحاب الإيمان ) « قالوا : آمنًا » = فالقلب ، للعوام . وسر السر ، للواقفين . والسر الأعظم ، لأهل المشاهدة . وسر الروح ، للعارفين . وسر السر ، للواقفين . والسر الأعظم ، لأهل الغيرة والحجاب .

(٣٠٨) والمنافقون تعرّوا عن الإيمان ، وانتظموا في الإسلام ؛ وإيمانهم ... ما جاوز خزانة خيالهم . فاتخذوا أصناماً في ذواتهم ، أقاموها مُقام آلهتهم ... و فإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا ، باستيلاء الغفلة عليهم ، وخلو المحل عن

مراتب الإيمان: وإنّا معكم، إنما نحن مستهزئون الفقع عليهم العذاب مزقولهم: الله شياطينهم العذاب مزقولهم: المحلم شياطينهم الله في حال الخلوة . فلما قامت الأضداد عندهم وعاملوا المحق والباطل المحتاطل المحتى ال

(٣٠٩) فأوقع الله الجواب على الاستهزاء ، فقال : ( الله يستهزى مبهم ) = 6 وهو استهزاؤهم \_ عجبًا ! كيف ( قالوا : إنّا معكم ) وهم عدم ؟ لو عاينوا إيمان الحقيقة ، لعاينوا الخالق في الخليقة ، ولا ( خَلَوْا ) ، ولا نطقوا ، ولا صمتوا . بل كانوا [ ٣٠٠٥] يقومون مَقام مَنْ شَاهَدَ ؛ وهو روح جامع ، 9 صاحبُ المادة . فلينظر الإنسان حقيقة اللقاء ، فإنه مؤذن بافتراق متقدم .

(٣١٠) ثم اجتمعوا (أى المنافقون) بصفة لم يعرفوها ؛ بل ظهر لهم منها ظاهر حسن ، فتأدبوا معها ، ولم يطيقوا أكثر من ذلك ، فقالوا : «آمُنّا »! 12 ثم نُكِسُوا على رموسهم فى و الخلوة مع الشيطنة ، ، وهى (أى الشيطنة) البُعْد ، مثل اللقاء (حيث إنه مؤذن بافتراق متقدم ) ، — « فقالوا : إنما نحن مستهزئون ، بالصفة التى لقينا .

(٣١١) فَتُدَبِّرُ هذه الآية من حقيقة الحقيقة ، عند طلوع الفجر وزوال

الشك ، بزوال الستارة ورفع المَوَاعِن ، \_ يَلُع لك السر في و سبحان ، و و النساء ، و و الشمس ، فتجد الذين لَقُوا كمثل الذين لُقُوا . فَتَصْمُتُ . 3 وان تكلمت هَلكُت . \_ وهذه حقيقة الحقيقة التي مُنع كشفها ، إلا لمن شم منها رائحة ذوقًا . فلا بأس . فانظر وتدبَّر تُرْشَدْ ، إن شاء الله !

\* \* \*

1 الموامن كا: الموامن B (فوق حرق : من : نسخ بقلم الأصل : نم . أى أن الموامن هي الموانم) : الموامن كا ( في أصل كا بقلم الأصل وبالمتن : الموامن وفوق هلم الكلمة : صح . صح ، بقلم الأصل . الموامن مفردها ماعن . ولم يرد في معاجم اللغة المعروفة لدينا ( لسان العرب ، القاموس الحيط ، صحاح اللغة ، اقرب الموارد ) . نعم ! فيها : معن ، وهو اسم فعل . ومن معانيه المناسبة لحلا المقام ، المناه المقام وجمعه معن بغم فسكون ) ، والجلد الأحسر الذي يجعل على الأسفاط ليصبونها . فالمواعن على الحاء الذي تمنع رؤية الحقيقة بكاملها || سبحان C K : سبعن : B || 2 والنساء كا : هذا هي الحجب التي تمنع رؤية الحقيقة بكاملها || سبحان C K : سبعن : B || 2 والنساء كا : والنساء كا : هذا هي الحجب التي تمنع رؤية الحقيقة بكاملها || مبحان C K || فلا يأس C B ا فلا يأس كله || كله شاء C B القد . . + تم الجزء العاشر C

6

## [ ه ووه الجزء الحادي عشر من الفتح المكي

# بنسكالله ألزهم والزجياء

## الياكِالسَّادِس

في معرفة بدء الخلق الروحاني، ــ ومن هو أول موجود فيه ؟ ومم وجد ؟ وفيم وجد ؟ وعلى أى مثال وجد ؟ وما غايته ؟ ومعرفة أفلاك العالم الأكبر والأصغر

[ ٣ .70 ] وانظُرْ إِلَىٰ خُلَفَائِهِ فِي مُلْكِهِمْ مِنْ مُفْصِحِ طَلْقِ اللَّسانِ وَأَعْجَمِ مَا مِنْهُمُ أَحِدُ يُحِبُّ إِلاَهِ } إِلاَ وينْزُجُهُ بِحُبً اللَّرْهِم 9 فَيُقَالُ : هذَا عَبْدُ معْرِف إِ وَذَا عَبْدُ الْجِنَانِ وَذَا عُبِيْدُ جَهَنَّمْ إِلَّا الْقَلِيلَ مِنَ الْقلِيلِ فَإِنَّهُمْ مكرَى بِهِ مِنْ غيْرِ حِسِّ تَوَهُّم فهُمْ عَبِيدُ اللهِ لاَ يَسْدِي مِم أحدٌ سِواهُ ، لأعبيدُ ٱلْمُنْعِمِ 12 فَأْفَادَهُمْ لَمَّا أَرَاد رَّجُوعَهُمْ لِقُصُورِهِمْ مِنْ كُلِّ عِلْمٍ مُبْهَمْ مَ فَأَفَادَهُمْ لِقُصُورِهِمْ مِنْ كُلِّ عِلْمٍ مُبْهَمْ مِ عَلْمٍ لِمُقَالِمٍ وَخْدَهُ وأساسِهِ ذُو عَنْهُ لَمْ يَتَصرَّم ِ عَلْمٍ المُقَدَّمِ لَمْ يَكْتَم عَن أَمْثَالِهِ ، ومِثَالُه لَمْ يُكْتَم 15 وَحَقِيقَةِ الظَّرْفِ الَّلِي مَنَرَتْهُ عَن أَمْثَالِهِ ، ومِثَالُه لَمْ يُكْتَم 15 والعِلْمِ بِالسَّبِ الَّذِي وُجِلَتْ لَّهُ عَيْنُ العَوَالِم فِي الطِّراذِ الأقدم ونِهَايَةِ الأَمْرِ ، الَّذِي لا غَايِسةٌ تُدْرَىٰ لَهُ فِيهِ ، العظِمِ الأَعْظَمِ

(٣١٢) أَنْظُرْ إِلَىٰ هَذَا الْوُجُودِ الْمُحْكَمِ وَوُجُودِنَا مِثْ لَلَّ الرِّدَاءِ الْمُعْلَمِ

1 الجزء ... عشر C B - : K | 1 | 2 بسم ... الرحيم B : C K + : + بلغ قراءة (الاصل : قراء ) الأسمد العلوى على مؤلفه أيده الله لل (على الهامش بقلم مخالف للأصل) | ما مهمر C | إلامه B K : الله B C : البسائط C : البسايط B (مهملة في K ) وعُلُومِ أَفْلاَكِ الوُجُودِ ، كَبِيرِهِ وَصَغِيرِهِ ، الأَعْلَىٰ الَّذِى لَمْ يُلْمَمِ مَا مَنْ تَحَقَّق ، كَشْفُها يَهْدِي القُلُوبَ إِلَىٰ السَّبِيلِ الأَقُومِ مَا مَنْ تَحَقَّق ، كَشْفُها يَهْدِي القُلُوبِ إِلَىٰ السَّبِيلِ الأَقُومِ : فَالحَمْدُ لِلهِ الَّذِى أَنَا جامِـــع لِعُلُومِها وَلِعِلْمِ مَالَمْ يُعْلَــم مَا مَا مُعْلَــم مِ

#### إيجاز البيان بضرب من الإجمال

(٣١٣) بدء الخلق : الهباء . وأول موجود فيه : الحقيقة المحملية الرحمانية ، ولا أين يحصرها لعدم التحيز . \_ ومِمَّ وُجِد ( العالَم ) ؟ وُجد من الحقيقة المعلومة ، التي لا تتصف بالوجود ولا بالعدم . \_ وفيم وُجد ؟ ( وُجد ) في الهباء . \_ وعلى أي مِثال وُجد ؟ [ 70b ] ( وُجد على مِثال ) وأجد ) في الهباء . \_ وعلى أي مِثال وُجد ؟ ( وُجد ) لإظهار الحقائق الإلهية . \_ وما غايته ؟ ( غايته ) التخليص من المزجة ، فَيعْرِف كلُّ عالَم حظّه من منشئه من غير امتزاج . فغايته ( أي غاية العالَم ) إظهار حقائقه ( أي حقائق الحق من غير امتزاج . فغايته ( أي غاية العالَم ) إظهار حقائقه ( أي حقائق الحق في اصطلاح الجماعة ، والعالَم الاصغر \_ يعني الإنسان ، روح العالَم وعلّته وحركاتُه وسَبَبه . \_ وأفلاكُهُ ( أي أفلاك العالم الأكبر والأصغر ) : مقاماتُه وحركاتُه وتفصيل طبقاته . \_ فهذا ( موجز ) جميع ما يتضمنه هذا الباب

\* \* \*

#### ( الانسان عالم صغير )

(٣١٤) فكما أن الإنسان عالم صغير من طريق الجسم ، كذلك هو أيضا حقيرً من طريق الحدوث . وصح له التألُّه لأنه خليفة الله في العالَم ؛ والعالَم ع مسخّر له ، مألوه ؛ كما أن الإنسان مألود الله - تعالى ! - .

(٣١٥) واعلم أن أكمل نشأة الإنسان إنمامي في الدنيا . وأما الآخرة فكل إنسان من الفرقتين ، على النصف : في الحال ، لا في العلم . قون كل 6 فرقة عالِمةٌ بنقيض حالها . فليس الإنسان إلاّ المؤمن والكافر معا : سعادةٌ ا وشقاء ، نعيمٌ وعذاب ، مُنعَمُ ومُعَذَّبُ. ولهذا (كانت ) معرفة الدنيا أتم ، وتجلَّى الآخرةِ (كان ) أعلى . فافهم ! وحلّ هذا القفل . ـ ولنا ( في هذا المقام ) 9 رمز لمن تفطن . وهو لفظه بشيع شنيع ، ومعناه ( حسن ) بديع : (٣١٦) رُوحُ الوُجُــودِ الكَبيرُ هَلَهَ الوُجُــودُ الصَّغِيرُ لَوْلاَهُ مَا قَـــال : إنَّى أَنَا الكَبِيرُ القَدِيرُ [ F. 71 ] 12 وَلاَ الفَنَـــا وَالنَّشُــورُ 

1-2 هو أيضاً حقير C K : هر أيضا الاه حقير B ( لفظ المنن في أصل B : الاه مع إشارة : ص وعلى الهامش بقلم الأصل : ملك مع إشارة : خ وهلما يعني أن لفظ المتن هو الصواب ولفظ الهامش خطأ) || 3 التأله C B : التاله K || 4 مألوه C : مالوه B K || تمال C : تمل B K || 5 نشأة C B : نشأة K || الآخرة C : الاخره B K || 6 فإن C K و الكرون C B : المومن C B || 8 وشقاء C : وشقا K : وشقاً B || 8 وشقاء C | 9 الغفل C K : ما المغفل B ال 10 شنيم B -- : C K المنابع C K الرح الوجود C K : ووح الالاه B ( رعل الهامش بقلم الأصل : الوجود - وفوق اللفظة بقلم الاصل ايضا : معا - وهذا يمني ان كلتا الروايتين أصليتان) || حدًا الوجود C K : حدًا الالاه B ( وعلى الهاش بقلم الأصل : الرجود - وفوق اللفظة بقلم الأصل أيضا : مما - وهذا يعنى أن كلتا الروايتين أصليتان ) الصغير . :. + يطلق لفظ الالا. ويراد به المحتجب والرفيع والعبادة وقرى. : ويلذك والاهتك أي مبادتك B ( مل الماش بقلم الأصل ) ∦ 15 ظهور . . . + قوله فللقديم يحتمل أن يريد أنه وصفه الحق بما رصف به نفسه : حيا طيها مريدا. – قوله : وللجديد - يحتمل أن يريد به ما في الخلق من العجز والفقر والذلة إلى الله B (على الهامش بقلم الأصل)

| لاً يُعْترِيهِ قُصُـــــورُ                                   | والله فَـــــرْدٌ قَـــــاييمٌ                              |    |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----|
| فِي قَبْضَتَيْـــــهِ أَسِيرُ                                 | وَالْكُوْنُ خَلْقُ جلِيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |    |
| أنَّا الوُجُـــودُ الحَقِيرُ                                  | فَجَـاء مِنْ هَـلَا أَنَّى                                  | 3  |
| عَلَىٰ وُجُـــودِي يَدُورُ                                    | وَأَنَّ كُلَّ وُجُـــــودٍ                                  |    |
| وَلَا كُنُـــودِى نُــودُ                                     | فَلَا كَلَيلَ لَيْـــلَ                                     |    |
| أنَا الْعَبَيْدُ الْفَقِيـــــرُ                              | فَمَنْ يَقُلُ فِي عَبْــــــدُ                              | 6  |
| أنَّا الوُجُـــودُ الْخِبيــرُ                                | أو قَالَ : إِنِّى وُجُـــودٌ                                |    |
| أوْ مُسوقَةً مَا تَجُـــــورُ                                 | فَصِحْنِي مَلْكًا تَجِــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  |    |
| أنْتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْبَصِيرُ ؟                                 | فَيَا جَهُولاً بِقَــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     | 9  |
| وَٱلْفَوْلُ صِدْقٌ وزُورُ                                     | بَلِّغْ وُجُـــودِيُ عنِّي                                  |    |
| أَنَا الَّرَحِيمُ ٱلْغَفُــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | وَقُـــلْ لِقَوْمِكِ : إنَّى                                |    |
| هُوَ الْعَلَابُ الْمُبِيــــــر                               | وَقُلُ : بِأَنَّ عَـــــــــــــــــــــــــــــــــــ      | 12 |
| لَا أَسْتَطِيسَعُ ، أَسِيرُ                                   | وَقُلْ : بِـِأْتِّى ضَعِيــــفُّ ،                          |    |
| عَلَىٰ يَسدِى أَوْ يَبُسورُ ؟                                 | فَكَيْفَ يُنْعَمُ شَخْصٌ                                    |    |

\* \* \*

ق فجاء C : فجاء K : فجآء B | 7 الوجود C K : الالاه النفس الملاحظة المتندمة ) | الخيير ... + يحتمل أن يريد بالالاه الرفيع B (على الهامش بقلم الأصل ) | 7 وجود C K : والمحتل المتقدمة والمحتل اللاه B (نفس الملاحظة المتقدمة ) | الوجود K C (نفس الملاحظة المتقدمة ) | المحتل C K (نفس الملاحظة المتقدمة ) | الحبير ... + رمز K (على الهامش بقلم الأصل ) | 8 ملكا C K : ربا سيدا B الحبير ... + رمز K (على الهامش بقلم الأصل ) | سوقة C K : عبادى B (على الهامش بقلم الأصل : وجودى — وفوقها كلمة : الأصل ) | 8 وجودى — وفوقها كلمة : الأصل ) | 8 وجودى ... + ش لقيامه بأرصاف الحق وأسماً به روى عن الذي عليه السلم أنه قال : تخلقوا ما المامش بقلم الأصل ) 2 المبير ... + المهاك (على الهامش بقلم الأصل ) 1 المبير ... + المهاك (على الهامش بقلم الأصل ) 1 المبير ... + المهاك (على الهامش بقلم الأصل ) 1 المبير ... + المهاك (على الهامش بقلم الأصل ) 1 المبير ... + المهاك (على الهامش بقلم الأصل ) 1 المبير ... + المهاك (على الهامش بقلم الأصل ) 1 المبير ... + المهاك (على الهامش بقلم الأصل ) 1 المبير ... + المهاك (على الهامش بقلم الأصل ) 1 المبير ... + المهاك (على الهامش بقلم الأصل ) 1 المبير ... + المهاك (على الهامش بقلم الأصل ) 1 المبير ... + المهاك (على الهامش بقلم الأصل ) 1 المبير ... + المهاك (على الهامش بقلم الأصل ) 1 المبير ... + المهاك (على الهامش بقلم الأصل ) 1 المبير ... + المهاك (على الهامش بقلم الأصل ) 1 المبير ... + صود الم

## [ F. 71b ] بسط الباب وبيانه – ومن الله التأييد والعون – ( المعلومات الوجودية الأربعة )

(٣١٧) إعلموا أن المعلومات أربعة . الحق ـ تعالى ! ـ . وهو الموصوف 3 بالوجود المطلق ، لأنه ـ سبحانه ! ـ ليس معلولاً لشيء ولا علة (لشيء) : بل هو (خالق العِلَل و) موجود بذاته (من ذاته) . والعلم به ( ـ تعالى ! ـ ) عبارة عن العلم بوجوده ، ووجوده ليس غير ذاته . (و) مع أنه ( ـ سبحانه ! ـ ) غير معلوم الذات ، لكن يعلم (ب) ما ينسب إليه من الصفات ، أعنى صفات المعانى ، وهي صفات الكمال . وأمّا العلم بحقيقة الذات فممنوع : (إذ حقيقة الذات ) لا تعلم بدليل ، ولا ببرهان عقلى ، ولا يأخذها حدّ ؛ فإنه ـ سبحانه ! ـ 9 لا يشبه شيئاً ، ولا يشبهه شيء : فكيف يعرف من يُشبه الأشياء من لا يَشبهه شيء ، ولا يأشبه الأشياء من لا يَشبهه شيء ، ولا يأنها هي أنه «ليس كمثله شيء ، ولا يُشبه شيئاً ؟ فمعرفتك به ( ـ تعالى ! ) إنما هي أنه «ليس كمثله شيء » و « يحذركم الله نفسه » . وقد ورد المنع من الشرع في « التفكر قف ذات الله » .

#### (حقيقة الحقائق)

(٣١٨) و ( هناك ) معلوم ثان : وهو الحقيقة الكلية ، التي هي للحق 15 وللعالَم : لا تتصف بالوجود ولا بالعدم ، ولا بالحدوث ولا بالقدم ؛ هي

1 التأييد C : التاييد K : ... + رما هو عليه من صفات المرن B المون B ال ك لشيء : لشي B : ... + رما هو عليه من صفات المري صفات الكيال B ال B - ... + رما هو عليه من صفات المري صفات الكيال B ال B - ... + رما هو عليه من صفات المري صفات الكيال B الكيال B - ... و B المري الكيال B الكيال C لا يأخله B المري الكيال C لا يأخله B المسحانه B الكيال C لا يأخله B المسحانه B الكيال C لا يأخله B المسحنة ك الله الله الله الكياء و الكيال C لا يأخله الكياء و الكياء الكياء C الكياء و الكياء الكياء و الكياء و الكياء و الكياء الكياء و الكياء الكياء و الكياء الكياء و الكياء و الكياء و الكياء الكياء الكياء الكياء الكياء ا

- فى القديم إذا وُصف بها قديمة ؛ وفى الحدَث إذا وُصف بها محدَّثة ، لا تُعْلَم المعلومات ، قديمها وحديثها ، حتى تُعلّم هذه الحقيقة ؛ ولا توجد هذه الحقيقة حتى توجد الأشياء الموصوفة بها . فإن وُجد شيء عن غير عدم متقدم ، كوجود الحق وصفاته ، قيل فيها : (إنها ) موجود قديم ، لاتصاف الحق بها وإن وُجد شيء عن عدم ، كوجود ما سوى الله ، [ \* 7.72] وهو المحدَث وإن وُجد شيء عن عدم ، كوجود ما سوى الله ، [ \* 7.72] وهو المحدَث الموجود بغيره قيل فيها : (إنها ) محدثة . وهي ، في كل موجود ، بحقيقتها ، الموجود بغيره قيل فيها : (إنها ) محدثة . وهي ، في كل موجود ، بحقيقتها ، ولا يُتَوصل ( الكلية ) : فإنها لا تقبل التجزّي ، فما فيها كلّ ولا بعض ؛ ولا يُتَوصل إلى معرفتها ، مجرّدة عن الصورة ، بدليل ولا برهان . فمن هذه الحقيقة والكلية التي هي حقيقة الحقائق ) وُجد العالَم ، بوساطة الحق تعالى ! . و ( هذه الحقيقة ) ليست بموجودة ( في ذاتها ) فيكون الحق قد أوجدنا من موجود قديم ، فيثبت لنا القدم .
- 12 (٣١٩) وكذلك لتعلم أيضًا أن هذه الحقيقة (الكلية ) لاتتصف بالتقدم على العالم ، ولا العالم (يتصف ) بالتأخرعنها ؛ ولكنها أصل الموجودات عموما ، وهي أصل الجوهر ، وفلك الحياة ، والحق المخلوق به ، وغير ذلك . وهي الفلك المحيط المعقول . فإن قلت : إنها العالم ، صدقت ؛ أو إنها ليست العالم ، صدقت ؛ أو إنها ليست العالم ، صدقت ؛ أو إنها الحق ، أو ليست الحق ، صدقت . تقبل هذا كلّه ؛ وتتعدد بتعدد أشخاص العالم ؛ وتتنزيه الحق .
- 18 (۳۲۰) وإن أردت مثالها حتى يقرب إلى فهمك : فانظر في العودية في الخشبة والكرمي والمحبرة والمنبر والتابوت ؛ (وانظر ) كذلك التربيع وأمثاله

1 إذا رسمها بها B - : CK | 3 | B - : CK | 5 ما سوى الله . . + تمل B - : CK | 5 ما سوى الله . . + تمل B | 7 فإنها لا تقبل الكل ولا البعض B - : CK ولاكنها كا

في الأشكال ، في كل مربع مثلاً ، من بيت وتابوت وورقة . والتربيع والعودية ( هما ) بحقيقتهما في كل شخص من هذه الأشخاص ( من غير تجزّيء ولا تعدد ولا تبعيض ) . — و ( انظر ) كذلك الألوان : بياضُ الثوب والجوهر والكاغد والدقيق والدهان ، من غير أن تتصف البياضية ، المعقولة في الثوب ، بأمّا جزء منها فيه ( أي في الثوب ) ؛ بل حقيقتها ( أي حقيقة البياضية ) ظهرت في الثوب [ F . 72b] ، ظهورها في الكاغد . — وكذلك العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر ، وجميع الأشياء كلّها . — فه ( هأنذا ) قد بينت لك هذا المعلوم ( الكلّي من المعلومات الأربعة ) . وقد بسطنا القول فيه كثيراً في كتابنا الموسوم بإنشاء الجداول والدواتر .

(٣٢١) و ( هناك أيضًا ) معلوم ثالث ، وهو العالم كله : الأملاك والأفلاك وما تحويه من العوالم ، الهواء والأرض وما فيهما من العالم . وهو المُلْك الأكبر . و (هناك اخيرا ) معلوم رابع ، وهو الإنسان الخليفة الذي جعله الله في المناك العالم ، المقهور تحت تسخيره . قال \_ تعالى ! \_ : ﴿ وَسَخَرَ لَكُمْ مَافِي اللهَ وَاتِ وَمَافِي الْأَرْضِ جَيِيعًا مِنْهُ ﴾ .

( الله المعلومات الأربعة المتقلمة ) مالا نعلم إلا وجوده ، وهو الحق – ( أى من هذه المعلومات الأربعة المتقلمة ) مالا نعلم إلا وجوده ، وهو الحق – تعالى ! – ، وتُعلّم أفعاله وصفاته بضرب من الأمثلة . ومنها مالا يُعلّم إلا بالمثال : كالعلم بالحقيقة الكلية . ومنها ما يُعلّم بهذين الوجهين ، وبالماهية والكيفية : 18 وهو العالم والإنسان .

## وصل

## ( بدء العالم ومثاله : الهباء والحقيقة المحمدية )

3 (٣٢٣) (كان الله ولا شيء معه » ؛ ثم أدرِج فيه (أى في هذا الحديث) : وهو الآن على ما عليه كان » . . لم يَرْجع إليه (.. سبعانه إ...) من إيجاده العالَم ، صفةً لم يكن عليها ؛ بل كان موصوفًا لنفسه ، ومسمّى قبل خلقه بالأساء التي يدعوه بها خُلقُه . فلما أراد (.. تعالى ! . ) وجود العالَم ، وبدأه على حدّ ما علمه بعلمه بنفسه ، انفعل عن تلك الإرادة المقدسة ، بضرب تجلّ من تجليات التنزيه ، إلى الحقيقة الكلية ، . ( نقول : ) انفعل عنها وحقيقة [ ٤٠ . 73²] تسمى الهباء ، هي بمنزلة طرح البناء الجيص ، ليفتح فيها ما شاء من الأشكال والصور . وهذا هو أول موجود في العالَم ، وقد ذكره على بن أبي طالب رضى الله عنه ! .. وسهل بن عبد الله ( التسترى ) ...

(٣٢٤) ثم إنه - سبحانه ! - تبجلًى بنوره إلى ذلك الهباء - ويسميه أصحاب الأفكار الهيولى الكلّ - والعالم كله فيه القوة والصلاحية ، فقبل منه كل شيء في ذلك الهباء، على حسلب قوته واستعداده ، كما تقبل زوايا البيت نور السراج ؛ وعلى قدر قزبه من ذلك النور يشتد ضوءه وقبوله .

قال \_ تعالى ! \_ : ﴿ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاة فِيهَا مِصْبَاحٌ ﴾ = فشبَّه نوره بالمصباح . \_ فلم يكن أقرب اليه ( ـ تعالى ! \_ ) قبولاً ، في ذلك الهباء ، إلا حقيقة محمد \_ صلى الله عليه وسلم! ــ المسَّاة بالعقل. فكان سيد العالَم بأسره ، وأول ظاهر 3 فى الوجود . فكان وجوده من ذلك النور الالَّهي ، ومن الهباء ، ومن الحقيقة الكلية . وفي الهباء وُجد عَيْنُه ، وعَيْنُ العالم من تجلَّيه ؛ وأقرب الناس إليه على بن أبي طالب ، وأسرارُ الأنبياء .

(٣٢٥) وأمَّا المِثال الذي وجد عليه العالَم كلُّه من غير تفصيل ، فهو العِلْم القائم بنفس الحق \_ تعالى ! \_ . فإنه \_ سبحانه ! \_ علمنا بعلمه بنفسه ، وأوجدنا على حدّ ما علمنا ؛ ونحن على هذا الشكل المعيّن في علمه ، ولو لم يكن 9 [ 73 b ] كذلك لأخذ هذا الشكل بالاتفاق لا عن قصد ، لأنه لا يعلمه . وما يتمكن أن تخرج صورة في الوجود بحكم الاتفاق. فلولا أن هذا الشكل المعيِّن معلوم الله \_ سبحانه ! \_ ومرادُّ له ، (١) ما أوجدنا عليه ، ولم يأخذ هذا الشكل ( المميِّز له ) من غيره . إذ قد ثبت أنه ( - تعالى ! - ) ا كان ولاشيء معه » = إلا أن يكون ما برز عليه في نفسه من الصورة . فعلمه ( ـ تعالى ! ) بنفسه ، عِلْمُه بنا أزلاً ، لا عن عدم : فعلمه بنا ، كذلك . فمثالنا ، الذي هو عين 15 علمه ( ـ تعالى ! ـ ) بنا ، قديم بقدم الحق ، لأنه صفة له ؛ ولا تقوم بنفسه ، الحوادث ــ جلّ الله عن ذلك! ـ .

1 مثل نوره ... مصباح : آية ٣٥ سورة النور (٢٤) || كشكاة CK : كشكوة B 3 المياء بالمقل B - : C K المياء بالمقل B - : C K المياء بالمقل على بن أبي طالب . · . + رضى الله عنه إمام العالم وسر الانبياء أجمعين B (يلاحظ هنا الفارق الهام بين رواية النسخة الأولى للفتوحات ( نسخة B ) ذات النزعة الشيعية الواضحة ، ورواية النسخة الثانية سـ K-) || وأسرار الأنبيا، ( الانبيا B K | B القائم B | B القائم B K | B الشكل المين . .. + فلا شكى أن مثل هذا الشكل هو القايم بعلم الحق B | في علمه B - : C K | ولو لم يكن . `. + الأمر B || 10 الأعدة C K ؛ الأعدانا B || الأنه لا يعلمه C K ؛ فإنه لم يعلمه 11-11 وما يتمكن ان ... ومراد له : لأنه ليس في نفسه فلولا أن الشكل في نفسه ما أوجدنا عليه ولم يأخذ هذا الشكل من غيره B || 14 – 15 فعلمه بنفسه ... لا عن عدم C K : فعلمه بهنا علمه بنفسه وعلمه 

## ( غاية العالم )

والمجرّ ( العالم ) ؟ وما غايته ؟ ( فالجواب : ) و يقول الله – عز وجل ! – : ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنّ وَالْإِنْسَ إِلَا لِيَعْبُدُون ﴾ فصرّ عبالسبب الذي لأجله أوجلنا . وهكذا العالم كلّه . وخصّصنا ( – تعالى ! – ) والجنّ بالذكر – والجنّ هنا كل مستثر ، من مَلَك وغيره . وقد قال – تعالى ! في حق الساوات والأرض : ﴿ إِنْتِيا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا . – قَالَتَا : أَتَيْنَا طَانِعِين ﴾ في حق الساوات والأرض : ﴿ إِنْتِيا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا . – قَالَتَا : أَتَيْنَا طَانِعِين ﴾ وكذلك قال : ﴿ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا ﴾ . وذلك لَمّا كان عَرْضًا ، وأمّا لو كان أمرًا لأطاعوا وحملوها ، فإنه لا تتصور منهم معصية ، جُيلوا على ذلك ، والجنّ النارى والإنس ما جبلا على ذلك .

## ( العالم كله حي ناطق )

(٣٢٧) وكذلك من الإنس ، أصحاب الأفكار ، من أهل النظر والأدلة ، المقصورة على الحواس والضروريات والبديهات ، يقولون : لابد أن يكون المكلّف عاقلاً ، بحيث يفهم ما يخاطب به . وصدقوا . وكذلك هو الأمر عنلنا ، ( إذ ) العالم ،كله ،عاقل ، حيّ ، ناطق . ( وهذا ثابت ) من جهة الكشف ، بخرق العادة التي الناس عليها ، أعنى حصول العلم بهذا عنلنا . عير أنهم قالوا : هذا جماد لا يعقل ، ووقفوا عنلما أعطاهم بصرهم . والأمر عنلنا بخلاف ذلك .

ق يقول اقد ... وجل C K : قال تعل B || وما خلقت ... ليعبدون : آية ٥ صورة الذاريات (٥) || 4 وهكذا K : وهاكذا K || 5 تعال C : تعل B K || 6 المهاوات K : السعوات C B || 15 المياوات K : السعوات C B || 15 التيا ... طائمين : آية ١١ صورة حم السجدة (٤١) || ائتيا C : فابين B K || 9 والجن B K || 7 فأبين ... محملنها : آية ٧٧ سورة الأحزاب (٣٣) || فأبين C : فابين B K || 9 والجن النارى ... على ذلك C K الإنسان والجن النارى خاصة B || 11-12 وكذلك من الإنس ... والبديهات C K : والعقلاء أعى أصحاب الفكر والدليل المقصور على الحس B || 15 هو الأمر والبديهات C K : التي الناس C K : عند بصرهم B || 15 التي الناس B : وتد معرهم B || 15 التي الناس B : وتد بصرهم B : وتد بصرهم C K : عند بصرهم B || 15 التي الناس B التي الناس B التي الناس B التي الناس B : وتد بصرهم C K : عند بصرهم B

(٣٢٨) فإذا جاء عن نبى أن حجرًا كلّمه، وكتف شاة ، وجذع نخلة ، وجيمة ، يقولون : خلق الله فيه الحياة والعلم في ذلك الوقت . والأمر عندنا ليس كذلك ، بل مسر الحياة (سار) في جميع العالم ، وأن كل « من يسمع المؤذن من رطب و ويابس يشهد له » = ولا يشهد إلا من علم . هذا (ثابت) عن كشف عندنا ، لاعن استنباط من نظر بما يقتضيه ظاهر خبر ، ولا غير ذلك . ومن أراد أن يقف عليه فليسلك طريق الرجال ، وليازم الخلوة والذكر ، فإن الله سيطلعه على هذا 6 كله عينا ، فيعلم أن الناس في عماية عن إدراك هذه الحقائق .

## ( وجود العالم ظهور سلطان الاسماء )

(٣٢٩) فأوجد العالم .. سبحانه ! .. لِيكظهرَ سلطانُ الأساء : فإن قدرة و الله مقدور ، وجودًا بلا عطاء ، ورازقًا بلا مرزوق ، ومغيثًا بلا مغاث ، ورحيًا بلا مرحوم .. حقائقُ معطلَّة التأثير . وجعل (الحق) العالَم في الدنيا ممتزجًا : مزَجَ القبضتين في العجنة ، ثم فصَّل الأشخاص منها ، فلخل من هذه 12 (القبضة ) في هذه (القبضة ) : من كل قبضة في أختها . فَجُهِلَت الأحوال . وفي هذا تفاضلت [F. 74 b] العلماء في استخراج الخبيث من الطيب ، والطيب من الخبيث من الطيب ، والطيب من الخبيث . وغايته ، التخليص من هذه المزجة ، وتمييزُ القبضتين ، حتى تنفره من الخبيث . وغايته ، التخليص من هذه المزجة ، وتمييزُ القبضتين ، حتى تنفره إليميز الله الدخبيث مِن الطبيب ويَجْعَلَ الخبيث بعضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ عَلَى العَضٍ فَيَرْكُمَهُ عَلَى العَضٍ فَيَرْكُمَهُ عَلَى العَضٍ فَيَرْكُمَهُ عَلَى المَعْمِ فَيَرْكُمَهُ عَلَى المَعْمَ فَيَرْكُمَهُ فَيَعِمًا فَيَجْعَلَ أَلَخَيِيث بعْضُهُ عَلَى المَعْمَ فَيَرْكُمَهُ عَلَى المَعْمَ فَيَرْكُمَهُ فَيَعَمًا فَيَجْعَلَ أَلَخَيِيث بعَضَهُ عَلَى المَعْمَ فَيَرْكُمَهُ عَلَى اللهُ فَيَجْمَلُهُ في جَهَنَّمَ ﴾ .

(۳۳۰) فمن بقى فيه شيء من (تلك) المزجة حتى مات عليها ، لم يحشر

1 وكتف شاة ... وبهيمة CK ؛ أو كنف شاة أو جذع نخلة او بهيمة B || 3 المؤذن CB ؛ المردن K || 7 الحقائق C ؛ الحقايق B || 9 الأساء C ؛ الاسماء B || عطاء C ؛ الاسماء B || عطاء C ؛ عطا K ؛ عطاء B || 13 علم C B ؛ عاذه K || 16 الله C B من علم ورة الأنفال (A) 19 شيء تقيم C B ؛ شيء ٣٧ سورة الأنفال (A) يوم القيامة من و الآمنين » . ولكنه ، منهم (أى من الناس) من يتخلّص من الناجة في الحساب ، ومنهم من لايتخلّص منها الافي جهم . فإذا تُخلّص أخرِج . فهؤلاء هم أهل الشفاعة . ... وأمّا من تميّز هنا في إحدى القبضتين ، انقلب إلى الدار الآخرة ، بحقيقة ، مِن قبره ، إلى نعيم أو إلى عذاب وجحيم : فإنه قد تُخلّص .

6 (٣٣١) فهذا (بيان) غاية العالم. وهاتان (القبضتان هما) حقيقتان راجعتان الى صفة ، هو الحق عليها فى ذاته (كالقَدَمَيْن). ومن هنا قلنا: يرونه (الجعتان الى صفة ، هو الحق عليها فى ذاته (الجنة ، منعماً وهذا سر شريف ، وإقرأ: يراه) أهلُ النار معذّبا ، وأهلُ الجنة ، منعماً . وهذا سر شريف ، وربما تقف عليه فى الدار الآخرة عند المشاهدة ، إن شاء الله ! وقد نالها المحققون فى هذه الدار .

#### (العوالم العلوية والسفلية ونظائرها من الإنسان)

إلى الله المالم الأكبر والأصغر الله : ومعرفة أفلاك العالم الأكبر والأصغر الذي هو الإنسان ، ما فأعنى به عوالم كلياته وأجناسه ؛ وأمراؤه (هم) اللين لهم التأثير في غيرهم . وجعلتها (أي أفلاك العالم الأكبر والأصغر) مقايلة : هذا التأثير في غيرهم . وجعلتها (أي أفلاك العالم الأكبر والأصغر) مقايلة : هذا نسخة من هذا . [3.75] وقد ضربنا لها دوائر ، على صور الأفلاك وترتيبها، في كتاب «إنشاء اللوائر والجداول ، الذي بدأنا وضعه بتونس ، بمحل الإمام

أبي محمد عبد العزيز (المهدوى القرشي) ، ولينا وصفينا \_ رحمه الله ! \_ . فلنلق منه ، في هذا الباب ، ما يليق مهذا المختصر .

(٣٣٣) فنقول: إن العوالم أربعة. العالَم الأعلى، وهو عالَم البقاء. و ثم عالم الاستحالة، وهو عالَم البقاء ثم عالَم التعمير، وهو عالَم البقاء والفناء. ثم عالَم النَّسب. وهذه العوالم (ثابتة) في موطنين: في العالَم الأكبر، وهو ما خرج عن الإنسان؛ وفي العالم الأصغر، وهو الإنسان.

(٣٣٥) فأما العالم الأعلى ف (هو) الحقيقة المحمدية ، وفلكها الحياة ؛ نظيرُها من الإنسان ، اللطيفة والروح القدسى . ومنهم العرش المحيط ، ونظيره من الإنسان ، الجسم . ومن ذلك الكرسى ، ونظيره من الإنسان ، النفس . ومن ذلك والبيت المعمور ، ونظيره من الإنسان ، القلب . ومن ذلك الملائكة ، ونظيرها من الإنسان ، الأرواح التي فيه والقوى . ومن ذلك زُحَل وقلكه ؛ نظيره من الإنسان ، القوة العلمية والنَّفَس . ومن ذلك المشترى وفلكه ؛ نظيرهما القوة الالكرة ومؤخر الدماغ . ومن ذلك الأحمر وقلكه ، ونظيرهما القوة العاقلة واليافوخ . ومن ذلك الشمس وقلكها ، ونظيرهما القوة العاقلة واليافوخ . ومن ذلك الشمس وقلكها ، ونظيرهما القوة الماغ .

[F. 75b] ثم الزُّهْرَة وفلكها ؛ نظيرهما ، القوة الوهمية والروح الحيوانى . ثم الكاتب وفلكه ؛ نظيرهما ، القوة الخيالية ومقدَّم الدماغ . ثم القمر وفلكُه ؛ نظيرهما ، القوة الحسية والجوارح التي نُحِسّ . – فهذه طبقات العالَم الأعلى ونظائرها من الإنسان .

(٣٣٦) وأما عالم الاستحالة: فمن ذلك كرة الأثير، وروحها الحرارة واليبوسة، وهي كرة النار – ونظيرها ( من الإنسان) الصفراء، وروحها القوة الهاضمة. ومن ذلك الهواء، وروحه الحرارة والرطوبة ؛ نظيره اللم، وروحه القوة الجاذبة. ومن ذلك الماء، وروحه البرودة والرطوبة ؛ نظيره البلغم، وروحه القوة الدافعة. ومن ذلك التراب، وروحه البرودة واليبوسة ؛ نظيره السوداء، وروحها القوة الماسكة.

(٣٣٧) وأما الأرض فسيعُ طباق: أرض سوداء ، وأرض غبراء ، وأرض خضراء . عمراء ، وأرض خضراء . وأرض خضراء . وأرض من الإنسان في جسمه : الجلد والشحم واللحم والعروق والعصب والعضلات والعظام .

15 (٣٣٨) وأما عالم التعمير : فمنهم الروحانيون ؛ نظيرهم القوى التي في الإنسان . ومنهم عالم الحيوان ؛ نظيره ما يُحِس من الإنسان . ومنهم عالم

1 ثم الزهرة K ي والزهرة B إ نظيرها C K ي ونظيرها B إ ثم الكاتب C K ي القبرها B إ الكاتب B يظيرها C K ي والكاتب B إ نظيرها B إ ثم القبر C K ي والكاتب B إ نظيرها C K ي ونظايره B لا ي ونظايره C K ي ونظايره C K ي ونظايره C K ي ونظايره C K إ B ـ ونظايره C K إ B ـ وروحه B إ 6 وهي كرة النار C K إ B ـ وروحه C K إ B ـ وروحه C K إ B ـ وروحه C K إ B الصفراء C K إ الصفراء C K إ الصفراء C K ي الصفراء C K إ ك . ومنهم نلك الما قبل C K إ ك . ومنهم نلك الما قبل C K إ الموداء C K إ التراب B إ نظيره C K ي وروحه C K إ الموداء C K إ الموداء C K ي وروده C K إ الموداء C K ي وروده C K إ الموداء C K ي وروده C K ي C K كروده C K ي وروده C K كروده C K ي وروده C K كروده كروده C K كروده كروده C K كروده كروده كروده C K كروده ك

النبات ؛ نظيره ما ينمو من الإنسان . ومن ذلك عالم الجماد ؛ [F. 67<sup>a</sup>] نظيره مالا يحس من الإنسان .

(٣٣٩) وأما عالم النّسب: فمنهم العُرَض ؛ نظيره الأسود والأبيض والألوان والأكوان. ثم الكيف ؛ نظيره الأحوال: مثل الصحيح والسقيم. والألوان والأكوان الساق أطول من اللراع. ثم الأين ؛ نظيره العنق مكان للرأس ، والساق مكان للفخذ. ثم الزمان ؛ نظيره حركت رأسي وقت تحريك ويدي . ثم الإضافة ؛ نظيرها : هذا أبي فأنا ابنه . ثم الوضع ؛ نظيره لغتي ولحني . ثم أن يفعل ؛ نظيره أكلت . ثم أن ينفعل ؛ نظيره شبعت . ومنهم اختلاف الصور في الأمهات ، كالفيل والحمار والأسد والصرصر ؛ و نظير هذا : القوة الإنسانية التي تقبل الصور المعنوية من مذموم ومحمود: هذا فطن فهو فيل ؛ هذا بليد فهو حمار ؛ هذا شجاع فهو أسد ؛ هذا جبان قهو صرصر .

والله يقول الحق وهو يهدى السبيل !

\_ \_ \_

1 ومن ذلك C K ومنهم B || 4 والألوان والأكوان ك C K || 4 || 4 الأحوال مثل C K || 6 || 6 منهم B || 5 ثم الأين C K || 9 ومنهم الاين B || 5-6 العنق مكان الرأس C K || 6 العنق مكان الفضل C K || 9 ومنهم الإضافة B || نظيرها ثم الزمان C K || 7 ثم الإضافة C K || 9 ومنهم الإضافة B || نظيرها C K || ثم الوضع C K || 8 الإضافة C K || ثم أن يفعل C K || ثم أن يفعل C K || ثم أن يفعل C K || 6 أن يفعل C K || 8 شبعت ومنه أن يفعل C K || 10 مرصر . . . + فافهم B || 3 السييل . . . + بلغت قرامة ( الأصل . قراه ) عليه أحسن الذه إليه X ( على الهامش بقلم محالف) + آخر الجزء الأول من نسخة الأصل B ( يلاحظ في هذا المغناء أن تجزئة النسخة الثانية : فنحن الآن هنا في منتصف الجزء الحادى عشر)

## البتاب الستتابع

## في معرفة بدء الجسوم الإنسانية

وهو آخر جنس موجود من العالَم الكبير وآخر صنف من المولدات [ F. 76b ]

(٣٤٠) نَشَاتْ حقيقة باطِنِ الإِنسَانِ ملِكًا قَـوِيًّا ظَاهِرَ السَّلْطَانِ ثُمُّ أَسْتَوَتْ فِي عَرْشِ آدم ذَاتُهُ مِثْلَ أَسْتِسُواهِ ٱلعَرْشِ بِالرَّحْمَانِ فَبَكَتْ حَقِيقَةُ جِسْمِهِ فِي عَيْنِهَا وبِهَا ٱنْتَهَى مُلْكُ ٱلوُجُودِ الشَّانِي وبدت مَعَارِفُ عِلْمِهِ فِي لَفُظِهِ عِنْدَ الكِرَامِ وَحَامِلِ الشَّنَهِ آن فَتَصَاغَرتْ لِمُلُومِهِ أَحْسَالُامُهُمْ وتكبُّر الملْعُونُ مِنْ شَيْطَان بَاعُوا بِقُرْبِ اللهِ فِي مَلَكُوتِ فِي مَلَكُوتِ إِلا الشُّويْطِنَ بَاء بالْخُسران

#### (عمر العالم الطبيعي)

(٣٤١) إعْلَم - أيدك الله ! - أنه لَما مضى من عمر العالم الطبيعي ، المقيد بالزمان ، المحصور بالمكان ، إحدى وسبعون ألف سنة من السنين المعروفة في اللنيا ؛ وهذه المدة (هي) أحد عشر يومًا من أيام غير هذا الاسم ؛ و (هي ) من أيام ( ذي المعارج ) يوم وخُمُسا يوم . وفي هذه الأيام يقع التفاضل ، قال - تعالى ! - ﴿ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ ٱلْفِ سَنَةٍ ﴾ وقال :

2 يد، C B ي يد K || 3 آخر ، وآخر C B : اخر ، واخر K || 5 آدم C B : ادم K المتواء C : استوا K : استوا B المتواة B الله على الفظه B ( كذاك أصل K على المامش بقلم الأصل) : لغظه في علمه C K ، (في من K قبل التصحيح على المامش بقلم الأصل) إ . الشنآن C : الشنان K : الشنأن B || 9 باموا : باررا K : باؤراً CB || باء C : با K : بآء B - : C العلم . . + أيها الول الكريم B | أيدك الله B - : C | ا مفي B - : B | مفي مضا K : انقضي B || 12 إحدى وسيمون C K : إحدى وسيمين B || 13 وهلم B : وهاذه £ | أحد عشر £ B K : إحدى عشر C || 13-14 من أيام ... هذه الأيام £ C : من غير هذه الآيام هل من الآيام التي يقع بها التفاضل B || 15 في يوم ... سنة : آية ؛ ، سورة الممارج (٧٠)

﴿ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَالْفِ سَنَة مِمَّا تَعُدُّونَ ﴾ . ... فأصغر الأيام هي التي تعدها حركة الفلك المحيط ، الذي يظهر في يومه الليل والنهار . فأقصر يوم عند العرب ... وهو هذا ... لأكبر فلك ، وذلك لحكمه على ما في جوفه من الأفلاك ، و العرب ... وهو هذا .. لأكبر فلك ، وذلك لحكمه على ما في جوفه من الأفلاك ، و العرب المائر إذ كانت حركة ما دونه ، في الليل والنهار ، حركة قسرية له ، قهر بها سائر الأفلاك التي يحيط بها .

#### ( الحركة الطبيعية والقسرية للأفلاك )

(٣٤٢) ولكل فلك حركة طبيعية ، تكون له مع الحركة القسرية . فكل فلك دونه ، ذو حركتين فى وقت واحد : حركة طبيعية وحركة قسرية . ولكل حركة طبيعية ، فى كل فلك ، يوم مخصوص ، يعد مقداره بالأيام الحادثة و عن الفلك المحيط ، المعبر عنها بقوله : « مما تعدون » . وكلها تقطع فى الفلك المحيط ؛ فكلما قطعته على الكمال ، كان يوما لها ؛ ويدور الدور . فأصغر الأيام منها هو ثمانية وعشرون يوماً « مما تعدون » ، وهو مقدار قطع حركة 12 القمر فى الفلك المحيط .

(٣٤٣) ونصب الله هذه الكواكب السبعة فى الساوات ، ليدرك البصر قطع فلكها فى الفلك المحيط ، « لنعلم عدد السنين والحساب » . قال تعالى ! 15 (وَقَلَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدُد السَّنِينَ وَالحِساب ﴾ ﴿ وَكُلَّ شَى هِ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلاً ﴾ ﴿ وَكُلَّ شَى هِ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلاً ﴾ ﴿ وَكُلَّ شَى هِ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلاً ﴾ ﴿ وَكُلِّ شَى هِ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلاً ﴾ ﴿ وَلَكُلُ تَقْدِيرُ العزِيزِ العلِيمِ ﴾ . فلكل كوكب منها يوم مقدر ، يفْضُلُ بعضها على بعض ، على قدر سرعة حركاتها الطبيعية ، أو صغر أفلاكها وكبرها .

#### ( خلق القلم و اللوح )

(٣٤٤) فاعلم أن الله - تعالى ! - لمّا خلق القلم واللوح ، وسهاهما العقل والروح . فأعطى الروح صفتين : صفةً علمية وصفة عملية ، وجعل العقل لها معلّما ومفيدًا ، إفادة مشاهدة حاليّة ، كما تستفيد من صورة السكين القطع ، [٣٦٥] من غير نطق يكون منه في ذلك . وخلق - تعالى ! - جوهرًا دون النفس، الذي هو الروح المذكور ، سماه الهباء - وهذه الإسمية له نقلناها من كلام على بن أبي طالب - رضى الله عنه ! -

#### ( خلق الهباء )

و (٣٤٥) وأما الهباء ، فمذكور في اللسان العربي . قال – تعالى ! – : 

﴿ فَكَانَتُ هَبَاءًا مُنْبِثًا ﴾ . – كذلك لما رآها على بن أبي طالب – أعنى هذه الجوهرة – منبثة في جميع الصور الطبيعية كلها ، وأنها لا تخلو صورة منها ، ولاتكون صورة إلا في هذا الجوهر ، – سهاها هباءًا . وهي مع كل صورة بحقيقتها : 
لا تنقسم ولا تَتَجزّى ولا تتصف بالنقص . بل هي كالبياض الموجود في كل أبيض بذاته وحقيقته ؛ لا يقال : قد نقص من البياض قدر ماحصل في كل أبيض بذاته وحقيقته ؛ لا يقال : قد نقص من البياض قدر ماحصل منه في هذا الأبيض . فهذا مثل حال هذه الجوهرة .

#### ( المراتب الاربعة بين الروح والهباء )

(٣٤٦) وعيَّن الله – سبحانه ! – بين هذا الروح ، الموصوف بالصفتين (الصفة العلمية والصفة العملية ) ، وبين الهباء أربع مراتب ، وجعل كل مرتبة

منزلاً لأربعة أملاك ؛ وجعل هؤلاء الأملاك كالولاة على ما أحدثه ـ سبحانه ! ـ دونهم من العالَم ، من « عِلَّيين » إلى « أسفل سافلين » . ووهب كل ملك ، من هؤلاء الملائكة ، علم ما يريد إمضاءه في العالَم .

(٣٤٧) فأول شيء أوجده الله في الأعيان ، ثما يتعلّق به علم هؤلاء الملائكة وتدبيرهم ، الجسم الكلّ ؛ وأولُ شكل فتح (الله) في هذا الجسم [ 3.78 ] الشكل الكرى المستدير ، إذ كان أفضل الأشكال . ثم نزل ... 6 مبحانه ! ... بالإيجاد والخلق ، إلى تمام الصنعة . وجعل جميع ما خلقه ... تعالى! ... ثملكة لهؤلاء الملائكة ، وولأهم أمورها في الدنيا والآخرة ؛ وعصمهم عن المخالفة فيا أمرهم به ، فأخبرنا .. سبحانه ... أنهم ﴿ لا يَعْصُونَ اللهُ مَا أَمْرَهُمْ وَيَفْعِلُونَ وَ اللهُ اللهُ مَا أَمْرَهُمْ وَيَفْعِلُونَ وَ اللهُ اللهُ مَا أَمْرَهُمْ وَيَفْعِلُونَ وَ اللهُ اللهُ وَيَعْمُونَ اللهُ مَا أَمْرَهُمْ وَيَفْعِلُونَ وَ اللهُ اللهُ وَيُولُونَ اللهُ مَا أَمْرَهُمْ وَيَفْعِلُونَ ﴾ . ولا يَعْصُونَ اللهُ مَا أَمْرَهُمْ وَيَفْعِلُونَ اللهُ مَا أَمْرَهُمْ وَيَغْلُونَ اللهُ اللهُ وَلَا عَلَيْ وَالْعَمْ وَلَا اللهُ وَلِا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلِولَا اللهُ وَلَا

#### ( خلق المولدات )

(٣٤٨) ولمّا انتهى خلق المولّدات ، من الجمادات والنبات والحيوان ، 12 بانتهاء إحدى وسبعين ألف سنة من سنى الدنيا بما نعد ؛ وردّب العالَم ترتيبًا حِكْميا ؛ ولم يجمع - سبحانه ! - لشىء مما خلقه ، من أول موجود إلى آخر مولود - وهو الحيوان - بين يديه - تعالى ! - إلا للإنسان، وهى هذه النشأة 15 البدنية الترابية ؛ بل خلق كل ما سواها إمّا عن أمر إلّهى ، أو عن يد واحدة . قال - تعالى ! - : ﴿ إِنَّمَا قُولُنَا لَشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ : كُنْ ! فَيكُونٍ =

فهذا عن أمر إلّهي. وورد في الخبر، أن الله - عز وجل ! - « خلق جنة عدن بيده ، و كتب التوراة بيده ، وغرس شجرة طوبي بيده » . وخلق آدم ، الذي هو الإنسان ، بيديه فقال - تعالى ! - لإبليس ، على جهة التشريف لآدم - عليه السلام ! - : ﴿ مَا مَنَعَكُ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيدًى ؟ ﴾ .

## ( الفلك الادنى والبروج الاثنا عشر )

6 (٣٤٩) ولمّا خلق الله الفلك الأدنى ، الذى هو الأول المذكور آنفًا ، قَسّمه اثنى عشر قسماً سَمّاها بروجًا ، قال ـ تعالى ! ـ . : ﴿ والسّماء ذَاتِ ٱلبُرُوجِ ﴾ . فجعل كل [٣٠ ٦٠] قسم برجًا . وجعل تلك الأقسام ترجع إلى أربعة في الطبيعة . ثم كرّر كل واحد من الأربعة في ثلاثة مواضع منها . وجعل هذه الأقسام كالمنازل والمناهل ، التي ينزل فيها المسافرون ويسير فيها السائرون ، في حال سيرهم وسفرهم ، لينزل في هذه الأقسام ، عند سير الكواكب فيها في حال سيرهم وسفرهم ، لينزل في هذه الأقسام ، عند سير الكواكب فيها أي قدم البروج ، ليحدث الله في جوف هذا الفلك من الكواكب التي تقطع بسيرها في هذه البروج ، ليحدث الله عند قطعها وسيرها ما شاء أن يحدث من العالم الطبيعي والعنصرى . وجعلها علامات على إثر حركة فلك البروج . ـ فاعلم !

#### ( الطبائع والعناصر الاربعة )

(٣٥٠) فقسم من هذه الأربعة ، طبيعته الحرارة واليبوسة . والثانى (طبيعته ) البرودة واليبوسة . والثالث (طبيعته ) الحرارة والرطوبة . والرابع و (طبيعته ) البرودة والرطوبة . وجعل ( ـ تعالى ! ـ ) الخامس والتاسع ، من هذه الأقسام ( = البروج ) ، مثل الأول . وجعل السادس والعاشر مثل الثانى . وجعل السابع والحادي عشر مثل الثالث . وجعل الثامن والثانى عشر مثل الثانى . وجعل الشامن والثانى عشر مثل الرابع . ـ أعنى (المثلية ) في الطبيعة . فحصر (الحق) الأجسام الطبيعية بخلاف ، والاجسام العنصرية بلا خلاف ، في هذه (الأركان) الأربعة التي هي المحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة . ومع كونها أربعاً أمهات ، فإن الله جعل و الثنين منها أصلاً في وجود الاثنين الآخرين : [ ٣٠٠٥ ] فانفعلت اليبوسة عن الحرارة و (انفعلت ) الرطوبة عن البرودة . فالرطوبة واليبوسة موجودتان عن سبين هما الحرارة والبرودة . ولهذا ذكر الله ، في قوله ـ تعالى ! ـ : 12 وكا رطب ولا يابس إلاً في كتاب مُبين ) = لان المسبّب يلزم (عنه ) ، من (حيث) كونه مُسبّبا ، وجودُ السبب ؛ أو (منحيث كونه) منفعلاً ، (يلزم من وجود السبب وجود السبّب . 15

#### ( الفلك الاطلس )

(٣٥١) ولمّا خلق الله هذا الفلك الأول ، دار دورة غير معلومة الانتهاء الالله ـ تعالى ! ـ لأنه ليس فوقه شيء محدود من الأجرام يقطع فيه ، فإنه أول الأجرام الشفافة ، فتتعدد الحركات وتتميز . ولا كان قد خلق الله في جوفه شيعًا ، فتتميز الحركات وتنتهى عند من يكون في جوفه ؛ ولو كان (قد خلق الله في جوف هذا الفلك الأول شيعًا ) لم تتميّز (الحركات فيه ) أصلاً ، لانه أطلس لا كوكب فيه ، متشابه الأجزاء . فلا يعرف مقدار الحركة الواحدة منه ، ولا تتكيّن . . فلو كان فيه جزء مخالف لسائر أجزائه (لَا) عُدَّ (تْ) به حركاته بلا شك ؛ ولكن علم الله قدرها وانتهاءها وكرورها . فحدث عن تلك الحركة اليوم ، ولم يكن ثمّ ليل ولا نهار في هذا اليوم .

(٣٥٧) ثم استمرت حركات هذا الفلك . فخلق الله ملائكة ، خمسة وثلاثين ملكًا أضافهم إلى ما ذكرناه من الأملاك الستة عشر . فكان الجميع أحدًا وخمسين ملكا . من جملة هؤلاء الملائكة [F. 97b] جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل . ثم خلق (الله) تسع مائة ملك وأربعًا وسبعين ، وأضافهم الى ما ذكرناه من الأملاك . وأوحى إليهم ، وأمرهم بما يُجرِى على أيديهم في خلقه ، فقالوا : ﴿ وَمَا نَتَنزَّلُ إِلاَّ بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَابِيْنَ أَيْدِينًا وَمَا خَلْفَنَا ومَا بَيْنَ ذَلِك وما كان ربِّك نَسِيًا ﴾ . وقال فيهم : ﴿ لاَ يَعْصُونَ الله ما أمرهُم ﴾ .

فهؤلاء من الملائكة ، هم الولاة خاصة . وخلق الله ملائكة هم عُمَّار السهاوات والأرض لعبادته ، فما فى السهاء والأرض موضع إلا وفيه ملك ؛ ولا يزال الحق يمخلق من أنفاس العالم ملائكة ماداموا متنفسين .

#### ( خلق الدار الدنيا )

سنة ( عما انتهى من حركات هذا الفلك \_ وملته أربع وخمسون ألف سنة ( عما تعلون ) \_ خلق الله الدار الدنيا ، وجعل لها أمدًا معلومًا تنتهى إليه ، 6 وتنقضى صورتُها ، وتستحيل من كونها دارًا لنا وقبولِها صورةً مخصوصة ... وهى التى نشاهدها اليوم \_ إلى أن ( تبدل الأرض غير الأرض والساوات ) . \_ ولمًا انقضى من مدة حركات هذا الفلك ثلاث وستون ألف سنة ( عما تعلون ) ، 9 خلق الله الدار الآخرة ، الجنة والنار اللتين أعدهما الله لعباده السعداء والاشقياء . فكان بين خلق الله يا وخلق الآخرة تسعُ آلاف سنة ( عما تعلون ) ، ولهذا فكان بين خلق الدنيا وخلق الآخرة تسعُ آلاف سنة ( عما تعلون ) ، ولهذا الأولى لأنها خلقت قبلها . قال .. تعلى ! \_ : ﴿ وَلَلْآخِرةُ خَيْرٌ لَكَ مِن الأُولَىٰ ﴾ يخاطب نبيه \_ صلى الله عليه وسلم ! \_ . ولم يجعل ( الحق ) للآخرة مدة ينشهى إليها بقاؤها ، فلها البقاء الدائم .

#### ( سقف الجنة الفلك الاطلس)

(٣٥٤) وجعل ( الحق ) سقف الجنة هذا الفلك ، وهو العرش عندهم الذي لا تتعين حركته ولا تتميز ؛ فحركته دائمة لا تنقضي . وما مِن خَلْق ، 18

1—3 فهؤلاء (فهارلا K ) ... ما دامرا متنفسين C R : — 6 ومدته أربع ... ما تعدون C K : — 6 الله أربع ... ما تعدون كلا ) ألف سنة B الفيا 6 الدنيا 8 - . وانقضى مدته أربعا و خمين (كذا) ألف سنة B الفيا 6 الدنيا C K وهي التي C K المنا B الو المدة حركة K مدحركة C الوثلاث وستون C K ومنين B الوكات و المبنة C K المبنة C K المبنئ C K عندم C K عندم C K المبنئ C K عندم C K عندم C K المبنئ C K المبنئ C K عندم C K المبنئ (٩٧)

ذكرناه ، خُلِقَ إلا وتعلَّق القصد الثانى منه وجود الإنسان ، الذى هو الخليفة في العالَم . وإنما قلت : « القصد الثانى » ، إذ كان القصد الأول ( من الخلق ) معرفة الحق وعبادته ، التي لها خُلِق العالَم كله . فما « من شيء إلا وهو يسبِّح بحمده » . ومعنى القصد الثانى و (القصد ) الأول التعلُّقُ الإرداى ، لا حدوث الإرادة ، لأن الإرادة لله صفة قديمة أزلية ، اتصفت بها ذاته ، كسائر صفاته .

#### 6 (حركه السماوات وحركة الارض)

(٣٥٥) ولمّا خلق الله هذه الأفلاك والساوات ؛ وأوحى في كل ساء أمرها ، ورتب فيها أنوارها وسرجها ، وعمرها بملائكته ، وحركها ... تعالى ! ... فتحركت والتعة لله ، آتية إليه طلبًا للكمال في العبودية التي تليق بها . لأنه ... تعالى ! ... دعاها (أي الساء) ودعا الأرض فقال لها وللأرض : «ائتيا طوعًا أو كرها » ، لأمر حُدَّ لهما ، ... «قالتا : أتينا طائعين » . فهما آتيان أبدًا ، فلا تزالان لأمر حُدَّ لهما ، ... « قالتا : أتينا طائعين » . فهما آتيان أبدًا ، فلا تزالان أبدًا ، فلا تزالان أكر . فأما الساء فأتت طائعة عند أمر الله لها بالإتيان . وأما الأرض فأتت طائعة ، لمّا علمت نفسها [ 806 .] مقهورة ، وأنه لابد أن يُؤتي (الله ) بها طائعة ، لمّا علمت نفسها [ 806 .] مقهورة ، وأنه لابد أن يُؤتي (الله ) بها فأتت طائعة كرهًا ! ﴿ فَقَضَاهُنَّ سَبْع سَماواتٍ فِي يَوْمَيْن وأوْحَيٰ فِي كُلُّ سماء أمْرِهَا ﴾ .

1 ونعلق القصد C K : والمقصود B : التي لما C K التي الذي له B : C K فيا من ...

4 جماده C K : - C K ( وانظر الآية \$ 1 من سورة النحل (١٧) || 8 وسرجها C K : - C K || الذي دعاها ودعا تمال C K : - الارض C K : الذي دعاها ودعا الارض اليه B || 10 ائتيا C K : التيا B : التيان B : التيان B : التيان B : التيان C K || التيان C K : التيان C K التيان متحركين C K || التيان متحركين C K التيان C K : التيان C K : التيان C K ال

#### ( خلق الارض وتقدير أقواتها )

(٣٥٦) وقد كان ( ـ نعالى ! ـ ) « خلق الأرض وقلَّر فيها أقواتها » من أجل المولدات ، فجعلها خزانة لأقواتهم . وقد ذكرنا ترتيب نشء العالكم 3 في كتاب ( عقله المستوفر ، . فكان من تقدير أقواتها ( أى أقوات الأرض ) وجود الماء والهواء والنار، ومافى ذلك من البخارات والسحب والبروق والرعود والآثار العُلْوية ، و « ذلك تقدير العزيز العليم » . وخلق الجانّ من النار ، والطير واللواب البربية والبحرية والحشرات من عفونات الأرض ، ليصفو الهواء لنا من بخار ات العفونات التي لو خالطت الهواء ، الذي أودع الله حياة هذا الإنسان والحيوان وعافيتَهُ فيه ، لكان سقيمًا مريضًا معلولًا . فصفَّى له الجو ــسبحانه !ـــ لطفًا منه بتكوين هذه المُعَفَّنات ، فَقَلَّت الأسقام والعِلل .

## ( محلق الإنسان )

(٣٥٧) ولَمَا استوت المملكة وتهيَّأت ؛ وما عرف أحد من هؤلاء المخلوقات 12 كُلُّها من أيّ جنس يكون هذا الخليفة الذي مَهَّد الله هذه الملكة لوجوده. فَلَمَّا وصل الوقت المعين في علمه الإيجاد هذا الخليفة ، بعد أن مضى من عمر الدنيا سبع عشرة ألف سنة ، ومن عمر الآخرة ، الذي لا نهاية له في الدوام ، ثمان آلاف سنة [F·81a] ، \_ أمر الله بعض ملائكته أن يأتيه بقبضة من كل أجناس تربة الأرض. فأتاه بها ( بعض الملائكة ) ، في خبر طويل معلوم عند الناس. فأخذها ــ سبحانه ! ــ وخُمُركها بيديه . ــ فه ( هذا ) هو قوله 18 ( \_ تعالى ! \_ ) : ( لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى ﴾ .

3 - 4 وقد ذكرنا ... المستوفز B - : C K ( انظر الكتاب المذكور : باب خلق الدنيا ص ٨٧--٧١ ط. ليدن ١٩١٩) || 6 الجان C K : الجن B || ذلك ... العليم :آية ٩٦ سورة الانعام (٦) وآية ٣٨ سورة يس (٣٦) || 7 كنا B-: CK من مخارات CK : من تلكك B || 8 أودع الله . . . + نيه B || والحيوان B -- : C K || نيه B -- : C K || 9 نصني C B : نصفا K || 10 المفنات .. + حيوانا B || 12 مؤلاء C : هاولا K : هذه B : + بلغ K (على الهامش بالأصل) || 14 مفي C B : مضا K || الآخرة C : الاخرة B K الملائكته C : ملايكته A || 16 الاثكته C : ملايكته B K ا يأتيه C B : ياتيه K || 19 لما خلقت بيدى : آية ٧٥، سورة من (٣٨) (٣٥٨) وقد كان الحق قد أودع عند كل ملك من الملائكة ، الذين ذكرناهم ، وديعة لآدم . وقال لهم : ﴿ إِنِّى خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِين ﴾ . وهذه الودائع التى بأيديكم (هي) له . ﴿ قَإِذَا خَلَقْتُهُ ﴾ فليؤد إليه كل واحد منكم ما عنده ، لما أمِنتُكُم عليه . ﴿ ثُمَّ إِذَا سَوَيْتُهُ ونَفَخْتُ فِيهِ مِنْ دُوجِي فَقَعُوا لَهُ ساجِلِينَ ﴾ . فلمًا خَمَّر الحق – تعالى ! – بيديه طينة آدم حتى تغيَّر ريحها – وهو المسنون ، وذلك (هو ) الجزءالهوائي الذي في النشأة – جعل ظهره محلاً للأشقياء والسعداء من ذريته ، فأودع فيه ماكان في قبضتيه . فإنه – سبحانه ! – أخبرنا أن في قبضة عينه السعداء ، وفي قبضة اليد الأخرى الأشقياء ﴿ ﴿ وكلتا يدى ربي يمين وبعمل أهل الجنة يعملون ؛ وهؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون » وقال : « هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ؛ وهؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون » .

(٣٥٩) وأودع (الله) الكل طينة آدم ؛ وجمع فيه الأضداد بحكم المجاورة؛ وأنشأه على الحركة المستقيمة ، وذلك في دولة السنبلة . وجعله ذات جهات ست: الفوق ، وهو ما يلي رأسه ؛ والتحت يقابله ، وهو ما يلي رجليه ؛ واليمين ، وهو ما يلي جانبه الأقوى ؛ والشهال يقابله ، وهو ما يلي جانبه الأضعف ؛ وهو ما يلي جانبه الأقوى ؛ والشهال يقابله ، وهو ما يلي جانبه الأضعف ؛ 15 [F.81b] والأمام ، وهو مايلي الوجه ، ويقابله القفا . \_ وصوره (\_سبحانه !\_)

وعدًّله وسوَّاه ، «ثم نفخ فيه من روحه » المضاف إليه . فحدث عند هذا النفخ فيه ، بسريانه في أجزائه ، أركانُ الأخلاط التي هي الصفراء والسوداء والدم والبلغم .

(٣٦٠) فكانت الصفراء عن الركن النارى ، الذى أنشأه الله منه ، فى قوله : تعالى ! - : ﴿ مِنْ صَلْصال كَالْفَخَّارِ ﴾ . وكانت السوداء عن التراب ، وهو قوله : ﴿ مَسْنُون ﴾ . وكان الدم من الهواء ، وهو قوله : ﴿ مَسْنُون ﴾ . وكان فله البلغم من الماء ، الذى عُجِن به الترابُ فصار طينًا - ثم أحدث ( الحق ) فيه القوة الجاذبية ، التي بها يجذب الحيوان الأغذية . ثم القوة الماسكة ، وبها يُمسك مايتغذى به الحيوانُ . ثم القوة الهاضمة ، وبها يهضم الغذاء . ثم القوة الدافعة ، وبها يدفع الفضلات عن نفسه ، من عرق وبخار ورياح وبراز ، وأمثال ذلك .

(٣٦١) وأمّا سريان الأبخرة وتقسم الدم فى العروق من الكبد ، ومايخلّصه 12 كل جزء من الحيوان ، فبالقوة الجاذبة لا الدافعة . فحظ القوة الدافعة ، ما تخرجه ، كما قلنا ، من الفضلات لا غير . – ثم أحدث ( الحق ) فيه القوة الغاذية والمنسّية والحسية والخيالية والوهمية والحافظة والذاكرة . وهذا كله فى الإنسان 15

بما [F. 82ª] هو حيوان ، لا بما هو إنسان فقط . غير أن هذه القوى الأربعة : قوة الخيال والوهم والحفظ والذكر، هي في الإنسان أقوى منها في الحيوان .

والعاقلة ، فتميز ( الأنسان بها ) عن الحيوان . وجعل ( الحق ) هذه القوى والعاقلة ، فتميز ( الإنسان بها ) عن الحيوان . وجعل ( الحق ) هذه القوى كلها ، في هذا الجسم ، آلات للنفس الناطقة ، لتصل بذلك إلى جميع منافعها المحسوسة والمعنوية . ( ثم أنشأناه خُلقًا آخر ) = وهو ( طور ) الإنسانية فجعله ( الحق ) دراكا بذه القوى : حيًا ، عالماً ، قادراً ، مريداً ، متكلماً ، فجعله ( الحق ) دراكا بهذه القوى : حيًا ، عالماً ، قادراً ، مريداً ، متكلماً ، وبعيماً ، بصيراً \_ على حد معلوم في اكتسابه ( فَتَبَارَك الله أَحْسَن الخَالِقِين ). وسميعاً ، بصيراً \_ على حد معلوم في اكتسابه ( فَتَبَارَك الله أَحْسَن الخَالِقِين ). للإنسان ، من التخلق بذلك الاسم ، حظًا منه يظهر به في العالم ، على قدر الإنسان ، من التخلق بذلك الاسم ، حظًا منه يظهر به في العالم ، على قدر مايليق به . ولذلك تأول بعضهم قوله \_ عليه السلام ! \_ : وإن الله خلق آدم على صورته ، على هذا المعنى . وأنزله ( أي أنزل الحق آدم ) خليفة عنه في أرضه ، إذ كانت الارض من عالم التغيير والاستحالات ، بخلاف العالم في أرضه ، إذ كانت الارض من عالم التغيير والاستحالات ، بخلاف العالم في مدا العالم . فيحدث فيهم ( أي في سكان العالم الأرضي ) من الأحكام الأعلى . فيحدث فيهم ( أي في سكان العالم الأرضي ) من الأحكام

بحسب ما يحدث في العالم الأرضى (نفسه) من التغيير: فيظهر لذلك حكم جميع الأسهاء الإلهية . فلذلك كان (آدم) خليفة في الأرض دون السهاء والجنة .

ثم كان من أمره ماكان : من علم الأساء ، وسجود الملائكة ، وإباية إبليس . يأتى ذكر ذلك كله [ F. 82b ] في موضعه ، إن شاء الله !

#### (الجسوم الإنسانية وأنواعها)

(٣٦٤) فإن هذا الباب مخصوص بابتداء الجسوم الإنسانية ، وهي أربعة أنواع: جسم آدم ، وجسم حواء ، وجسم عيسى ، وأجسام بنى آدم . وكل جسم من هذه الأربعة ، نشؤه يخالف نشء ( الجسم ) الآخر في السببية ، مع الاجتماع 6 في الصورة الجسمانية والروحانية . وإنما سقنا هذا ونبهنا عليه لئلا يتوهم الضعيف العقل أن القدرة الإلهية ، أو أن الحقائق لا تعطى أن تكون هذه النشأة الإنسانية إلا عن سبب واحد ، يعطى بذاته النشء . فرد الله هذه الشبهة 9 بأن أظهر هذا النشء الإنساني في آدم بطريق لم يظهر به جسم حواء ؛ وأظهر جسم حواء بوأظهر بالم عواء بوأظهر ( به ) جسم آدم ؛ وأظهر جسم أولاد آدم بطريق لم يظهر به جسم عيسى - عليه السلام ! - . وينطلق على كل واحد من هؤلاء 12 السم الإنسان بالحد والحقيقة . ذلك لا ليعلم أن الله بكل شيء عليم ، وأنه على كل شيء قدير .

(٣٦٥) ثم إن الله قد جمع هذه الأربعة الأنواع من الخلق ، فى أية من  $^{15}$ 

القرآن في «سورة الحجرات ، فقال : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ ﴾ .. يريد آدم ؛ ﴿ مِنْ ذَكَر ﴾ .. يريد حواء ﴿ وَأُنْثَىٰ ﴾ .. يريد عيسى ؛ .. ومن المجموع : ﴿ مِنْ ذَكَر وَأُنْثَىٰ ﴾ .. يريد بني آدم بطريق النكاح والتوالد . فهذه الآية من ﴿ مِنْ ذَكَر وَأُنْثَىٰ ﴾ .. يريد بني آدم بطريق النكاح والتوالد . فهذه الآية من وجوامع الكلم ، و « فصل الخطاب ، الذي أوتى محمد .. صلى الله عليه وسلم الرجسم آدم وجسم حواء )

6 (٣٦٦) ولَمّا ظهر جسم آدم ، كما ذكرناه ، ولم تكن [٤.83°] فيه شهوة نكاح ؛ وكان قد سبق في علم الحق إيجاد التوالد والتناسل والنكاح في هذه الدار بنا هو لبقاء النوع - فاستخرج ، من في هذه الدار - والنكاح في هذه الدار إنما هو لبقاء النوع - فاستخرج ، من وضِلَع آدم القُصيْرِي ، حواء . فَقَصُرَت (المرأة )بذلك عن درجة الرجل كما قالت تعالى ! - : ﴿ وللرجال عليهن درجة ﴾ . فما تلحق (النساء) بهم (أي بالرجال) أبدًا ! وكانت (حواء) من الضِلَع للانحناء الذي في الضلوع ، لتحنو بذلك أبدًا ! وكانت (حواء) من الضِلَع للانحناء الذي في الضلوع ، لتحنو بذلك على ولدها وزوجها . فحنو الرجل على المرأة ، حنوه على نفسه ، الأنها جزء منه ؛ وحنو المرأة على الرأة على المرأة على الرخل لكونها خلقت من الضِلَع ، والضِلَع فيه انحناء وانعطاف .

15 (٣٦٧) وعَمَر الله الموضع من آدم ، الذي خرجت منه حواء ، بالشهوة اليها ، إذ لايبقى في الوجود خلاء . فلما عمره بالهواء ، حن (آدم ) إليها ، حنينه إلى نفسه ، لأنها جزء منه ؛ وحنَّت حواء إليه ، لكونه ( أي آدم )

1 القرآن C : القرآن K : القرءان B || 1-3 يا أيها ... واثنى : آية ١٣ سورة المجرات (٤٩) || 1 يا أيها C : يايها B || آدم C : ادم K : آدم وجميع الناس B || الحجرات (٤٩) || 1 يا أيها C : يايها B || آدم C : ادم K : آدم وجميع الناس C : يريدبنى ... والتوالد C : ما بطريق النكاح يريد بنى آدم B || 4 صلى ... وسلم C : حا || 3 − 8 و كان قد سبق فى علمه ما سبق من التوالد والتناسل والنكاح للإنتاج B || 9 القصيرى C : القصير ا K || 0 والرجال ... درجة : آية ٢٢٨ سورة البقرة (٢) || 11 للانحناء C : للانحناء B || 12 المرأة C : المرأة C : خلاء C : حواء C : بالهرا K : بالهرا C : بالهرا C : بالهرا C : بالهرا C : بالهراء C : بالهراء

موطنها الذى نشأت فيه. فحب حواء (هو) حب الموطن ، وحب آدم (هو) حب نفسه . وأعطيت المرأة عبد نفسه . وأعطيت المرأة القوة المجبّر عنها بالحياء في محبة الرجال ، فقويت على الإخفاء ، لأن الموطن لا يتحد بها ، اتحاد آدم بها .

آدم . فكان نشء جسم آدم ، فى صورته ، كنشء الفاخورى فيا ينشئه من الطين آدم . فكان نشء جسم آدم ، فى صورته ، كنشء الفاخورى فيا ينشئه من الطين . والطبخ . وكان نشء جسم حواء نشء النجار فيا ينحته من الصور فى الخشب . فلمّا نحتها فى الضِلَع ، وأقام صورتها ، وسوّاها ، وعدَّلها .. نفخ فيها ولممّا نحتها أن الضِلَع ، وأقام صورتها ، وسوّاها ، وعدَّلها .. نفخ فيها [F·83b] من روحه . فقامت (حواء) حية ، ناطقة ، أننى ؛ ليجعلها محلاً الزراعة والحرث لوجود الإنبات الذى هو التناسل . فسكن (آدم ) إليها ، وسكنت إليه . وكانت « لباسًا له ، وكان لباسًا لها » . قال .. تعالى ! .. : وسكنت إليه . وأنتُمْ لِباسً لَهُنَّ ) . وسرت الشهوة منه فى جميع أجزائه ، وطلبها .

#### ( تكوين الجسم الثالث )

(٣٦٩) فلمَّا تَغَشَّاها (آدم) ، وألقى الماء فى الرحم ، ودار بتلك النطفة 15 من الماء دمُ الحيض الذى كتبه الله على النساء، ـ تكوَّن فى ذلك الجسم جسمُ ثالث على غير ما تكوَّن منه جسم آدم وجسم حواء . فهذا هو الجسم الثالث . فتولاه الله بالنشء فى الرحم حالاً بعد حال : بالانتقال من ماء ، إلى نطفة ، 18

إلى علقة ، إلى مضغة ، إلى عظم ، ثم كسا (الله ) العظم لحماً فلما أتم (الله ) نشأته الحيوانية ، أنشأه خلقاً آخر : فنفخ فيه الروح الإنساني ﴿ فَتَبَارِكَ اللهُ أَحْسنُ الخَالِقِينَ ﴾ !

(٣٧٠) ولو لا طول الأمر لبينًا تكوينه (أى تكوين الإنسان) في الرحم حالاً بعد حال؛ ومن يتولى ذلك من الملائكة ، الموكلين بانشاء الصور في الأرحام إلى حين الخروج ؟ ولكن كان الغرض الإعلام بأن الأجسام الإنسانية ، وإن كانت واحدة في الحد والحقيقة والصورة الحسية والمعنوية ، فإن أسباب تأليفها مختلفة ، لثلا يُتَخَيَّل أن ذلك لذات السبب - تعالى الله ! - بل ذلك راجع إلى فاعل مختار ، يفعل ما يشاء ، كيف يشاء ، من غير تحجير راجع إلى فاعل مختار ، يفعل ما يشاء ، كيف يشاء ، من غير تحجير [ ٤٠٤٤] ولاقصور على أمر دون أمر ، ﴿ لاَ إِلَهُ إِلاَّ هُوَ ! العزيزُ الحَكِيمُ ﴾ .

## ( تکوین جسم عیسی )

12 (٣٧١) ولمّا قال أهل الطبيعة : إن ماء المرأة لا يتكوّن منه شيء ؛ وإن الجنين الكائن في الرحم إنما هو من ماء الرجل ؛ \_ للالك جعلنا تكوين جسم عيسى تكويناً أخر ، وإن كان تدبيره في الرحم تدبير أجسام البنين . فإن كان تكوين جسم عيسى ) من ماء المرأة « إذ تمثل لها الروح بشرًا سويا » ؛ أو كان عن نفخ بغير ماء ؛ \_ فعلى كلّ وجه ، هو ( أعنى جسم عيسى ) جسم رابع ، مغاير في النشء غيره من أجسام النّوع . ولذلك قال \_ تعالى ! \_ :

2 نشأته C B : نشاته K | انشأه C : انشاه B K | قتبارك ... الخالفين : آية ١٤ سورة المرمنون (٢٣) | 5 الملائكة C : الملايكة B K | بانشاء C : بانشا K : بانشآء B | 6 ولكن المرمنون (٢٣) | 5 الملائكة C : الملايكة B K | بانشاء C : ليلا B K | و ما يشاء C : ما يشاء B K | و ما يشاء C : ما يشاء K : ما يشآء B | و ما يشاء C نموان معران ما يشاء X : ما يشآء B | المرة آل عمران من المرة الله ... المحكم : آية ٢ ، ١٨ سورة آل عمران من المرة الله ... المحكم : آية ٢ ، ١٨ سورة آل عمران من الله الله الله ... المحكم : آية ٢ ، ١٨ سورة آل عمران من الله الله الله الله ... المحكم المرة B | شيء : شي K : من المحكم المحكم

(إِنَّ مَثَلَ عِيسِي ) - أَى صفة نشء عيسي ، (عِنْدُ اللهِ كَمثُلِ آدُمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ) - الضمير يعود على آدم ، ووقع الشبه فى خلقه من غير أَب ؟ -أَى صفة نشئه ( - عيسى ) ، صفة نشء آدم ، إلا أن آدم خلقه من تراب ، 3 ثم قال له : كن !

(٣٧٢) ثم إن عيسى ، على ما قيل ، لم يلبث فى بطن أمه لبث البنين المتاد ؛ لأنه أسرع إليه التكوين ، لَمّا أراد الله أن يجعله آية (للناس) ، 6 ويرد به على الطبيعيين حيث حكموا على الطبيعة بما أعطتهم من العادة ، لابما تقتضيه بما أودع الله فيها من الأسرار والتكوينات العجيبة . ولقد أنصف بعض حدّاق هذا الشأن الطبيعة فقال : « لا نعلم منها إلا ما أعطتنا خاصة ، وفيها و مالا نعلم » .

#### ( الإنسان في الارض نظير العقل في السماء )

12 نهذا قد ذكرنا ابتداء الجسوم الإنسانية ، وأنها أربعة أجسام ، مختلفة النشء كما قررنا ؛ وأنه ( أعنى الإنسان ) آخر المولدات . فهو نظير العقل ، وبه ارتبط . لأن الوجود دائرة ، فكان [F. 84<sup>b</sup>] ابتداء الدائرة وجود العقل الأول ، الذي ورد في الخبر أنه : ( أول ما خلق الله العقل ) ، أقهو أول الاجناس ؛ وانتهى الخلق إلى الجنس الإنساني . فكملت الدائرة ؛ واتصل الإنسان بالعقل ؛ كما يتصل آخر الدائرة بأولها ، فكانت د ائرة .

وما بين طرفى الدائرة جميع ما خلق الله من أجناس العالَم ، بين العقل الأول ، الذي هو القلم أيضًا ، وبين الإنسان الذي هو الموجود الآخر .

(٣٧٤) ولمّا كانت الخطوط الخارجة من النقطة ، التي في وسط الدائرة ، الله المحيط الذي وجد عنها ، تخرج على السواء لكل جزء من المحيط : كذلك نسبة الحق - تعالى ! - إلى جميع الموجودات (هي ) نسبة واحدة ، فلا يقع هناك تغيير ألبتة . وكانت الأشياء كلها ناظرة إليه وقابلة منه ما يهها ، (ك) نظر أجزاء المحيط إلى النقطة .

(٣٧٥) وأقام - سبخانه ! - هذه الصورة الإنسانية بالحركة المستقيمة ، و (ك)صورة الْعَمَد الذي للخيمة ، فجعله (عَمَدًا) لقبة هذه السهاوات ؛ فهو - سبحانه ! - يُمسكها أن تزول بسببه ، فعبرنا عنه (أي عن الإنسان) بالْعَمد . فإذا فنيت هذه الصورة (الإنسانية) ، ولم يبق منها على وجه الأرض بالْعَمد . فإذا فنيت هذه السهاء فهي يومئذ واهية ، لأن العمد زال ، وهو الإنسان .

(٣٧٦) ولما انتقلت العِمارة إلى الدار الآخرة بانتقال الإنسان إليها ؛ وخرجت الدنيا بانتقاله عنها ؛ علمنا قطعاً أن الإنسان هو العين المقصود الله من العالم، [F. 85<sup>a</sup>] وأنه الخليفة حقاً ، وأنه محل ظهور الأسماء الإلهية . وهو الجامع لحقائق العالم كله : من ملك وفلك وروح وجسم وطبيعة وجماد وحيوان

B → : C K أيضاً ... عبر الموالم B || 2 اللوي هو ... أيضاً C K ( السوا المالم C K ( K | السواء ( السواء ( السواء ( السواء ( السواء 4 إلى المحيط ... عبراً C K ( K | الله عبراً C K || B || 4 مل السواء ( السواء ( السواء ) و كانت C K المساوية B || 6 وكانت C K || B || 6 وكانت C K || B - : C K || B || 6 وكانت C K || B - : C K || B || 6 وكانت C K || B - : C K || C K || B - : C K || C

(هذا ، بالإضافة ) إلى ما نُعصَّ به من علم الأسهاء الإلهية ، مع صغر حجمه وجرمه . وإنما قال الله فيه : بأن «خلق السهاوات والأرض أكبر من خلق الناس الكون الإنسان متولدًا عن السهاء والارض ؛ فهما له كالأبوين ، فرفع الله مقدارها (لأجله) ﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُون ﴾ . فلم يُرد (الحق الكِبرَ) في الجرمية ، فإن ذلك معلوم حِسَّا .

( إبتلاء الإنسان الاكبر)

(٣٧٧) غير أن الله - تعالى ! - ابتلاه (أى الإنسان) ببلاء ما ابتلى به أحدًا من خلقه ، إمّا لأن يُسعده أو (لأن) يُشقيه ، على حسب ما يوفقه إلى استعماله . فكان البلاء الذى ابتلاه (الله) به أن خلق فيه قوة تسمى الفكر ، وجعل هذه القوة خادمة لقوة أخرى تسمى العقل . وجبر (الله) العقل ، مع سيادته على الفكر ، أن يأخذ منه ما يعطيه . ولم يجعل (الله) للفكر مجالاً لا في القوة الخيالية . وجعل - سبحانه ! - القوة الخيالية محلاً جامعًا لما تعطيها القوة الحسّاسة . وجعل له قوة يقال لها : المصورة ، فلا يحصل في القوة الخيالية (شيء) إلا ما أعطاه الحس ، أو أعطته القوة المصورة . ومادة المصورة من المحسوسات ، فتركب صورًا لم يوجد لها عين ، لكن أجزاؤها كلها 15 موجودة حسّا .

(٣٧٨) وذلك لأن العقل خلق ساذجًا ، ليس عنده من العلوم النظرية شيء [F. 85b] وقيل للفكر : مَيِّزٌ بين الحق والباطل الذي ( هو )

فى هذه القوة الخيالية . فينظر ( الفكر ) بحسب ما يقع له ؟ فقد يَحْصُلُ فى شبهة ، وقد يحصل فى دليل عن غير علم منه بذلك . ولكن فى زعمه أنه عالم بصور الشّبة من الأدلة ، وأنه قد حصل على علم ؟ ولم ينظر إلى قصور المواد التى استند إليها فى اقتناء العلوم . فيقبلها العقل منه ، ويحكم بها : فيكون جهله أكثر من علمه بما لا يتقارب !

6 (٣٧٩) ثم إن الله كلَّف هذا العقل معرفته \_ مبيحانه ! \_ ليرجع إليه فيها ، لا إلى غيره . ففهم العقل نقيض ما أراد به الحق بقوله \_ تعالى ! \_ :

﴿ أُولَمْ يَتَفَكَّرُوا ﴾ ؟ \_ ﴿ لِقَوْم يَتَفَكَّرُون ﴾ . فاستند إلى الفكر ، وجعله وجعله أن يتفكر ، والماما يقتدى به ، وغفل عن الحق في مراده بالتفكر : إنه خاطبه أن يتفكر ، فيرى أن علمه بالله لا سبيل إليه إلا بتعريف الله ! فَيكُشِف له عن الأمر على ما هو عليه . فلم يفهم كل عقل هذا الفهم ، إلا عقولُ خاصة الله ، من أنبيائه وأوليائه .

( الحق ) على أنفسهم في « قبضة الذرية » من ظهر آدم ؟ لا ، والله ! بل عناية المحق ) على أنفسهم في « قبضة الذرية » من ظهر آدم ؟ لا ، والله ! بل عناية المن الله ) إشهادُه إياهم ذلك ، عند أخذه إياهم عنهم من ظهورهم . و ( لكن ) لمّا رجعوا إلى الأخذ عن قواهم المفكرة في معرفة الله ، لم يجتمعوا قط على حكم واحد في معرفة الله ، [ F. 86 ] وذهبت كل طائفة إلى مذهب . وكثرت

2 رقد يحصل C K : بصوره B || بصور C K : بصوره B || و رأنه قد ....

علم B -- : C K || إلى قصور C K : قصور B || 4 فى اقتناء (افتنا K ) العلوم B -- : C K علم A : - C K الموم B -- : C K نقيض C K : الله عكس B || 8 أو لم يتفكروا : آية ١٨٠ سورة الأعراف(٧) آية ٨ سورة الروم (٣٠) || القوم يتفكرون : آية ٢٠ سورة يونس (١٠) آية ٣ سورة الرعد (١٣) آية ١١ سورة النحل (١٦) || القوم يتفكرون : آية B || 11--11 أنبيائه وأوليائه C : انبيائه واوليائه B : انبيآئه واوليآئه B || 13 -- 14 عين لقوم A المأمش بقلم الأصل ) || 13 -- 14 عين المامش بقلم الأصل ) || 13 -- 14 عين أشهاده المهدم ... خابن الحموى ومحمد بن زرافة K ( على الهامش بقلم الأصل ) || 14 بل مناية أشهاده المهدم ... خابن الحموى وحمد بن زرافة B ( على الهامش بقلم الأصل ) الله قابل مناية أشهاده المهدم ... خابن الحموى وحمد بن قال لم ألست بربكم B || 14 بل مناية أشهاده B ( على بإشهاده B || 14 لل مناية الشهدم ... خابل بإشهاده B || 15 وذهب C K المهدم ... خابل بإشهاده B || 14 للمناية المهدم ... خابل بإشهاده B || 15 وذهب C K المهدم ... خابل بإشهاده B || 15 وذهبت B K وذهب C المهدم ... خابل بهناية المهدم ... خابل بهناية المهدم ... خابل بهناية كالمهدم ... خابل بهناية المهدم ... خابل بهناية كالمهدم ... كالمهدم ... خابل بهناية كالمهدم ... كالمهدم كالمهدم كالمهدم ... كالمهدم كا

القالة في الجناب الإِلَهي الأحمى . واجترؤا (أي أصحاب الفكر ، الآخذون عن أفكارهم لا عن الله ) غاية الجرأة على الله . \_ وهذا كله من الابتلاء الذي ذكرناه ، من خلقه (\_ تعالى ! \_ ) الفكر في الإنسان .

(٣٨١) و (أمّا) أهل الله (ققد) افتقروا إليه (-تعالى !-) فيا كلّفهم من الإيمان به في معرفته. وعلموا أن المراد منهم (هو) رجوعهم إليه (-سبحانه!في ذلك ، وفي كل حال . فمنهم من قال : و سبحان من لم يجعل سبيلاً ولى معرفته إلاَّ العجز عن معرفته ! » ومنهم من قال : و العجز عن درك الإدراك إدراك !» وقال صلى الله عليه وسلم ! - : و لا أحصى ثناءًا عليك !» وقال تعالى ! - : ﴿ وَلاَ يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً ﴾ . فرجعوا إلى الله في المعرفة به ، ووقال تعالى ! - : ﴿ وَلاَ يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً ﴾ . فرجعوا إلى الله في المعرفة به ، وقر كوا الفكر في مرتبته ووفوه حقه : لم ينقلوه إلى مالا ينبغي له التفكر فيه . وقد ورد النهي عن التفكر في ذات الله . والله يقول : ﴿ وَيُحلِّرُكُم الله نَفْسَه ﴾ . فوهبهم الله من معرفته ما وهبهم ، وأشهدهم من مخلوقاته ومظاهره ما أشهدهم . فاعلموا أنه ما يستحيل عقلاً من طريق الفكر ، لا يستحيل نسبة إلّهية ، فعلموا أنه ما يستحيل عقلاً من طريق الفكر ، لا يستحيل نسبة إلّهية ، وغيرها .

1 الإلمى: الالامى K : الالمى C B إ راجتروا B : واجتروا K : واجتروا B | والمراقة الجروة B | والم الإيمان... في معرفته B - : C K | والمحتورات المعرفة باقد B | وفي كل C K | B | 6- وفيهم من قال ... به علم C K الأعورال المعرفة باقد B | 8 ثناءا : ثناء C K | وفيهم من قال ... به علم الأعورال المعرفة باقد B | والى اقد ... المعرفة به C K اله في ا B | ووفوه حقه ومن جدا الله وقد ورد ... الله نفسه C K | B | ويمفر كم ... نفسه : آية ٢٨ و ومورة آل عمران (٣) | والم ومظاهره C K | B | والم المنور د ... في باب ٢٨ تار د من ذلك طرف بما تعطيه B | 14 آدم C K المعرفة بالم التي هي أرض الحقيقة وهو الباب الذي يل هذا الباب B | C K | المعرفة الباب B | المعرفة المعر

(٣٨٢) فالذى ينبغى للعاقل أن يدين الله به فى نفسه أن يعلم ، أن الله على كل شىء قدير ، من ممكن ومحال ولا كلِّ محال . نافذُ الاقتدار . واسع العطاء . ليس لإيجاده ( ـ تعالى ! ـ ) تكرار ، [F. 86b] بل أمثال تحدث فى جوهر أوجده ، وشاء بقاءه ؛ ولو شاء (لَ) أفناه مع الأنفاس . ـ ﴿ لاَ إِلَهُ إِلاَّ هُو الْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ !

\* \* \*

<sup>2</sup> شيء : شي K : شيء C B || من ممكن رمحال C K : من معديم وموجود B || و ال C C ال كل محال B : العطاء B : العطاء K : العطاء C ال كل محال B وشاء C : العطاء K : العطاء B : العطاء B : العطاء B : بقآء K : بقآء K : بقآء B : بقآء C الله تقاء C الله C الله

## اليُّاكِ الثَّامِن

## فى معرفة الارض التي خلقت من بقية خميرة طينة آدم وتسمى أرض الحقيقة

وذكر ما فيها من الغرائب والعجائب

(٣٨٣) يا أُخْتِ بِلْ يَاعَمَّنِي ٱلْمَعْقِلَة أَنْتَ الْأُمَيْمَةُ عِنْدُنَا ٱلْمَجْهُـ وِلَةُ نَظَرَ ٱلبَنُونَ إِلَيْكِ ٱخْتَ أَبِيهِم فَتَنَافَسُوا عَنْ هِمَّة مَعْلُسولَة 6 إِلَّا الفَلِيلَ مِنْ ٱلبَنِينَ فَإِنَّهُمْ عَطَفُوا علَيْكِ بِأَنْفُسِ مَجْبُولَة إِلَّا الفَلِيلَ مِنْ ٱلبَنِينَ فَإِنَّهُمْ عَطَفُوا علَيْكِ بِأَنْفُسِ مَجْبُولَة بِا عَمَّتِي قُلْ : كَيْف أَظْهَرَ سِرَّهُ فيك اللُّعَيُّ مُحَقِّقًا تَنْزيلَــة \* حَتَّىٰ بَكَا مِنْ مِثْل ذَاتِكِ عَالَمٌ قَدْ يَرْتَضِي رَبُّ ٱلورَىٰ تَوْكِيلَة 9 أنْتِ الإمامَةُ وَالْإِمَامُ أَخُوكِ وَالْ مَأْمُومُ أَمْثَالٌ لَهُ مشلُولَـــةْ

## ( النخلة أخت آدم )

(٣٨٤) إعْلَم أن الله \_ تعالى ! \_ لمَّا خلق آدم \_ عليه السلام ! \_ الذي هو 12 أول جسم إنساني تكوَّن ، وجعله أصلاً لوجود الأجسام الإنسانية ؛ [F. 87ª] وفضلت من خميرة طينته فضلة خَلَق منها النخلة ؛ فهي أخت لآدم \_ عليه السلام ! ــ وهي لنا عَمَّةِ ! وسماها الشرع «عَمَّة » وشبَّهها بـ « المؤمن » . 15

2 آدم C B : ادم K : +عليه السلم B || 4 الغرائب والعجائب C : الغرايب والعجايب B K ∦ 5 المقولة : المقوله ∴ || الحجهولة : الحجهوله ∴ || 6 أبيهم B K : أبيهمر C || معلولة : معلوله . . || من البنين . . (ولكن في اصل K قبل التصحيح على الهامش بقلم الأصل : من الغليل || مجبولة : محبوله ∴ || 8 أظهر سره C K : أولج عسبه B || 9 يرتضي C K ; أرتضى B || الورى C K : الورا B || 10 والمأموم C B : والماموم K || مسلولة : مسلوله . . || 12 أعلم . . . تمالى (تعلى B → : C K ( K و ا ا العاصة B & : C K الناصة كا : C K وسماها وقد سهاها B || الشرع . . + لنا B || بالمؤمن B . . بالمومن K

ولها أسرار عجيبة دون سائر النبات . . . وفضل من الطيئة ، بعد خلق النخلة ، قدر السّمْسِمَة في الخفاء ، فمد الله في تلك الفضلة أرضًا واسعة الفضاء ، قدر السّمْسِمَة في الخفاء ، فمد الله في تلك الفضلة أرضًا واسعة الفضاء ، ق إذا جُعِل العرش وما حواه والكرسي والساوات والأرضون وما تحت الثرى والجنات كلها والنار ، في هذه الأرض : كان الجميع فيها كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض! وفيها من العجائب والغرائب مالا يُقدر قدره ، وَيَبْهَرُ العقول في فلاة من الأرض! وفيها من العجائب والغرائب الله يُسَبّحون الليل والنهار لايفترون ه.

(٣٨٥) وفي هذه الأرض ظهرت عظمة الله ؛ وعظمت ، عند المشاهد لها ، قدرته .
وكثير من المحالات العقلية ، التي قام الدليل الصحيح العقلي على إحالتها ،
و هي موجودة في هذه الأرض . وهي مسرح عيون العارفين ، العلماء بالله ؛ وفيها يجولون . وخلق الله من جملة عوالمها عالما على صورنا ، إذا أبصرهم العارف يشاهد نفسه فيها . وقد أشار إلى مثل ذلك عبد الله بن عباس ـ رضى الله عنه اليم الله عنه وعلم دوى عنه في حديث «هذه الكعبة ، وأنها بيت [ F. 87 b ] واحد من أربعة عشر بيتا » و « أن في كل أرض من السبع الأرضين خلقًا مثلنا ، حتى أن فيهم ابن عباس مثلي » . وصدقت هذه الرواية عند أهل الكشف .

#### 15 (مجلس الرحمة في أرض الحقيقة)

(٣٨٦) فلنرجع إلى ذكر هذه الأرض واتساعها ، وكثرة عالَمها المخلوقين

فيها ومنها ، و (ما ) يقع للعارفين فيها (من ) تجليات إلّهية ... أخبر بعض العارفين بأمر أعرفه شهودًا ، قال : « دخلت فيها يوماً مجلسًا يسمى مجلس الرحمة لم أر مجلسًا قط أعجب منه . فبينا أنا فيه ، إذظهر لى تجلّ إلّهى ، لا يأخلنى عنى ، بل أبقانى معى . وهذا من خاصية هذه الأرض . فإن التجليات الواردة على العارفين فى هذه الدار ، فى هذه الهياكل ، تأخذهم عنهم وتفنيهم عن شهودهم ، من الأنبياء والأولياء ، وكل من وقع له ذلك . وكذلك عالم الساوات العلى والكرسى الأزهى وعالم العرش المحيط الأعلى ، إذا وقع لهم تجلّ إلّهى أخذهم عنهم وصَعِقُوا . وهذه الأرض ، إذا حَصَل فيها صاحبُ الكشف، العارف ، ووقع له تجلّ ، لم يفنه عن شهوده ، ولا اختطفه عن وجوده ، وجُمِم له بين الرؤية والكلام » .

وليست تقبل هذه الأرض شيئًا من الأجسام الطبيعية الطينية البشرية ، سوى عالَمها أو عالَم الأرواح منا بالخاصية . وإذا دخلها العارفون ( ف) إنما يلخلونها 3 بأرواحهم لا بأجسامهم ، فيتركون هياكلهم في هذه الأرض الدنيا ، ويتجردون .

## (مراسم الدخول في أرض الحقيقة )

(۳۸۸) « وفى تلك الأرض ، صور عجيبة النشء ، بديعة الخلق ، قاتمون على أفواه ( تواصى ) السكك المشرفة على هذا العالم الذى نحن فيه ، من الأرض والسهاء والجنة والنار . فإذا أراد واحد منا الدخول لتلك الأرض من العارفين ، من أى نوع كان : من إنس أو جن أو مَلك ، أو أهل الجنة بشرط المعرفة وتَجَرَّدَ عن هيكله ، وجد تلك الصور على أفواه السكك ، قائمين موكلين بها ، قد نصبهم الله \_ سبحانه ! \_ لذلك الشغل . فيبادر واحد منهم إلى هذا الداخل ، فيخلع عليه حُلَّة على قدر مقامه ، ويأخذ بيده ، ويجول به في تلك الأرض ، « ويتبوّأ منها حيث يشاء » ، ويعتبر في مصنوعات الله . ولا يمر بحجر ولا شجر ولا مكثر ولا شيء \_ ويريد أن يكلمه \_ إلا كلمه كما يكلم الرجلُ صاحبه . ولهم لغات مختلفة .

15 (٣٨٩) وتعطى هذه الأرض بالخاصية لكل من دخلها الفهم بجميع ما فيها من الألسنة ، فاذا قضى منها (العارفُ) وطره ، وأراد [F. 88b] الرجوع إلى موضعه ، مشى معه رفيقه إلى أن يوصله إلى الموضع الذى دخل منه . ويخلع عنه تلك الحُلَّة التي كساه ، وينصرف عنه 18

1 شيئا: شيا كا: شيا كا: شيأ CB || الطبيعية B -- ; K C || 2 بالخاصية . . . + التي فيها B || 5 النشء K || 2 النشء K || 3 النشء K || 3 النشء K || 6 النشء CB || 5 النشء K || 12 النشء CB || 5 النشء CB || 14 السملة B || 14 السملة CB || 15 السملة CB || 15 السملة CB || 16 السملة

9

وقد حَصَّل علومًا جَمَّة ودلائل ، وزاد في علمه بالله مالم يكن عنده مُشَاهَدَةً . وما رأيت الفهم ينفذ أسرع مما ينفذ إذا حصل ( العارف ) في هذه الأرض . ،

## (حكاية الشيخ أوحد الدن الكرماني مع شيخه)

(٣٩٠) وقد ظهر عندنا ، في هذه الدار وهذه النشبأة ، ما يعضد هذا القول . فمن ذلك ما شاهدناه ولا أذكره . ومنها ما حدثني أوحد الدين حامد ابن أبي الفخر الكرماني \_ وفقه الله ! \_ قال : « كنت أخدم شيخاً وأنا شاب . 6 فمرض الشيخ ، وكان في مُحارة ، وقد أخذه البَطْن . فلما وصلنا تكريت قلت له : یا سیدی ، اتر کنی أطلب لك دواءًا ممسكًا. من صاحب مارستان سِنْجار من السبيل . فلما رأى احتراق قال : رَحْ إليه ! ،

(٣٩١) قال (أوحد الدين): « فرحت إلى صاحب السبيل وهو، في خيمته ، جالس ، ورجاله بين يديه قائمون ، والشمعة بين يديه. وكان لايعرفني ولا أعرفه . فرآني واقفًا بين الجماعة . فقام إلى ، وأخذ بيدى ، وأكرمني . 12 وسألنى : ١٠حاجتك ؟ فذكرت له حال الشيخ . فاستحضر الدواء ، وأعطاني إياه ، وخرج معى في خدمتي ، والخادم بالشمعة بين يديه فخفت أن يراه الشيخ فَيُحْرَج ، فحلفت عليه أن يرجع ، فرجع . 15

## (٣٩٢) ﴿ فجئت الشبيخ وأعطيته اللواء ، وذكرت له كرامة الأمير ،

r حصل . . + بلغ B (إشارة العرض والمقابلة على الاصل − بالهامش بقلم الاصل) ودلائل C : ودلايل B K | 2 وما رأيت C B : ما رايت K | ما ينفذ B K : ما ينفد C | 4 -- 16 وقد ظهر ...كرامة الأمير B -- : C K || 4 النشأة C : النشاء K || 7 وكان ني عجارة . `. ( أَى غرضاً للأمراض -- وبخصوص الشيخ أوحد الدين الكرماني -- المتوفى سنة ٦٢٤ هـ - ، يراجم كتاب ريحانة الأدب ، لمحمد التبريزي ، المجلد الأول ، ص ١٢٣ ، ترجمة رقم ٢٩١ || 8 دواءا : دوا K : دواه C (أي C وأي C : رأى K | 11 قائمون C (مهملة في أصل K ) || 12 فرآنی C : فرانی K || 13 وسألنی C : وسالنی K || الدواء C : الدوا K || 16 فجئت C فجيت 16

صاحب السبيل ، بى . فتبسم الشيخ وقال لى : يا ولدى ، إنى أشفقت عليك ليما رأيت من احتراقك من أجلى ، [F. 89<sup>a</sup>] فأذنت لك . فلمًا مشيت خفت أن يخجلك الأمير بعدم إقباله عليك . فتجردت عن هيكلى هذا ، ودخلت في هيكل ذلك الأمير ، وقعدت في موضعه . فلما جئت أكر متك ، وفعلت معك ما رأيت . ثم عدت إلى هيكلي هذا . ولا حاجة لى في هذا الدواء ، وماأستعمله ، . . فهذا شخص قد ظهر في صورة غيره ، فكيف أهل تلك الأرض ، (أرض الحقيقة ) ؟

## ( تربة أرض الحقيقة وثمرها )

9 (٣٩٣) قال لى بعض العارفين : « لَمَّا دخلت هذه الأرض ، رأيت فيها أرضا كلها مسك عطر ، لوشمّه أحد منا في هذه الدنيا لهلك لقوة رائحته . تمثد (رائحته ) ما شاء الله أن تمتد . – ودخلت في هذه الأرض أرضًا من الذهب الأحمر اللين ، فيها أشجار كلها من ذهب ، وثمرها ذهب . فيأخذ ( الإنسان) التفاحة ، أو غيرها من الثمر ، فيأكلها فيجد من لذة طعمها وحسن رائحتها ونعمتها مالا يصفها واصف ، تقصر فاكهة الجنة عنها : فكيف فاكهة الدنيا؟ والجسم والشكل والصورة ذهب . والصررة والشكل كصورة الثمرة وشكلها عندنا ، وتختلف في الطعم . وفي الثمرة من النقش البديع والزينة الحسنة مالا تتوهمه نفس ، فأحرى أن تشهده عين .

(٣٩٤) ورأيت من كبر ثمرها بحيث لوجعلت الثمرة بين السهاء والأرض، لحجبت أهل الأرض عن روية السهاء ؛ ولو جُعِلت على الأرض لفضلت عليها الحجبت أهل الأرض عن روية السهاء ؛ ولو جُعِلت على الأرض لفضلت عليها أضعافًا ؛ وإذا قبض عليها الذي يريد أكلها ، بهذه اليد المعهودة [F.89b] وفي القدر ، عُمَّها بقبضته لِنَعْمتها . (هي ) ألطف من الهواء . يُطْبق (الرجل ) عليها يده ، مع هذا العِظَم ! وهذا بما تحيله العقول هنا في نظرها . . ولَمَّا عليها يده ، مع هذا العِظَم ! وهذا بما تحيله العقول هنا في نظرها . . ولَمَّا شاهدها ذو النون المصرى ، نطق بما حُكِي عنه من إيراد الكبير على الصغير ، ومنغير أن يُصغّر الكبير، أو يُكبَرَّ الصغير ، أو يُوسَّع الضيِّق ، أو يُضَيَّق الواسع . فالعِظَم في التفاحة ، على ما ذكرته ، باق ؛ والقبض عليها باليد الصغيرة ، والإحاطة بها ، موجود ؛ والكيفية مشهودة مجهولة ، لا يعرفها إلا الله . وهذا والإحاطة بها ، موجود ؛ والكيفية مشهودة مجهولة ، لا يعرفها إلا الله . وهذا والعلم مما انفرد الحق به . واليوم الواحد الزماني عندنا هو عدة سنين عندهم .

(٣٩٥) قال : « ودخلت فيها أرضاً من فضة بيضاء في الصورة ، ذات 12 شجر وأنهار وثمر شهى . كل ذلك فضة . وأجسام أهلها منها كلُها فضة . وكذلك كل أرض : شجرها وثمرها وأنهارها وبحارها وخلقها من جنسها . فاذا تُنُوولت (ثمارها) وأكلت وجد فيها ، من الطعم والروائح والنَّعْمة ، مِثْلُ سائر 15 المأكولات ، غير أن اللذة لا توصف ولا تحكى . – ودخلت فيها أرضاً من الكافور الابيض . وهي ، في أماكن منها ، أشدُّ حرارةً من النار ، يخوضها الإنسان ولا تحرقه ؟ وأماكن منها معتدلة ، وأماكن باردةً . وكل أرض من هذه 18

الأرضين ، التي هي أماكن في هذه [F. 90<sup>a</sup>] الأرض الكبيرة ، لو جعلت السماء فيها لكانت كحلقة في فلاة ، بالنسبة إليها . وما في جميع أراضيها <sup>3</sup> أحسنُ عندى ، ولا أوفق لمزاجى من أرض الزعفران . وما رأيت عالمًا من عالم كل أرض أبسط نفوساً منهم ، ولا أكثر بشاشة بالوارد عليهم ، يَتَلَقّونه بالترحيب والتأهيل .

6 (٣٩٦) ومن عجائب مطعوماتها ، أنه أيَّ شيء أكلت منها ، إذا قطعت من الثمرة قطعة نبتت ، في زمان قطعك إياها مكانها ، ماسدٌ تلك الثلمة . أو تَقْطِفُ بيدك ثمرة من ثمرها ، فزمان قطفك إياها يتكون منها مثلها ، بحيث و لا يشعر بها إلا الفطن ؛ فلا يظهر فيها نقص أصلاً .

## ( نساء أرض الحقيقة وبحارها ومراكبها )

(٣٩٧) وإذا نظرت إلى نسائها ، ترى أن النساء الكائنين في الجنة الحور ، بالنسبة إليهن ، كنسائنا من البشر بالنسبة إلى الحور في الجنان . وأما مجامعتهن فلا يشبه لذَّتَها لذةً . وأهلها أعشق الخلق فيمن يرد عليهم . وليس عندهم تكليف . بل هم مجبولون على تعظيم الحق وجلاله \_ تعالى ! \_ . لو راموا خلاف ذلك (1) ما استطاعوا .

(٣٩٨) « وأما أبنيتهم فمنها ما يحدث عن هِمَمهم ؛ ومنها ما يحدث كما تُبِينًى عندنا ( الأبنية ) من اتخاذ الآلات وحسن الصنعة .

( ٣٩٩) " ثم إن بحارها لا يمتزج بعضها ببعض ، كما قال - تعالى ! - : ﴿ مَرَجُ ٱلبحْرَيْنِ يَلْتَقَيَانِ \* بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لاَ يَبْغِيَانِ ﴾ . [ ٣٩٩) " فتعاين أَمنتهى بحر الذهب تصطفق أمواجه ، ويباشره بالمجاورة بحر الحديد : فلا يدخل من واحد في الآخر شيء . وماؤهم ألطف من الهواء ، في الحركة والسيلان ؛ 6 وهو ، من الصفاء ، بحيث أن لا يخفي عنك من دوابه ، ولا من الأرض التي يجرى البحر عليها ، شيء . فاذا أردت أن تشرب منه وجدت له من اللذة مالا تجده لمشروب أصلاً .

بل يتكوّنون من أرضها تكون ألحشرات عندنا . ولا ينعقد ، من عير تناسل ؟ بل يتكوّنون من أرضها تكون الحشرات عندنا . ولا ينعقد ، من ماتهم ، فى نكاحهم ، ولد . وإن نكاحهم إنما هو لمجرد الشهوة والنعيم .

(٤٠١) ﴿ وأما مراكبهم فتعظم وتصغر ، بحسب ما يريده الراكب . وإذا سافروا من بلد إلى بلد ، فإنهم يسافرون برًا وبحرًا . وسرعة مشيهم فى البر والبحر أسرع من إدراك البصر للمُبْصَر .

(٤٠٢) \* وخلقها متفاوتون في الأحوال: ففيهم من تغلب عليهم الشهوات؛ وفيهم من يغلب عليه تعظيم جناب الحق . ـ ورأيت فيها ألوانا لا أعرفها

1 هسهم B K : همهم C | 2 الآلات C : الالات B K | 3 "مال C : تعلى B K الله : كل B K مرج ... لا يبغيان : آية ١٩ - ١٩ سورة الرحمن (٥٥) | 6 الآخر C : الاخر B ل أشيء : ثنى K الميء كل و مآؤهم B | الهواء C : الهوا B الهواء B الهواء B الهواء C الهوا B المواء C الهوا B المواء C تو من السفاء B | 8 شيء : ثنى K : ثبي C ومو B ك الهواء C الله كا المواء C الله كا الهواء C الله كا الهواء C الله كا الله

فى ألوان اللانيا . ورأيت فيها معادن تشبه اللهب ، وما هى بذهب ولانحاس . و ( رأيت فيها ) أحجارًا من اللآليء ينفذها البصر لصفائها، شَفَّافةً ، من عن اليواقيت .

## ( عجائب أرض الحقيقة )

(٤٠٣) ومن أعجب ما فيها [F.91<sup>a</sup>] إدراك الألوان في الأجسام السفلية التي هي كالهواء. ويتعلق الإدراك بألوانها. كما يتعلق بالألوان التي في الإجسام الكثيفة. ــ وعلى أبواب مدائنها عقود الأحجار الياقوتية ، كل حجر منها يزيد على الخمس مائة ذراع. وعلو الباب في الهواء عظيم. وعليه معلّق من و الأسلحة والتُعدَد ما لو اجتمع مُلّك الأرض كلّها ما وَقًى بها .

(٤٠٤) وعندهم ظلمة ونور من غير شمس تتعاقب ؛ وبتعاقبهما يعرفون الزمان . وظلمتهم لا تحجب البصر عن مُثرَكه ، كما لا يحجبه النور . ويغزو الزمان . وظلمتهم لا تحجب البصر عن مُثرَكه ، كما لا يحجبه النور . ويغزو بعضهم بعضًا من غير شحناء ولا عداوة ولا فسادِ بَنِيَّة . وإذا سافروا في البحر وغرقوا ، لايعدو عليهم الماء كما يعدو علينا ، بل يمشون فيه كمشي دوابه ، وغرقوا ، لايعدو عليهم الماء كما يعدو علينا ، بل يمشون فيه كمشي دوابه ، حتى يلحقون بالساحل . وتحل بتلك الأرض زلازل ، لو حلّت بنا لانقلبت الأرض ، وهلك ما كان عليها » .

(٤٠٥) وقال : « لقد كنت يومًا مع جماعة منهم ... في حديث . وجاءت زلزلة شديدة بحيث إنى رأيت الأبنية تتحرك كلها تحركا لا يقدر البصر

1 ملعب CK : ذهب B | 2 اللاقل، CB : اللال K | ينفذها C : لينفذ فيها B | المعلم C : الشفافة B | كالحواء C : لصفائها C : لصفائها C : لصفائها B | السفلية B | المعالمة B | المعملية B | المعملية B | المعملية C : الشفافة C : المعملية B | المعملية C : المعملية C : المعملية B | المعملية C : شحنا A : شحنا A | المعملة C : شحنا A : شحنا B | المعملة C : شحنا C : المعملة C :

يتمكن من رؤيتها ، لسرعة الحركة مرورًا وكرورًا ؛ وما عندنا خبر (بذا كله) ؛ وكأنّا ، على الأرض ، قطعة منها ؛ إلى أن فرغت الزلزلة. فلمّا فرغت ، وسكنت الأرض ، أخذت الجماعة بيدى ، وعُزّتنى في ابنة لى اسمها فاطمة . 3 [F.91b] فقلت للجماعة : " إلى تركتها في عافية عند واللتها . " سقالوا : د صدقت ! ولكن هذه الأرض ما تزلزل بنا ، وعندنا أحد ، إلا مات ذلك الشخص ، أو مات له أحد ؛ وإن هذه الزلزلة لموت ابنتك . فانظر في أمرها " . 6

(٤٠٦) أفقعدت معهم ما شاء الله . وصاحبي ينتظرني . فلمّا أردت فراقهم مشوا معي إلى فم السّحّة ، وأخذوا خِلْعتهم ، وجثت إلى بيتي . فلقيت صاحبي ، فقال لى : إن فاطمة تنازع . فلخلت عليها ، فقضت. وكنت مجاورًا يمكة . وفجهزناها ودفناها بالمُعْلَى ، \_ فهذا من أعجب ما أخبرت (به) عن تلك الأرض .

12 (قال:) (قال:) ورأيت بها كعبة يطوف بها أهلها ، غير مكسوَّة ؛ 12 تكون أكبر من البيت الذي بمكة ، ذات أركان أربعة . تكلمهم إذا طافوا بها ، وتحييهم ، وتفيدهم علومًا لم تكن عندهم .

15 ورأيت في هذه الأرض بحرًا من تراب، يجرى مثل ما يجرى الماء . ورأيت حجارة صغارًا وكبارًا ، يجرى بعضها إلى بعض كما يجرى الحديد إلى المغناطيس ؛ فتتألف هذه ، ولا ينفصل بعضها من بعض بطبعه ، إلاً إن

فصلها فاصل مثل ما يُفْصَل الحديد عن المغناطيس ، ليس في قوته أن يمتنع . فاذا تُركَتْ (حجارة هذه الأرض) وَطَبْعَها ، جرى بعضها إلى بعض ، على مقدار ، من المساحة ، مخصوص ، فَتُضَمُّ هذه الحجارة ، بعضُها إلى بعض ، فينشأ منها [F. 92<sup>a</sup>] صورة سفينة .

(٤٠٩) ورأيت منها مركبا صغيرًا وشينيين فإذا التأمت السفينة والشيني من تلك الحجارة ، رموابها في بحر التراب وركبوا فيها وسافروا حيث يشتهون من البلاد . غير أن قاع السفينة من رمل أو تراب ، ، يكصَ بعضه ببعض لصوق الخاصية . فما رأيت ، فيما رأيت ، أعجب من جريان هذه السفن في ذلك البحر . وصورة الإنشاء ، في المراكب ، سواء . غير أن لهم في جناحي السفينة ، مما يلي مؤخرها ، أسطوانتين عظيمتين ، تعلو المركب أكثر من القامة وأرض المركب ، من جهة مؤخره ، ما بين تعلو المركب أكثر من القامة وأرض المركب ، من جهة مؤخره ، ما بين شيء أصلاً بالخاصية . وهذا شكله :

5 وشينيين به مفرد شيني وشينية وجمعها شوان وشوانى به ضرب من السفن أو القلاع الكبيرة به galère . انظر معجم دوزى ۸۱۲/۱ ظ. ثانية ، بريل ۱۹۲۷ وله أيضا به أيحاث في تاريخ الأدب الاسباني ( بالفرنسية ) ۷۷٪۷ (ملحق ) الطبعة الثالثة ۱۸۸۱ : ليدن



## (مدائن أرض الحقيقة)

(١٩٠) وفي هذه الأرض مدائن تسمى مدائن النور ، لا يدخلها من العارفين إلاً كل مصطفى مختار . وهي ثلاث عشرة مدينة ؛ وما هي على سطح واحد ؛ وبنيانها عجيب . وذلك أنهم عمدوا إلى موضع في هذه الأرض ، فبنوا فيه مدينة صغيرة لها أسوار عظيمة ، يسير الراكب فيها ، إذا أراد أن بدور بها ، مسيرة ثلاثة أعوام . فلما أقاموها جعلوها خزانة لمنافعهم ومصالحهم وعُددهم . وأقاموا على بعد ، من جوانبها ، أبراجًا تعلو على أبراج المدينة [F. 92 b] بما دار بها ؛ ومدوا البناء بالحجارة حتى صار للمدينة كالسقف للبيت . وجعلوا فلك السقف أرضًا بنوا عليه مدينة أعظم من التي بنوا أولاً ؛ وعَمروها واتخلوها ومسكناً . فضاقت عنهم ، فبنوا عليها مدينة أخرى أكبر منها . ومازال يكثر مسكناً . فضاقت عنهم ، فبنوا عليها مدينة أخرى أكبر منها . ومازال يكثر



2 أسطوانة ؛ أسطوانة .'. || مؤخر C : موخر B : - B || أسطوانة : اسطوانه 2 أسطوانة : اسطوانه C K ( K ) ع C ا أخرى B || 4 و في هذه الارض مدائن (مداين C K ) : وفيها مداين B || 5 وما هي: B K ) وهي C || 3 فينووا K || 4 لائة B || 10 البناء C C البناء B || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 ||

عُمَّارِها ، وهم يصعدون بالبنيان طبقة فوق أُخرى ، حتى بلغت ثلاث عشرة مدينة »

## 3 (ملوك أرض الحقيقة)

(٤١١) (قال:) وثم إنى غبت عنهم مدة. ثم دخلت إليهم مرة أخرى. فوجدتهم قد زادوا مدينتين، واحدةً فوق أخرى. ولهم ملوك فيهم لطف وحنان. وحبت منهم جماعة. منهم التالى وهو التابع. بمنزلة القيل في حِمْيرَ. ولم أر ملكًا أكثر منه ذكرًا لله - تعالى ! - . قد شغله ذكر الله عن تدبير ملكه. انتفعت به . وكان كثير المجالسة لى . - ومنهم ذو العُرْف . وهو ملك عظيم . ولم أر في ملوك الأرض أكثر من تأتى إليه الرسل من الملوك منه . وهو كثير الحركة. هين . لين . يصل إليه كل أحد . يتلطف في النزول . لكنه إذا غضب لم يقم لغضبه شيء . أعطاه الله من القوة ماشاء .

12 (٤١٢) ( ورأيت لبحرها ملكًا منيع الحمى يسمى السابح . هو قليل المجالسة مع من يقصد إليه . وماله ذلك الالتفاتُ إلى أحد . غير أنه مع مايخطر له ، لامع ما يراد [ F. 93<sup>a</sup>] منه . ويجاوره سلطان عظيم ، اسمه السابق . إذا دخل عليه الوافد ، قام إليه من مجلسه ، وبَشَّ في وجهه ، وأظهر السرور بقدومه ، وقام له بجميع ما يحتاج إليه من قبل أن يسأله عن شيء . فقلت له ( ما السبب ) في ذلك ؟ فقال لى : أكره أن أرى في وجه السائل ذِلة

السؤال لمخلوق ، غَيْرة أن يَذِكَّ أحد لغير الله. وما كل أحد يقف مع الله على قدم التوحيد . وإن أكثر الوجوه مصروفة إلى الأسباب الموضوعة ، مع الحجاب عن الله . فهذا يجعلني أن أبادر إلى ما ترى من كرامة الوافد.»

(٤١٣) قال : ٥ ودخلت على ملك آخر يدعى القائم بأور الله . لايلتفت إلى الوافد عليه لاستيلاء عظمة الحق على قلبه . فلا يشعر بالوافد . وما يفد عليه ، من يفد عليه من العارفين ، إلا لينظروا إلى حاله التي هو عليها . تراه واقفًا ، قد عقد يديه إلى صدره ، عقد العبد الذليل الجانى ، مطرقاً إلى موضع قدميه ؟ لا تتحرك منه شعرة ، ولا يضطرب منه مَفْصِل . كما قيل في قوم ، هذه حالتهم مع سلطانهم :

كَأَنَّمَا الطَّيْرُ مِنْهُمْ فَوْقَ أَرْوْسِهِم لاَ خَوْفَ ظُلْم وَلَكِنْ خَوْفَ إِجْــالاَكِ يتعلم العارفون منه حال المراقبة . »

12 ، ورأيت ملكا يدعى بالرادع . مهيب المنظر ، لطيف المخبر ، 12 شديد الغيرة . دائم [F. 93b] الفكرة فيا كلف النظر فيه . إذا رأى أحدًا يخرج عن طريق الحق ، ردَّه إلى الحق ، . . قال : و صحبته ، وانتفعت به . وجالست من ملوكهم كثيرًا ، ورأيت منهم من العجائب ، مما يرجع 15

2 لمخلوق ... + مثله B || 3 ما ترى C B ؛ ما ترا K || 4 قال B ، فال يشعر القائم C ؛ القائم B ؛ بالقائم B || 5 لاستيلاء C ؛ لاستيلاء B || فلا يشعر C القائم C ؛ بالقائم B || 6 من يفد عليه C K || B − ؛ C K || 8 − 9 كما قيل ... مع سلطانهم C K السلام B − ; C K على النحو الآتى :

كأنما الطير منهم فوق أرسهم لا خوف ظلم ولاكن خوف إجلال

11 يتملم C B : يتملمون B ا 12 قال B - : C K رأى C B : راى B - : C K رأى B - : C K : 14 إلى الحق A - : C K : وائ

إلى ما عندهم من تعظيم الله ، مما لو سطرناه لأعيا الكاتب والسامع . فاقتصرنا على هذا القدر من عجائب هذه الأرض . ومدائنها لا تحصى كثرة . ومدائنها ك أكثر من ضياعها . وجميع من يملكها من الملوك ثمانية عشر سلطانا . منهم من ذكرناه ، ومنهم من سكتنا عنه . ولكل ، سلطان سيرة وأحكام ليست لغيره . »

#### (ترتيب مملكة أرض الحقيقة)

6 (٤١٥) قال : ١ وحضرت يومًا فى ديوانهم لأرى ترتيبهم . فمما رأيت أن الملك منهم هو الذى يقوم برزق رعيته ، بلغوا ما بلغوا . فرأيتهم إذا استوى الطعام ، وقف خلق لا يحصى عددهم كثرة ، يسمونهم الجباة ، وهم رسل كل 9 بيت . فيعطيه الأمين من المطبخ على قدر عائلته ، ويأخذه الجابي وينصر ف .

(٤١٧) " ولكل ملك ، شخص حسن الهيئة ، هو (قائم ) على الخزانة ، يدعونه الخازن ، بيده جميع ما يملكه ذلك الملك . ومن شرعهم ، أنه إذا ولاه ( الملك ، أى اذا ولاه لخازن) ليس له عزله . ( أى ليس للملك عزل

الخازن بعد توليته . ) ورأيت فيهم شخصًا أعجبتنى حركاته ؛ وهو جالس إلى جانب الملك ؛ وكنت على يمين الملك . فسألته : مامنزلة هذا عندكم ؟ فتبسم وقال : أعجبك ؟ قلت له : نعم ! قال : هذا البغمار الذى يبنى لنا المساكن والمدن ؛ وجميع ما تراه من آثار عمله . . . ورأيت في سوق صيارفهم أنه لاينتقد لهم سكتهم إلا واحد في المدينة كلها ، وفيا تحت يد ذلك الملك من المدن . ، (المستحيل في دار الدنيا جائز واقع في أرض الحقيقة )

(١٨٤) قال : (وهكذا رأيت سيرتهم في كل أمر : لايقوم به إلا واحد، لكن له وَزَعَة . \_ وأهل هذه الأرض (أرض الحقيقة ) أعرف الناس بالله وكلُّ ما أحاله العقل ، بدليله عندنا ، وجدناه في هذه الأرض (أرض الحقيقة) وكلُّ ما أحاله العقل ، بدليله عندنا ، وجدناه في هذه الأرض (أرض الحقيقة ) وأن الله قادر على جمع الضدين ، ووجود الجسم في مكانين ، وقيام العرض بنفسه ، وانتقاله ، وقيام العنى بالمعنى . وكل حديث وآية وردت عندنا ، واعم صرفها العقل عن ظاهرها ، وجدناها على ظاهرها في هذه الأرض . وكل جسد يتشكل فيه الروحاني \_ ون ملك وجن \_ ، وكل صورة يَرَى الإنسانُ فيها نفسه في النوم : فمن أجساد هذه الأرض (أرض الحقيقة ) . لها (أى للأرواح قل البشرية ) من هذه [7.94] الأرض ، موضع مخصوص (في أرض الحقيقة ) . ولهم (أى لسكان أرض الحقيقة ) رقائق ممتدة إلى جميع العالم ، الحقيقة ) . ولهم (أى لسكان أرض الحقيقة ) رقائق ممتدة إلى جميع العالم ، وعلى كل رقيقة أمين ؛ فإذا عاين ذلك الأمين روحًا من الأرواح قد استعد الصورة من هذه الصورة التي بيده ، كساها إيّاها : كصورة دحيّة لجبريل

(۱۹۹) وسبب ذلك أن هذه الأرض مَدّها الحق ـ تعالى ! ـ في البرزخ ، وعين منها موضعًا لهذه الأجساد التي تَلْبُسُها الروحانيات ، وتنتقل إليها وعين منها موضعًا لهذه الأجساد التي تَلْبُسُها الروحانيات ، وتنتقل إليها النفوس عند النوم وبعد الموت : فنحن من بعض عالمها . ومن هذه الأرض طرف يدخل في الجنة يسمى السوق ( = سوق الصور ) . وتحن نبين لك مثال صورة امتداد الطرف الذي يلي العالم من هذه الأرض : وذلك أن الإنسان إذا نظر إلى السراج أو الشمس أو القمر ؛ ثم حال بأهداب أجفانه بين الناظر والجسم المستنير ، ـ يبصر من ذلك الجسم المستنير إلى عينيه شبه الخطوط من النور ، تتصل من السراج إلى عينيه متعددة ؛ فإذا رفع تلك الأهداب من مقابلة من النظر ، قليلاً قليلاً ، يرى تلك الخطوط المتدة تنقبض إلى الجسم المستنير .

الصور ؟ والناظر، مِثالُ العالَم ؟ وامتداد تلك الخطوط (هو) كصور الأجساد الصور ؟ والناظر، مِثالُ العالَم ؟ وامتداد تلك الخطوط (هو) كصور الأجساد التي تنتقل إليها، في النوم، وبعد الموت، وفي سُوق الجنة (سُوق الصور)، والتي تُلبُسُها [F.95a] الأرواح. وقصدك إلى روية تلك الخطوط بذلك الفعل ، من إرسال الأهداب الحائلة بين الناظر والجسم النير، (هو) مِثال الاستعداد. وانبعاث تلك الخطوط ، عند هذه الحال ، (هو ) انبعاث الصور عند الاستعداد. وانقباض الخطوط إلى الجسم النير، عند رفع الحائل، (هو ) رجوع الصور إلى تلك الأرض عند زوال الاستعداد » . ... وليس بعد هذا البيان رجوع الصور إلى تلك الأرض عند زوال الاستعداد » . ... وليس بعد هذا البيان

بيان ! وقد بسطنا القول في عجائب هذه الأرض وما يتعلق بها من المعارف ، في كتاب كبير لنا فيها خاصة . --

انتهى الجزء الحادي عشر

\* \* \*

1 هذه C B هاذه لا إ 2 فيها خاصته . . + بلغ قراءة ( الأصل : قراء ) لأحمد العلوى على المولف أيده الله لله ( على الهامش بقلم مخالف للأصل ) + والله يقول الحق وهو يهدى السبيل B || 3 انتهى ... مشر B -- : C | الجزء C : الجز K | الحادى عشر C : الحادى أحد عشر K : + صمع جميع هذا الجزء ( الأصل : الجز ) إلى البلاغ في الجزء ( الجز ) الثاني عشر بخط التاري على مصنفه الشيخ الإمام العالم محى الدين شيخ الإسلام أبى عبد الله محمد بن على بن محمد بن العربي بقراءة ( الأصل : بقراه ) الأمام أبي الحسن على بن المظفر النشبي الأئمة ( الايمة ) أبو المعالى عبد العزيز بن عبد القوى بن الجباب وأبو عبد الله الحسين بن إبراهيم الاربل وأبو بكر بن سليهان الحموى الواعظ وأبو الفتح نصر الله بن أبي العز بن أبي طالب الشيباني وأبو عبد الله محمد بن يوسف البرزالي وأبو بكر ابن محمد بن أبي بكر البلخي وأبو المعالى محمد وأبو سعد محمد -- ابنا المصنف -- وأبو الفضل يوسف ابن عبد اللطيف بن يوسف البغدادي وأبو العباسي أحمد بن الفرج التكريتي وعل بن محمود بن أبي الرجا -الحنفيان – وعيمي بن اسحق الهذباني ويعقوب بن معاذ الوربي ويونس بن عبَّان الدمشق وأحمد ابن عبد الهيجا بن أبي المعالي ومحمد بن علي بن محمد – الدمشقيان – وإبراهيم بن محمد بن محمد القرطبي ومحمد ابن على بن الحسين الخلاطي ( = الأخلاطي ) ويحيى بن محمد الملطي وحسين بن محمد الموصلي ومحمد بن يرنقيش ( الأصل : رنقش ) المعلمي وأبو القاسم بن أبي الفتح بن إبراهيم الدمشي وكانب الساع ابراهيم ابن عمر بن عبد العزيز القرشي . ــ وسمع من موضع اسمه إلى البلاغ أحمد بن محمد البرزالي . ـ وسمعوا من موضع أسائهم إلى البلاغ أحمد بن أبى بكر بن سليمان الحموى ومحمد بن أحمد بن ابراهيم بن زرافة وعلى بن أبي الغنايم الغسال . – وسمع من باب و بدء الجسوم الإنسانية ، إلى البلاغ بيان بن عبَّانَ الحنبلي .--وذلك في مجلسين اخرها ثالث شهر ربيع الآخر (الاخر) سنة ثلاث (ثلث) وثلاثين (وثلثين) وسمّاية مِنْزِل المُصنف بدمشق . – والحمد قد وصلاته ( وصلوته ) على محمد واله K ( ذيل المّن مباشرة بخط عالف للأصل . - ثم يل ذلك بخط كاتب الساع نفسه . وسم مع الجاعة بالقراءة ( بالقراء) والتاريخ يوسف بن الحسن بن بدر النابلسي . - كتبه إبراهيم ( إبرهيم ) القرشي . - وأبو محمه ( اي وسمع أيضًا أبو محمد ) عبد الله بن محمد بن أحمد الاندلسي الواعظ أبوه . - كتبه إبراهيم ( ابرهيم ) حامدا ومصَّليا .--

ومخصوص الكتاب الذي أشار به الشيخ في نهاية هذا الباب ، يراجع :

Histoire et classification de l'oeuvre d'Ibn 'Arabi, I, P.809-10, R.G. Do 281a, Par Osman YAHIA, Damas, 1964

## الجزء الثاني عشر (من الفتح المكي)

# 

# البابااتاسع

## فى معرفة وجود الارواح المارجية النارية

(٤٢١) مرَج النَّارَ وَالنَّباتَ فَقَامَتْ صُورةُ ٱلجنِّ بَرْزَخًا بينَ شَيثَينْ

بَيْنَ رُوح مُجَسَّم ذِي مُكَـسانٍ فِي حَضِيضٍ وَبَيْنَ رُوح بلاً أَيْنَ فَالَّذِي قَابَلَ التَّجَسمَ مِنْهُ إِلَّا مَيْنُ وَالَّذِي قَابَلَ ٱلمَلاقِكِ مِنْهُ إِلَّا الْقَلْبَ بِالتَّشَكُّلِ فِي ٱلْعَيْنُ 9 وَلِهَذَا يُطِيـــعُ وَقَتًا وَيَعْصِى وَيُجَازَىٰ مُخَالَفُوهُمْ بنـــارَيْنْ

( خلق الجان والملائكة والإنسان )

(٤٢٢) قال الله ــ تعالى ! ــ : ﴿ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ ﴾ . 12 وورد في الحديث الصحيح : ﴿ إِنْ اللَّهُ خَلَقَ المَلائكَةُ مِنْ نُورٍ ؛ وَخَلَقَ اللَّهُ الْجَانَّ من نار ؟ وخلق الإنسان مما قيل لكم ، . فأما قوله \_ عليه السلام ! \_ في خلق الإنسان : « مما قيل لكم » ولم يقل مثل ما قال في خلق الملائكة والجان ، -

1 ألجزء (الجزيل B → : C K ) ... مشر B → : K | C B → : K ) ... (K الجزء (الجزء (الجزء المرحم على ال 5 شيئين C B : شيين K الملائك C : الملايك K الملايك B الملائك C : تمل K الم 11 وخلق ... من نار : آية ١٥ سورة الرحمن (٥٥) || 11 -- 14 الملائكة ٢٠ : الملايكه 🗶 : اللبكه B || 12 الله B -- : O K السلام B : السلم B : السلم

طلبًا للاختصار ، فإنّه ، أوتى جوامع الكلم ، وهذا منها . فإن الملائكة لم يختلف أصل خلقها ، ولا الجانّ . وأما الإنسان ( فقد ) اختلف خلقه على أربعة أنواع من العخلق : فخلق آدم لا يشبه خلق حواء ؛ [F. 96 b] وخلق حواء ولا يشبه خلق من العجلق سائر بنى آدم ؛ وخلق عيسى –عليه السلام ! – لا يشبه خلق من ذكرنا . فقصد الرسول – صلى الله عليه وسلم ! – الاختصار ، وأحال على ما وصل إلينا من تفصيل خلق الإنسان . فآدم من طين ؛ وحواء من ضِلَع ؛ 6 وعيسى من نفخ روح ( القدس ) ؛ وبنو آدم من هاء مهين » .

#### ( الالتحام المعنوى بين السهاء والارض )

9 ولمّا أنشأ الله الأركان الأربعة ؛ وعلا اللنان إلى مُقعَّر فلك الكواكب و الثابتة ؛ وفتق فى ذلك اللنان سبع ساوات ، مَيَّز بعضها عن بعض ، « وأوحى فى كل ساء أمرها ، بعلما « قَدَّر فيها أقواتها » ، وذلك كله « فى أربعة أيام ». ثم قال ( ـ تعالى ! \_ ) « للساوات والأرض : ائتيا طوعًا أو كرمًا » = 12 أى أجيبا إذا دُعِيمًا لما يراد منكما ، مما أُمِّنتُما عليه أن تُبْرِزاه \_ « فقالتا : أتينا طائعين » .

15 فجعل ــ سبحانه ! ــ بين الساء والأرض التحامًا معنويا ، وتوجهًا 15 لما يريد ــ سبحانه ! ــ أن يوجده فى هذه الأرض من المولَّدات ، من معدن ونبات وحيوان . وجعل الأرض كالأهل ، وجعل السماء كالبعل . والسماء تلقى إلى الأرض

من الأمر الذي أوحى الله فيها ، كما يلقى الرجل الماء بالجماع في المرأة ؛ وتبرز الأرض عند الإلقاء ما خبأه الحق فيها من التكوينات على طبقاتها .

## 3 (العناصر الأربعة وتـكوين البجان والإنسان)

(٤٢٥) فكان من ذلك أن الهواء لمَّا اشتعل وحَمِى ، اتقد مثل السراج . وهو اشتعال النار ، ذلك اللهبُ ( أى ذلك اللهب هو اشتعال النار ) ، الذى هو احتراق الهواء ( أى الناشيء عن احتراق الهواء ) ، و ( هذا) هو المارج . وحتراق الهواء ) ، و ( هذا) هو المارج . [4.97\*] وإنما سمى ( الجان ) مارجًا لأنه نار مختلط بهواء ، وهو الهواء المشتعل ، فإن المَرْج (هو) الاختلاط ، ومنه سمى المَرْج مَرْجًا لاختلاط

9 النبات فيه .

عنصرين ، ماء وتراب ، عجن به ( بهما ) فحدث له اسم الطين . كما كان آدم من عنصرين ، ماء وتراب ، عجن به ( بهما ) فحدث له اسم الطين . كما حدث الامتزاج النار بالهواء اسم المارج . ففتح - سبحانه ! - فى ذلك المارج صورة البجان . فيا فيه من الهواء ، يتشكل ( الجان ) فى أى صورة شاء ؛ وبما فيه من النار ، سَخُفَ وعَظُمَ لُطْفُه . وكان فيه طَلَبُ القهر والاستكبار والعزّة ، من النار ، سَخُف وعَظُم لُطْفُه . وكان فيه طَلَبُ القهر والاستكبار والعزّة ، النار أرفع الأركان مكانا ؛ وله سلطان عظيم على إحالة الأشياء التى تقتضيها الطبيعة ؛ وهو السبب الموجب لكونه استكبر عن السجود لآدم عندما أمره الله عز وجل ! - ، بتأويل أدّاه أن يقول : ﴿ أنّا خَيْرٌ مِنْهُ ﴾ = يعنى بحكم الأصل الذي فَضًل الله به بين الأركان الأربعة .

1 المرأة C B ؛ المراه K | الإلقاء C ؛ الالقاء B ؛ الالقاء B | ما عباء C B | ما عباء C B الدم C B المعاب C B الدم B المعاب K المواء C الموا K ؛ الموات C B المعاب C B المعاب C B الأشياء C الأشياء C الأشياء C B أمره الله . . + بلغ K (على المامش بقلم الأصل) | 17 بتأويل K ؛ الاشياء B | 16 المامش بقلم الأصل) | 17 بتأويل C B ؛ بتاويل K | المامش بقلم الأصل) | 17 بتأويل C B

12

(٢٢٧) وما علم ( الجان ) أن سلطان الماء ، الذي خلق منه آدم ، أقوى منه : فإنه ، يُذْهِبه ؛ وأن التراب أثبت منه ( أي من النار ) للبرد واليُبش . فلآدم القوة والثبوت ، لغلبة الركنين اللذين أوحده الله منهما ، وإن كان فيه بقية الأركان ، ولكن ليس لها ذلك السلطان ، وهو الهواء والنار كما كان في الجان ، من بقية الأركان . ولذا سمى ( الجان ) مارجاً ، ولكن ليس لها في نشأته ذلك السلطان .

(٤٢٨) وأعطى آدم التواضع [F. 97b] للطينية بالطبع ؛ فإن تكبر فلأمر يعرض له ، يقبله لما فيه من النارية ،كما يقبل اختلاف الصور فى خياله وفى أحواله ( لما فيه ) من الهوائية . وأعطى الجان التكبر بالطبع للنارية ( التى 9 فيه ) ؛ فإن تواضع فلأمر يعرض له ، يقبله لما فيه من الترابية ، كما يقبل الثبات على الإغواء إن كان شيطانا ، والثبات على الطاعات إن لم يكن شيطانا .

#### (الجان عند تلاوة سورة الرحمن)

(٤٢٩) وقد أخبر النبي \_ صلى الله عليه وسلم ! \_ لمَّا تلا ( سورة الرحمن ) على أصحابه ، قال : ( إنى تلوتها على الجن فكانوا أحسن استهاعًا لها منكم ، فكانوا يقولون : ولا بشيء من آلاء ربنا نكذب ! إذا قلت : ﴿ فبأى آلاء ربكما تكذبان ؟ ﴾. ؟ ( فكانوا) ثابتين عليه ، ما تزلزلوا عندماكان يقول لهم \_ عليه السلام ! \_ فى تلاوته : ﴿ فَبِأَى آلاً و رَبِّكُما تُكَذَّبَانِ ﴾ . وذلك بما فيه عليه السلام ! \_ فى تلاوته : ﴿ فَبِأَى آلاً و رَبِّكُما تُكذَّبَانِ ﴾ . وذلك بما فيه

(أى الجانّ ) من الترابية ، وبما فيه من المائية ( اللتين ) ذهبتا بحميَّة النارية . فمنهم الطائع والعاصى ، مِثْلُنا ؛ ولهم التشكل في الصور كالملائكة .

## 3 (الصورة الاصلية التي ينسب إليها الروحاني)

(١٣٠) وأخذ الله بأبصارنا عنهم فلا نراهم ، إلا إذا شاء الله أن يكشف لبعض عباده فيراهم . ولمّا كانوا ( أى الجان ) من عالم السخافة واللطف ، قبلوا التشكيل فيا يريدونه من الصور الحسية . فالصورة الأصلية التي يُنسَب إليها الروحاني ، إنما هي أول صورة قبيل عندما أوجده الله ، ثم تختلف عليه [89.4] الصور ، بحسب ما يريد الله أن يَدْخُل فيها . ولو كشف و الله عن أبصارنا حتى نرى ما تصوره القوة المصورة ، التي وكلها الله بالتصوير ، في خيال المتنفيل منا ، لرأيت ، مع الآنات ، الإنسان في صور مختلفة ، لا يشبه بعضها بعضا .

#### 12 (التناسل في البجان والإنسان)

(٤٣١) ولمَّا نُفِخ الروحُ في اللهب، وهو (أي اللهب) كثير الاضطراب لسخافته ... زاده النفخ اضطرابا ... وغَلَبِ الهواء عليه ، وعُدَم قرارِه على حالة واحدة ، ... ظهر عالمُّ الجانُّ على تلك الصورة . وكما وقع التناسل في البشر بإلقاء الماء في الرحم ، فكانت الذرية والتوالد في هذا الصنف البشرى الآدمى ، ... كذلك وقع التناسل في الجان بإلقاء الهواء في رحم الأُنثي منهم ، فكانت

12

الذرية والتوالد في صنف الجان . وكان وجودهم بالقوس ، وهو نارى . هكذا ذكر الوارد ــ حفظه الله ! ــ .

#### (ما بين خلق الجان والإنسان من السنين)

(٤٣٢) فكان ، بين خلق الجان وخلق آدم ستون ألف سنة . وكان ينبغى ، على ما يزعم بعض الناس ، أن ينقطع التوالد من الجان بعد انقضاء أربعة آلاف سنة . و ( أن ) ينقضى التوالد من البشر بعد انقضاء سبعة آلاف سنة . ولم يقع الأمر على ذلك . بل الأمر راجع إلى ما يريده الله . فالتوالد فى الجن ، إلى اليوم باق . وكذلك ( التوالد إلى اليوم باق ) فينا . ولم يُتَحَقَّق مبدأ آدم (و) كم له ( أى لذريته ) من السنين ؟ [ F. 89 b ] وكم بقى إلى انقضاء و الدنيا وفناء البشر عن ظهرها وانقلابهم إلى الدار الآخرة ؟ وليس هذا بمذهب الراسخين فى العلم ، وإنما قال به شِرْذِمَة لا يعتد بقولها .

## ( الجان برزخ بين الملك والإنسان )

(٤٣٣) فالملائكة أرواح منفوخة فى أنوار ؛ والجان أرواح منفوخة فى رياح ؛ والأناسى أرواح منفوخة فى أشباح . ــ ويقال : إنه لم يُفْصَل عن الموجود الأول من الجان أنثى ، كما فُصِلت حواء من آدم . قال بعضهم : 15

إن الله خلق للموجود الأول من الجان فرجًا في نفسه ، فنكح بَعْضَه ببعضه ، فَوَلَدَ مِثْلَ ذرية آدم ، ذكرانا وإناثا . ثم نكح بَعْضُهم بعضًا فكان خَلْقُه خنثى . ولذلك هم (أي) الجان من عالم البرزخ : لهم شبه بالبشر وشبه بالملائكة ، كالخنثى يشبه الذكر ويشبه الأنثى . – وقد روينا ، فيا رويناه من الأخبار ، عن بعض أئمة الدين أنه رأى رجلا ومعه ولدان – وكان خنثى – الواحدُ من ظهره ، والآخر من بطنه : نكح فولد له ، ونكح فولد . وسمى (الخنثى ) خنثى من الانخناث ، وهو الاسترخاء والرخاوة ، وعدم القوة والشدة . فلم تقو فيه من الانخناث ، وهو الاسترخاء والرخاوة ، وعدم القوة والشدة . فلم تقو فيه (أى في الخنثى ) قوة الذكورية فيكون ذكرًا ، ولم تقو فيه قوة الأنوثة فيكون (أي في الخنثى ) عن هاتين القوتين ، فسمى خنثى . – والله أعلم ! – .

## (غذاء الجان ونكاحهم)

( ٤٣٤) ولما غَلَبَ على البجان عنصر الهواء والنار ، لذلك كان غذاؤهم المحمله [ F. 99<sup>a</sup>] الهواء مما في العظام من الدسم ، فإن الله جاعل لهم فيها رزقاً . فإنّا نشاهد جوهر العظم ومايحمله من اللحم لاينتقص منه شيء ، فعلمنا قطعًا أن الله جاعل لهم ( أي للجان ) فيها رزقا . . ولهذا قال النبي فعلمنا قطعًا أن الله جاعل لهم ( أي للجان ) فيها رزقا . . ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ! – في العظام ؛ ﴿ إنها زاد إخوانكم من الجن »، وفي حديث : و إن الله جاعل لهم فيها رزقا ». وأخبرني بعض المكاشفين أنه رأى الجن و إن الله جاعل لهم فيها رزقًا ». وأخبرني بعض المكاشفين أنه رأى الجن

1 إن الله ... في نفسه C K ؛ وإنما خلق له فرج في نفسه B || 2 ذكر انار اناثا ك ا ... B || B || C K م ك الله B || B وشبه B || B و مثبه C K الله ك الله

يأتون إلى العظم فيشمونه كما تشم السباع ، ثم يرجعون وقد أخذوا رزقهم . وغذاؤهم فى ذلك الشم . ... فسبحان اللطيف الخبير !

(٤٣٥) وأما اجتماع بعضهم ببعض ، عند النكاح ، فالتواء : مثل ما تبصر الدخان الخارج من الأثّون أومن فرن الفَخَّار ؛ يدخل بعضه فى بعض ، فيلتذ كل واحد من الشخصين بذلك التداخل ؛ ويكون ما يُلْقُونه كَلِقاح النخلة عجرد الرائحة ، كغذائهم سواءًا (بسواء).

## (قبائل الجان وعشائرهم)

قبيلة أصولاً ، ثم يتفرعون إلى أفخاذ . وتقع بينهم محصورون فى اثنتى عشر قبيلة أصولاً ، ثم يتفرعون إلى أفخاذ . وتقع بينهم حروب عظيمة ؛ وبعض الزوابع قد يكون عين حربهم . فإن الزوبعة (هي ) تَقَابُلُ ريحين ، تمنع كلُّ واحدة صاحبتها أن تخترقها ، فيؤدى ذلك المنع إلى اللور المشهود فى الغبرة فى الحس ، التي أثارها تُقَابُلُ الريحين المتضادين . فمثل ذلك يكون حربهم ؛ 12 فى الحس ، التي أثارها تُقابُلُ الريحين المتضادين . فمثل ذلك يكون حربهم ؛ [F. 99b] وما كل زوبعة حربهم . \_ وقصة عمرو الجني \_ رحمه الله ! \_ مشهورة مروية ، وَقَتْلُهُ فى الزوبعة التي أَبْصِرتْ فانقشعت عنه وهو على الموت ، فما لبث أن مات ، وكان عبدًا صالحًا من الجانً . ولوكان هذا مبناه 15 على إيراد أخبار وحكايات لذكرنا منها طرفًا ؛ وإنما هذا كتاب علم المعانى . فلتنظر حكاياتهم فى تواريخ الأدب وأشعارهم .

## (تشكل العالم الروحاني)

ق صورة حسية ، يُقيدُهُ البصرُ بحيث لا يقدر (الروحاني) أن يخرج عن تلك الصورة ما دام البصر ينظر إليه بالخاصية ، ولكن من الإنسان . فإذا قيده (البصر من الإنسان ) ولم يبرح ناظرًا إليه ، وليس له (أى للروحاني ) موضع يتوارى فيه ، \_ أظهر له هذا الروحاني صورة جعلها عليه كالستر . ثم يخيل (الروحاني) له مشي تلك الصورة إلى جهة مخصوصة ، فيتبعها (الإنسان) بصره فإذا أتبعها بصره ، خرج الروحاني عن تقييده ، فغاب عنه ؛ وبمغيبه تزول تلك والصورة عن نظر الناظر الذي أتبعها بصره . فإنها (أى الصورة) للروحاني ، كالنور مع السراج المنتشر في الزوايا نورُه ؛ فإذا غاب جسمُ السراج ، فُقِد ذلك النور . فهكذا هذه الصورة . قمن يعرف هذا ، ويحب تقييده (أى تقييد الروحاني فهكذا هذه الصورة . قمن يعرف هذا ، ويحب تقييده (أى تقييد الروحاني الني لا تعرف إلا بتعريف الله . وليست الصورة غير عين الروحاني ، بل هي عينه ولو كانت في ألف مكان ، أو في كل مكان ومختلفة الأشكال .

15 (٤٣٨) وإذا اتفق قتل صورة من تلك الصور ، وماتت ( الصورة ) في ظاهر الأمر ، \_ انتقل ذلك الروحاني من الحياة الدنيا إلى البرزخ ، كما ننتقل نحن بالموت ، ولا يبقى له في عالم الدنيا حديث ، مثلنا سواءًا (بسواء) . 18 وتسمى تلك الصور المحسوسة ، التي تظهر فيها الروحانيات ، أجسادًا ، وهو قوله \_ تعالى ! \_ : ﴿ وَٱلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيّهِ جَسَدًا ﴾ وقوله : ﴿ وَمَاجَعَلْنَاهُمُ

جَسَدًا لا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ ﴾ . والفرق بيى الجان والملائكة ، وإن اشتركوا في الروحانية ، أن الجان غذاؤهم ما تحمله الأجسام الطبيعية من المطاعم ، والملائكة ليست كذلك . ولهذا ذكر الله في قصة ضيف إبراهيم الخليل : ﴿ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِينَهُمْ لا تُصِلُ إلَيْهِ نَكْرَهُمْ ﴾ تعني إلى العجل الحنيذ ، أي لا يأكلون منه ، وخاف !

## ( نشأة عالم الجان )

و الفلك الأول ، من الملاتكة ، ثلاثة . ثم أخلوا من نوابهم من الساء الثانية في الفلك الأول ، من الملاتكة ، ثلاثة . ثم أخلوا من نوابهم من الساء الثانية ما يحتاجون إليه منهم في هذا النشء. ثم نزلوا إلى الساوات ؛ فأخلوا من النواب اثنين ، من الساء الثانية والسادسة من هناك . ونزلوا إلى الأركان ، فهيثوا المحل ؛ وأتبعتهم ثلاثة أخر [F. 100b] من الأمناء ؛ وأخلوا من (الساء) الثانية ما يحتاجون إليه من نوابهم . ثم نزلوا إلى الساء الثالثة والخامسة من هناك ، فأخلوا ملكين . ومروا بالساء السادسة ، فأخلوا نائبًا آخر من الملائكة . ونزلوا إلى الأركان ليُكمَّلوا التسوية ،فنزلت الستة الباقية وأخلت ما بقى من النواب في الساء الثانية وفي الساوات . فاجتمع الكل على تسوية هذه 15 النشأة ، بإذن العلم الحكيم .

توجّه الروح من عالم الأمرفنفخ في تلك الصورة روحًا ، سرت فيه ، بوجودها ، توجّه الروح من عالم الأمرفنفخ في تلك الصورة روحًا ، سرت فيه ، بوجودها ، والحياة . فقام ناطقًا بالحمد والثناء لمن أوجده : جبِلّة جبيل عليها . وفي نفسه عزة وعظمة لا يعرف سببها ولا على من يعتز بها ، إذ لم يكن ثم مخلوق آخر من عالم الطبائع سواه . فبقى عابدًا لربه ، مُصِرًا على عزته ، متواضعًا لربوبية موجده ، بما يعرض له مما هو عليه في نشأته ، إلى أن خُلِق آدم . فلمًا رأى البجان صورته ، غلب على واحد منهم — اسمه الحارث ـ بغض تلك النشأة ، وتَجهم وجهه لرؤية تلك الصورة الآدمية ، وظهر ذلك منه لجنسه ، فعتبوه لذلك لما رأوه عليه من الغم والحزن لها . فلمًا كان من أمر آدم ما كان ، أظهر الحارث ما كان يجد في نفسه منه ، وأبي عن امتثال [4.10] أمر خالقه بالسجود لآدم ، واستكبر على آدم بنشأته ، وافتخر بأصله . وغاب أمر خالقه بالسجود لآدم ، واستكبر على آدم بنشأته ، وافتخر بأصله . وغاب عنه سر قوة الماء الذي جعل الله منه كل شيء حيً ، ومنه كانت حياة الجانً

## ( خلق آدم ونشأة الإنسان )

15 (٤٤١) وتأمل ، إن كنت من أهل الفهم ، قوله \_ تعالى ! \_ : ﴿ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَىٰ الْمَاءِ ﴾ = فحي العرش ( بالماء ) وما حوى عليه من المخلوقات . \_ . ﴿ وَإِنْ مِنْ شَيْءِ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ﴾ \_ فجاء بالنكرة ؛ \_ ولا يسبح إلا حي . .

ورد في الحديث الحسن عن رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم ! \_ : « إن الملائكة قالت : يارب ! » \_ في حديث طويل \_ « هل خلقت شيعًا أشد من النار ؟ قال : نعم ! الماء » = فجعل الماء أقوى من النار . فلو كان عنصر الهواء في نشأة قال المجان غير مشتعل بالنار ، لكان المجان أقوى من بنى آدم ، فإن الهواء أقوى من الماء . فإن الملائكة قالت في هذا الحديث : « يارب ! فهل خلقت شيعًا أشد من الهواء ؟ قال : نعم ! ابن آدم » \_ الحديث . فجعل ( الله ) أشد من الهواء ؟ قال : نعم ! ابن آدم » \_ الحديث . فجعل ( الله ) في نشأة الإنسانية أقوى من الهواء ، وجعل الماء أقوى من النار ، وهو ( أى الماء ) ولهذا قال ( \_ تعالى ! \_ ) في الشيطان : ﴿ إِنْ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴾ = ولهذا قال ( \_ تعالى ! \_ ) في الشيطان : ﴿ إِنْ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴾ = ولهذا قال ( \_ تعالى ! \_ ) في الشيطان : ﴿ إِنْ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴾ = ولهذا قال ( \_ تعالى ! \_ ) في الشيطان : ﴿ إِنْ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴾ = وله نام ينسب إليه من القوة شيئًا . ولم يَرُدَّ على العزيز ( عزيز مصر ) في قوله : فلم ينسب إليه من القوة شيئًا . ولم يَرُدَّ على العزيز ( عزيز مصر ) في قوله : ولم يَردُدُّ على العزيز ( عزيز مصر ) في قوله : ولم يَردُدُّ على العزيز ( عزيز مصر ) في قوله : عقل المرأة عن عقل المرأة عن عقل المرأة عن عقل المرأة عن عقل الرجل ، « فإن النساء ناقصات عقل ودين » ، فما ظنك بقوة 12 الرجل ؟

(٤٤٢) وسبب ذلك أن النشأ الإنسانية تعطى التؤدة فى الأمور ، والأناة والفكر والتدبير ، لغلبة العنصرين ، الماء والتراب ، على مزاجه . فيكون 15 ( الإنسان ) وافر العقل لأن التراب يُثَبِّطُه ويُمْسِكه ، والماء يُلَيِّنُه ويُسَهِّله . والمجان ليس كذلك فإنه ليس لعقله ما يمسكه عليه ذلك الإمساك الذي للإنسان. ولهذا يقال : فلان خفيف العقل ، وسخيف العقل ، وإلهذا يقال : فلان خفيف العقل ، وسخيف العقل ، وإلهذا يقال المناك الذي الإمساك الذي الإسلام العقل ، والمناك الذي الإسلام العقل ، والمهذا يقال المناك الذي الإسلام العقل ، والمناك المقل ، والمناك المناك المناك

1 أورد K ك المليكة B : وقد ورد B || الملائكة C : الملايكة B : المليكة B || 2 شيئا : شيئا : المراه B : الموا B : ال

الرأى ، هِلْبَاجَة ! وهذا هو نعت الجانّ ، وبه ضلّ عن طريق الهدى ، لخفة عقله ، وعدم تثبته فى نظره ، فقال ﴿ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ ﴾ = فجمع بين الجهل وسوء الأدب ، لخفته .

## ( الشيطان الأول من الجان)

6 وكان أول من سمى شيطانًا من الجن الحارث ، فأبلسه الله ، أى طرده من رحمته ، وكان أول من سمى شيطانًا من الجن الحارث ، فأبلسه الله ، أى طرده من رحمته ، وطرد الرحمة عنه ؛ ومنه تفرعت الشياطين بأجمعها . فمن آمن منهم ، مثل هامة بن الهام بن لاقيس بن إبليس ، التحق بالمؤمنين من الجن ؛ ومن بقى على كفره كان شيطانًا . وهى مسألة خلاف بين علماء الشريعة : فقال بعضهم : إن الشيطان لا يسلم أبدًا ، وتأوّل قوله \_ عليه السلام ! \_ فى شيطانه ، وهو القرين الموكل به : إن الله أعانه عليه فأسلم » = روى برفع الميم وفتحها أيضًا القرين الموكل به : إن الله أعانه عليه فأسلم » = روى برفع الميم وفتحها أيضًا وهما أسلم منه ، أى ليس له على سبيل ؛ وهكذا تأوله المخالف ، وتأول الفتح فيه على الانقياد ، قال : فمعناه انقاد مع كونه عدوا ، فهو بعينه لا يأمرنى إلا بخير ، على الله وعصمة لرسول الله \_ صلى الله عليه وسلم ! \_ وقال المخالف : معنى فأشلم \_ بالفتح \_ أى آمن بالله ، كما يسلم الكافر عندنا فيرجع مؤمنا ، وهو الأولى والأوجه .

1 الرأى C B ؛ الرأى C B ؛ الرأى K المباجة C K الله التصحيح بقلم الأصل) C ؛ وهذه هي صفة B ال وبه C K ؛ وبها B ال 2 وعدم تثبيته K (بعد التصحيح بقلم الأصل) C ؛ وتثنيه B (وكذاك في أصل C قبل التصحيح) ال 2 أنا خير منه : آية ١٢ سورة الأعراف (٧) || وسوء C B ؛ مرو K ال 6 الحارث C B نام K || 8 هامة B : هام K || 8 هامة C B : هام K || 8 هام B : هام K || 8 هام C B : هام K || 8 هام C B : هام K || 9 هام C B : هام K || 9 هام C B : هام K || 0 هام C B : هام K || 0 هام C B : هام B || 10 السلام C B : هام B || 10 السلام C B : السلم B || 10 السلام C B : تارك K || 10 السلام C B : تارك K || 10 السلام C B : تارك K || 10 السلام C B : تارك C B || 11 السلام C B : تارك C B || 12 السلم C B : تارك C B || 14 الم الم C B : تارك C B : السلم C B || 14 الم الم C B : تارك C B : المن C B المن C B : المن C B المن C B : المن C B المن C B : المن C B المن C B : المن C B المن C B : المن C B المن C B : المن C B : المن C B : المن C B المن C B : المن C B المن C B المن C B : المن C B المن C المن C B المن C B المن C B المن C المن C B المن C

## ( إبليس أول الاشقياء من الجن )

(٤٤٥) ووقفت يومًا على مخبول العقل من الأولياء ، وعيناه تدمعان ، وهو يقول للناس : « لا تقفوا مع قوله – تعالى ! – : ﴿ لَأَمْلانَ جَهَنَّم مِنْكَ ﴾ وهو يقول للناس : « لا تقفوا مع قوله – تعالى ! – ! لكم ، بقوله لإبليس : 12 «جهنم منك » فإنه مخلوق من النار ، فيعود – لعنه الله ! – إلى أصله ؛ وإن عُذَّب (إبليس ) به [F. 102b] ، فعذاب الفخار بالنار أشد . فتحفظوا » أ فما نظر هذا الولى من ذكر جهنم إلا النار خاصة ، وغفل عن أن جهنم اسم لحرورها وزمهريرها . – ولجهامتها سميت جهنم ، لأنها كريهة المنظر . والجهام (هو ) السحاب الذي قد هرق ماءه ؛ والغيث (هو ) رحمة الله . فلما أزال الله الغيث من السحاب بإنزاله ، أطلق عليه اسم الجَهَام ، لزوال الرحمة – الذي هو الغيث – من السحاب بإنزاله ، أطلق عليه اسم الجَهَام ، لزوال الرحمة – الذي هو الغيث – من السحاب بإنزاله ، أطلق عليه اسم الجَهَام ، لزوال الرحمة – الذي هو الغيث – 18

3 آدم C B : ادم K | 5 تمالی C : تعلی B K | إلا إبليس ... الجنن : آية ٥٠ سورة الكهف (١٨) | 6 الاشقياء C : الاشقياء K | الاشقياء G و وبنو آدم C B : وبنو آدم B K | و وبنو آدم B K | الاولياء B الاملان B الاولياء B K | الاولياء B الاولياء B | ال

منه . كذلك الرحمة : أزالها الله من جهنم فكانت كريهة المنظر والمخبر . ...
وسميت أيضًا جهنم لبعد قعرها ، يقال : رَكِيَّةٌ جَهَنَّام ، ، إذا كانت بعيدة
القعر . نسأل الله العظيم ، لنا وللمؤمنين ، الأمن منها . ... ويكفى هذا القدر
من هذا الباب .

. . .

1 والخبر . . + نسأل الله العافية لنا والمؤمنين B || 2 وسميت . . . جهم CK : وقد يمكن إن سميت جهم B || 3 نسأل . . . الأمن منها B - : C || نسأل C : نسأل K || والمؤمنين C : والمومنين K || الأمن منها C : (تابتة في أصل K على الهامش بقلم مخالف للأصل)

3

12

# البُابُ العَاشِر

## فى معرفة دورة الملك وأول منفصل فيها

عن أول موجود وآخرِ منفصِل فيها عن آخر منفصَل عنه وبماذا عمر الموضع المنفصَل عنه وتمهيدُ الله هذه المملكة حتى جاء مليكها وما مرتبة العالم الذي بين عيسى ومحمد [F. 103<sup>a</sup>] ــ عليهما السلام! ــ وهو زمان الفترة

(الأنبياء نوابِ محمد )

(٤٤٧) إعلم - أيدك الله ! - أنه ورد فى الخبر أن النبى - صلى الله عليه وسلم ! - قال : « أنا سيد ولد آدم ولا فخر » بالراء وفى رواية بالزاى . وهو ( أى الفخر ) التبجح بالباطل . وفى صحيح مسلم : « أنا سيدالناس يوم القيامة » أثبتت له السيادة والشرف على أبناء جنسه من البشر. وقال - عليه السلام ! - :

و كنت نبيا وآدم بين الماء والطين » = يريد (أنه كان ) على علم بذلك. فأخبره الله - تعالى ! - بمرتبته - وهو روح - قبل إيجاده الأجسام الإنسانية . كما أخذ الميثاق على بنى آدم قبل إيجاده أجسامهم . وألحقنا الله - تعالى ! - بأنبيائه ، بأن جعلنا شهداء على أمهم معهم ، حين يبعث من كل أمة شهيدًا عليهم من أنفسهم ، وهم الرسل. فكانت الأنبياء [F. 103b] في العالم نوابه - صلى الله عليه وسلم ! - من آدم إلى آخر الرسل - عليهم السلام ! - .

(٤٤٨) وقد أبان ـ صلى الله عليه وسلّم ! ... عن هذا المقام بأمور . منها ، قوله ـ صلى الله عليه وسلم ! .. : « والله ! لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعنى » . وقوله فى نزول عيسى بن مريم فى آخر الزمان : « إنه يَوْمُنا منا » = أى يحكم فينا بسنة نبينا ـ عليه السلام ! .. « ويكسر الصليب ويقتل الخنزير » . ولو كان محمد ـ صلى الله عليه وسلم ! ـ قد بعث فى زمان آدم ، لكانت الأنبياء وجميع الناس تحت حكم شريعته إلى يوم القيامة حسّا . ولهذا لم يبعث عامة الأهو خاصة . فهو الملك والسيد . وكل رسول سواه ، فبعث إلى قوم مخصوصين فلم تعم رسالة أحد من الرسل ، سوى رسالته ـ صلى الله عليه وسلم ! .. فمن زمان فلم تعم رسالة أحد من الرسل ، سوى رسالته ـ صلى الله عليه وسلم ! .. فمن زمان الم ـ عليه السلام ! ـ إلى زمان محمد ـ صلى الله عليه وسلم ! ـ إلى يوم

1 وادم C B : رادم K ك الله C : الله ك الله B الله C : الله ك الله B الله ك الله B الله ك الل

3

15

القيامة : مُلْكُه ! وتقدمه في الآخرة على جميع الرسل ، وسيادتُهُ : منصوصً على ذلك في الصحيح ( المروى ) عنه .

## (روحانية محمد مع كل نبى ورسول)

(١٤٤٩) فروحانيته ـ صلى الله عليه وسلم ! ـ موجودة وروحانية كل نبى ورسول . فكان الإمداد يأتى إليهم من تلك الروح الطاهرة ، بما يظهرون به من الشرائع والعلوم فى زمان وجودهم رسلاً ؛ وتشريعهم الشرائع ، كعلى 6 ومعاذ وغيرهما ، فى زمان وجودهم ووجوده [401. [4] \_ صلى الله عليه وسلم ! ـ ؛ وكإلياس وخضر ـ عليهما السلام ! ـ ؛ وعيسى ـ عليه السلام ! ـ فى زمان ظهوره فى آخر أالزمان حاكمًا بشرع محمد ـ صلى الله عليه وسلم ! ـ و أمته ، المقرر فى الظاهر . لكن ، لمّا لم يتقلم فى عالم الحس وجود عينه ـ صلى الله عليه وسلم! ـ أولاً ، نُسِب كل شرع إلى من بعث به ، وهو فى الحقيقة شرع محمد ـ صلى الله عليه وسلم! ـ أولاً ، نُسِب كل شرع إلى من بعث به ، وهو فى الحقيقة شرع محمد ـ صلى الله عليه وسلم! ـ وإن كان مفقود العين من حيث لايعلم 12 شرع محمد ـ صلى الله عليه وسلم! ـ وإن كان مفقود العين من حيث لايعلم الله والحكم بشرعه .

## ( شرع محمد ناسخ لجميع الشرائع )

(٤٥٠) وأما نسخ الله بشرعه جميع الشرائع ، فلا يُخرِج هذا النسخُ

ما تقدم من الشرائع أن يكون من شرعه . فإن الله قد أشهدنا ، في شرعه الظاهر المنزل به ... صلى الله عليه وسلم ! ... في القرآن والسنة ، ... النسخ ، مع إجماعنا واتفاقنا على أن ذلك المنسوخ (هو ) شرعه الذي بعث به إلينا : فنسخ بالمتأخر المتقدم . فكان تنبيها لنا ... هذا النسخ الموجود في القرآن والسنة ... على أن نسخه لجميع الشرائع المتقدمة ، لايخرجها عن كونها شرعًا له . وكان نزول عيسي ... عليه السلام ! ... في آخر الزمان ، حاكمًا بغير شرعه ( العيسوى ) أو بعضه الذي كان عليه في زمان رسالته ، وحكمه بالشرع المحمدي المقرر اليوم ، ... دليلاً على أنه لا حكم لأحد اليوم [ F. 104 b ] من الأنبياء ... عليهم السلام ! .. في شرعه . ويدخل في ذلك ما هم عليه أهل الذمة من أهل الكتاب ، ما داموا يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون : فإن حكم الشرع على الأحوال .

## (سیادة محمد علی جمیع بنی آدم) $^{12}$

(١٥١) فخرج من هذا المجموع كله ، أنه ( ـ عليه السلام ! ـ ) مَلِك وسيد على جميع بنى آدم ؛ وأن جميع من تقدمه (من الأنبياء والرسل) كان مُلْكًا له وتبعا ؛ والحاكمون فيه ، نواب عنه . فإن قيل : فقوله ـ صلى الله عليه وسلم ! ـ : « لاتفضلونى » . ـ فالجواب : نحن ما فضَّلناه ، بل الله فضَّله ، فإن ذلك ليس لنا . وإن كان قد ورد : ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَىٰ اللهُ

إما تقدم ... من شرعه C K عن أن تكون من شيرعه B || 2 المغزل به ... وسلم C K عن أنه B || ذلك المنسوخ B || القرآن C K عن القرآن C K المناتع C K المناتع

فَبِهُداهُمُ اَقْتَدِهُ ﴾ ـ لمّا ذكر الأنبياء ، عليهم السلام ! ـ فهو صحيح . فإنه (\_ تعالى ! \_ ) قال : فبهداهم ، وهداهم من الله ، وهو شرعه \_ صلى الله عليه وسلم ! \_ . أى الزم شرعك الذى ظهر به نوابك ، من إقامة الدين ، « ولاتتفرقوا قفيه » . فلم يقل (\_ تعالى ! \_ ) : فبهم اقتده . وفى قوله : ﴿ وَلاَ تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ﴾ ننبيه على أحدية الشرائع . وقوله ( \_ تعالى ! \_ ) : ﴿ إِنَّهُ مِلّةَ إِبْرَاهِمَ ﴾ = وهو الدين . فهو ( \_ عليه السلام ! \_ ) مأمور باتباع الدين ، فإن الدين وأيا الدين . فاهو من الله ، لامن غيره .

(٢٥٢) وانظروا في قوله \_ عليه السلام ! \_ : و لو كان موسى حيًا ما وسعه إلا أن يتبعني = فأضاف الاتباع إليه ؛ وأمر هو \_ صلى الله عليه الله عليه وسلم ! \_ باتباع الدين وهدي الأنبياء ، لابهم . فإن الإمام الأعظم إذا حضر ، لا يبقى لنائب من نوابه حكم [F. 105<sup>a</sup>] إلا له ؛ فإذا غاب ، حكم النواب بمراسمه ؛ فهو (أي الإمام الأعظم ) الحاكم غيبًا وشهادة . 12 وما أوردنا هذه الأخبار والتنبيهات إلا تأنيسًا لمن لا يعرف هذه المرتبة من كشفه ، ولا أطلعه الله على ذلك من نفسه .

(شراهد أهل الله)

15

(٤٥٣) وأما أهل الله فهم على ما نحن عليه فيه . قد قامت لهم شواهد

من الوجوه . وقد تكون جميع الحتملات ، فى بعض الكلام ، مقصورةً للمتكلم ، فنقول بها كلها .

8 (٧٥٧) فَكَوْرَة الْمُلْك عبارةً عَمَّا مَهًد الله من آدم إلى زمان محمد ـ صلى الله عليه وسلم ! ـ من الترتيبات في هذه النشأة الإنسانية ، بما ظهر من الأجسام الآلهية فيها . فكانوا خلفاء المخليفة السيّد . فأول موجود ظهر ، من الإجسام الإنسانية ، كان آدم \_ عليه السلام ! \_ وهو الأب الأول من هذا الجنس ، وسائر الآباء من الاجناس ، يأتى بعد هذا الباب \_ إن شاء الله ! \_ . وهو وسائر الآباء من الاجناس ، يأتى بعد هذا الباب \_ إن شاء الله ! \_ . وهو أمّى (أي آدم ) أول من ظهر بحكم الله من هذا الجنس ، ولكن كما قررناه (أعنى من طريق النيابة عن الروح المحمدى ) . ثم فصل (الله ) عنه أبا ثانيا لنا سمّاه أمّا ؛ فصح لهذا الأب الأول الدرجة عليها ، لكونه أصلاً لها . فخم (الله ) به النّواب ، من دَوْرة المُلْك ، بمثل مابه بدأ : لِيُنبّه (\_ تعالى ا\_) على أن الفضل به النّواب ، من دُوْرة المُلْك ، بمثل مابه بدأ : لِيُنبّه (\_ تعالى ا\_) على أن الفضل عن مريم ، فتنزّلت مريم منزلة آدم ، وتنزل عيسى منزلة حواء . فكما وجدت أنى من ذكر ، وجد ذكر من أنثى : فخم (الله ) بمثل ما به بدأ ، في إيجاد أن من غير أب ، كما كانت حواء من غير أم . فكان عيسى وحواء أخوين ،

## (مثل عيسي عند الله كمثل آدم)

(٤٥٨) ﴿ إِنَّ مَثَلَ [ ۴. 106b] عِيسَىٰ عِنْد اللهِ كَمَثَلِ آدُمَ ﴾ = فأوقع التشبيه في عدم الأُبوة الذُّكُرانية ، من أجل أنه نصبه دليلاً لعيسى في براءة الله . ولم يوقع التشبيه بحواء – وإن كان الأمر عليه – لكون المرأة محل التهمة لوجود الحمل ، إذ كانت محلاً موضوعاً للولادة ، وليس الرجل بمحمل لذلك . والمقصود من الأدلة ارتفاع الشكوك. وفي (خلق ) حواء من آدم لا يقع الالتباس ، كلون آدم ليس محلاً لما صدر عنه من الولادة . وهذا لايكون دليلاً إلاَّ عند من ثبت عنده وجود آدم ، وتكوينُهُ ، والتكوينُ منه . وكما لا يعهد ابن من غير ، عنده وجود آدم ، وتكوينُهُ ، والتكوينُ منه . وكما لا يعهد ابن من غير ، أب ، كذلك لا يعهد من غير أم . فالمَنكَلُ ، من طريق المنى ، أن عيسى كحواء . ولكن لَمّا كان اللَّحْل يَتَطَرَّق في ذلك من المُنكِر ، لكون الأنثى – كما قلنا – محلاً لما صدر عنها ، ولذلك كانت التهمة ، – كان التشبيه بآدم لحصول محلاً لما صدر عنها ، ولذلك كانت التهمة ، – كان التشبيه بآدم لحصول براءة مريم مما يمكن في العادة . فظهور عيسى من مريم من غير أب ، كظهور 12 جواء من آدم من غير أم . وهو ( أعنى عيسى ) الأب الثاني ( البشرية ) .

## ( انفصال حواء من آدم )

(٤٥٩) ولمًّا انفصلت حواء من آدم ، عَمَر ( الله ) موضعها منه بالشهوة 15 النكاحية إليها ، التي وقع بها الغِشيان لظهور التناسل والتوالد ؛ وكان الهواء الخارجَ الذي عَمَرَ موضَعَهُ جسمُ حواء عند خروجها ، إذ لاخلاء في العالم .

فطلب ذلك الجزء الهوائي موضعه اللي أخلته حواء بشخصيتها ، فحرك ( الله ) آدم لطلب موضعه ، فوجده [F. 107a] معمورًا بحواء ، فوقع عليها . فلما تَغَشَّاها حملت منه . فجاءت (حواء) بالذرية . فبقى ذلك سنة جارية في الحيوان من بني آدم وغيرهم ، بالطبع .

(٤٦٠) لكن الإنسان ( الحقيقي ) هو الكلمة الجامعة ، ونسخة العالَم . فكل ما فى العالم جزء منه ، وليس الإنسان ( الحقيقي) بجزء لواحد من العالَم. وكان سببَ هذا الفصل ، وايجادِ هذا المُنْفَصِل الأول - طلبُ الأنس بالمشاكِل في الجنس ، الذي هو النوع الأخص . وليكون ( أيضًا ) في عالم الأجسام ، مِذَا الالتحام الطبيعي الإنساني ، الكامِل بالصورة ، الذي أراده الله ، ـ مايشبه القلم الأَّعلى واللوح المحفوظ ، الذي يعبر عنه بالعقل الأول والنفس الكلُّ . وإذا قلت : القلمُ الأعلى ، فَتَفَطَّنْ للإشارة التي تَتَضَمَّنْ الكاتب وقصدَ الكتابة ، فيقوم معك ( عندئذ ) معنى قول الشارع : • إن الله خلق آدم على صورته ١٠. ( «كن ! » والسكون )

(٤٦١) ثم عبارة الشارع ، في الكتاب العزيز ، في إيجاد الأشياء عن و كُنْ ! ، . فأتى ( الفرآن )بحرفين اللذين هما بمنزلة المقدمتين ، وما يكون عند ﴿ كُنْ ١ ﴾ ( هو ) بـ ( منزلة ) النتيجة . وهذان الحرفان هما الظاهران ؟

1 الجزء C B : الجز K || الهوائي C : الهواي B : الهوايي B || آدم C B : ادم X || 2 بحواء C K : بحوا K : بحواء B || 3 فلما تغشاها C K : فعشيها B || 3 فلم تغشاها ك : فعشيها B 3 حملت C K : فحملت B || فجاءت C : فجات K : فجاءت B || 4 وغيرهم B : وغيره · CK ا بالطبع B - : C ا ا 5 لكن C : لا كن K : فإن B ا 6 جزء CB : جزء CK ا بجزء C B . عجز K || 8 الذي هو النوع الأخص C K : من جميع الوجوه B || 10 الذي يمبر ... والتنمس الكل C K : والمقل الأول والنفس الكلية B || 12 آدم C B : ادم K || 14 الاشياء C : الأشيا K : الاشياء B | 15 فأتى C B : فاتا K | 16 رمذان B C : وهاذان 🗷

و (الحرف) الثالث ، الذي هو الرابط بين القدمتين ، خَفِي في و كُنْ ! ، ، وهو الواو المحلوف لالتقاء الساكنين . - كذلك إذا التقىالرجل والمرأة لم يبق للقلم عين ظاهرة . فكان إلقاؤه النطفة في الرحم غيبًا لأنه سر ، ولهذا عُبِّر و عن النكاح بالسِر في اللسان ، قال تعالى ! - . : ﴿ وَلَكِنْ لاَ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًا ﴾ [ F. 107b ] . وكذلك عند الإلقاء يسكنان عن الحركة . وتَمكَّنَ إن المخفاء القلم كما خَفِي الحرف الثالث ، الذي هو الواو من ه كُنْ ! ، ، 6 للساكنين . وكان ( الحرف الثالث الخفي هو ) الواو لأن له العلو ، لأنه متولد عن الرفع وهو إشباع الضمة ، وهو من حروف العلة .

## (أول منفصل وآخر منفصل في دورة الملك )

فإن نظرنا إلى سيادته ( ـ عليه السلام ! ـ ) على جميع ما سوى الحق، فإن نظرنا إلى سيادته ( ـ عليه السلام ! ـ ) على جميع ما سوى الحق، كما ذهب إليه بعض الناس ، للحديث المروى : وإن لله يقول: لولاك ، 12 يامحمد ! ـ ماخلقت ساءاً ولا أرضًا ولاجنة ولانارًا ، ـ وذكر خلق كل ما سوى الله ـ . فيكون أول منفصِل فيها (أى في دورة الملك ) النفسُ الكلية ، عن أول موجود وهو العقل الأول ؛ و آخر منفصل فيها حواء ، عن آخر موجود (وهو ) 15 كم ، فإن الإنسان آخر موجود من أجناس العالم . فإنه ما ثم الأستة أجناس، وكل جنس تحته أنواع ، وتحت الانواع أنواع. فالجنس الأول المكك ، والتهى 18 والثانى الجان ، والثالث المعدن ، والرابع النبات ، والخامس الحيوان . وانتهى

2 التقاء C : الانتقا K : الانتقاء B || 2 والمرأة C B : والمرأه K || 3 || 3 || 5 |القاؤه C B : الملاء K || 4 || 5 | القاؤه C B K المناء K || 4 || 5 - 4 ولكن ... سرا : آيل K || 4 || 5 - 5 قال ... سرا : آيل K || 4 || 5 - 5 قال ... سرا B K أي أه المؤة C : الإلقاء C : الإلقاء B || وتمكن C B B || وتمكن C B || وتمكن C B B || وتمكن C B B || وتمكن C B B || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16

المُلْك وتَمَّهد واستوى . وكان الجنس السادسجنس الإنسان ، وهو الخليفة على هذه الملكة .

والقوة . فعندما وُجِد عينه لم يُوجَد إلا واليا ،سلطانا ، ملحوظا . ثم جعل (الحق) والقوة . فعندما وُجِد عينه لم يُوجَد إلا واليا ،سلطانا ، ملحوظا . ثم جعل (الحق) له نُوابًا حين تَاعُرَت نشأة [F. 108] جسده . فأول نائب كان له وخليفة ، آدمُ عليه السلام ! . . ثم ولد ، واتصل النسل . وعين (الله) في كل زمان خلفاء ، إلى أن اتصل زمان نشأة الجسم الطاهر ، محمد ـ صلى الله عليه وسلم ! . . فظهر مثل الشمس الباهرة . فاندرج كل نور في نوره الساطع . وغاب كل حكم في حكمه . وانقادت جميع الشرائع إليه . وظهر ت سيادته التي كانت باطنة . فهو والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء علم » . وأن كانت باطنة . فهو والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء علم » . وقال عن ربه : فإنه ( \_ عليه السلام ! . ) قال : و أتيت جوامع الكلم » . وقال عن ربه : والآخرين » . فحصل له التخلق والنسب الإلهي من قوله \_ تعالى ! ـ عن نفسه : والآخرين » . فحصل له التخلق والنسب الإلهي من قوله \_ تعالى ! ـ عن نفسه : ( مُو الأوَّلُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالبَاطِنُ وَهُو بِكُلُّ شَيْء عَلِمٌ ) . وجاءت هذه الآية ( مورة الحديد ) الذي فيه و بأس شديد ومنافع للناس » . لذلك بعث ( محمد ) بالسيف و و أرسل رحمة للعالين » .

\* \* \*

6

(٤٦٤) وكل منفصل عن شيء فقد كان عامرًا لما عنه انفصل . وقد قلنا : إنه لاخلاء في العالم . فَعَمَرَ ( الشيء المنفصل ) موضع انفصاله بظله ، إذ كان انفصاله إلى النور ، وهو الظهور . فلمًّا قابل النور بداته ، امتد ظله ، فعمر موضع انفصاله : فلم يفقده من انفصل عنه . فكان مشهودًا لمن انفصل إليه ، ومشهودًا لمن انفصل عنه . وهو المعنى الذي أراده القائل بقوله .

## شَهِدُّتكَ مُوجُودًا بِكُلِّ مَكَان [ F. 108b]

فمن أسرار العالَم ، أنه مامن شيء يحدث إلاَّ وله ظل يسجد لله ، ليقوم بعبادة ربه على كل حال ، سواءا كان ذلك الأمر الحادث مطيعًا أو عاصيًا . فإن كان من أهل الموافقة ، كان هو وظلَّه على السواء ؛ وإن كان مخالفًا ، ناب ظله منابه في الطاعة لله . قال ـ تعالى ! ـ : ﴿ وَظِلاَلُهُمْ بِالْغَلُّوُ وَٱلاَصَالِ ﴾ .

#### (السلطان ظل الله في الارض)

(٤٦٥) و السلطان ظل الله في الأرض ، إذ كان ظهوره بجميع صور 12 الاسماء الإلهية ، التي لها الأثر في عالم الدنيا . والعرش ظل الله في الآخرة . فالظلالات ، أبدًا ، تابعة للصورة المنبعثة عنها حسّا ومعنى. فا (لظلّ ا )لحس (ي) قاصر ، لايقوي قوة الظلّ المعنوي للصورة المعنوية ، لأنه ( أي الظلّ الحسي ) 15 يستدعى نورًا مقيدًا ، لما في الحس من التقييد والضيق وعدم الاتساع . ولهذا نبهنا على الظل المعنوى بما جاء في الشرع من أن و السلطان ظلّ الله في الأرض » . – فقد بان لك أن بالظلالات عَمُرَت الأماكن .

(٤٦٦) فها نحن قد ذكرنا طرقًا مما يليق بهذا الباب ، ولم نمعن فيه مخافة التطويل ؛ وفيا أوردناه كفاية لمن تنبه إن كان ذا فهم سليم ، وتذكرةً لمن شاهد وعلم ، واشتغل بما هو أعلى ، أو غفل بما هو أنزل ؛ فَيَرْجِعُ إلى ما ذكرناه عندما ينْظُرُ في هذا الباب .

+ + +

12

## فصل

## ( مراتب أهل الفترة )

(٤٦٧) وأما مرتبة العالم الذي بين عيسى - عليه السلام! - ومحمد وصلى الله عليه وسلم! - وهم أهل الفترة ، -فهم على مراتب مختلفة ، بحسب [F.109ª] ما يَتَجَلَّى لهم من الأساء ، عن علم منهم بذلك ، وعن غير علم . فنهم من وَحَّد الله بما تجلى لقلبه عند فكره . وهو صاحب الدليل . فهو وعلى نور من ربه ، ممتزج بكون من أجل فكره . فهذا يُبعَث أمة واحدة ، كقُس بن ساعِدة وأمثاله ، فإنه ذكر في خطبته ما يدل على ذلك ، فإنه ذكر المخلوقات واعتباره فيها . وهذا هو الفكر .

(٤٦٨) ومنهم من وحّد الله بنور وَجَدَه فى قلبه ، لايقدر على دفعه ، من غير فكر ، ولاروية ، ولا نظر ، ولا استدلال. فهم (على نور من ربهم ) ، خالص ، غير متزج بكون . فهؤلاء يحشرون أخفياء ، أبرياء .

(٤٦٩) ومنهم من أُلقِي في نفسه ، واطَّلَع ... من كشفه لشدة نوره ، وصفاء سرّه لخلوص يقينه ، ... على منزلة محمد ... صلى الله عليه وسلم ! ... وسيادتِه وعموم رسالته باطنًا ، من زمان آدم إلى وقت هذا المكاشف ؛ فآمن به في عالم الغيب ، وعلى شهادته منه وبينة من ربه » . وهو قوله ... تعالى ! ... : ﴿ أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةً مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدُ مِنْهُ ﴾ = يشهد له في قلبه بصدق ما كوشف

3 السلام C K السلام B | 1 الأساء C الأساء C الاسمآء B | 1 الدلم B السلام B السلام B السلام C K السلام B القلب B | 1 السلام B | 1 القلب عان الأدب عان الأدب عان الأدب عان الأدب ص ١٩٧٧ تحت عنوان : قس ابن ساهدة | 12 فهؤلاء C : فهؤلاء B : فهؤلاء B الأدب ص ١٩٧١ تعت عنوان : قس ابن ساهدة | 12 فهؤلاء C : فهؤلاء B : فهؤلاء B الخلوص النفياء أبرياء B | 13 السلام C B : وصفاء C B : وصفاء C B المناس C B B -- 17 المناس C B المناس ك المناس

به . \_ فهذا يحشر يوم القيامة في ضنائن خلقه ، وفي باطنية محمد ــ صلى الله عليه وسلم ! ــ

- ومنهم من اتبع ملة حتى مِمَّن تَفَدَّمه ، كمن تَهوَّد ، أو ، تَنَصَّر ، أو اتَّبِع ملة إبراهيم ، أو كان من الأنبياء لَمَّا عَلِم وأُعْلِم أَنهم رسل من عند الله ، [F.109b] يدعون إلى الحق لطائفة مخصوصة . فتبعهم وآمن بهم وسلك سَننَهَم .
- 6 فحرَّم على نفسه ماحرَّمه ذلك الرسول ؛ وتَعَبَّد نفسه مع الله بشريعته ، وإن كان ذلك ليس بواجب عليه ، إذا لم يكن ذلك الرسول مبعوثا إليه . فهذا يحشر مع من ببعه يوم القيامة ، ويتميز في زمرته في ظاهريته . إذ كان شرع و ذلك النبي قد تقرر في الظاهر .
- (٤٧١) ومنهم من طالع فی كتب الأنبياء شرف محمد ـ صلی الله علیه وسلم ! ـ ودِينَه وثوابَ من اتبعه ، فآمن به ، وصدَّق عن علم ، وإن لم يدخل أن شرع نبي ممن تقدَّم ، وأتى مكارم الأخلاق . فهذا أيضًا يعمشر في المؤمنين عحمد ـ صلى الله عليه وسلم ! ـ لا في العاملين ، ولكن في ظاهر بنه ـ صلى الله عليه وسلم ! ـ .
- 15 (٤٧٢) ومنهم من آمن بنبيه وأدرك نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ! فآمن به : فله أجران . فهؤلاء ( أى جميع مَن تقدم من أهل الفترة ) كلهم سعداء عند الله .
- 18 (٤٧٣) ومنهم من عَمَلًا فلم يقرّ بوجودٍ ، عن نظرٍ قاصر، ذلك القصور هو ، بالنظر اليه ، غاية قوته ، لضعف في مزاجه عن قوة غيره .

1 الفيامة C K : الفيمة B إ ضنائن C : ضناين K : ضناين B له ابراهيم C : والمن B B إ وآمن C B : ولاكن K إ 16 فهؤلاء C : ولاكن K إ 16 فهؤلاء C : صدار C B : صدار C : صدار C B : صدار C : ص

(٤٧٤) ومنهم من عطَّل لا عن نظر ، بل عن تقليد : فذلك شقى مطلق . (٤٧٤) ومنهم من أشرك عن نظر أخطأ فيه طريق الحق ، مع بذل المجهود الذي تعطيه قوته . .. ومنهم من أشرك لا عن استقصاء نظر : فذلك شقى . .. ومنهم من أشرك عن تقليد : فذلك  $[F.110^a]$  شقى .

(٤٧٦) ومنهم من عطَّل بعدما أثبت ، عن نظرٍ بلغ فيه أقصى القوة ، التي هو عليها ، لضعفها . – ومنهم من عطَّل بعدما أثبت ، لا عن استقصاء 6 في العظر أو تقليد : فذلك شقى .

فهذه كلها مراتب أهل الفترة الذين ذكرناهم في هذا الباب.

. . .

2 أخطأ C B : اخطأ K الله الله الله الله الله الله كتبه على النشبي K (على الهامش البه كتبه على النشبي K (على الهامش البه كتبه على النشبي K (على الهامش بقلم مخالف للأصل).

# البتاب الحادى غيثر

#### فى معرفة آبائنا العلويات وأمهاتنا السفليات

(٤٧٧) أَنَا أَبْنُ آباء أَرْوَاحٍ مُطَهَّرَةٍ وَأُمَّهَاتٍ نُفُوسٍ عُنْصُرِيَّــاتِ مَا بَيْنَ رُوحٍ وَجِسْمٍ كَانَ مَظْهَرُنَا عَنْدَ اجْتِمَاعٍ بِتَعْنِيقِ وَلَـــلَّاتِ مَا كُنْتُ عَنْ واحِدِ حَتَّى أُوحَّدُهُ بَلْ عَنْ جَمَاعَةِ آباءٍ وَأُمَّــاتِ 6 هُمْ لِلْإِلَهِ ، إِذَا حَقَّقْتَ شَانَهُم كَصَانِعٍ صَنَعَ ٱلأَشْيَا بِآلاَتِ فَنِسْبَةُ الصُّنْعِ لِلنَّجَّارِ لَيْسَلَّهَا كَذَاكَ أَوْجَدَنَا رَبُّ البَرِيَّاتِ فَيَصْدُقُ الشَّخْصُ فِي تَوْجِيدِ مُوجِدِه وَيَصْدُقُ الشَّخْصُ فِي إِثْبَاتِ عِلاَّتِ 9 فَإِنْ نَظَرْتَ إِلَى ٱلآلَاتِ طَالَ بِنَا إِسْنَادُ عَنْعَنَة حَتَّى إِلَى. الدَّاتِ . وَإِنْ نَظَرْت إِلَيْهِ وَهُوَ يُوجِدُنَ اللَّهِ عَلَيْهِ لا بِالْجَمَاعَ التَّ إنِّي وُلِدْتُ وَحِيدَ العيْنِ مُنْفَرِدًا وَالنَّاسُ كُلُّهُمُ أَوْلاَدُ عَسلاَّتِ

1 الحادي عشر CB : الحادي أحد عشر K (كلمة أحد موجودة أيضا في أصل B ولكن شطب عليها بقلم الأصل ) \ 2 آبائنا C : اباينا K ؛ أبآينا B | 3 آباء C : آبا C : آبا اباً • B || 6 الله : الدله K ؛ الدله B || عانهم K ؛ عانهم D || الاغيا B K : الأشياء C K أم ا بآلات C : بالات B K | | كام B | البريات B K السموات B || 10 نظرت C K : نظرنا B

3-11 أنا ابن ... أو لاد علات بر ولكن الحرف الأخير من كل بيت فى القصيدة كتب بعيداً عن باقى كلمات البيت في أصل K في حين أن كل بيت لم يقطع على مصر اعين كما هي عادة كتابة الشعر :

أنا ابن آبا ارواح مطهرة وأمهات نفوس عنصريا ما بين روح وجسم كان مظهرنا عند اجمّاع بتعنيق ولذا ( الخ)

12

#### ( الابوة والامومة والبنوة )

وهو الإمام ، لذلك أضفنا الآباء والأُمهات إليه فقلنا : آبارُنا العلويات و وهو الإمام ، لذلك أضفنا الآباء والأُمهات إليه فقلنا : آبارُنا العلويات [F. 110<sup>b</sup>] وأُمهاتنا السفليات . فكل مؤثر أبّ ، وكل مؤثر فيه أمّ . هذا هو الضابط لهذا الباب . والمتولّد بينهما ، من ذلك الأثر ، يسمى ابنًا ومولّدًا . وكذلك المعانى في إنتاج العلوم ، إنما هو بمقدمتين تنكح إحداهما الأُخرى بالمفرد وكذلك المعانى في إنتاج العلوم ، إنما هو بمقدمتين تنكح إحداهما الأُخرى بالمفرد الواحد الذي يتكرر فيهما ، وهو الرابط . و (هذا ) هو النكاح ( المعنوى ) . والنتيجة التي تصدر بينهما هي المطلوبة . فالأرواح كلها آباء ، والطبيعة أمّ لما كانت محل الاستحالات . وبتوجه هذه الأرواح على هذه الأركان ، التي هي والعناصر القابلة للتغير والاستحالة ، تظهر فيها المولّدات وهي المعادن والنبات والحيوان والجان ؛ والإنسان أكملها .

#### ( النسوة الاربعة والاركان الاربعة )

(٤٧٩) وكذلك جاء شرعنا أكمل الشرائع ، حيث جرى مجرى الحقائق الكلية : فأُوتى (صاحب الشريعة الإسلامية) « جوامع الكلم » ؛ واقتصر على أربع نسوة وحرم ما زاد على ذلك بطريق النكاح الموقوف على العقد ، فلم يَدْخُل في ذلك ملك اليمين ؛ وأباح ملك اليمين في مقابلة الأمر الخامس الذي ذهب إليه بعض العلماء . - كذلك الأركان ، من عالم الطبيعة ، أربعة . وبنكاح

2 إعلم ... أنه 14 | B س C : K مؤثر C B بابارنا K ؛ اباؤنا B | 14 | مؤثر C B ؛ موثر K ، اباؤنا B | 14 | ا و وبترجه B ؛ وثر B و وبترجه B ؛ اباء C ا ابا K ؛ اباء B | و وبترجه B الله الله C K باء C الله الله C الشرائع C K السلام C ؛ السلام C السلام C ؛ الس

العالم العلوى لهذه الأربعة ، يُوجِد الله ما يتولد فيها . واختلفوا فى ذلك على ستة مذاهب : فطائفة زعمت أن كل واحد من هذه الأربعة أصل فى نفسه . وقالت طائفة : ركن النار هو الأصل ، فما كَثُف [F. 111<sup>a</sup>] منه كان هواءا ، وما كَثُف من اللهواء كان ماءا ، وما كَثُف من الله كان ترابا . وقالت طائفة : ركن الهواء هو الأصل ، فما سَخُف منه كان نارًا ، وما كَثُف منه كان ماءا . وقالت طائفة : ركن الهواء هو الأصل ، فما سَخُف منه كان نارًا ، وما كَثُف منه كان ماءا . وقالت طائفة : ركن التراب هو الأصل . وقالت طائفة : ركن التراب هو الأصل . وقالت طائفة : وهذا هو الذى وقالت طائفة : الأصل أمر خامس ، ليس واحدًا من هذه الأربعة . وهذا هو الذى جملناه عنزلة ملك اليمين . ... فعمت شريعتنا فى النكاح أتم المذاهب ، ليندرج

( نظرية الأصل الخامس )

فيها جميع المذاهب.

9

(٤٨٠) وهذا المذهب بالأصل الخامس، هو الصحيح عندنا ، وهو المسمى الأركان .

12 بالطبيعة . فإن الطبيعة معقول واحد، عنها ظهر ركن النار ، وجميع الأركان .

فيقال : ركن النار من الطبيعة ، ما هو عينها . ولا يصح أن تكون ( الطبيعة ) المجموع الذي هو عين الأربعة ، فإن بعض الأركان منافر للآخر بالكلية ،

المجموع الذي هو عين الأربعة ، فإن بعض الأركان منافر للآخر بالكلية ،

1 − 2 واحتلفوا فى ذلك على ستة مذاهب ... (يرى الدكتور غلاب بحق فى هذا النص وأمثاله ، إلمام الشيخ التام بنظريات القدماء اليونانين . فالقول بأن أصل العالم هو الماء : هو ملهب طاليس الإيونى ؟ أو المواء : هو ملهب انا كسيانس ؟ أو النار : هو ملهب هير اقليطس ، أو هو العناصر مجتمعة : هو ملهب امبية وقليس ؟ أو أمر آخر : هو ملهب انا كسياندروس . — انظر و المعرفة عند محيى الدين بن عربى الدين عربى الدين الدين بن عربى الذكرى المثوية الثامنة لميلاده ، القاهرة ، المؤسسة المعرية العامة النشر ١٣٨٩ — ١٩٩٩) إلى الذكرى المثوية الثامنة لميلاده ، القاهرة ، المؤسسة المعرية العامة النشر ١٣٨٩ — ١٩٩٩) إلى عماما : ما كل المؤلفة كا : فطايفة كا : فطايفة كا إلى المامن بنام مخالف للأصل الله الأربعة كا إلى المامن بنام مخالف للأصل الله المؤربية كا إلى المامن بنام مخالف للأصل الله الكون كا يكون كا المؤربية فى أصل كا المؤربية كا إلى المامن بنام مخالف للأصل الله والمواه كا : كالماء والمواه كا : والمواكل المؤربية كا والمواكل المؤربية كا المؤربة كا والمواكل المؤربية كا كالمامن بنام عالماء والمواكل المؤربية كا كالماء والمواكل المؤربية كا كالماء والمواكل المؤربية كا كالمؤربية كى أماء كالماء والمواكل المؤربية كالمواكل المؤربية كى أماء كالمواكل المؤربية كى أماء كالمواكل المؤربية كالمؤربية كالمؤربية كى أماء كالمؤربية كالمؤربية كى أماء كالمؤربية كى أماء كالمؤربية كى أماء كالمؤربية كا

والهواء والتراب كذلك. ولهذا رتبها لله فى الوجود ترتيبًا حِكْميا الأجل الاستحالات فلو جُعِل المنافر مجاورًا لمنافره ، لَما استحال إليه ، وتعطّلت الحكمة . فجعل (الله) الهواء يلى ركن النار ، والجامع بينهما الحرارة ؛ وجعل الماء يلى الهواء ، والجامع بينهما الرطوبة ؛ وجعل التراب يلى الماء ، والجامع بينهما البرودة . فالمُحيِل أبّ ؛ والمُستَحِيل أمّ ؛ [ ۴·111 ] والاستحالة نكاح ؛ والذى استحال فالمُحيِل أبّ ؛ والسامع أمّ ؛ والتكلّم نكاح ؛ والموجود من ذلك ، 6 فهم السامع ، ابن . فهم السامع ، ابن .

(٤٨١) فكل أب عُلُوِى : فإنه مؤثّر . وكل أمَّ سفلية : فإنها مؤثّر فيها . وكل نسبة بينهما مُعَيِّنَة ، نكاحٌ وتوجَّه . وكلُّ نتيجة ابنُ . ومن هنا يفهم وقول المتكلِّم لمن يريد قيامه : قُمْ ! فيقوم المرادُ بالقيام ، عن أثر لفظة وقم ! » - . فإن لم يقم السامع - وهو أمَّ بلا شك - فهو عقيم ؛ وإذا كان عقياً فليس بأُمْ في تلك الحالة .

## ( الاب الاول . الام الاولى . النكاح الاول . )

(٤٨٢) وهذا الباب إنما يختص بالأمهات . - فأول الآباء العلوية معلوم . وأول الأمهات السفلية ، شيئية المعدوم الممكن . وأول نكاح ، القصد بالأمر . وأول الإن ، وجود عين تلك الشيئية التي ذكرنا . - فهذا أب ، سارى الأبوة .

وتلك أمّ ، سارية الأمومة . وذلك النكاح سارق كل شيء . والنتيجة دائمة ، لا تنقطع في حق كل ظاهر العين . فهذا يُسمَّى عندنا ( النكاح السارى قل جميع اللرارى ) . يقول الله \_ تعالى ! \_ في الدليل على ما قلناه : ﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَّيءِ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ : كُنْ ! فَيَكُون ﴾ . ولنا فيه كتاب شريف ، منيع الحمى ، البصير فيه أعمى ، فكيف من حلَّ به العمى ! فلو رأيت تفصيل منيع الحمى ، البصير فيه أعمى ، فكيف من حلَّ به العمى ! فلو رأيت تفصيل منا المقام ، وتوجهات مقامًا هائلاً جسيا . فلقد تَنزَّه العارفون بالله وبصنعه أمرًا عظياً ، وشاهدت مقامًا هائلاً جسيا . فلقد تَنزَّه العارفون بالله وبصنعه الجميل .

#### 9 ( العقل الكلي والنفس الكلية )

(٤٨٣) ياولى "! وَبَعْدَ أَن أَشْرَتُ إِلَى فَهِمَكُ الثَّاقِبِ وَنظَرِكُ الصَّائِبِ ، بِالأَبِ الأُول السَّارَى ، وهو الاسم الجامع الأعظم الذي تتبعه جميع الأسماء الأب الأول السارى ، وهو الاسم عكمه ؛ و ( بعد أن أشرتُ أيضًا إلى )

1 النكاح C K : نكاح B || شيء : شي K : شيى B B || دائمة C K : دايمة B K || النكاح ... الفرارى ... (عنوان كتاب الشيخ نفسه ، انظر :

Histoire et classification de l'œuvre d'Ibn 'Arabî, par Osman YAHIA, II, 412 (R.G. No. 544) Damas, 1964)

| 3-4 يقول الله ... فيكون : آية ، \$ سورة النحل | 3-4 إنما ... فيكون : آية ، \$ سورة النحل | 17) | لشيء : لشي K : لشيء C | 4-7 ولنا فيه كتاب ... به العمى . . ( أقظر بخصوص هذا الكتاب المرجع السابق ص ٣٥٨ ( الفهرس العام رقم ٤٠٩ ) ويضاف. إلى ما ذكر هناك : مناقب ابن عرب الكتاب المرجع السابق ص ٣٥٨ ( الفهرس العام رقم ١٩٠٩ ) ويضاف. إلى ما ذكر هناك : مناقب ابن عرب ص ٣٣ ، رقم ١٩١١ ، نشر صلاح الدين المنجد ، مؤسسة التراث العربي ، بيروت ١٩٥٩ ؟ – ونص الفتوحات منا .) | 5 رأيت K : رايت K | 8 | 6 الأساء C : الاسماء B | الاسماء B | الاسماء B | الاسماء B | الإلهية : الالاهيه K : الالهية C رأيت C : مايلا B | الولهية : الالهية C اللهية C : العرب نقرة وفقرة ) | 10 يا ولى الولي ك : يا ولى C : يا ولى الله C : يا ولى السارى حكمه B - : C K السارى حكمه B - : C K السارى حكمه C : — B - : C K السارى حكمه C : — B - : C K السارى حكمه C : — و الاسم ...

الأُمَّ الآخرية ، السارية فى نسبة الأُنوثة فى جميع الأبناء ؛ فلنشرع فى الآباء ، اللين هم أسباب موضوعة بالوضع الإِلَهى ، والأُمهاتِ ، واتصالِهما بالنكاح المعنوى والحسِّى المشروع ، حتى يكون الأَبناء أبناء حلال ؛ \_ إلى أن أصِل 3 إلى التناسل الإِنسانى ، وهو آخر نوع تكوَّنَ ، وأوَّلُ مُبْدَع بِالقصد تَعيَّن ، \_ فنقول .

(٤٨٤) إن العقل الأول ، الذي هو أول مُبدَع خُلِق ، هو القلم الأعلى ؛ ولم يكن ثَمَّ مُحْلَث سواه . وكان مؤثّرا فيه بما أحدث الله فيه من انبعاث اللوح المحفوظ عنه ، كانبعاث حواء من آدم في عالم الأجرام ، ليكون ذلك اللوح موضعًا ومحلاً لما يكتب فيه ذلك القلم الأعلى الإلّهي ، وتخطيط الحروف والموضوعة للدلالة على ماجعلها الحق تعلى ! \_ أدلة عليه . فكان اللوح المحفوظ أول موجود انبعاثي . \_ وقد ورد في الشرع : « إن أول ما خلق الله [F.112b] القلم ثم خلق اللوح . وقال للقلم : اكتب ! قال القلم : وما أكتب ؟ 12 قال الله له : أكتب وأنا أملى عليك . فَخَطَّ القلم في اللوح ما يملى عليه الحق ، وهو علمه في خلقه الذي يخلق ، إلى يوم القيامة » .

## (النسكاح المعنوى بين القلم واللوح)

(٤٨٥) فكان بين القلم واللوح نكاحٌ معنوى معقول ، وأثر حسى مشهود. ــ و من هنا كان العمل بالحروف عندنا . ــ وكان ما أودع في اللوح من الأثر مثل الماء الدافق ، الحاصل في رحم الأنثى . وماظهر من تلك الكتابة ، من المعانى المودعة في تلك الحروف المجرمية ، (هو ) بمنزلة أرواح الأولاد المودعة في أجسامهم . ــ في تلك الحروف المحتى وهو يهدى السبيل .

(٤٨٦) وجعل الحق في هذا اللوح ، العاقِلِ عن الله ، ما أوحى به إليه ، المسبِّح بحمده ، الذي لايفقه تسبيحه إلا من أعلمه الله به وفتح سمعه لما بورده ، و كما فتح سمع رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ! ـ وَمَنْ حَضَر من أصحابه لإدراك تسبيح الحصى في كفه الطاهرة الطيبة ـ صلى الله عليه وسلم ! ـ . وإنما قلنا : و فتح سمعه ، ، إذ كان الحصى ما زال ، مذ خلقه الله ، مُسبِّحًا وإنما قلنا : و فتح سمعه ، ، إذ كان الحصى ما زال ، مذ خلقه الله ، مُسبِّحًا بحمد موجده . فكان خرق العادة في الإدراك السمعى ، لا فيه .

(٤٨٧) ثم أوجد (الله) فيه (أى في اللوح المحفوظ) صفتين . صفة علم وصفة عمل . فبصفة العمل ، تظهر صور العالم عنه (أى عن اللوح المحفوظ) كما تظهر صورة [F.113<sup>a</sup>] التابوت للعين عند عمل النجار . فبها (أى بالصفة العملية ) يعطى (النجار) الصور . والصور على قسمين : صور ظاهرة حسية ، وهي الأجرام وما يتصل بها حِسّاً ، كالأشكال والألوان والأكوان؟

15

وصور باطنة معنوية غير محسوسة ، وهي ما فيها من العلوم والمعارف والإرادات. وبتينك الصفتين ، ظهر ما ظهر من الصور . فالصفة العَلاَّمة أبُّ ، فإنها المؤثَّرة؛ والصفة العاملة أمٌّ ، فإنها المؤثَّر فيها ، وعنها ظهرت الصور التي ذكرناها .

(٤٨٨) فإن النجار المهندس ، إذا كان عالمًا ولا يحسن العمل ، فيلقى ما عنده على سمع من يحسن عمل النجارة . وهذا الإلقاء نكاح . فكلام المهندس أبٌ ، وقبول السامع أمُّ . ثم يسبر علم السامع أبًا ثانيًا ، و ( تصير ) جوارحه أمًا . وإن شئت قلت : عالمهندس أبُّ ؛ والصانع ، الذي هو النجار ، أمُّ ، من حيث ما هو مصغ لما يلقي إليه المهندس ؛ فإذا أثَّر ( المهندس ) فيه ، فقد أنزل ما في قوته في نفس النجار . ــ والصورة التي ظهرت للنجار في باطنه ، مما ألقى إليه المهندس ، وحصلت في وجود خياله قائمةٌ ظاهرة له ، ( هذه الصورة هي ) ممنزلة الولد الذي وَلَّد له فَهُمُّهُ عن المهندس . ثم عَمِلَ النجارُ - فهو أب في الخشب الذي هو أمّ النجارة ... بالآلات التي يقع بها النكاحُ وإنزالُ الماء ، 12 الذى هو أثر كل ضربة بالقَدُوم أو قطع بالمنشار ، وكل قطع وفصل وجمع في القطع المنجورة لإنشاء الصورة .  ${
m [F.113^b]}$  فظهر التابوت ، الذي هو عنزلة الولد المولود ، الخارج للحس .

(٤٨٩) فهكذا فلتفهم الحقائق في ترتيب الآباء والأُمّهات والأبناء ، وكيفية الإنتاج . فكل أب ليس عنده صفة العمل فليس هو أب من ذلك

1 غير محسوسة B - : C K | والإرادات B - : C K | 2 وبتينك C K : وبتلك B | 3 المؤثرة C B : الموثر، K | 5 الإلقاء C : الالقا K : الالقاء B | نكاح . . + معنوى B - : C K فكلام المهناس ... قلت B - : C K ثلث 7 | B - : C K ثلث ثيت B K تواة : C تا الها الهناس . . . + ام B ال الها الها الله اللها ا 12 بالآلات C K إ التي B ال يقع بها C K ع الله 12 الله الله B . . . الله B . . . . و كل B . . . . B ال و كله تعلم . . . وجمع C B ؛ وكله جمع وقصل B || لانشاء C B ؛ لانشآء B || 16 الهكذا C B . نها كذا K | المتأتن C : المتاين B K | الآباء C : الابا K : الآباء B | والأبناء C : والابنا K : والابناء B | 17 مناء C K مناء B : منه الوجه . حتى أنه لو كان عالِما ، ومُنِع آلة التوصيل بالكلام أو الإشارة ، ليقع الإفهام ... وهو غير عامل ... ، لم يكن أبا من جميع الوجوه ؛ وكان أمّاً لِما حصل ق نفسه من العلوم . غير أن الجنين لم يُمخّلَق فيه الروحُ في بطن أمه ؛ أو مات في بطن أمّه فأحالته طبيعة الأمّ إلى أن تَصَرّف ، ولم يظهر له عين ... فافهم ! (الطبيعة السكلية والهباء)

## 15 ( نظرية المركز ونظرية نهاية الاركان )

(٤٩١) ونحن [٣.114<sup>a</sup>] لا نقول بالمركز ، وإنما نقول : بنهاية الأركان ، وإن الأعظم يجذب الأصغر . ولهذا نرى البخار والنار يطلبان العلو ، والحجر وما أشبهه يطلب السُّفُل . فاختلفت الجهات ، وذلك على الاستقامة من الاثنين ، أعنى طالب العلو والسُّفُل. فإن القائل بالمركز يقول : إنه أمر

معقول دقيق تطلبه الأركان , ولولا التراب لداربه الماء ؛ ولولا الماء لدار به الهواء ؛ ولولا الهواء الدار به النار , ولو كان ( الأمر ) كما قال ، لكنا نرى البخار يطلب السفل ، والحس يشهد بخلاف ذلك , وقد بينا هذا الفصل فى كتاب «المركز» لنا ، وهو جزء لطيف .

(٤٩٢) فإذا ذكرناه (أى المركز) في بعض كتبنا ، إنما نسوقه على جَهة مثال النقطة من الأُكْرة التى عنها يحدث المحيط ، لما لنا في ذلك من الغرض المتعلق بالمعارف الإلهية والنسب ، لكون الخطوط الخارجة من النقطة إلى المحيط على السواء ، لتساوى النسب حتى لا يقع هناك تفاضل ، فإنه لو وقع تفاضل أدى إلى نقص المفضول ، والأمر ليس كذلك . ... وجعلناه (أى المركز ) محل والعنصر الأعظم ، تنبيها على أن الأعظم يحكم على الأقل . وذكرناه مشارًا اليه في « عقلة المستوفز » .

( دورة الإفلاك العلوية )

12

(٤٩٣) ولَمّا أدار الله هذه الأفلاك العلوية ، وأوجد الأيام بالفلك الأول ، وعيّنه بالفلك الثانى الذى فيه [F.114<sup>b</sup>] الكواكب الثابتة للأبصار . ثم أوجد الأركان ترابا وماءا وهواءا ونارًا . ثم سَوَّى الساوات سبعًا طباقًا ، 16

1 الماء C K الماء B إلى المواء C بالمواء B إلى السفل B السفل C K بالمواء B إلى السفل C K السفل B الكرنس والسفل B إلى في كتاب المركز . . . ( يخصوص هذا الكتاب انظر :

Histoire et classification de l'œuvre d'Ibn 'Arabi, Par O. YAHIA, p. 370 (R.g. No. 430), Danas, 1964.

وفتقها .. أى فصل كل ساء على حدة ... بعد ماكانت رتقًا ، إذ كانت دخانا . وفتق الأرض إلى سبع أرضين : ساء أولى لأرض أولى ؛ وثانية لثانية ، إلى سبع . وخلق ( الجوارى الخُنَّسُ ، خمسة : في كل ساء ، كوكب . وخلق القمر وخلق الشمس .

(٤٩٤) فحدث الليل والنهار بخلق الشمس في اليوم . وقد كان اليوم موجودًا ، فجعل النصف من هذا اليوم لأهل الأرض نهارًا ، وهو من طلوع الشمس إلى غروبها ؛ وجعل النصف الآخر منه ليلاً ، وهو من غروب الشمس إلى طلوعها . واليوم عبارة عن المجموع ، ولهذا «خلق (الله) السهاوات والأرض ومابينهما في ستة أيام » . فإن الأيام كانت موجودة بوجود حركة فلك البروج ، وهي الأيام المعروفة عندنا لا غير . فما قال الله : خلق العرش والكرسي ، وإنما قال : ﴿ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةٍ أَيَّامٍ ﴾ . فإذا دار فلك البروج دورة قال واحدة ، فذلك هو اليوم الذي خلق الله فيه السهاوات والأرض . ثم أحدث الله الليل والنهار عند وجود الشمس ، لا الأيام .

(٤٩٥) وأما ما يطرأ فيها (أى فى دورة فلك البروج) من الزيادة والنقصان النورج) من الزيادة والنقصان النورج أعنى فى الليل والنهار لا فى الساعات ، فإنها (دائماً) أربع وعشرون ساعة ... منطقة البروج [F.115<sup>a</sup>] ، وهى حمائلية

9

بالنسبة إلينا . (أى ) فيها مَيْل . فيطول النهار إذا كانت الشمس فى المنازل إلهالية حيث كانت ؛ وإذا حلّت الشمس فى المنازل النازلة ، قصر النهار حيث كانت ، فإنه إذا طال الليل عندنا ، طال النهار عند غيرنا ؛ فتكون الشمس فى المنازل العالية بالنسبة إليهم ، وفى المنازل النازلة بالنسبة إلينا . فإذا قصر النهار عندنا ، طال الليل عندهم لما ذكرناه . والميرم هو اليوم بعينه : أربع وعشرون ساعة ، لا يزيدولا ينقص ، ولا يطول ولا يقصر فى موضع الاعندال . فهذا هو حقيقة اليوم . شم قد نسمى النهار وحده بومًا بحكم الاصطلاح . .. فافهم !

#### ( الزمان والشؤون الإلهية )

(٤٩٦) وقد جعل الله هذا الزمان ، الذي هو الليل والنهار ، يومًا ؛ والزمان هو اليوم . والليل والنهار موجودان في الزمان ، جعلهما أبًا وأمَّالما يُحْدِث الله فيهما ، كما قال : ﴿ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ ﴾ - كمثل قوله في آدم : ﴿ فَلَمَّا الله في الله عَمْلَ عَلَمًا الله أبًا وكان النهار أمًا ؛ وصار كل مايُحْدِث الله في النهار بمنزلة الأولاد التي تلِدُ المرأة . وإذا غَشِي اللهار أمًا ؛ وكان النهار أمًا ؛ وكان النهار أمًا ؛ وكان ما يُحْدِث الله من الشؤون في اللها أمًا ؛ وكان ما يُحْدِث الله من الشؤون في اللها المنان ، لنا هذا الفصل في وكتاب الشأن ، لنا النهار ، وقد بينا هذا الفصل في وكتاب الشأن ، لنا

ن تكلمنا فيه على قوله ــ ــ تعالى ! ــ : ﴿ كُلِّ يوْمٍ هُو فِي مَانٍ ﴾ . وسيأتى ــ إن شاء الله ! ــ في هذا الكتاب ، إن ذكرنا الله به ، 3 من معرفة الأيام طرف شاف .

(٤٩٧) وكذلك قال - تعالى ! - : ﴿ يُولِيجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِيجُ النَّهَارَ وَ النَّهَارَ وَ النَّهَارَ وَ النَّهَارَ وَ النَّهَارَ مَتُولَد عنه ، وأن النهار متولد عنه ، وأن النهار متولد عنه ، وأن النهار متولد عنه ، كما ينسلخ المولود من أمه إذا خرج منها ، والحيةُ من جلدها . فيظهر (النهار) مولّدًا في عالم آخر غير العالَم الذي يحويه الليل . والأب هو اليوم الذي ذكرناه . وقد بينا ذلك في كتاب ﴿ الزمان ﴾ لنا ومعرفة الدهر . فهذا الليل والنهار أبوان بوجه ، وأمّان بوجه ؛ وما يُحْدِث الله فيهما في عالم الأركان من المولّدات ، عند تصريفهما ، يُسَمّون أولاد الليل والنهار كما قررناه .

## 12 ( أهرام مصر سيت والنسر في الاسد )

(٤٩٨) ولما أنشأً الله أجرام العالم كله ، القابلِ للتكوين فيه ، جعل من حدّ ما يلى مُقَعَّر الساء الدنيا إلى باطن الأرض ، عالم الطبيعة والاستحالات ، من حدّ ما يلى مُقعَر الساء الدنيا إلى باطن الأرض ، وجعلها بمنزلة الأمّ . وجعل

Histoire et classification de l'œuvre d'Ibn 'Arabî, p. 530 — R.g. No. 838 ( منا ، مينا ، مناقب ابن عربي ، نشر صلاح الدين المنجد ، ص ٢١ ، رقم ٢٥٦ ، رقم ٢٥٦ ، لشا ١٤ انشا ٢٤ . انشا ٢٤ انشا ٢٠ م

من مُقَعَّر فلك الساء الدنيا إلى آخر الأفلاك بمنزلة الأب . وقد فيها منازل . وزينها بالأثوار الثابتة والسابحة . فالسابحة تقطع في الثابتة ، والثابتة والسابحة تقطع [F. 116a] في الفلك المحيط بتقدير العزيز . بدليل أنه رؤى 3 في بعض الأهرام التي بديار مصر ، مكتوبا بقلم يذكر في ذلك تاريخ الأهرام أنها بنيت والنسر في الأسد . ولا شك أنه الآن في الجدى . كذا ندركه . فدل على أن الكواكب الثابتة تقطع في فلك البروج الأطلس. والله يقول في القمر : 6 والقمر أوالقمر في أن الكواكب الثابتة تقطع في فلك البروج الأطلس والله يقول في القمر : 6 والسَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ لَهَا ) وقد قرىء أن (لأمُسْتَقرَّ لَهَا ) وقد قرىء أن (لأمُسْتَقرَّ لَهَا ) وقد قرىء أن (فلك تقلير والله يقول أن الكواكب الشائم منازل » . وقال : المَوْيِزِ العَلِيم ) بين القراءتين تنافر . ثم قال ( - تعالى ! - ) : (فلك تقدير وقال : المَوْيزِ العَلِيم ) بين القراءتين تنافر . ثم قال ( - تعالى ! - ) : (فلك تقدير في فلك يشيء مستدير . وقال أن تُنْرِكَ القَمر ولا الليْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وكُلُّ فِي فلك يَسْبَحُون ) - أي في شيء مستدير .

#### ( الأمر الإلهي المنزل بين السماء والارض )

(٤٩٩) وجعل ( الحق ) لهذه الأنوار ، المساة بالكواكب ، أشعة متصلة بالأركان ، تقوم اتصالاتها بها مقام نكاح الآباء للأُمهات . فَيُحْدِثُ الله ــ تعالى ! ــ 15

1 السياء C : السياء B : السياء B السياء B السياء C السياء B الله بدليل أنه ... المبروج الأطلس B - : C لا الله كا الكلاء C لله المبروج الأطلس B - : C لا الله كا الكلاء C لا الكلاء كا الله وجل الأطلس B الكلاء كا قال B الكلاء كا منازل ... + حتى عاد كالعرجون القديم B الله 7 والقمر ... منازل : آية ٣٠ سورة يس (٣٦) || وقال في الكواكب ... يسبحون C لا اتعلى A : - B || 7 كل ... يسبحون : آية ٤٠ سورة يس (٣٦) || وقال في الكواكب ... السياء تعلى A : - B الله كا : - تعلى A : - B الله كله تقدير العزيز العليم B (وانظر الآية ٣٨ من سورة يس (٣٦) || 8 وقد قرى القرائين C لا كا ... العليم B الكرائين A القرائين A الكرائين B - C لا العليم : آية ٩٦ سورة الأنعام (١) آية ٨٣ سورة يس (٣٦) الكيم C لا الكيم الكرائين B الكرائين A الكرائين B الكرائين B الكرائين B الكرائين B الكرائين C لا كا الكيم الكرائين B الكرائين B الكرائين B الكرائين B الكرائين B الكرائين B الكرائين C لا الكيم B الكرائين B كرائين B كرائين

عند اتصال تلك الشعاعات النورية في الأركان الأربعة ، من عالم الطبيعة ، ما يتكون فيها مما نشاهده حِسّاً. فهذه الأركان لها ، بمنزلة الأربعة النسوة في شرعنا وكما لايكون نكاح شرعى عندنا حلالاً إلا بعقد شرعى ، كذلك أوحى في كل سهاء أمرها . فكان من ذلك الوحى تَنَزَّلُ الأمرِ بينهن ، كما قال ـ تعالى ! \_ سهاء أمرها . فكان من ذلك الوحى تَنَزَّلُ الأمرِ بينهن ، كما قال ـ تعالى ! \_ ( يَتَنَزَّلُ الأَمْرُ بَيْنَهُنّ ) \_ يعنى الأَمر الإلهى .

6 (٥٠٠) وفي تفسير هذا التنزيل [٢.116<sup>b</sup>] ( للأمر الإلّهي بين الساء والأَرض) أسرار عظيمة ، تقرب بما نشير إليه في هذا الباب . وقد روى عن ابن عباس أنه قال في تفسير هذه الآية : « لو فسرتها لقلتم إني كافر »! وفي رواية : « لرجمتموني »! وإنها من أسرار آي القرآن . قال - تعالى! - : ﴿ يَتَنَزَّلُ الأَمْرُ بَيْنَهُنّ ﴾ ثم قال : ﴿ يَتَنَزَّلُ الأَمْرُ بَيْنَهُنّ ﴾ ثم قال : ﴿ يَتَنَزَّلُ الأَمْرُ بَيْنَهُنّ ﴾ ثم وأبان فقال : ﴿ لِتَعَلّمُوا أَنَّ الله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قليرٍ ﴾ - وهو الذي أشرنا ثم تمم وأبان فقال : ﴿ لِتَعَلّمُوا أَنَّ الله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قليرٍ ﴾ - وهو الذي أشرنا اليه بصفة العلم والعمل في الأب الثاني . فإن القدرة للإيجاد وهو العمل . - ثم تمّم ( - تعالى ! - ) في الاخبار فقال : ﴿ وَأَنَّ اللهُ قَدْ أَخَاطَ بِكُلِّ شَيءٍ عِلْمًا ﴾ - وقد أشرنا إليه بصفة العلم فقال : ﴿ وَأَنَّ اللهُ قَدْ أَخَاطَ بِكُلِّ شَيءٍ عِلْمًا ﴾ - وقد أشرنا إليه بصفة العلم التي أعطاها الله للأب الثاني ، الذي هو النفس الكلية المنبعثة . - فهو « العلم » - سبحانه ! - بما يوجد ، « القدير » على إيجاد ما يريد إيجاده ، لا مانع له . فجعل « الأمر يتنزل بين الساء والأرض » : كالولد يظهر بين الأبوين .

1 في الأركان CK : بالأركان B || الأربعة CK : الأربع B || 3 ملال B || 1 ملال B || 1 الأركان CK : الأربع B || 2 الأربع B || 3 الأية CK : المحاء C : سيا A : سماء B || 5 الإلمى : الالاهمى K : القرءان B || 8 الآية B || 10 سيارات B || 10 سيارات C B || 11 فقال C B : وقال B || 11 فقال C B : وقال C B || 11 فقال C B : وقال C B || 11 فقال C B : وقال C B || 11 فقال C B : وقال C B : وقال C B : وقال C B || 12 || 13 || 14 || 14 || 15 || 15 || 15 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 ||

#### (أشعة المحواكب واتصالاتها بالاركان الاربعة)

(٥٠١ وأما اتصال الأشعة النورية الكوكبية ، عنالحركة الفلكية الساوية ، بالأركان الأربعة التي هي أم المولدات ، في الحين الواحد للكلّ معا ، ( فقد ) وجعله الحق مثالاً للعارفين في تكاح أهل الجنة في الجنة جميع نسائهم وجواريهم في الآن الواحد ، نكاحًا حسيًا. كما أن هذه الاتصالات ( النورية الكوكبية هي ) حسية ( أيضا ) . فينكح الرجل في الجنة جميع من عنده من المنكوحات ، 6 إذا اشتهى ذلك ، في الآن الواحد ، نكاحًا جسميا محسوسًا ، بيايلاج وجود للة خاصة ، بكل امرأة ، من غير تقدم ولا تأخر . وهذا هو النعيم الدائم والاقتدار الإلهي . والعقل يعجز عن إدراك هذه الحقيقة و من حيث فكره ؛ وإنما يُدرك هذا بقوة أخرى إلهية ، في قلب من يشاء ( الله ) من عباده . كما أن في الجنة و سوق الصور » ، إذا اشتهى ( العبد ) صورة من عباده . كما تشكّل الروح هنا ، عندنا ، وإن كان جسمًا ؛ ولكن أعطاه 12 الله هذه القدرة على ذلك و والله على كل شيء قدير » . وحديث و سوق الجنة »

(٥٠٧) فإذا اتصلت الأشعة النورية فى الأركان الأربعة ، ظهرت المولّدات 15 عن هذا النكاح الذى قَدَّره العزيز العليم . فصارت المولّدات بين آباء – وهى الأفلاك والأنوار العلوية – ، وبين أمّهات وهى الأركان الطبيعية السفلية . وصارت الأشعة ، المتصلة من الأنوار بالأركان ، كالنكاح ؛ و ( صارت ) 18

حركات الأفلاك وسباحات الأنوار بمنزلة حركة المجامع . وكان حركات الأركان بمنزلة المخاض للمرأة ، لاستخراج الزُّبْد الذي يخرج بالمخض ، وهو ما يظهر من المولِّدات في هذه الأركان للعين ، من صورة المعادن والنبات والحيوان ونوع المجن والإنس . \_ فسبحان القادر على ما يشاء ، لا إلّه إلا هو ، رب كل شيء ومليكه ! [F. 117b].

## 6 (الشكر الله وللوالدين من المقام السكلي)

(٥٠٣) قال -- تعالى ! -- : ﴿ أَنِ اشْكُرُ لَى وَلُوالِدَيْكَ ﴾ . - فقد تبين لك ، أيها الولى ! آباؤك وأمهاتك : مَنْ هُمْ ؟ إلى أقرب أب لك ، وهو الذى وظهر عينك به ؛ وأمّك كذلك القريبة إليك ؛ إلى الأب الأول ، وهو الجد الأعلى ؛ إلى مابينهما من الآباء والأمهات . فشكرهم الذى يُسَرُّون به ويفرحون بالثناء عليهم ، هو أن تنسبهم إلى مالكهم ومُوجِدهم ، وتسلب الفعل عنهم ، وتلحقه بمستحقه الذى هو خالق كل شيء . فإذا فعلت هذا ، فقد أدخلت سرورًا على آبائك بفعلك ذلك . وإدخال هذا السرور عليهم هو عين برك بهم ، وشكرك إياهم . وإذا لم تفعل هذا ، ونسيت الله فيهم ، فما شكرتهم ، ولا امتثلت وشكرك إياهم . وإذا لم تفعل هذا ، ونسيت الله فيهم ، فما شكرتهم ، ولا امتثلت أمر الله في شكرهم .

(٥٠٤) فإنه ( ـ تعالى ١ ـ ) قال : ﴿ أَنِ اَشْكُرْ لَى ﴾ ـ فقدم نفسه ، ليعرفك أنه السبب الأول والأولى ، ثم عطف وقال : ﴿ وَلِوَالِدَيْكَ ﴾ ـ وهي

الأسباب التى أوجلك الله عندها ( لابها ) ، لتنسبها إليه – سبحانه ! - ، ويكون لها عليك فضل التقدم بالوجود خاصة ، لا فضل التأثير ؛ لأنه فى الحقيقة لا أثر لها ، وإن كانت أسبابًا لوجود الآثار (عنها ، أو عندها ) . فبهذا القدر صح لها الفضل ؛ وطُلِب منك الشكر لها ؛ وأنزلها الحق ، لك وعندك ، منزلته فى التقدم عليك ، لا فى الأثر ، ليكون الثناء بالتقدم والتأثير لله – تعالى ! - ، وبالتقدم والتوقف للوالدين ، ولكن [4. 118] على ماشرطناه . • فلا تشرك وبالتقدم وبك أحدًا ، !

(٥٠٥) فإذا أثنيت على الله - تعالى ! - وقلت : ربنا ورب آبائنا العلويات وأمهاتنا السفليات ، فلا فرق أن أقولها أنا ، أو يقولها جميع بنى آدم من البشر . فلم نخاطب شخصا بعينه حتى نسوق آباءه وأمهاته ، من آدم وحواء إلى زمانه . وإنما القصد هذا النَّشُ الإنسانى . فكنت مترجما عن كل مولود بهذا التحميد : من عالم الأركان وعالم الطبيعة و (عالم ) الإنسان . ثم نرتقى 12 في النيابة عن كل مولّد ، بين مؤثّر ومؤثّر فيه ، فنحمده بكل لسان ، ونتوجّه إليه بكل وجه ، فيكون الجزاء لنا ، من عند الله ، من ذلك المقام الكلّ .

( السلام التام على جميع الأنام ! )

15

(٥٠٦) كما قال لى بعض مشيختي : إذا قلت : ( السلام علينا وعلى عباد

1 سبحانه CK : سبحنه B | 2 بالوجود CK : بالإيجاد B | التأثير CB : التأثير B : التأثير B : الاثار C : النا C :

الله الصالحين ، ! أو قلت : « السلام عليكم » ! إذا سلّمت في طريقك على أحد ؛ ـ فأحضر في قلبك كل صالح من عباده ، في الأرض والساء ، وميت على أحد ؛ ـ فأخضر في قلبك كل صالح من عباده ، في الأرض والساء ، وميت وحيّ ، فإنه من ذلك المقام يُردّ عليك . فلا يبقى ملك مقرب ، ولا روح مطهر ، يبلغه سلامك ، إلا ويردّ عليك . وهذا دعاء ؛ فيستجاب فيك ؛ فتَفْلَح . ومن لم يبلغه سلامك ، من عباد الله المهيمين في جلاله ، المشتغلين به ، المُستفرّغين يبلغه سلامك ، من عباد الله المهيمين في جلاله ، المشتغلين به ، المُستفرّغين وقيه ـ وأنت قد سلّمت عليهم بهذا الشمول ـ فإن الله ينوب عنهم في الرد عليك . [F. 118b] وكفي بهذا شرفا في حقك حيث يسلّم عليك الحق ! فليته لم يُسْمِع (سلامُك ) أحدًا عن سلمت عليه ، حتى ينوب (الحق) عن الجميع وفي الرد عليك ! فإنّه بك أشرف .

15 (٥٠٨) وقد وردت صلاة الله علينا ابتداءًا . وما وصل إلى هل ورد السلام ابتداءًا ، كما وردت الصلاة ؟ فمن روى فى ذلك شيئا وتحققه ، فقد جعلت أمانة فى عنقه أن يُلْحِقه فى هذا الموضع إلى جانب صلاة الله علينا فى هذا الباب ، أمانة فى عنقه أن يُلْحِقه فى هذا الموضع إلى جانب صلاة الله علينا فى هذا الباب ، أمانة فى عنقه أن يُلْحِقه فى هذا الموضع إلى جانب صلاة الله علينا فى هذا الباب ، وشرقا لكتابى هذا. والله المعين والموفق ، لا رب غيره ا

- 1 - 2 أو قلت ... على أحد C K : ط B - : C K : خاطرك B || والسها C C K والسها C K : خاطرك B || والسها C K والسما B : والسمآ B || 8 لم يسمع B : لم تسمع B ك || 3 لم السمآ B K السمة C M السمة B K السمة C M السمة السمة

#### ( الآباء الطبيعيون والامهات الطبيعيات)

(٥٠٩) وأما الآباء الطبيعيون والأُمّهات فلم نذكرهم ؛ فلنذكر الأمر الكلّ من ذلك . وهم أبوان وأمّان . قالأبوان هما الفاعلان ، والأُمّان هما المنفعلان ، والرطوبة وما يحدث عنهما هو المُنْفَعِل عنهما . فالحرارة والبرودة فاعلان ؛ والرطوبة واليبوسة ، منفعلان . فنكحت الحرارة اليبوسة فأنتجا ركن النار . ونكحت الحرارة الرطوبة فأنتجا وكن النار . ونكحت الحرارة الرطوبة فأنتجا وكن المهواء . ثم نكح البرودة الرطوبة فأنتجا وكن المراب .

(٥١٠) فحصلت في الأبناء حقائق الآباء والأُمّهات. فكانت النار حارة يابسة ؛ فحرارتها من جهة الأب، ويبوستها من جهة الأمّ. وكان الهواء حارًا ورطبًا ؛ فحرارته من جهة الأب ، ورطوبته من جهة الأمّ. وكان الماء باردًا رطبًا ؛ فبرودته من جهة الأب ، ورطوبته من جهة الأمّ. وكانت الأرض باردة يابسة ؛ فبرودتها من جهة الأب ، ويبوستها من جهة الأمّ. . . – فالحرارة والبرودة 12 من العلم ؛ والرطوبة والببوسة من الإرادة . هذا حد تعلقها في وجودها من العلم الإلهي . وما يتولد عنهما (أي عن العلم والإرادة ) من القدرة . ثم يقع التوالد في هذه الأركان ، من كونها أمهات ، لآباء الأنوار العلوية ، لا من كونها أمهات ، لآباء الأنوار العلوية ، لا من كونها أمهات ، وإن كانت الأبهة فيها موجودة

(٥١١) فقد عرفناك ( ... أيها الولى ! ... ) أن الأُبوّة والبنوّة من الإضافات. والنَّسَب : فالأب ابنُ لأب هو ابنٌ له ! والإبن أبُ لابن هو أبٌ له ! وكذلك 18 ( حكم ) باب النَّسَب . فانظر فيه . ... والله الموفق ، لا رب غيره !

2 الآباء C ؛ الابا K ؛ الابآء B || 1 الكل K ؛ الكل G B || 6 المواء C ؛ الموا B ؛ المواء C ؛ الموا B ؛ الأبناء B || 8 فحصلت C K فحصل B || الأبناء C || الابناء B || حقائق C ؛ حقايق B K || الآباء C ؛ الابناء B || الابناء C || الابناء C || 15 الآباء C || 16 الآباء C || 17 الابناء C || 18 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 ||

(۱۲) ولمًّا كانت اليبوسبة منفعلة عن الحرارة ؛ وكانت الرطوبة منفعلة عن البرودة ، ـ قلنا في الرطوبة واليبوسة : إنهما منفعلتان ، وجعلناهما بمنزلة الأم الأركان . ولمًّا كانت الحرارة والبرودة فاعلين ، جعلناهما بمنزلة الأب للأركان . ولمًّا كانت الحرارة والبرودة فاعلين ، جعلناهما بمنزلة الأب للأركان . ولمًّا كانت الصنعة تستدعى صانعا ولابد ؛ والمنفعل يطلب الفاعل بذاته ، ولو لم يكن منفلاً لذاته [F. 119<sup>b</sup>] لما قبل الانفعال فانه منفعل لذاته ، ولو لم يكن منفلاً لذاته [F. 119<sup>b</sup>] لما قبل الانفعال والأثر ، و ( لما ) كان مؤثرًا فيه ، بخلاف الفاعل فإنه يفعل بالاختيار : إن شاء فعل ، فيسمى فاعلاً ، وإن شاء ترك ؛ وليس ذلك للمنفعل .

(۱۳) ولهذه الحقيقة ، ذكر – تعالى ! – وهومن فصاحة القرآن وإيجازه:
و ﴿ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسِ إلاَّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾ فذكر المنفعل ، ولم يذكر :
ولا حار ولا بارد . ( وذلك أنه ) لمَّا كانت الرطوبة واليبوسة ، عند العلماء
بالطبيعة ، تطلب الحرارة والبرودة ، اللتين هما منفعلتان عنهما ، كما تطلب
الصنعة الصانع ، لذلك ذكرهما ( القرآن ) دون الأصل ، وإن كان الكل في
الكتاب المبين ، و فقد حبا الله سيدنا محمدا – صلى الله عليه وسلم ! –
بعلوم ما نالها أحد سواه ، كما قال : « فعلمت علم الأولين والآخرين ، في حديث
بعلوم ما نالها أحد سواه ، كما قال : « فعلمت علم الأولين والآخرين ، في حديث
( الضرب باليد ، فالعلم الإلهي هو أصل العلوم كلها ، وإليه ترجع . – وقد

3

استوفينا مايستحقه هذا الباب على غاية الإيجاز والاختصار ، فإن الظول فيه إنما هو بذكر الكيفيات . وأما الأصول فقد ذكرناها ومهدناها . ... والله يقول الحق ، وهو يهدى السبيل .

انتهى الجزء الثاني عشر من الفتوحات المكية .

\* \* \*

3

# الجزء الثالث عشر من الفتح المكي

# 

# الناب القانع شر

في معرفة دورة فلك سيدنا محمد ــ صلى الله عليه وسلم !ــ وهى دورة السيادة

وأن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلقه الله ـ تعالى ! ـ

(١٤٥) ٱلابِأْبِي مَنْ كَانَ مَلْكًا وَسَيِّدًا وَآدمُ بَيْن المَاء وَالطِّين وَاقِــفُ

فَذَاكَ الَّرسُولُ ٱلأَبْطَحِيُّ مُحَمَّدٌ لَهُ فِي ٱلْعُلَىٰ مَجْدٌ تَلِيدٌ وَطَارِفٌ أَتَّى بِزِمَانِ السَّعْدِ فِي آخِرِ ٱلمَدِيٰ وَكَانَتْ لَهُ فِي كُلِّ عَصْرِ مَوَاقِفُ أَتَّىَ لَانْكِسَارِ اللَّهْرِ يَجْبِرُ صَدْعَهُ فَأَثْنَتْ عَلَيْهِ ٱلسُّنَّ وَعدوارِثُ إِذَا رَامَ أَمْرًا لاَ يَكُونُ خِلاَقُهُ ولَيْسَ لِذَاك الأَمْرِ فِي الْكُوْنِ صَارِفُ

## 12 (وجود روح محمد في عالم الغيب )

(٦١٥) إعلم ــ أيدك الله ! ــ أنه لمًّا خلق الله الأرواح، المحصورةَ المدبرة للأجسام ، بالزمان عند وجود حركة الفلك ، لتعيين المدة المعلومة عند الله .

1 الجزء ... المكنى : سـ ... || 2 بسم ... الرحيم B ← : C K || 3 الباب ... عشر ... + بلغ (الاحرف مهملة في الاصل) قراءة (الاصل: قراه) لمحدود الزنجاني (الاحرف مهملة في الاصل) على مولفه K (على الهامش بقلم نحالف للاصل) || 6 كهيئته C : كهييه K : كهييته B || تمال C : تملى R K | 7 وأدم C B : وادم K | الماء C : الما K : الله B | 9 آخر C B : اخر K || 13 || 13 اعلم ... انه C K: ... انه B -- : C K || المخلق. .. ( با ا به هنا ، كما هي في مواضع كثيرة تحت قلم الشيخ ، ليست شرطية تحتاج إلى جواب ، بل لمجرد الدلالة على الفعل والاخبار به . فكأن الشيخ يقول : إَعلمِ أن الله خلق الأرواح الحَصورة ...الغ ) وكان ، عند أول خلق الزمان بحركته ، خكل الروح المدبرة ، روح محمد - صلى الله عليه وسلم ! - . ثم صدرت الأرواح عند الحركات . فكان لها (أي لروح محمد) وجود في عالم الغيب دون عالم الشهادة . وأعلمه الله بنبوته ، وبشره بها وآدم لم يكن إلا كما قال : « بين الماء والطين » . وانتهى الزمان بالاسم الباطن في حق محمد - صلى الله عليه وسلم ! - إلى وجود جسمه . وارتباط الروح به . (فعند ذلك ) انتقل حكم الزمان في جريانه إلى الظاهر 6 فظهر محمد - صلى الله عليه وسلم ! - بذاته جسماً وروحًا . فكان الحكم له ، باطنًا أولاً ، في جميع ما ظهر من الشرائع على أيدى الأنبياء والرسل - سلام الله عليهم أجمعين ! - . ثم صار الحكم له ظاهرًا : فنسخ كل شرع أبرزه و الاسم الباطن ، بحكم الاسم الظاهر ، لبيان اختلاف حكم الاسمين ، وإن كان المسمون ، وإن كان المسمون ، وإن كان المسرع واحدًا ، وهو صاحب الشرع .

12 (١٦٥) فإنه ( \_ صلى الله عليه وسلم ! \_ ) قال : ( كنت نبيا ) وما قال اكنت إنسانًا ، ولا كنت موجودًا . وليست النبوة إلا بالشرع المقرر عليه من عند الله . فأخبر أنه صاحب النبوة قبل وجود الأنبياء الذين هم نوابه في هذه الدنيا ، كما قررناه فيا تقدم من أبواب هذا الكتاب .

#### ( استدارة الزمان)

(٥١٧) فكانت استدارته ( أى الزمان ) إنتهاء دورته بالاسم الباطن ، وابتداء دورة أخرى بالاسم الظاهر. فقال (عليه السلام ! - ) : (إستدار 18 (كازمان ) كهيئته يوم خلقه الله ) = فى نسبة الحكم لنا ظاهرًا ، كما كان

4 وآدم C B : وادم K || الماء C : الما B لا : المآء B || 5 صلى ... وسلم C B : الشرائع B K || 18 الانبياء C : الشرائع B K || الانبياء B || التباء C K : انتهاء B || 17 انتهاء C B : انتهاء B || 18 وابتداء C B : وابتدا B : وابتداء B || 19 || 19 كهيئته C B : كهيئته B

فى الدورة الأُولى منسوبًا إليه باطنًا . أى (كان الحكم منسوبًا فى الباطن والحقيقة) إلى محمد ، وفى الظاهر (والمجاز) كان (الحكم) منسوبًا إلى من نُسِب إليه ، من شرع إبراهم وموسى وعيسى ، وجميع الأنبياء والرسل .

# ( الانبياء الحرم والاشهر الحرم )

(١٨٥) وفى الأنبياء من الزمان أربعة حرم : هود وصالح وشعيب ـ مسلام الله عليهم ! ـ ومحمد ـ صلى الله عليه وسلم ! ـ . [F. 122a] وَعَيْنُها من الزمان ذو القعّدة وذو الحجّة والمحرَّم ورجب مُضَر . ولمَّا كانت العرب تَنْسَأ فى الشهور : فترد المحرم منها حلالاً ، والحلال منها حراما ؛ وجاء محمد ـ صلى الله عليه وسلم ! ـ فَرَدَّ الزمان إلى أصله الذي حكم الله به عند خلقه : فَعَيَّن ٱلحُرُم من الشهور على حد ما خلقها الله عليه ، فلهذا قال فى اللسان الظاهر : و إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلقه الله ع ـ كذلك استدار الزمان . فأظهر ورحاً ( الله ) محمدًا ـ صلى الله عليه وسلم ! ـ ، كما ذكرناه ، جسماً وروحاً بالاسم الظاهر حسًا ؛ فنسخ من شرعه المتقدم ما أراد الله أن ينسخ منه ، وأبقى ما أراد الله أن يبقى منه : وذلك من الأحكام حاصةً ، لامن الأصول .

#### 15 (ظهور محمد في دورة الميزان)

(١٩٥) ولمَّا كان ظهوره ( ــ عليه الصلاة والسلام ! ــ ) بالميزان ، وهو العدل في الكون ، وهو معتدل ، لأن طبعه الحرارة والرطوبة ، ــ كان ( ظهوره ــ

3 ابراهيم C : ابرهم K : ابرهيم B || الانبياء C : الانبياء B الانبياء B الانبياء B || الانبياء C وفي الانبياء ... أربعة حرم : و الحرم بالتمريف الاساعيل هم الدعاة الأربعة الذين يرافقون الإمام وهم امناؤه ( ... ) ويسمون أيضاً و الابدال و ومن بيزم واحد يسمى والباب، وهو أفضلهم ؛ وان عددهم جاء مطابقاً لعدد الشهور الحرم ؛ وممثلوهم قصول السنة والجهات الاربع و (حقيقة الحوان الصفا لمارف تامر ص ١٣ ، المطبعة الكاثوليكية بيروت ١٩٥٧ . وانظر أيضاً و قصول وأخبار و الداعى السورى نورالدين احمد (متوفى ٨١٧ هـ) حيث نقل عنه عارف تامر في دراسته المذكورة : صرص ١٠ - ١٠) || نورالدين احمد (متوفى ٨١٧ هـ) حيث نقل عنه عارف تامر في دراسته المذكورة : صرص ١٠ - ١٠) || 6 سلام ... عليم الجمعين B || 8 تنسأ : كهيئته تنسأ كهيئته C الرطوبة C الرطوبة C المراهب B المراهب المراهبة C الان طبعه ... والرطوبة C المراهب B المراهبة C الان طبعه ... والرطوبة C المراهب B المراهب المراهب المراهبة C المراهب المراهبة C ا

6

15

عليه السلام ! \_ ) من حكم الآخرة . فإن حركة الميزان متصلة بالآخرة إلى دخول الجنة والنار . ولهذا كان العلم في هذه الأُمة أكثر مما كان في الأوائل . وأُعطِي محمد \_ صلى الله عليه وسلم ! \_ « علم الأولين والآخرين ، = لأن حقيقة 3 ه الميزان ، تعطى ذلك . وكان الكشف أسرع في هذه الأُمَّة مما كان في غيرها ، لغلبة البرُّد واليُّبْس على سائر الأُمم قبلنا ؛ وإن كانوا أذكياء وعلماء ، فآحاد من الناس معيدون ، بخلاف ما هم [ ${}^{\mathrm{F}}$  122 ${}^{\mathrm{b}}$ ] الناس اليوم عليه .

(٥٢٠) ألا ترى هذه الأُمة قد ترجمت جميع علوم الأُمم ؟ ولو لم يكن المترجم عالمًا بالمعنى الذي دلّ عليه لفظالمتكلِّم به ، لما صبحّ أن يكون هذا مترجمًا ، ولا كان ينطلق على ذلك اسم الترجمة . فقد علمت هذه الأمة علم من تقدم ؛ 9 واختصت بعلوم لم تكن للمتقدمين . ولهذا أشار ــ صلى الله عليه وسلم ! ــ بقوله : « فعلمت علم الأولين » = وهم الذين تقدموه ؛ ثم قال : « والآخرين » = وهو علم ما لم يكن عند المتقدمين : وهو ما تُعْلَمُهُ أُمته من بعده ، إلى يوم القيامة. 12 فقد أخبر أن عندنا علومًا لم تكن قبل . فهذه شهادة من النبي ... صلى الله عليه وسلم ! ... لنا ، وهو الصادق بذلك .

## ( السيادة المحمدية في العلم والحسكم )

(٥٢١) فقد ثبت له ـ صلى الله عليه وسلم ! ـ السيادة في العلم في الدنيا . وثبتت له أيضًا السيادة في الحكم حيث قال : « لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يَتَّبعَنِي ، ويَبينُ ذلك عند نزول عيسى \_ عليه السلام ! \_ وحُكْمِهِ 18 فينا بالقرآن . فَصَحَّت له السيادة في الدنيا بكل وجه ومعنى . ثم أثبت ( الله )

5 سائر C : ساير B K || 5 اذكياء وعلماء C: اذكيا وعلماً : اذكياً وعلماً ه B || 5 فآحاد C : فاحاد B K || 11 والآخرين GB : والاخرينK || 12 لم كن G B ( ثابتة في كامل الهامش بقلم مخالف للاصل) | 12 القيامة C : القيمة B K | 13 الهذه C B : فهاذه 19 | 14 بالقرآن C : بالقران K : بالقرمان B السيادة له على سائر الناس يوم القيامة ، بفتحه باب الشفاعة ، ولا يكون ذلك النبي ، يوم القيامة ، إلا له \_ صلى الله عليه وسلم ! \_ فقد شفع \_ صلى الله عليه وسلم ! \_ فقد شفع \_ صلى الله عليه وسلم ! \_ في الرسل والأنبياء أن تشفع . نعم ! و (شفع ) في الملائكة (أيضًا ) : فأذن الله \_ تعالى ! \_ عند شفاعته في ذلك ، لجميع من له شفاعة \_ من مَلَك ورسول ونبي ومؤمن \_ أن يشفع .

6. (٥٢٧) فهو – صلى الله عليه وسلم ! – أول شافع بإذن الله ؟ و «أرحمُ الراحمين » آخر شافع يوم القيامة . فيشفع « الرحيم » عند « المنتقم » أن يخرج من النار من لم يعمل خيرًا قط ، فيخرجهم « المنعم الفضل» . وأى شرف أعظم من دائرة تدار ، يكون آخرها « أرحم الراحمين » ؟ وآخر الدائرة متصل بأولها . فأى شرف أعظم من شرف محمد – صلى الله عليه وسلم ! – حيث كان ابتداء هذه الدائرة ، حيث اتصل بها آخرُها لكمالها ؟ فبه – سبحانه ! – ابتدأت الأشياء ، وبه كملت . – وما أعظم شرف المؤمن ، حيث تلت شفاعته بشفاعة « أرحم الراحمين » : فالمؤمن بين الله وبين الأنبياء !

(٥٢٣) فإن العلم فى حق المخلوق ، وإن كان له الشرف التام الذى لا تجهل مكانته ، ولكن لا يعطى السعادة فى القرب الإلهى إلا بالإيمان . فنور الإيمان فى المخلوق أشرف من نور العلم الذى لا إيمان معه . فإذا كان الإيمان يحصل عنه

6

العلم ، فنور ذلك العلم ، المولّد من نور الإيمان ، أعلى ؛ وبه يمتاز المؤمن العالم على المؤمن الذي ليس بعالم . ف ﴿ يَرْفَعُ اللهُ الّذِينَ اللهِ المعلم ، ويريد العلم 3 [F. 123b] ﴿ دَرَجَاتٍ ﴾ على المؤمنين الذين لم يؤتوا العلم ، ويريد العلم بالله فإن رسول الله — صلى الله عليه وسلم ! — يقول الأصحابه : « أنتم أعلم عصالح ديناكم » .

### ( الامتيازات المحمدية من وحي أمر السماوات السبع )

(٩٢٤) فلا فلك أوسع من فلك محمد - صلى الله عليه وسلم ! - فإن له الإحاطة ، وهى لمن خصّه الله بها من أمته بحكم التبعية . فلنا الإحاطة بسائر الأمم ، ولذلك « كنا شهداء على الناس » . - فأعطاه الله من وحى أمر السهاوات ما لم يعط غيره في طالع مولده . فمن الأمر المخصوص بالسهاء الأولى ، من هناك ، لم يُبكّل حرف من القرآن ولا كلمة ؛ ولو ألقى الشيطان في تلاوته ما ليس منها ، بنقص أو زيادة ، لنسخ الله ذلك . وهذا عصمة . ومن ذلك الثبات ، مانسيخت محفوظة ، واستقرت بكل عين ملحوظة ، ولذلك شريعته بغيرها ، بل ثبتت محفوظة ، واستقرت بكل عين ملحوظة ، ولذلك تشتشهد بها كل طائفة .

(٥٢٥) ومن الأمر المخصوص بالساء الثانية ، من هناك أيضًا ، خُصَّ 15 ( - عليه الصلاة والسلام ! - ) « بعلم الأولين والآخرين » والتؤدة والرحمة والرفق ، « وكان بالمؤمنين رحياً » . وما أظهر ، في وقتٍ ،

غلظةً على أحد إلاعن أمر إلهى ، حين قيل له : ﴿ جاهِدِ الكُفَّارَ وَالمُنَافِقِينَ وَاغْلُظ عَلَيْهِم ﴾ فأمر به لَمَّا لم يقتض طبعه ذلك . وإن كان (عليه الصلاة والسلام) عليهم أ فأمر به لَمَّا لم يقتض طبعه ذلك . وإن كان (عليه الصلاة والسلام) و بشرًا يغضب لنفسه ، ويرضى لنفسه » . فقد قَدّم لذلك دواءا نافعًا [ F. 124ª ] يكون في ذلك الغضب رحمة من حيث لا يُشعر بها في حال الغضب . فكان ( \_ عليه السلام ! \_ ) يُدِلُّ بغضبه مثل دَالَّته برضاه ، وذلك المسرار عرفناها ويعرفها أهل الله منا . فصحت له السيادة على العالَم ، من هذا الباب .

( ١٢٥) فإن غير أمته ( \_ عليه الصلاة والسلام ! \_ ) قبل فيهم : و ( يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ \_ فأضلَّهم الله على علم ! وتولَّى الله فينا حفظ ذكره فقال : ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُون ﴾ \_ لأنه سمع العبد وبصره ولسانه ويده . واستحفظ (الله) كتابه غيرهذه الأمة فحرَّفوه .

12 (٩٢٥) ومن الأمر المخصوص من وحى السياء الثالثة ، من هناك أيضًا ، السيف الذي بعثه والخلافة وَأَخْتُصَّ بقتال الملائكة معه منها ( أي من السياء الثالثة ) أيضًا .فإن ملائكة هذه السياء قاتلُت معه يوم بدر . ومن هذه السياء

أيضًا بعث من قوم ليس لهم هِمَّة إلا في قِرى الأضياف، ونَحْر الجُزُر، والحروب الدائمة ، وسفك الدماء ؛ وبهذا يتمدَّحُون ويُمْدَحُون . قيل في بعضهم :

ضَرُوبٌ بِنَصْلِ السَّيْفِ سُوْقَ سِمَانِهَا إِذَا عَلِيمُوا زَادًا فَإِنَّكَ عَاقِــــرُ 3

وقال الآخر بمدح قومه :

لاَ يَبْعَدَنْ قَوْمِي الَّذِينَ هُمُ سُمُّ العُدَاةِ وَاَقَةُ الجُـــزُر النَّادِلُونَ بِكُلِّ مُعْتَـــرَكِ والطيبون معــــاقد الأُذُر 6 النَّادِلُونَ بِكُلِّ مُعْتَـــرَكِ

فمدحهم بالكرم والشجاعة والعفة . يقول عنترة بن شدّاد ، فى حفظ الجار  $[F. 124^b]$  فى أهله :

وَأَغُضُّ طَرْ فِي مَابَدَتْ لِيَ جَــارَ فِي حَتَّى يُوارِي جَارِقِي مَأُواهــا 9

ولا خفاء عند كل أحد ، بفضل العرب على العجم بالكرم والحماسة والوفاء. وإن كان فى العجم كرماء وشجعان ، ولكن آحاد . كما أن فى العرب جبناء وبعخلاء ، ولكن آحاد . وإنما الكلام فى الغالب لا فى النادر . وهذا مالا يُنْكِره أحد . 12

1 همة B الجزور B الجنوات C الفييات C الفييات B الفييات B المبروب الدائمة C المناس الدائمة الدائم ال

(٥٢٨) فهذا بما أوحى الله فى هذه الساء. فهذا كله من و الأمر الذى يتنزّل بين الساء والأرض على فهم. ولو ذكرنا على التفصيل ما فى كل ساء من الأمر الذى أوحى الله ـ سبحانه ! ـ فيها ، لأبرزنا من ذلك عجانب ، ربما كان ينكرها بعض من ينظر فى ذلك العلم من طريق الرصد والتسيير من أهل التعليم ، ويحار المنصف منهم فيه إذا سمعه .

الشرائع ، وظهور دينه على جميع الأديان ، عند كل رسول عن تقدمه ، وفى الشرائع ، وظهور دينه على جميع الأديان ، عند كل رسول عن تقدمه ، وفى كتاب منزل . فلم يبتى لدين من الأديان حكم عند الله إلا ما قرر منه . فبتقريره ثبت . فهو من شرعه وعموم رسالته . وإن كان قد بقى من ذلك حكم ، فليس هو من حكم الله إلا فى أهل الجزية خاصة . [F. 125a] وإنما قلنا : ليس هو حكم الله ، لأنه ساه باطلاً . فهو على من اتبعه ، لا له . فهذا (ما) أعنى عظهور دينه على جميع الأديان . كما قال النابغة فى مدحه :

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهُ أَعْطَاكَ سُــورَةً تَرَىٰ كُلَّ مَلْكِ دُونَهَا يَتَذَبْذَبُ اللهُ اللهُ عُطَاكَ سُــورَةً إِذَا طَلَعَتْ لَمْ يَبْدُ مِنْهُنَّ كَوْكَبُ بِأَنْكَ شَمْسٌ واالمُلُوكُ كَوَاكِـبُ إِذَا طَلَعَتْ لَمْ يَبْدُ مِنْهُنَّ كَوْكَبُ

1 نبغة عمل ... السماء (السماع ) C K : فهذا من الامر الموسى به في السمآء الثالثة B !! نهذا C K المراحى به في السمآء الثالثة B !! نهذا C K المراحى به في السمآء الثالثة C K الذي يتنزل ... لمن فهم C K : المزل بيتن B !! ق سبحانه C K تعل B !! فيها ... + وقرره B !! ق - 5 ربما كان ... اذا سمعه ك : تحار العقول في ادراكها ولكن تنبه على الاقرب عما اختص بعمومه نبينا صلى القد عليه وسلم على غيره لتم له السيادة التي ذكرها عن نفسه عند السامعين B !! 6 الرابعة ... + في سقه صلى الله عليه وسلم B !! بشريعته B !! 6 الرابعة ... + في سقه صلى الله عليه وسلم B !! بشريعته C K !! الا ما قرر جميع C K !! الا ما قرر جميع C K !! الا كان موجودا في الدنيا ولكن ليس ذلك حكم الله بل سماه باطلا أي السل به B !! 12 بظهور دينه C K القور دينه C K المورة ... ( طريقة وضع هذين البيتين في اصل كا على النحو الآق :

الم تر آن الله اصطاك سورة تراكل ملك دينها يتلبلب بانل ترسر ، المفرك كواكب اذا طلعت لم يهد منهن كوكب وهذه منزلة محمد — صلى الله عليه وسلم ! — ومنزله ما جاء به من الشرح ، من الأنبياء وشرائعهم — سلام الله عليهم أجمعين ! — . فإن أنرار الكواكب اندرجت في نور الشمس . فالنهار لنا ، والليل وحده لأهل الكتاب و إذا أعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » . — وقد مد طنا في و التنزلات الموصلية ، من أمر كل سهاء ، ما إذا أوقفت عليه عوفت بعض ما في ذلك .

6 ومن الوحى المأمور به ، فى الساء الخامسة من هناك ، المختص بمحمد ـ صلى الله عليه وسلم ! \_ أنه ما ورد قط عن نبى من الأنبياء أنه ه حبن الله النساء » إلا محمد ـ صلى الله عليه وسلم ! \_ ، وإن كانوا رزقوا منهن كثيرًا ، كسليان \_ عليه السلام ! \_ وغيره . ولكن كلامنا فى كونه ه حبب واليه » . [F.125<sup>b</sup>] وذلك أنه \_ صلى الله عليه وسلم ! \_ ، كان نبيا وآدم بين الماء والطين » كما قررناه ، وعلى الوجه الذى شرحناه . فكان مقتطعاً إلى ربه ، لا ينظر معه إلى كون من الأكوان : لشغله بالله عنه . فإن النبي مشغول بالتلقى من الله ومراعاة الأدب ، فلا يتفرغ إلى شىء من دونه . ه فحبب مشغول بالتلقى من الله ومراعاة الأدب ، فلا يتفرغ إلى شىء من دونه . ه فحبب اليه النساء » فأحبهن ، عناية من الله بهن . فكان \_ صلى الله عليه وسلم ! \_ يحبهن بكون الله حبّبهن إليه . \_ خرج مسلم فى «صحيحه » فى أبواب الإيمان : قا

1 وهذه C : وهاذه K : فهذه B || 1-4 ومنزلة ... صاغرون C K : مع الانبيآء والرسل وشريعته مع الشرايع كالشمس مع نور الكواكب الذي ( = التي ) اندرجت انوارها في نور الشمس اذ كانت كلها حق من الله منزل كا قررناه B || 4-5 التنزلات الموصلية ... ( اظر ما يخص هذا الكاب :

Histoire et classification de l'œuvre d'Ibn 'Arabî, Par O. YAHIA, pp. 500-502, R.g No. 762, Damas, 1964).

• أن رجلاً قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم ! - : إنى أحب أن يكون نعلى حسنا وثوبي حسنا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ! - : إن الله جميل يحب الجمال » !

من سنته النكاح لاالتبتل . وجعل النكاح عبادة للسرّ الإلّهي الذي أُودِع فيه ، من سنته النكاح لاالتبتل . وجعل النكاح عبادة للسرّ الإلّهي الذي أُودِع فيه ، وليس (هذا السرّ) إلاّ في النساء . وذلك ظهور الأعيان للثلاثة الأحكام ، التي تقدم ذكرها : في الانتاج عن المقدمتين ، والرابط الذي جعله علة الانتاج ... فهذا الفضل ... وما شاكله ... مِمّا أَخْتَصٌ به محمد ... صلى الله عليه وسلم ! ... وزاد فيه بنكاح الهبة . كما جَعَل في أُمته ، فيا يُبيّن لها من النكاح ، لن لاشيء له من الأعواض ، مما يحفظه من القرآن خاصة ، لا أنه يعلّمها ؛ وهذا وإن لم يقو قوة الهبة ، ففيه [٤٠٤] اتساع للأُمة . ... وليس في الوسع استيفاء يقو قوة الهبة من الأمر في كل مهاء .

أوحى فى الساوات من قوله ( تعالى ! - ) : ( وَأَوْحَىٰ فَى كُلِّ سَمَاءِ أَمْرَهَا ) فَجعل فى كل ساء ما يصلح تنفيذه فى الأرض فى هذا الخلق. فكان من ذلك أن بُعِث ( - عليه السلام ! - ) وحده إلى الناس عُلِّلَة ، فعمَّت رسالته : وهذا ما أوحى الله به فى الساء الرابعة . ونصر بالرعب : وهو مما أوحى به فى الساء الثالثة ، من هناك . ومنها ، ما حَلَّلَ الله له الغنائم ، وجعلت له الأرض مسجدًا وطهورًا : من الساء الثانية ، من هناك . و وأوتيت جوامع الكلم » : من أمر وحى الساء الساء السادسة . ومن أمر هذه الساء ، ما خَصَّه الله به من إعطائه إياه وحى الساء خزائن الأرض .

9 ومن الدحى المأمور به فى السهاء السابعة من هناك : وهى السهاء والتى تلينا ، \_ كونُ الله حصَّه بصورة الكمال . فكهلت به الشرائع ، وكان خاتم النبيين ، ولم يكن ذلك لغيره \_ صلى الله عليه وسلم إ \_ . فبهذا وأمثاله ، اتفرد [F.126b] بالسيادة الجامعة للسيادات كلها ، والشرف المحيط 12 الأعم \_ صلى الله عليه وسلم ! \_ . فهذا قد نبهنا على ما حصل له فى مولده ، من بعض ما أوحى الله به فى كل سهاء من أمر .

. . .

1 واوحى ... أمرها : آية ١٢ مورة حم السجدة (٤١) || 2 فكان من ذلك CK : شاط الستة B || 3 وحده X : من أمر ما اوحى الله B الستة B || 4 ما اوحى الله الله CK : من أمر ما اوحى الله B || 4 ونصر CK : ونصر CK : ونصر CK : قال B || 5 ومنما CK : ومن الستة B || ما حلل الله له CK : تحليل B || المنائم C : العنايم BK || 5-7 وجملت له ... السهاء السادمة الثانية ومن السمآء الثانية ومن السمآء الثانية جملت لى الأرض مسجدا وتربتها لنا طهورا ومن الستة أوتيت جوامع الكلم وهر من الأمر الموحى به في السمآء الثانية جملت السادمة من هناك B || 7 اعطائه C : اعطائه الله C : الأنبية B || المعدد من الأمل فتكون السابعة الاولى من جهتنا لو ابتدأنا بالحدد من الأعلى الحساب عايلينا فقولى من هناكك اذا ابتدأنا بالمعدد من الأعلى فتكون السابعة الاولى من جهتنا لو ابتدأنا بالحساب عايلينا B || 11 النبيين C K : الوحى له C || وحى الله C : اوحى له C : اوحى له C : اوحى له C : اوحى له C : العمل ما حصل C : العمل ك : العمل ما حصل C : العمل ك : العمل ك : العمل ك : العمل C : العمل ك العمل ك : العمل ك العمل ك : العمل ك العمل ك : العمل ك العمل ك العمل

#### (المنزان والزمان)

وقوله ( - عليه السلام ! - ) : و الزمان ، ولم يقل : الدهر ، ولا غيره - ينبه على وجود و الميزان ، : فإنه ما خرج عن الحروف التى فى والميزان ، بذكر الزمان . وجَعَل يا ، الميزان مما يلى الزاى ؛ وخَفَّ فَ الزاى ( فى الميزان ) وعَدَّدَها فى الزمان ، إشعارًا بأن فى هذه الزاى حرفًا مدغما . فكان أول وجود الزمان فى الميزان للعدل الروحانى ، وفى الاسم الباطن لمحمد - صلى الله عليه وسلم ! - بقوله : و كنت نبيا وآدم بين الماء والطين ، ثم استدار ، بعد انقضاء دورة الزمان التي هى ثمانية وسبعون ألف سنة . ثم ابتدأت دورة أخرى وظهر تم الزمان بالاسم الظاهر ، فظهر فيها جسم محمد - صلى الله عليه وسلم ! - ، وظهرت شريعته على التعيين والتصريح لا بالكناية ، واتصل الحكم بالآخرة . وظهرت شريعته على التعيين والتصريح لا بالكناية ، واتصل الحكم بالآخرة . وقبل لنا : وقبل لنا : وأقيموا القيسط ولا تُخسِرُوا الميزان ) وقال - تعالى ! - : ( والسّاء رفعها ووضَمَ الميزان ) .

(٥٣٥) فبالميزان أوحى (الله) في كل ساء أمرها ، وبه قدَّر في الأرض أوران أورى (الله) في كل ساء أمرها ، وبه قدَّر في الأرض أوراتها . ونصبه الحق في العالَم في كل شيء : فميزان معنوى ، وميزان [F. 127<sup>2</sup>] حسى لايخطىء أبدًا . فلخل الميزان في الكلام ، وفي جميع الصنائع المحسوسة ؛ و ( دخل الميزان ) كذلك في المعانى : إذ كان أصل وجود الأجسام المحسوسة ؛ و ( دخل الميزان ) كذلك في المعانى ، عند حكم الميزان . وكان وجود الأجرام ، وما تحمله من المعانى ، عند حكم الميزان . وكان وجود

الميزان ومافوق الزمان ، عن الوزن الإِلَهى الذي يطلبه الاسم الحكيم ، ويُظْهره الحكم العَدُل ، لا إِلَه إِلا هو ! وعن الميزان ظهر العقرب ، وما أوحى الله فيه من الأمر الإِلَهى ؛ و ( ظهر ) القوس والجدي والدلو والحوت والحمل والثور 3 والجوزاء والسرطان والأسد والسَّنْبُلة .

#### ( انتهاء الدورة الزمانية إلى الميزان )

٥٣٦ وانتهت الدورة الزمانية إلى الميزان لكرار الدور . فظهر محمد - صلى الله عليه وسلم ! - . وكان له في كل جزء من أجزاء الزمان حكم ، اجتمع فيه بظهوره - صلى الله عليه وسلم ! - . وهذه الأساء (أساء البروج الاثنى عشر المتقدمة ) أساء ملائكة خلقيم الله ، وهم الاثنا عشر ملكا. وجعل لهم ومراتب في الفلك المحيط . وجعل بيد كل ملك ما شاء أن يجعله مما يبرزه ، فيمن هو دونهم إلى الأرض ، حكمة . فكانت روحانية محمد - صلى الله عليه وسلم! - تكتسب ، عند كل حركة من الزمان ، أخلاقًا بحسب ما أودع الله في تلك الحركات من الأمور الإلهية . فما زالت تكتسب هذه الصفات الروحانية قبل وجود تركيبها ، إلى أن ظهرت صورة جسمه في عالم الدنيا الروحانية قبل وجود تركيبها ، إلى أن ظهرت صورة جسمه في عالم الدنيا بما جعله [ وَانَّك 15 ] لنه عليه من الأخلاق المحمودة ، فقيل فيه : ﴿ وَإِنَّك 15 لَمَا عَلَيْ عَظْمٍ ﴾ = فكان ( - عليه السلام ! - ) ذا خُلُق ، ولم يكن ذا تحلَّق ، ولم يكن ذا تحلَّق ، ولم يكن ذا تحلَّق ، ولم يكن

18 ولمَّا كانت الأخلاق تختلف أحكامها باختلاف المحال التي ينبغى أمرَّف في ينبغى أن تقابل بها ، \_ احتاج صاحب الخُلُق إلى علم يكون عليه ، حتى يُصَرِّف في ذلك

7 جزء C B : جز K || اجزاء C : اجزاء K : اجزآء B || 9 ملائكة C : ملايكه K : مليكة B : ملايكة K : مليكة B : مليكة K : مليكة B || الاثنا عشر C B : ما شاء C : ما شاء K : ما شآء B || 13 الإلهية K : الالهية C || 15 ملاء C الله تقلم C : ماذه K : يقابل C الحال C : مغلم : الله تقلم C العال C : الحال C : الحال C الحال C : الحال C الح

المحل الخُلُق الذي يليق به عن أمرالله ، فيكون قربة إلى الله . فلذلك تنزلت الشرائع لتبين للناس محال أحكام الأخلاق التي جبل الإنسان عليها . فقال الله ق مثل ذلك : ﴿ وَلاَ تَقُلُ لَهُمَا : أُنَّ ! ﴾ لوجود التأفيف في خلقه . فأبان عن المحل الذي لاينبغي أن يظهر فيه حكم هذا الخُلُق . ثم بيَّن المحل الذي ينبغي أن يظهر فيه هذا الخُلُق ، فقال : ﴿ أُنَّ ! لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُلُون مِنْ دُونِ اللهِ ﴾. وقال - تعالى ! - : ﴿ فَلاَ تَخَافُوهُمْ ﴾ فأبان عن المحل الذي ينبغي أن لايظهر فيه خُلُق الخوف ، ثم قال لهم : ﴿ وَخَافُونِي ﴾ فأبان لهم حيث ينبغي أن يظهر حكم هذه الصفة . وكذلك ( شأن ) الحسد والحرص . - وجميع ما في هذه حكم هذه الصفة . وكذلك ( شأن ) الحسد والحرص . - وجميع ما في هذه وحيث نمنعها ، فإنه من المحال إذالتها عن هذه النشاة الابزوالها لأنها عينها : والشيء لا يفارق نفسه . قال - صلى الله عليه وسلم ! - : ﴿ لاحسد إلا في اثنتين » وقال : « زادك الله حرصاً ، ولا تَعَدْ هُ ؛ [ ٤٠٤٤] [ ٤٠٤٤] [ والشيء لا يفارق نفسه . قال - صلى الله عليه وسلم ! - :

(٥٣٨) وإنما قلنا والظاهِر حكمُ روحانيتها فيها ، : تحرَّزُنا بذلك من أجل أهل الكشف ، والعلماء الراسخين في العلم من المحققين العالمين . فإن المسمى المحماد والنبات عندنا ، لهم أرواح بطنت عن إدراك غير أهل الكشف إياها في العادة ، لا يُحسَّ بها مثل مايحسُّها من الحيوان . فالكل ، عند أهل الكشف،

6

حيوان ناطق ، بل حى ناطق . غير أن هذا المزاج الخاص يسمى إنسانا لا غير بالصورة ، ووقع التفاضل بين الخلائق فى المِزاج . فإنه لابد ، فى كل ممتزِج ، من مِزاج خاص لا يكون إلا له ، به يتميز عن غيره فى أمرٍ (ما) ؛ فلا يكون عين ما يقع به الافتراق والتميز عين مايقع به الاشتراك وعدم التميز . فاعلم ذلك وتحققه !

### ( العالم كله حي عالم ناطق)

( ١٩٣٥) قال - تعالى ! - : ﴿ وَإِنْ مِنْ شَيْءِ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ﴾ . وشيء نكرة ؛ ولا يُسَبِّحُ إِلاَّ حَيْ عاقل ، عالم بِمُسَبِّحِهِ . وقد ورد : ﴿ إِن المؤذن يشهد له مدى صوته من رَطْب ويابس ﴾ . والشرائع والنبوات ، من هذا القبيل ، ومسحونة . ونحن زدنا ، مع الإيمان بالأخبار ، الكشف : فقد سمعنا الأحجار تذكر الله رؤية عين ، بلسانِ نُطْتِ ، تسمعه آذاننا منها ، وتخاطبنا مخاطبة العارفين بجلال الله ، مما ليس يُدْرِكه كل إنسان .

(ووه) فكل جنس ، من خلق الله ، أمَّةً من الأمم ؛ فَطَرَهم الله [F.128b] على عبادة تخصهم ، أوحى بها إليهم فى نفوسهم . فرسولهم ، من ذواتهم ، (هو ) إعلام من الله بإلهام خاص جبلهم عليه ، كعلم بعض الحيوانات بأَشياء يقصر عن إدراكها المهندس النحرير . وعلمهم ، على الإطلاق ، ( يتعلّق ) بمنافعهم فيا يتناولونه من الحشائش والمآكل ، وتجنّب مايضرهم

1 بل حي ناطق C K : تعيز B - : C K بالمدورة B - : C K بالمدورة B - : C K بعديز B - : تعيز B - : تعيز B - : C K بالمدورة الاسراء (١٧) الشيء : شي E والتميز B الردن B الردن B الشيء C B المؤذن B الردن B الشيائع C B الشيائع C B الشيائع B - : K الشيائع C B الشيائع والمأكل C C المشايش والمأكل C C المشايش والمأكل B - : المشايش والمأكل C C كالمشايش والمأكل B المشايش والمأكل B المؤلم B المؤلم والمأكل B المؤلم والمؤلم و

من ذلك . كل ذلك في فطرتهم . كذلك المسمّى جمادًا ونباتًا . أخذ الله بأبصارنا وأساعنا عما هم عليه من النطق .

- (٥٤١) و (قال ـ عليه السلام ! ـ : ) « لا تقوم الساعة حتى تكلم الرَّجُلَ فَخِذُهُ بما فعله أهْلُهُ » . جعل الجهلاء من الحكماء هذا ، إذا صحّ إيمانهم به ، يمن باب « العلم بالاختلاج » ، يريلون به « علم الزَّجْر » . وإن كان علم الزَّجْر علماً صحيحا في نفس الأمر ، وأنه من أسرار الله ، ولكن ليس هو مقصود الشارع في هذا الكلام . فكان له ـ صلّى الله عليه وسلم ! ـ الكشف الأتم ، فيرى مالا نرى .
- 9 (١٤٤) ولقد نبّه عليه السلام ! على أمر ، عَبِل عليه أهل الله فوجلوه صحيحاً . ( وهو ) قوله : « لولا تزييد في حليثكم ، وتمريج في قلوبكم ، لرأيتم ما أرى ، ولسمعم ما أسمع ، . فَخُصَّ برتية الكمال في جميع أموره ، 12 ومنها الكمال في العبودية . فكان عبدًا صرفاً . لم تَقُمُ بذاته ربانية على أحد ، وهي التي أوجبت له السيادة ، وهي الدليسل [٤٠٠٤] على شرفه على اللوام . وقد قالت عائشة : « كان رسول الله .. صلى الله عليه وسلم ! ملى اللوام . وقد قالت عائشة : « كان رسول الله .. وهو أمر يختص بباطن الإنسان وقولِه ، وقد يظهر خلاف ذلك في أفعاله ، مع تحققه بالمقام ، فيلتبس الأمر على من لامعرفة له بالأحوال . فقد بَيّنا في هذا الباب مامَسّت الحاجة إليه . والله يقول الحق وهو مدى السبيل !

# الياكالثالث تميشر

#### في معرفة حملة العرش

(٥٤٣) ٱلْعَرْشُ \_ وَاللهِ إ ـ بِالرَّحْمَٰنِ مَحْمُولُ وَحَامِلُوهُ \_ وَهَاذَا اَلقَوْلُ مَعْقُ ـ ولُ فَلَا هُوَ ٱلْعَرْشُ إِنْ حَقَّقْتَ سُورَتَهُ وَٱلمُسْتَوِى بِاسْمِهِ الرَّحْمَنِ مَلْمُولُ 6 وَٱلْحِقْ بِمِيكَالَ إِسْرَافِيسَلَ لَيْسَهُنَا سِوَىٰ ثَمَانِيَةٍ غُرُّ بَهَالِيسَلُ 9

وَأَى حَوْلٍ لِمَخْلُوقٍ ومَقْسلِرَةٍ لَوْلاَهُ ، جَاءً بِهِ عَقْلٌ وَتَنْزِيلُ -جِسْمٌ وَرُوحٌ وَأَقُواتُ وَمَرْتَبَـةٌ مَا ثُمَّ غَيْرُ الَّذِي رَتَّبْتُ تَفْصِيلُ وَهُمْ ثُمَانِيَةً وَاللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَٱلْيَوْمَ أَرْبَعَةً مَا فِيهِ تَعْلَيــلُ مُحَمَّدُ ثُمَّ رِضُوانٌ وَمَالِكُهُ م وَآدمٌ وَخَلِيلٌ ثُمَّ جِبْريـــلُ

## ( العرش في لسان العرب)

(٥٤٤) إعْلَم \_ أَيَّدَالله الولِّي ! \_ أنالعرش ، في لسان العرب ، يطلق ويراد به المُلْك . يقال : ثُلُّ عرش المَلِك ، إذا دخل في مُلْكه خَلَـل 12 [F.129b] . ويطلق ( العرش ) ويراد به السرير . فإذا كان العرش عبارة عن المُلْك ، فتكون حَمَلَته هم القائمون به . وإذا كان العرش السرير ، فتكون حَمَلَتَه ما يقوم عليه ( السرير ) من القوائم ، أو من يحملونه على كواهلهم . 15

3 بالرحين C : بالرحيان B K || 4 جاء C : جا B : جآء B || 6 سورته C K : ممورته B || مأمول C : مامول B K || 8 وآدم C B : وادم II || K ايد الله الولى C K : ايها الولى الحميم والصنى الكريم تولاك الله محفظه B || 12 ويراد به الملك . . + ويطلق ويراد به السرير B || 13 | ويطلق ... السرير B ⊢ : C K || 13 || B ⊢ : C K ؛ واذا B || مبارة من B → : C K نيكون B القاممون B − : C K ينكون B القاممون C . القايمون B K || 15 القوائم C . القوام B K || أو من B − . C K يحملونه C K : يحمله B || كواملهم CK : مياكلهم B (صحح على الهائش بقلم الاسل : كوال. ،

والعدد يلخل في حملة العرش وقد جعل الرسول حكمهم في الدنيا أربعة ، وفي القيامة ثمانية . فتلا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ! ـ : ﴿ وَيَحْمِلُ عُرْشَ رَبِّكُ فُوقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةً ﴾ ثم قال : ﴿ وهم اليوم أربعة ، = يعنى في يوم الدنيا ؛ وقوله ( ـ تعالى ! ـ ) : ﴿ يومئذ ثمانية ، = يعنى يوم الآخرة .

## ( العرش محصور في جسم وروح وغذاء ومرتبة )

6 (ه٤٥) روينا عن ابن مسرة الجبلى ، من أكبر أهل الطريق علما وحالا وكشفًا : « العرش المحمول هو المُلْك . وهو محصور فى جسم وروح وغذاء ومرتبة » . فآدم وإسرافيل للصُّورَ ؛ وجبريل ومحمد للأرواح ؛ وميكائيل وإبراهيم للأرزاق ؛ ومالك ورضوان للوعد والوعيد . وليس فى المُلْك إلا ما ذكر . \_ والأغذية التي هي الأرزاق ، حسية ومعنوية . فالذى نذكر ، في هذا الباب ، الطريقة الواحدة التي هي بمنى المُلْك ، لما يتعلَّق به من الفائدة فى الطريق ؛ وتكون حَمَلته ( أى حَملة المُلْك الذى هو العرش ) عبارة عن القائمين بتلبيره : فملبِّر صورة عنصرية أو صورة نورية ؛ و (ملبِّر ) روحًا ، ملبِّراً مسخراً لصورة نورية ؛ \_ وغذاء علوم ومعارف الأرواح ؛ \_ ومرتبة حسية من سعادة لصورة عنصرية ؛ وغذاء علوم ومعارف الأرواح ؛ \_ ومرتبة حسية من سعادة

بلخول الجنة؛ ومرتبة حِسَّية ، من شقاوة بلخول جهنم ؛ [4،130 ] ومرتبة ؛ روحية علمية .

(٥٤٦) فمبنى هذا الباب على أربع مسائل : المسألة الأولى ، الصورة ؟ 3 والمسألة الثانية ، الروح ؛ والمسألة الثانية ، والمسألة الرابعة ، المرتبة وهى الغاية . وكل مسألة منها تنقسم قسمين فتكون ثمانية ، وهم حَمَلة العرش . أي إذا ظهرت الثمانية قام المُلْك وظهر ، واستوى عليه مليكه .

## ( الاجسام النورية والملائكة السكروبيون )

عنصرية ، تتضمن صورة جسدية خيالية ؛ والقسم الآخر ، صورة جسمية نورية . و عنصرية ، تتضمن صورة جسدية خيالية ؛ والقسم الآخر ، صورة جسمية نورية . و فلنبتدىء بالجسم النورى فنقول : إن أول جسم خلقه الله أجسام الأرواح الملكية المُهيَّمة في ومنهم العقل الأول والنفس الكلّ . وإليها (أي إلى أجسام هذه الأرواح الملكية المُهيَّمة ) انتهت الأجسام النورية المخلوقة من نور الجلال . وما ثم ، من هؤلاء الملائكة ، من وُجِد بواسطة غيره إلا النفس التي دون العقل . وكل ملك خُلِق بعد هؤلاء ، فداخلون تحت حكم الطبيعة ، فهم من جنس أفلا كها التي خُلِقوا منها ، وهم عُمَّارها . وكذلك ملائكة العناصر . وآخر صنف أفلاكها التي خُلِقوا منها ، وهم عُمَّارها . وكذلك ملائكة العناصر . وآخر صنف أفلاك ، الملائكة المخلوقون من أعمال العباد وأنفاسهم . فلنذكر ذلك صنفاً في هذا الباب ، إن شاء الله – تعالى ! – .

(٥٤٨) إعْلَم أن الله \_ تعالى ! \_ كان قبل [F. 130b] أن يخلق 18

الخلق ـ ولا قبلية زمان ، وإنما ذلك عبارة للتوصيل ، تدل على نسبة يحصل بها المقصود في نفس السامع ، ـ كان ـ جلّ وتعالى ! ـ في عَمَاء ، ما تحته هواء وما فوقه هواء . وهو أول مظهر إلّهي ظهر فيه ؛ سرى فيه النور الذاتي كما ظهر في قوله : ﴿ الله نُورُ السَّاوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾ . فلمّا انصبغ ذلك العماء بالنور ، فتَح فيه صور الملائكة المُهيّمين الذين هم فوق عالم الأجساد الطبيعية ؛ ولاعرش ولا مخلوق تقدمهم . فلما أوجدهم تجلّى لهم ، فصار لهم ذلك التجلّى غيبًا ، كان ذلك الغيبُ روحًا لهم ، أي لتلك الصور . وتجلّى لهم في اسمه الجميل ، فهاموا في جلال جماله ، فهم لايُفيقون !

## و ( العقل الاول قطب عالم التدوين والتسطير )

(140) فلمًا شاء (الحق) أن يخلق عالم التدوين والتسطير، عَيَّن واحدًا من هؤلاء الملائكة الكرُوبيين \_ وهو أول مَلَك ظهر من ملائكة ذلك النور، من هؤلاء الملائكة الكرُوبيين \_ وهو أول مَلَك ظهر من ملائكة ذلك النور، والعقل والقلم . وتجلً له ، في مجلى التعليم الوهبى ، بما يريد إيجاده من خلقه لا إلى غاية وحد . فقبل (العقل) بذاته علم ما يكون ، وما للحق من الأمهاء الإلهية الطالبة صدور هذا العالم الخلقى . فاشتق من هذا العقل موجودًا آخر منه اللوح ، وأمر القلم أن يتدلّى إليه ، ويودع فيه جميع ما يكون إلى يوم القيامة لا غير . وجعل (الحق ) لهذا القلم ثلاث مائة وستين سِنًا [4.131] في قلكَمِيتُه ، أي من كونه قلكمًا ؛ و (جعل الحق لهذا القلم ) ، من كونه عقلاً ، وستين صنفًا من العلوم الإجمالية ، فَيُفصّلُها (القلم ) في اللوح . فهذا حصر وستين صنفًا من العلوم الإجمالية ، فَيُفصّلُها (القلم ) في اللوح . فهذا حصر

ما فى العالَم من العلوم إلى يوم القيامة . فَكَلِمَها اللوح حين أودعه القلم إياها . فكان من ذلك علم الطبيعة ، وهو أون علم حصل فى هذا اللوح من علوم مايريد الله خلقه . فكانت الطبيعة دون النفس . وذلك كله فى عالم النور الخالص .

# ( العرش وعماره من الملائسكة )

(٥٥٠) ثم أوجد - سبحانه ! - الظلمة المحضة ، التى هى فى مقابلة هذا النور ، عنزلة العدم المطلق ، المقابِلِ للوجود المطلق . فعندما أوجدها أفاض عليها النور إفاضة ذاتية بمساعدة الطبيعة ، فَلاَم شَعَتُها ذلك النور . فظهر الجسم الحبر عنه بالعرش ؛ فاستوي عليه الاسم الرحمن بالاسم الظاهر . فذلك أول ماظهر من عالم الخلق . وخلق من ذلك النور الممتزج ، الذي هو مثل ضوء السّحر ، والملائكة المحلقين بالسرير ، وهو قوله : ﴿ وَتَرَىٰ المَلاَئِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ العرش ، يُسَبّحُونَ بِحَمْدِ رَبّهِم ﴾ = فليس لهم شغل إلا كونهم حافين من حول العرش ، يسبحون بحمله .- وقد بينا خلق العالم فى كتاب سميناه : « عقلة العرش ، يسبحون بحمله .- وقد بينا خلق العالم فى كتاب سميناه : « عقلة المستوفز ، واثما نأخذ منه فى هذا الباب رءوس الأشياء . [4]

## ( السكرسي وعماره من الملائسكة )

(٥٥١) ثم أوجد ( الحق ) الكرسي في جوف هذا العرش ، وجعل فيه 15 ملائكة من جنس طبيعته . فكل فَلَك أصلٌ لما خُلِق فيه من عُمَّاره . كالعناصر

1 القلم ايالها C الله الله الله 1 ال

فيا خُلِق منها من عُمَّارها . كما خلق (الله) آدم من تراب ، وعَمَر به وببنيه الأرض . ... وقسم (الحق) في هذا الكرسي الكريم الكلمة إلى خبر وحكم : وهما القَدَمان اللتان تدلتا له من العرش ، كما ورد في العجبر النبوي . ثم خلق ( ... تعانى ! ... ) في جوف الكرسي الأفلاك ، فلكاً في جوف فلك . وخلق في كل فلك عالماً منه يَعْمَرُونه ، سمَّاهم ملائكة ، يعني رُسُلاً . فلك وزينها (أي الأفلاك) بالكواكب . وأوحى في كل ساء أمرها ؛ إلى أن خلق صور المولَّدات .

# ( الأرواح والصور النورية والخيائية والعنصرية )

9 (٥٥٢) ولمّا أكمل الله هذه الصور النورية والعنصرية بلا أرواح تكون غيباً لهذه الصور ، – تجلّى لكل صنف من هذه الصور بحسب ما هى عليه . فتكوّن عن الصور وعن هذا التجلّى أرواح الصور . و (هذه) هى المسألة الثانية . – عن الصور وعن هذا التجلّى أرواح ، وأمرها بتدبير الصور ، وجعلها غير منقسمة ، فخلق ( – تعالى ! – ) الأرواح ، وأمرها بتدبير الصور ، وجعلها غير منقسمة ، بل ذات واحدة . وميز بعضها عن بعض فتميزت . وكان ميزها بحسب قبول الصور من ذلك التجلّى . وليست الصور بأينيات لهذه الأرواح على الحقيقة . الصور من ذلك التجلّى . وليست الصور العنصرية ، وكالظاهر في حق الصور كلها .

(٥٥٣) ثم أحدث الله الصور الجسدية الخيالية بتجلَّ آخر ، بين اللطائف [٢.132] والصور ؛ تَتَجلَّى ، في تلك الصور الجسدية ، الصُّورُ [٢.132]

1 آدم C B : ادم K | 3 | 4 - 4 وها القدمان ... الحبر النبوى B - : C K | 1 - 4 وها القدمان ... الحبر النبوى B - : C B | 1 سا S : K نكة C : ملائكة C : ملائكة C : ملائكة E K | 1 المسألة : المسئلة E K : ذات B K : ذات C B | 14 العسور كلها C K : العسور النورية E K المسور النورية C B K : الحسور النورية C B K : العسائف C : العسائف C K

15

النورية والنارية ظاهرةً للعين . وتتجلَّى الصورُ الحسية حاملةً للصور المعنوية ، في هذه الصور الجسدية ، في النوم وبعد الموت وقبل البعث ، وهو البرزخ الصورى . وهو قرن من نور ، أعلاه واسع وأسفله ضيَّق ، فان أعلاه العماء وأسفله الأرض . وهذه الأجساد الصورية ، التي يظهر فيها الجن والملائكة وباطنُ الإنسان ، هي الظاهرة في النوم وصُورِ سُوقِ الجنة . وهي هذه الصورة التي تعمر الأرض ( أعني أرض الخيال ) التي تقدم الكلام عليها في بابها .

(100) ثم إن الله \_ تعالى ! \_ جعل لهذه الصور ولهذه الأرواح غذاءا \_ وهو (موضوع) المسألة الثالثة \_ يكون بذلك الغذاء بقاوهم . وهو رزق حسى ومعنوى . فالمعنوى منه غذاء العلوم والتجليات والأحوال . والغذاء المحسوس معلوم . وهو ما تحمله صور المطعومات والمشروبات من المعانى الروحية ، أغى القوى . فذلك هوالغذاء , فالغذاء كله معنوى على ما قلناه ، وإنْ كان فى صور محسوسة . فتتغذى كل صورة ، نورية كانت أو حيوانية أو جسدية ، بما يناسبها . وتفصيل ذلك يطول .

# ( مراتب العالم في السعادة والشقاء )

(٥٥٥) ثم إن الله جعل لكل عالم مرتبة في السعادة والشقاء ، ومنزلة ؟ وتفاصيلها لا تنحصر . فسعادتها بحسبها : فمنها سعادة غَرَضية ، ومنها سعادة كمالية ، ومنها سعادة ملائمة ، ومنها سعادة وضعية \_ أعنى شرعية . والشقاوة

1 العين CK : العين B : العياه C : العيا K : العيا B : العيا C : واخره B || واسفله C : واخره B || والمدن C : المور L : الله الارض . . . + وهو اسفل القرن B || والملائكة C : والملايكة K : والمليكة B || وهي هذه C K : وهذه B || 6 تقدم . . . في بابها C K خلقت من بقية طيئة آدم عليه السلام وقد ذكرناها في هذا الكتاب B || 8 تمالي C : تعل B || غذاءا : غذاءا : غذاء B : غذآه B : غذآه B : غذآه B || ورزق CK : عام ك : بقاؤهم B || ورزق CK : بقاهم C || و رزق CK : العسوس CK : بقاؤهم B || ورزق CK : العسوس CK : العسوس CK : العشروبات C K : فتنذا B || 10 اعني القوى C K وراشقاء C : مسور محسوسة C K : فتنذا B || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 ||

مثل ذلك في التقسيم [ F. 132<sup>b</sup>] : بما لايوافق الغرض ، ولا الكمال ، ولا الزاج ـ وهو غير الملائم ـ ، ولا الشرع . وذلك كله محسوس ومعقول . فالمحسوس منه ما يتعلق بدار الشقاء ، من الآلام في الدنيا والآخرة ؛ ويتعلق بدار السعادة من اللذات في الدنيا والآخرة . ومنه خالص وممتزج . فالمخالص يتعلق بالدار الآخرة ، والممتزج يتعلق بالدار الدنيا : فيظهر السعيد بصورة الشقى ، والشقى ، والشقى بصورة السعيد ، وفي الآخرة بمتازون . وقد يظهر الشقى في الدنيا بشقاء آلآخرة ، وكذلك السعيد ؛ ولكنهم (في الدنيا ) مجهولون ، وفي الآخرة بمتازون : ﴿ وَامْتَازُوا الْيَوْمُ أَيُّهَا المُجْرِمُون ﴾ . فهناك مجهولون ، وفي الآخرة بمتازون : ﴿ وَامْتَازُوا الْيَوْمُ أَيُّهَا المُجْرِمُون ﴾ . فهناك مجهولون ، وفي الآخرة بمتازون : ﴿ وَامْتَازُوا الْيَوْمُ أَيُّهَا المُجْرِمُون ﴾ . فهناك مجهولون ، وفي الآخرة بمتازون : ﴿ وَامْتَازُوا الْيَوْمُ أَيُّهَا المُجْرِمُون ﴾ . فهناك مجهولون ، وفي الآخرة بمتازون : ﴿ وَامْتَازُوا الْيَوْمُ أَيُّهَا المُجْرِمُون ﴾ . فهناك مجهولون ، وفي الآخرة بمتازون : ﴿ وَامْتَازُوا الْيَوْمُ أَيُّهَا المُجْرِمُون ﴾ . فهناك مجهولون ، وفي الآخرة بمتازون : ﴿ وَامْتَازُوا الْيَوْمُ أَيُّهَا المُجْرِمُون ﴾ . فهناك محتورة الموقاً لا ينخرم ولا يتبدّل .

#### ( حملة العرشف الدنيا والآخرة )

(٥٥٦) فقد بان لك معنى الثمانية التى هى مجموع المُلْك ، المعبّر عنه بالعرش . ... وهذه هى المسألة الرابعة . فقد بان لك معنى الثمانية . وهذه الثمانية للنّسب (الإلهية) الثمانية التى يوصف بها الحق . وهى : الحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصرر وإدراك المطعوم والمشموم واللموس ، بالصفة اللاثقة به . فإن لهذا الإدراك بها تعلّقا ، كإدراك السمع بالمسموعات ، والبصر بالمبصرات . ولهذا انحصر المُلْك في ثمانية . فالظاهر منها في الدنيا أربعة : الصورة والغذاء والمرتبتان . ويوم القيامة تظهر الثمانية بجميعها للعيان

3

[F. 133<sup>a</sup>] ، وهو قوله \_ تعالى ! \_ : ﴿ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَثِذِ ثَمَانِيَةً ﴾ فقال \_ صلى الله عليه وسلم ! \_ : « وهو اليوم أربعة ، . \_ هذا في تفسير العرش بالمُلَّك .

(۱۵۵۷) وأما العرش الذي هو السرير ، فإن الله ملائكة يحملونه على كواهلهم ، هم اليوم أربعة ، وغدًا يكونون ثمانية ، لأجل الحمل إلى أرض الحشر وورد في صور هؤلاء الأربعة الحَملة ما يقاربه قول ابن مَسَرَّة . فقيل : الواحد على صورة الإنسان ، والثاني على صورة الأسد ، والثالث على صورة النسر ، والرابع على صورة الثور وهو الذي رآه السامري فتنخيل أنه إلّه موسى ، فصنع لقومه العجل ، وقال : « هَذَا إلّهكم وَإِلّه مُوسَى ، القصة . ـ والله يقول الحق وهو يهدى السبيل !

# البُّابُ الرَّابِعُ عَشر

في معرفة أسرار الأنبياء ، أعنى أنبياء الأولياء وأقطاب المُكَمَّلِين من آدم ـ عليه السلام ! ـ إلى محمد ـ صلى الله عليه وسلم ! ـ وأن القطب واحد منذ خلقه الله لم يمت وأين مسكنه ؟

#### (النبي والرسول)

12 (٥٥٨ ) إعلم ـ أيدك الله ! ـ أن النبيّ هو الذي يأتيه الملك بالوحى من عند الله ، يتضمَّن ذلك الوحى شريعة يَتَعَبَّدُه بها في نفسه . فإنْ بُعِث بها غيره كان رسولاً . ويأتيه الملك على حالتين : إمّا أن ينزل بها على قلبه ،

على اختلاف أحوال في ذلك التنزّل ؛ وإما على صورة جسدية من خارج ، يُلقي ما جاء به إليه على أذنه فيسمع ، أو يلقيها على بصره فَيُبْصِره ، فيحصل له من السمع ، سواءا ( بسواء ) . وكذلك سائر قلا النظر مثل ما يحصل له من السمع ، سواءا ( بسواء ) . وكذلك سائر الله على الله عليه وسلم ! – . فلا سبيل أن يتعبد الله أحدًا بشريعة ناسخة لهذه الشريعة المحملية . وإنّ عيسى عليه السلام ! – إذا نزل ، مايحكم إلا بشريعة محمد – صلى الله عليه وسلم ! – . وهو ( أعنى سيدنا عيسى ) خاتم الأولياء . فإنه من من شرف محمد – صلى الله عليه وسلم ! – أن ختم الله ولايته – والولاية مطلقة بيني ، رسول ، مكرّم ، ختم به مقام الولاية . فله يوم القيامة حشران : يحشر مع الرسل و رسولاً ، [ 134 ] ويحشر معنا وليًا تابعًا لمحمد – صلى الله عليه وسلم ! – .

(أنبياء الأولياء)

12

(٥٥٩) وأمّا حالة أنبياء الأولياء في هذه الأُمة ، فهو كل شخص أقامه المحتى في تجل من تجلياته ، وأقام له مظهر محمد ـ صلى الله عليه وسلم ! ـ ومظهر جبريل ـ عليه السلام ! ـ . فأسمعه ذلك المظهر الروحاني خطاب الأحكام المشروعة لمظهر محمد ـ صلى الله عليه وسلم ! ـ . حتى إذا فرغ من خطابه ، ولُوزُعُ عن قِلب هذا الولى ، عقل صاحبُ هذا المشهد جميع ماتضَمّنه ذلك الخطاب من الأحكام المشروعة ، الظاهرة في هذه الأُمة المحمدية . فيأخذها هذا الولى المناهرة الله الولى المناهرة الله المنهد عليه المناهرة الله المنهد عليه المناهرة المناهرة المناهرة الله المناهرة ا

كما أخذها المظهر المحمدى ، للحضور الذى حصل له فى هذه الحضرة مما أمر ذلك المظهر المحمدى من التبليغ لهذه الأمة . فَيُردُّ (الولى) إلى نفسه ، وقد وعى ما خاطب الروحُ به مظهر محمد صلى الله عليه وسلم ! - ، وعلم صحته علم يقين بل عين يقين . فأخذ حُكْمَ هذا النبيّ ، وعمل به على بينة من ربه .

(٥٦٠) فرب حديث ضعيف قد تُرِك العملُ به لضعف طريقه ، من أجل وضّاع كان في رُواته ، يكون صحيحًا في نفس الأمر ؛ ويكون هذا الواضع عما صدق في هذا الحديث ، ولم يضعه . وإنما ردَّه المُحدِّث لعدم الثقة بقوله في نقله ، وذلك إذا انفرد به ذلك الواضع ، أو كان [F 134b] مدار و الحديث عليه ؛ وأمّا إذا شاركه فيه ثِقةٌ سمعه معه ، فُبِل ذلك الحديث طريق هذا الثقة . — وهذا وليّ قد سمعه من الروح يلقيه على حقيقة محمد صلى الله عليه وسلم ! — ، كما سمع الصحابة في حديث جبريل — عليه السلام الياه . إذا سمعه (الوليّ ) من الروح المُلقي ، فهو فيه مثل الصاحب الذي سمعه من فم رسول الله — صلى الله عليه وسلم ! — ، علمًا لايشك (الصحابي ) فيه ؛ من فم رسول الله — صلى الله عليه وسلم ! — ، علمًا لايشك (الصحابي ) فيه ؛ في المخلف التابع ، فإنه يقبله على طريق غلبة الظن ، لارتفاع التهمة المؤثرة في الصدق .

(٥٦١) ورب حديث يكون صحيحًا من طريق رُواته ، يحصل لهذا المكاشف الذى قد عاين هذا المظهر ، فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم الله عن هذا الحديث الصحيح ، فأنكره وقال له : لم أقله ولا حكمت به . فيعلم (هذا المكاشف) ضعفه ، فيترك العمل به عن بيئة من ربه ، وإن كان قد عمل به

2 رحمى C : وعا B K || 3 صلى ... وسلم C K : عليه السلم B || وعلم صبحته C K : عليه السلم B || وعلم صبحته C K : ... وعلمه وصحته B || 11-13 كا سمع ... الروح الملق B K : فسأل C K المؤثرة C B : فسأل C K : فسأل B || 18 فسأل C K : فسأل B || 3 وقد عمل B : وقد عمل B : وقد عمل B : وقد عمل B ا

أهل النقل لصحة طريقه ، وهو نفس الأمر ليس كذلك . وقد ذكر مثل هذا ( الإمام ) مسلم في صدر كتابه « الصحيح ، . ... وقد يَعْرِف هذا المكاشَّفُ مَنْ وضَع ذلك الحديث ، الصحيح طريقة في زعمهم : إمَّاأَن يُسَمَّىٰ له ، 3 أو تقام له صورة الشخص .

ولا يكون لهم خطاب بها إلا بتعريف : إن هذا هو [F.135<sup>a</sup>] شرع محمد ولا يكون لهم خطاب بها إلا بتعريف : إن هذا هو [F.135<sup>a</sup>] شرع محمد صلى الله عليه وسلم ! ، أو يُشَاهِد المنزل عليه بذلك الحكم فى حضرة التّمثّل ، المخارج عن ذاته والداخل ، المعبّر عنه بالمبشّرات فى حق النائم . غير أن الولى يشترك مع النبى ، فى إدراك ما تدركه العامّة فى النوم ، فى حال اليقظة ، سواءا و بسواء). وقد أثبت هذا المقام للأولياء أهلُ طريقنا ؛ وإتيانَ غير هذا وهو الفعل بالهمة ؛ والعلم من غير معلم من المخلوقين غير الله ، وهو علم الخضر . فإن آناه الله العلم بهذه الشريعة التى تعبّده بها على لسان رسول الله — صلى الله عليه وسلم ! — بارتفاع الوسائط — أعنى الفقهاء وعلماء الرسوم — ، كان من العلم الله الله الله الكري ، ولم يكن من أنبياء هذه الأمة . فلا يكون ، من يكون من الأولياء ،

1 وقد ذكر ... كتابه العمديح ... (انظر الجامع العمديح لمسلم بن الحجاج القشيرى ، من ص ص ٢٧ - ٢٨ (الجزء الأول ، القاهرة ١٣٨٧) | 3 | 1 العمديح كلم ٢٨ (الجزء الأول ، القاهرة ١٣٨٧) | 3 العمديح ٢٠ (الجزء الأول ؛ 1 الله إ 3 الله إ 5 المولا ٤٠ : فهادلا ٤١ المواد ٤٠ المواد ٤١ المواد ٤٠ المواد ٤٠ المواد ٤١ المواد ٤٠ المواد ٤١ المواد ٤٠ المواد ٤١ ال

وارث نبي إلا على هذه الحالة الخاصة : من مشاهدة الملك عند الالقاء على حقيقة الرسول . ــ فافهم !

: (٣٣٥) فهؤلاء هم أنبياء الأولياء . وتستوى الجماعة كلها فى « الدعاء الله الله على بصيرة »،كما أمر الله بتعالى ! - نبييه حمل الله عليه وسلم ! - أن يقول : ﴿ أَدْعُو إِلَىٰ اللهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ﴾ = وهم أهل هذا المقام .

فهم ، فى هذه الأُمة ، مثل الأنبياء فى بنى إسرائيل ، على مرتبةِ تَعَبُّدِ هرون بشريعة موسى \_ عليهما السلام ! \_ مع كونه نبيا . فإن الله قد شهد بنبوته ، وصرَّح بها فى القرآن . فمثل هؤلاء ( الأولياء ) يحفظون [F 135b]

9 الشريعة الصحيحة التي لاشك فيها ، على أنفسهم وعلى هذه الأُمة بمن اتَّبعهم. فهم أعلم الناس بالشرع ، غير أن الفقهاء لا يسلمون لهم ذلك . ـ وهؤلاء ( الأولياء ) لايلزمهم إقامة الدليل على صدقهم . بل يجب عليهم الكتم لمقامهم .

12 ولا يَرُدُّون على علماء الرسوم فيا ثبت عندهم ، مع علمهم بأن ذلك خطأ في نفس الأمر . فحكمهم حكم المجتهد الذي ليس له أن يحكم في المسألة بغير ما أدَّاه اليه اجتهاده ، وأعطاه دليله . وليس له أن يُخطِّىء المخالف له في حكمه ،

15 فإن الشارع قد قُرَّر ذلك الحكم في حقه . فالأدب يقتضي له أن لايُخطِّى ء ما قرَّره الشارع حكم الله وشاهده يحكم عليه باتَّباع حكم ماظهرله وشاهده .

# (حفظة الحكم النبوى وحفظة الحال النبوى)

(376) وقد ورد فی الخبر عن النبی - صلی الله علیه وسلم ! - : د إن علماء هذه الأُمة أنبیاء بنی اسرائیل » - یعنی المنزلة التی أشرنا الیها . فإن أنبیاء بنی اسرائیل کانت تحفظ علیهم ( أی علی الیهود ) شرائع رسلهم ، وتقوم بها فیهم . و کذلك علماء هذه الأُمة وأثمتها : یحفظون علیها أحکام رسولها - صلی الله علیه وسلم ! - ، کعلماء الصحابة ، ومن نزل عنهم من التابعین وأتباع 6 التابعین : کالثوری وابن عُییننة وابن سِیرین والحسن ومالك وابن أبی رباح وأبی حنیفة ؛ - ومن نزل عنهم : کالشافعی وابن حنبل ؛ ومن جری مجری مؤلاء ، إلى هَلُمَّ جَرًّا ، فی حفظ الأحکام .

(ه٦٥) وطائفة [F.136<sup>a</sup>] أخرى ، من علماء هذه الأمة ، يحفظون عليها أحوال الرسول – صلى الله عليه وسلم ! – ، وأسرار علومه : كعلى وابن عباس وسلمان وأبي هريرة وحذيفة ؛ – ومن التابعين : كالحسن البصرى ومالك بن دينار وبُنان الحَمَّال وايوب السَّخْتِيَانِي ؛ – ومن نزل عنهم بالزمان : كشَيْبان الراعي وفَرَح الأسود المُعَمِّر والفُضَيْل بن عِياض وذي النون المصرى ؛ – ؛ – ومن نزل عنهم : كالجنيد والتُسْتَري ، ومن جرى مجرى مؤلاء السادة في حفظ الحال النبوى والعلم اللدني .

(٥٦٦) فأسرار حَفَظَة المُحكمُ (النبوى) موقوفة في الكرسي، عند القدميّن: إذ لم يكن لهم حال نبوى يعطى سرا إلهيا ولا علماً لُدُنيًا . وأسرار حُفّاظ الحال النبوى والعلم اللدُنّى ، من علماء حُفّاظ الحُكمُ وغيرهم ، موقوفة عند العرش والعماء ، ولا موقوفة ! ومنها مالها مَقام ، ومنها مالا مُقام لها : وذلك مقام لها نتميّزُ به ، فإن ترك العلامة \_ بين أصحاب العلامات \_ علامة محققة ، غير محكوم عليها بتة يبد ، وهي أسنى العلامات ! ولايكون ذلك إلا للمُتمكن ، الكامل في الورث المحمدى

## ( أقطاب الامم السابقين )

و (٥٦٥) وأما أقطاب الأُمم المُكَمَّلِين، في غير هذه الأُمة بمن تَقَدَّمنا بالزمان، في غير هذه الأُمة بمن تَقَدَّمنا بالزمان، فخماعة ذُكِرت لى أساوُهم باللسان العربي ، لَمَّا أَشْهِدُّتُهم ورأيتهم في حضرة برزخية وأنا بمدينة قُرْطُبَة ، في مشهد أقدس . فكان منهم المُفَرِّق ، ومُدَاوِي الكُلُوم [4.136 ] ، والْبَكَّاء ، والمُرْتَفِع ، والشَّفَاء ، والماحِق ، والعاقِب ، والمُنْخُور ، وشَجَر الماء ، وعُنْصُر الحياة ، والشَّريد ، والراجع ، والصانِع ، والطيَّار ، والسالِم ، والخليفة ، والمَقْسُوم ، والحيّ ، والراجي ، والواسِع ، والبحر ، والمُلْصَق ، والهادى ، والمُصْلِح ، والباق. ... فهؤلاء المكمَّلُون الذين سُمُّوا لنا ، من آدم – عليه السلام ! – إلى زمان محمد – صلى الله عليه وسلم ! –

### ( الروح المحمدي ومظاهره في العالم ).

(٥٦٨) وأما القطب الواحد فهو روح محمد ـ صلى الله عليه وسلم! - . وهو الممد لجميع الأنبياء والرسل ـ سلام الله عليهم أجمعين! ـ والأقطاب ومن حين النشء الإنساني إلى يوم القيامة . ـ قيل له ـ صلى الله عليه وسلم! - : ( كنت نبيا ) وآدم من كنت نبيا ؟ فقال ـ صلى الله عليه وسلم! ـ : ( كنت نبيا ) وآدم بين الماء والطين » . وكان اسمه مداوى الكلوم : فإنه بجراحات الهوى خبير ، و (بجراحات) الرأى والدنيا والشيطان والنفس ، بكل لسان نبوى ، أو رسائى ، أو لسان الولاية (أيضاً هو جدَّ خبير ) . وكان له ( ـ عليه السلام! - ) نظر إلى موضع ولادة جسمه بمكة، وإلى الشام ( = بيت المقدس ) . ثم صُرف الآن نظره إلى وأرض كثيرة الحر واليُبُس ، لا يصل إليها أحد من بني آدم بجسده . إلا أنه قدرآها بعض الناس من مكة ، في مكانه ، من غير نقلة ، زُويَت له الأرض فرآها وقد أخذنا ، نحن ، عنه علومًا جَمَّة ، عمآخذ مختلفة [ F. 137ª ] .

(٥٦٩) ولهذا الروح المحمدى مظاهر فى العالَم ، أكمل مظهره فى قطب الزمان ، وفى الأفراد ، وفى ختم الولاية المحمدى ، وختم الولاية العامة الذى هو عيسى \_ عليه السلام ! \_ وهو المعبَّر عنه ( فى عنوان هذا الباب ) بمَسْكَنِه . 15 وسأذكر فيا بعد هذا الباب \_إن شاء الله ! \_ ماله ، من كونه « مُدَاوى الكُلُوم » من الأسرار ، وما انتشر عنه من العلوم . شم ظهر هذا السر بعد ظهور « مُدَاوى

الكُلُوم ، في شخص آخر اسمه و المستسلم للقضاء والقدر ، ثم انتقل الحكم منه إلى و مَظْهر الحق » . ثم انتقل من و مَظْهر الحق » إلى و الهائيج » . ثم انتقل من و الهائيج » إلى شخص يسمى وواضع الحِكم » ، وأظنه لقمان .. والله أعلم إلى فإنه كان في زمان داود ، وما أنا منه على يقين أنه لقمان . ثم انتقل ( هذا السر ) من وواضع الحِكم » إلى و الكاسب » . ثم انتقل من و الكاسب » السر ) من وواضع الحِكم » إلى و الكاسب » . ثم انتقل من و الكاسب » ألى و جامع الحِكم » . وما عرقت لمن انتقل الأمر من بعده . .. وسأذكر ... وأنا جاءت أساء هؤلاء ... ما أختصوا به من العلوم . ونذكر لكل واحد منهم مسألة ... إن شاء الله ! .. ويُجْرَى ذلك على لسانى ، فما أدرى ما يفعل الله بى . ويكفى هذا القدر من هذا الباب . .. والله يقول الحق وهو يهدى السبيل !

\* \* \*

1 القضاء C : المقضاء K : القضاء C : الهائج C : الهائج B | 3 المائج C : المائج C : المائج B | 3 المائح C : جآءت B | القمن B K | 4 المائح C : جآءت B | القمن C : جات K : مسئلة C | الماء هؤلاء C : الماء هؤلاء C : الماء هؤلاء C : المؤلاء C : المؤرد C : الم

# الجزء الرابع عشر من الفتح المكي بن إلله الرحمز الرحيث الياك الحاميس عشر

## فى معرفة الأنفاس ومعرفة أقطابها المحققين بها وأسرارهم

(٥٧٠) عَالَمُ الْأَثْفَاسِ مِنْ نَفَسِى وَهُمُ الْأَعْلَوْنَ فِي القُلْسِيْسِ مَنْ شَفِيعِي لِلْإِمَامِ ؟ عَسَىٰ خَطْرَةٌ مِنْهُ لِمُخْتَلِسِ! 9

مُصْطَفَاهُمْ سَيِّدَ لَسِنٌ وَخَيْهُ يَاتِيسهِ ف الجَرَسِ قُلْتُ لِلْبُوَّابِ \_ حِينَ رَأَىٰ : مَا أَقَاسِيهِ مِنَ الحَرَسِ قَالَ : مَا تَبْغِيهِ يَا وَلَدِى ؟ قُلْتُ : قُرْبَ السَّيِّهِ النَّدُسِ قال ما يُعْطِي عَوَادِفَــه لِغَنِيٌ غَيْســر مُبْتَئِسِ

## ( القطب الاول : مداوى الكلوم )

(٥٧١) قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ! ـ : ﴿ إِنْ نَفَسَ الرحمن 12 يأتيني من قبل الْيَمَن ، . قيل : إن الأنصار نَفَّس الله بهم عن نبيه - صلى الله عليه وسلم ! \_ ما كان فيه من مقاساة الكفار المشركين . \_ والأنفاس روائح

1 الجزء : الجزء : الجزء : الرحم CB - : K الجزء : الرحم C K الرحم 1 CB - : الرحم B | 4 وأسرارهم . . + هي C | 6 يأتيه C : يائيه B K | 7 رأى C : رأى B K | 8 | 8 الندس . . ( هو العالم الفطن الحكيم || 10 مبتئس C . مبتس K : مبتيسB || 12 الرحمن C الرحمان B K || يأتيني C B : ياتيني B K || 13 قبل إن الأنصار C K : فكانت الأنصار ممن C B الالمي : الالمي : الالمي : الالمي الالمي الالمي B K : الالمي B الالمي الالمي B الالمي B الالمي B القرب الإلهى . فلما تَنسَمت مَشَامٌ العارفين عَرْف هذه الأنفاس ؟ وتوفَّرَت الدواعي منهم إلى طلب مُحَقِّق ثابت القَدَم في ذلك المقام ، يُنبئهم على طلب مُحَقِّق ثابت القَدَم في ذلك المقام [ F. 138 b ] الأقدس ، وما جاءت به هذه الأنفاس من العَرْف الأنفس من الأسرار والعلوم ، بعد البحث بالهمم والتعرَّض لنفحات الكرم ؟ \_ عُرِّفُوا بشخص إلهي عنده السرَّ الذي يطلبونه ، والعلمُ الذي الكرم ؟ \_ عُرِّفُوا بشخص إلهي عنده السرَّ الذي يطلبونه ، وإماماً يقوم به ، ويدون تحصيله . وأقامه الحق فيهم قطبًا يدور عليه فلكهم ، وإماماً يقوم به ، ملكهم ، يقال له : « مداوى الكلوم » . فانتشر عنه فيهم من العلم والحكم والأسرار مالا يحصرها كتاب .

## 9 ( مداوى السكلوم وعلم السكيمياء )

تكونت الدهور ؛ وأول سر اطّلع عليه (هذا القطبُ ) الدَّهْرُ الأولُ ، الذي عنه تكونت الدهور ؛ وأول فعل أعطى ، فعلُ ماتقتضيه روحانية الساء السابعة ، الكونت الدهور ؛ وأول فعل أعطى ، فعلُ ماتقتضيه ووحانية الساء السابعة ، ويُصَيِّر الحديد ذهبا بالخاصِّيَّة . وهو سر عجيب . ولم يَطْلُب (= يُقْبل ) على هذا رغبة في المال ، ولكن رغبة في حسن المآل ، ليقف من ذلك على رتبة الكمال ، وأنه مُكْتَسب ولكن رغبة في حسن المآل ، ليقف من ذلك على رتبة الكمال ، وأنه مُكْتَسب المحركات في التكوين : فإنَّ المرتبة الأولى (تكون ) من عقد الأبخرة المعدنية بالحركات الفلكية والحرارة الطبيعية ، زئبقًا وكبريتًا . وكلُّ متكوِّن في المعدن فإنه يطلب الغاية التي هي الكمال ، وهو الذهبية . لكن تطرأ عليه (وهو) في المعدن ،

علَلٌ وأمراض : من يُبُس مُفْرط أو رطوبة مفرطة ، أو حرارة أو برودة ، تخرجه عن الاعتدال . فيؤثر فيه ذلك المرض صورة تسمى الحديد  $[F.139^a]$  أو النحاس أو الأُسْرُب (= الرصاص ) ، أو غير ذلك من المعادن .

(۱۷۳ه) فأعطى هذا الحكيم معرفة العقاقير والأدوية ، المزيل استعمالُها تلك العلة الطارئة على شخصية هذا الطالب درجة الكمال من المعدنيات التى هى الذهبية ، فأزالها ؛ فصح ومشى حتى لحق بدرجة الكمال . ولكن لا يقوى فى الكمالية قوة الصحيح الذى ما دخل جسمه مرض . فإن الجسد الذى يدخله المرض ، بُعَيْدَ أَن يَتَخَلِّص ويُنقي الخلوص الذى لا يشوبه كدر ، وهو الخلاص الأصلى : كبحيى فى الأنبياء وآدم - عليهما السلام ! - . ولم يكن الغرض الا درجة الكمال الإنسانى فى العبودية . فإن الله خلقه و فى أحسن تقويم ، الا درجة الكمال الإنسانى فى العبودية . فإن الله خلقه و فى أحسن تقويم ، ثم و رده أسفل سافلين ، ﴿ إلا اللَّذِينَ آمنُوا وَعَملُوا الصّالحَاتِ ﴾ = فأبتقوا على الصحة الأصلية . وذلك أنه (أى الإنسان) فى طبيعته اكتسب علل الأعراض وأمراض الأغراض ؛ فأراد هذا الحكيم أن يرده إلى و أحسن تقويم ، الذى خلقه الله عليه . فهذا كان قصد الشخص العاقل بمعرفة هذه الصنعة المساة بالكيمياء ، وليست سوى معرفة المقادير والأوزان .

1 ار حرارة C B العربة C B التخرجه B الله فيؤثر C B المارئة C B المحتى المحتى C B المحتى المحتى المحتى المحتى المحتى C B المحتى C و المحتى C B المحتى

#### ( النشأة الإنسانية )

(٧٤) فإن الإنسان لمَّا خلقه الله ... وهو آدم أصلُ هذه النشأة الإنسانية ، والصورة الجسمية الطبيعية العنصرية \_ رُكُّب جسده من حارٌّ [ F.139<sup>b</sup> ] وبارد ورطب ویابس ، بل من بارد یابس ، وبارد ورطب ، وحار رطب ، وحاريابس. وهي الأخلاط الأربعة: السوداء والبلغم والدم والصفراء. كما هي في جسم العالَم الكبير: النار والهواء والماء والتراب. فخلق الله جسم آدم من طين، وهو مزج الماء بالتراب ؛ ثم نفخ فيه نَفْساً وروحاً . ــ ولقد ورد في النبوة الأُولى ، في بعض الكتب المنزلة على أنبياء بني إسرائيل ، ما أذكر نصه الآن ، فإن الحاجة مَسَّت إلى ذكره ، فإن أصدق الأخبار ما روى عن الله ... تعالى ! ... . (٥٧٥) فَرَوَيْنَا عن مَسْلَمَة بن وَضَّاح ، مسندا إليه ، وكان من أهل قرطبة . فقال : قال الله في بعض ما أنزله على نبيّ في بني إسرائيل : « إني خلقت. يعني آدم ــ من تراب وماء ، ونفخت فيه نَفْسًا وروحًا . فَسُوَّيْتُ جسده من قِبَل التراب ، ورطوبته من الماء ، وحرارته من النُّفْس ، وبرودته من الروح . قال : ثم جعلت في الجسد ، بعد هذا ، أربعة أنواع أُخر ، لا تقوم واحدة منهن إلا بالأخرى ؛ وهي المِرَّتان والدم والبلغم . . ثم أسكنت بعضهن في بعض فجعلت مسكن اليبوسة في المِرَّة السوداء ، ومسكن الحرارة في المِرَّة الصفراء ، ومسكن الرطوبة في الدم ، ومسكن البرودة في البلغم . [ F.140<sup>a</sup> ] 18 ثم قال - جل ثناؤه ! - : فأى جسد اعتدلت فيه هذه الأخلاط ، كملت صحته 2 النشأة CB : النشاء K || 3 الجسمية CK : الجسدية B || حار CK : صحن B || 4-4 بل من ... والنراب B --: CK || 5 السوداء C: السوداء K || والصفراء C: والصفرا K || 6 والمراء و الماء C K (K والهوا و الما K || فخلق الله C K : فخلقه B || جسم آدم ( ادم K K K : 7-8 ولقد ورد ... في بني إسرائيل ( إسرايل C K ( K ) بورد في بعض كتب بني إسرائيل المنزلة ان الله قال فيها انزله على ذلك النبي B || 8 انبياء : انبياء : نبي C || 11-18 إن خلقت ... كملت صحته: أنظر رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء » ١-٢٣٠–٣٢ بعناية خير الدين الزركلي، المكتبة التجارية،القاهرة ١٩٢٨ ورواية النصهنا تختلف قليلاعن وايتها في الفتوحات || 11 نبي في K وأنبياه C || خلقت CK: خلقته B || 12 فسويت CK : فيبوسةB || 17 وسكنالرطوبة CK :والرطوبة B || ومسكن البرودة C K : والبرودة B || ثناؤه C : ثناوه K : ثناؤه B الله الله C B : هاذه كا

واعتدالت بنيته . فإن زادت واحدة منهن على الأنحرى وقهرتهن ، دخل السَّقْم على الأنحرى وقهرتهن ، دخل السَّقْم على الجسد بقدر ما زادت ؛ وإذا كانت ناقصة ، ضعفت عن مقاومتهن ، فدخل السُّقْم بغلبهن إياها ، وضعفها عن مقاومتهن . فعلم الطب هو أن يزيد ق الناقص ، أوينَّقُص من الزائد : طُلَبُ الاعتدالِ ، . . في كلام طويل عن الله . . . في كلام طويل عن الله . . تعالى ! .. ذكرناه في « الموعظة الحسنة » .

## ( مداوى السكلوم والآثار العلوية )

العلوى فيه من الآثار المودعة في أنوار الكواكب وسباحتها ، وهو « الأمر » العلوى فيه من الآثار المودعة في أنوار الكواكب وسباحتها ، وهو « الأمر » الذي أوحى الله في الساوات ، وفي اقتراناتها وهبوطها وصعودها وأوجها وحضيضها وقال ـ تعالى ! \_ : ﴿ وَأُوْحَىٰ في كُلِّ سَهَاءٍ أَمْرَهُا ﴾ وقال في الأرض : قال ـ تعالى ! \_ . وكان لهذا الشخص ، فيا ذكرناه ، مجالً رحب وباع مُتَسَع وقد م السابع من باب 12 اللوق والحال . لكن حصل له مافي الفلك المكوكب والأطلس ، بالكشف والاطلاع . وكان الغالب عليه قلب الأعيان في زعمه . والأعيان لا تنقلب ، عنها أنها ، جملةً واحدة . فكان هذا الشخص لا يَبْرَح [ £.140 ] 15

يسبح بروحانيته ، من حيث رصده وفكره ، مع المُقابِل في دَرَجه ودقائقه . وكان عنده ، من أسرار إحياء الموت ، عجائب . وكان ممّا خَصّه الله به أنه ما حلّ بوضع قد أجدب ، إلا أوجد الله فيه الخِصْب والبركة . كما روينا عن رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم ! \_ في خضر \_ رضى الله عنه ! \_ وقد سئل عن اسمه بخضر ، فقال \_ صلى الله عليه وسلم ! \_ : « ما قعد على فروة إلا اهتزت بخضراء » .

#### ( المعرفة الذاتية وعلم القوة )

(۷۷۷) و كان هذا الإمام له تلميذ ، كبير في المعرفة الذاتية وعلم القوة . وكان يتلطف بأصحابه في التنبيه عليه ، ويستر عن عامّة أصحابه ذلك ، خوفًا عليه منهم . ولذلك سُمّى مُذَاوِى الكُلُوم . كما استكمّ يعقوبُ يوسفَ عليهما السلام ! - حذرًا عليه من إخوته . وكان يشغل عامة أصحابه بعلم التدبير ومثل ذلك ، ثما يشاكل هذا الفن من نركيب الأرواح في الأجساد ، وتحليل الأجساد ، وتأليفها بخلع صورة عنها ، أو خلع صورة عليها ، - ليقفوا من ذلك على صنعة الله العلم الحكم . وعن هذا القطب خ ج علم العالم ، وكونِهِ وإنسانًا كبيرًا ، وأن و الإنسان ، مُختصره في الجرمية ، ومُضّاهيهِ في المغنى .

# (۷۸ه) فأخبرني الروح ، اللي أخذت منه ما أودعته في هذا الكتاب ،

أنه جمع أصحابه يومًا في دسكرة وقام فيهم [F.141ª] خطيبًا ، وكانت عليه مهابة . فقال : ﴿ افهموا عنى ما أرمزه لكم في مقامي هذا ، وفكروا فيه ، واستخرجوا كنزه ، واتساع زمانه في أيّ عالّم هو ؟ وإني لكم ناصح . وما كل 3 ما يُدْرَىٰ يُذَاع . فإنه لكل علم أهل يختص بهم . وما يمكن الانفراد . ولا يسع الوقت . فلابد أن يكون في الجمع فِطُرُّ مختلفة ، وأذهان غير مؤتلفة . والمقصود من الجماعة واحد . إياه أقصد بكلامي ، وبيده مفتاح رمزي . ولكل مقام 6 مقالً . ولكل علم رجالً . ولكل واردِحالً . فافهموا عنى ما أقول . وعوا ماتسمعون فبنور النور أقسمت ) وبروح الحياة ، وحياةِ الروح آليَّت ! إنى عنكم لمنقلب من حيث جئت . وراجعً إلى الأصل الذي عنه وُجِدتُ . فقد طال مَكْثي في هذه الظلمة . وضاق نَفَسى بترادف هذه الغُمَّة . وإنى سألت الرحلة عنكم . وقد أذِن لى -في الرحيل . فَأَثْبَتُوا على كلامي ، فتعقلون ما أقول لكم بعد انقضاء سنين -عَيِّنُهَا وذكر عددها \_ . فلا تبرحوا حتى آتيكم بعد هذه المدة . وإن بَرحْتُم ، 12 فَلْتُسْرِعُوا إِلَى هَذَا المَجلس الكُرَّة ( تِلْو الكَرَّة ) . وإنْ لَطُفَ مغناه ، وَغَلَّبَ على الحروف معناه، فالحقيقة ، الحقيقة ! والطريقة، الطريقة ! فقد اشتركت الجنة والدنيا في اللَّبِن والبناء، وإن كانت الواحدة من طين وتِبن ، والأُخرى 15 من عَسْجَد ولُجَيْن ، . . هذا ما كان من وصيته لبنيه . وهذه مسألة [٣.141ª] عظيمة ، رَمَزُها وراح . فَمَن عَرفَها استراح !

I وسكرة . . . + صومعة B (أسفل الكلمة بقلم الأصل) \$\mathbb{4}\$ يدرى . . . + يطلع B (عل الماش بقلم الأصل) \$\mathbb{1}\$ يفثى B (عل الماش بقلم الأصل) \$\mathbb{1}\$ وترتلفة B : . . + أى يفثى B (عل الماش بقلم الأصل) \$\mathbb{1}\$ وحياء \$\mathbb{1}\$ الحياء وحياء \$\mathbb{1}\$ \$\mathbb{1}\$ الحياء وحياء \$\mathbb{1}\$ \$\mathbb{

#### ( لقاء ابن عربي بابن رشد في قرطبة )

( ۱۷۹ ) ولقد دخلت يومًا بقرطبة على قاضيها أبى الوليد بن رشد ؛ وكان يرغب فى لقائى لمّا سمع وبلغه ما فتح الله به على فى خلوتى ؛ فكان يظهر التعجب مما سمع . فبعثنى والدى إليه فى حاجة ، قصدًا منه ، حتى يجتمع بى ، فإنه كان من أصدقائه . وأنا صبى ما بَقَلَ وجهى ولا طُرَّ شاربى . فعند ما دخلت عليه ، قام من مكانه إلى محبة وإعظامًا ، فعانقنى وقال لى : نكم ! قلت له : نكم ! فزاد فرحه بى لفهمى عنه . ثم استشعرت بما أفرحه من ذلك ، فقلت له : لا ! فانقبض ، وتغير لونه ، وشك فيا عنده . وقال لى : كيف وجدتم الأمر فانقبض ، وتغير لونه ، وشك فيا عنده . وقال لى : كيف وجدتم الأمر فى الكشف والفيض الإلهى : هل هو ما أعطاه لنا النظر ؟ \_ قلت له : نعم ، لا ! وبين نعم ولا تطير الأرواح من موادّها ، والأعناق من أجسادها . فاصفرً لونه ، وأحذه الإفكل ، وقعد يحوقل ، وعرف ما أشرت اليه . وهو عين لونه ، وأخذه الإفكل ، وقعد يحوقل ، وعرف ما أشرت اليه . وهو عين لونه ، وأخذه المنالة التى ذكرها هذا القطب الإمام ، أعنى « مُدَاوى الكُلُوم » .

(٥٨٠) وطلب بعد ذلك من أبى الاجتماع بنا ليعرض ما عنده علينا : هل هو يوافق أو يخالف ؟ فإنه كان من أرباب الفكر والنظر العقلى . فشكر الله 15 تعالى ! ــ الذى كان فى زمان رأى فيه من دخل خلوته جاهلاً ، وخرج مثل هذا

\$ لقائي C : لقاي K : لقاي B || ما فتح C K : بما فتح B || يغلهر اصدقائه ( اصدقايه K ) C K ( K ) بغلهر ما سمع C K : بمثنى من أصدقائه ( اصدقايه C K ) : فلا المعرف B || ك ولا اخضر B || فعداء دخلت عليه B || 5 ولا طر K C K ) : ولا اخضر B || فعداء دخلت عليه C K : فعداءا أبصرف B || 3 و لغير لونه ... فيا عنده C K من مكانه C K الفهمي عنه C K || 8 و لغير لونه ... فيا عنده C K ) : و C K من مكانه C K العلمي : الإلمي : الإلمي B || 3 و لغير لونه ... فيا عنده C K ) : و B اعطاء C K العلم العلم B || 4 العلم C K العلم العلم C K العلم العلم B || 11 العلم C K العلم العلم C K العل

الخروج ، من غير درس ولا بحث [F. 241a] ولا مطالعة ولا قراءة . وقال : هذه حالةً أثبتناها ، وما رأينا لها أربابا . فالحمد لله الذي أنا في زمان فيه واحد من أربابها ، الفاتحين مغالق أبوابها ! والحمد لله الذي خَصَّني برؤيته ! (٥٨١) ثم أردت الاجتماع به مرةً ثانية . فأقيم لى .. رحمة الله ! .. فالواقعة في صورة ، ضُرِب بيني وبينه فيها حجاب رقيق ، أنظر إليه منه ولا يبصرني ولا يعر ف مكانى ، وقد شُغِل بنفسه عنى . فقلت : إنه غير مراد لما نحن عليه . فما اجتمعت به حتى دَرَجَ ، وذلك سنة خمس وتسعين وخمس مائة ، عدينة مَرَّاكُش ، ونقل إلى قرطبة ، ومها قبره . ولَمَّا جُعِل النابوت الذي فيه جسده على الدابة ، جُعلت تواليفه تعادله من الجانب الآخر . وأنا واقف ، ومعى الفقيه الأديب أبو الحسن محمد بن جُبيّر ، كاتب السيد أبي سعيد ، وصاحي أبو الحَكَم عمرو بن السُّرَّاج، الناسخ. فالتفت أبو الحَكَم إلينا وقال: ألاتنظرون إلى من يعادل الإمام ابن رشد في مركوبه ؟ هذا الإمام ، وهذه أعماله .. يعني 12 تواليفه ! . .. فقال له ابن جُبَيْر : يا ولدى ، نِعْمَ ما نظرت ! لافُضَّ فوك ! فَهَيَّدْتُها عندى موعظةً وتذكرة . رحم الله جميعهم ! وما بقى من تلك الجماعة ( الآن ) غيرى . وقلنا في ذلك : 15

هَذَا الإِمَامُ وَهَالِهِ أَعْمَامُ اللهِ الْمُعَامُ وَهَالِهُ وَهَالِهُ الْمُعَالُهُ اللهُ [ F. 142b

#### ( مداوى المكلوم وعلم الفلك )

8 وأنه لو كان على غير هذا القطب و مداوى الكلوم ، قد أظهر سرّ حركة الفلك ، و أنه لو كان على غير هذا الشكل الذى أوجده الله عليه ، لم يصح أن يتكون شيء في الوجود الذى تحت حيطته ؛ وَبَيَّنَ الحكمة الإِلْهَية في ذلك لِيُرِى الألباب علم الله في الأشياء ، وأنه بكل شيء عليم ، و لا اله إلا هو العليم الحكيم ، . و في معرفة الذات والصفات ، علم ما أشار اليه هذا القطب . - فلو تحرك غير المستدير لَمَا عَمَرُ الخلاءُ بحركته ؛ وكانت أحياز كثيرة تبقى في الخلاء ؛ فكان لا يتكون عن تلك الحركة تمام أمر ؛ وكان يَنْقُص منه قَدْرَ ما نقص فكان لا يتكون عن تلك الحركة تمام أمر ؛ وكان يَنْقُص منه قَدْرَ ما نقص الجارية في وضع الأسباب .

(٥٨٣) وأخبر هذا القطب أن العالم موجود ما بين المحيط والنقطة ، على المحيط والنقطة ، على المراتبهم وصِغَر أفلاكهم وعِظَمِها وأن الأقرب إلى المحيط أوسع من الذي في جوفه فيومه أكبر ، ومكانه أفسح ، ولسانه أفصح ، وهو إلى التحقق بالقوة والصفاء أقرب . وما انحط إلى العناصر نزل عن هذه الدرجة ، حتى إلى كُرة الأرض . وكل جزء في محيط ، يقابل ما فوقه وماتحته بذاته ، لايزيد واحد على الآخرشيء ، وإن اتسع الواحد وضاق

الآخر. وهذا من إيراد الكبير على الصغير ، والواسع [F.143<sup>a</sup>] على الضيَّق ، من غير أن يوسَّع الضيِّق أو يضق الواسع والكل ينظر إلى النقطة بدواتهم . والنقطة ، مع صغرها ، تنظر إلى كل جزء من المحيط بها بداتها . فالْمُخْتُصر 3 (هو ) المحيط ، والمُخْتَصر منه (هي ) النقطة . وبالعكس . فانظر !

(٥٨٤) ولمّا انحطً الأمر إلى العناصر حتى انتهى إلى الأرض ، \_ كُثر عكرهُ : مثل الماء في الْحُبّ ، والزيت وكل مائع في الدّن ، يتنزل إلى أسفله وعكرهُ ، ويصفو أعلاه . والمعنى في ذلك ما يجده عالم الطبيعة من الحجب المانعة عن إدراك الأنوار ، من العلوم والتجليات : بكدورات الشهوات والشبهات الشرعية وعدم الورع في اللسان والنظر والساع والمطعم والمشرب والملبس والمركب والمنكع ، وكدورات الشهوات ، بالانكباب عليها والاستفراغ فيها ، وإن كانت حلالاً . وإنما لم يَمْنَعْ نَيْلُ الشهوات في الآخرة \_ وهي ( أي شهوات الآخرة ) أعظم من شهوات الدنيا – من التجلى : لأن التجلّي هناك على الأبصار ، وليست 12 الأبصار بمحل للشهوات ؛ والتجلي هنا ، في الدنيا ، إنما هو على البصائر والبواطن دون الظواهر ، والبواطن محل الشهوات . ولا يجتمع التجلّي والشهوة في محل واحد . فلهذا جنع العارفون والزهاد ، في هذه الدنيا ، إلى التقليل من نيل واحد . فلهذا جنع العارفون والزهاد ، في هذه الدنيا ، إلى التقليل من نيل واحد . فلهذا جنع العارفون والزهاد ، في هذه الدنيا ، إلى التقليل من نيل واحد . فلهذا بكسب حُطامها . [ £ 143b]

\* \* \*

1 — 5 وهذا من إيراد ... إلى الأرض " B — ; CK وهذا من إيراد ... إلى الأرض " B — ; CK وهذا من إيراد ... إلى الأرض " B — ; CK والحب — بالضم — الحابية وهي من أصل كا والحب — بالضم — الحابية وهي من أصل تارسي معرب إ والزيت وكل مائع (مايع CK (K ) : والمايع B إ يتنزل CK إ ينزل B إلى أسفله CK ; إلى السفل B إ 8 الأنوار CK : أنوار B إ 8 من العلوم CK : العلوم B إلى أسفله CK : CK والشهات CK : الشهات CK إ 11 الآخرة CK : الاخرة CK إ المسائر CK : ممثل الشهوات CK : ممثل الشهوات CK المسائر CK : المسائر CK : المسائر CK : العسائر CK : كل

#### ( مراتب الابدال )

3 الأبدال، يحفظ الله بهم الأقاليم السبعة ؛ لكل بكل إقليم ، واليهم تنظر روحانيات السباوات السبع . ولكل شخص منهم قوة ( منبعثة ) من روحانيات الأنبياء الكائنين في هذه الساوات ، وهم : إبراهيم الخليل، يليه موسى ، يليه هرون ، ولكائنين في هذه الساوات ، وهم : إبراهيم الخليل، يليه موسى ، يليه هرون ، يتلوه إدريس ، يتلوه يوسف ، يتلوه عيسى ، يتلوه آدم \_ سلام الله عليهم أجمعين ! \_ . وأما يحيى فله تردد بين عيسى وبين هرون \_ فينزل على قلوب مؤلاء الأبدال السبعة من حقائق هؤلاء الأنبياء \_ عليهم السلام ! \_ . وتنظر وبا أودع الله في حركات هذه الساوات السبع من الأسرار والعلوم والآثار وبما أودع الله في حركات هذه الساوات السبع من الأسرار والعلوم والآثار العلوية والسفلية . قال \_ تعالى ! \_ : ﴿ وَأُوْحَىٰ في كُلُّ شَهَاءٍ أَمْرَهَا ﴾ . فلهم العلوية والسفلية . قال \_ تعالى ! \_ : ﴿ وَأُوْحَىٰ في كُلُّ شَهَاءٍ أَمْرَهَا ﴾ . فلهم صاحبُ تلك الساعة ، وسلطان ذلك اليوم .

#### ( الإقلم الرابع وبدله )

(٥٨٦) فكل أمر علمي يكون في يوم الأحد، فمن مادَّة إدريس - عليه السلام ! . . وكل أثر عُلُوى يكون في ذلك اليوم ، في عنصر الهواء والنار ، . . 3 فَمِنْ سِبَاحة الشمس ونظرِها المودَع من الله \_ تعالى ! \_ فيها . وما يكون من أثر في عنصر الماء والتراب ، في ذلك اليوم ، فَينْ حركة الفَلك الرابع . وموضعُ هذا الشخص ، الذي يحفظه ، [F. 144ª] من الأقاليم الرابع

(٥٨٧) فممًّا يحصل لهذا الشخص المخصوص من الأبدال ، بهذا الإقلم ، من العلوم: علمُ أسرار الروحانيات، وعلمُ النور والضياء، وعلم البرق والشعاع، وعلم كل جسم مستنير ، ولماذا استنار ؟ وما المِزاج الذي أعطاه هذا القبول ، مثل الْحُبَاحِب من الحيوان ، وكأصول شجر التين من النبات ، وكحجر المَهَىٰ والياقوت ، وبعض لحوم الحيوان ؟ \_ وعلمُ الكمال في المعدن والنبات والحيوان والإنسان والمُلَك ؛ \_ وعلمُ الحركة المستقيمة حيثًا ظهرت في حيوان 12 أونبات ؛ \_وعلم التأسيس وأنفاس الأنوار؛ \_ وعلم خَلْع الأرواح المدبِّرات، والحيوان والإنسان والْمَلَك ؟ \_ وعلمُ الحركة المستقيمة حينما ظهرت في حيوان وإيضاح الأمور المبهمات ، وحلِّ المشكل من المسائل الغامضة ؛ \_ وعلمُ النغمات 15 الفلكية والدولابية ، وأصواتِ آلات الطرب من الأوتار وغيرها ؛ - وعلمُ المناسبة بينها وبين طبائع الحيوان ، وما للنبات منها ؟ - وعلم ما إليه تنتهي المعانى الروحانية والروائح العطرية ، وما المِزاج الذي عَطَّرها ؟ ولماذا ترجع ؟ 18 وكيف ينقلها الهواء إلى الإدراك الشمى ؟ وهل هو جوهر أو عرض ؟ - كل ذلك

2 مادة CK : روحانية B || 3 الهواء C : الهوا K : الهوآء B || والناز . `. + نى ذلك اليوم B | 4 المودع ... نيما B - : C K | الماء C ي: الما B : الماء B | 8 والضياء C : والضيا K : والضيآء B || 10 مثل الحباحب C K : كالحباحب B || 12 عيث ما K ا حيث الله التأميس C التأميس B الله المائل 15 الكالي 15 السايل BK : C طبايع 17 | BK الات 17 طبايع BK المايل 18 الروائح C : الروايح B K إ 16 المواء C : الموا E المواء B المواتع

يناله ويعلمه ( هذا الشخص المخصوص من الأبدال ) صاحب ذلك الإقليم ، في ذلك اليوم وفي سائر الأيام ، في ساعات حكم ذلك الفلك ، وحكم ما فيه من الكواكب ، وما فيه من روحانية النبي . ـ هكذا إلى تمام دور الجمعة .

## ( الإقليم السابع وبدله )

(٥٨٨) وكل أمر علمي [۴.144] يكون في يوم الاثنين ، فمن روحانية آدم ــ عليه السلام ! ـ . وكل أثر علوى في عنصر الهواء والنار ، فمن سباحة القمر . وكل أثر سفلي في عنصر الماء والتراب ، فمن حركة فلك السهاء الدنيا . ولهذا الشخص ( المخصوص من الأبدال ) ، الإقليم السابع . وفما يحصل لهذا البدل من العلوم في نفسه ، في يوم الإثنين ، وفي كل ساعة من ساعات أيام الجمعة ، مما يكونلهذا الفلك حكم فيها :علم السعادة والشقاء ، وعلم الأساء وما لها من الخواص ، وعلم الممد والمبرو والنوس .

## 12 ( الإقليم الثالث وبدله )

(٥٨٩) وكل أمر علمى يكون في يوم الثلاثاء ، فمن روحانية هرون - عليه السلام ! - . وكل أثر علوى في عنصر النار والهواء ، فمن روحانية الأحمر . وكل أثر سفلي في ركن الماء والتراب ، فمن حركة الفلك الخامس . ولهذا البدل من الأقاليم ، الإقليمُ الثالث . فممًّا يعطيه من العلوم في هذا اليوم ،

وفى ساعاته من (سائر) الأيام: علمُ تدبير الملك وسياسته، وعلم الْحِمْيَة والحماية وترتيب الجيوش والقتال ومكايد الحروب، وعلمُ القرابين وذبح الحيوان، وعلمُ أسرار أيام النحر وسريانِهِ في سائر البقاع، وعلمُ الهدى والضلال وتميَّز الشبهة من الدليل.

## ( الإقليم السادس وبدله )

( ٩٩٠) وكل أمر علمي يكون في يوم الأربعاء ، فمن روحانية عيسي - 6 عليه السلام ! - . وهو يوم النور . - وكان له ( أي لسيدنا عيسي ) نظر الينا في دخولنا في هذا الطريق التي نحن اليوم عليها . - وكل أثر في عنصر [ ٤٠ المنار والهواء ، فمن روحانية سباحة الكاتب في فلكه . وكل أثر سفلي في ركن الماء والتراب ، فمن حركة فلك الساء الثانية . وللبدل ، وكل أثر سفلي في ركن الماء والتراب ، فمن حركة فلك الساء الثانية . وللبدل ، صاحب هذا اليوم ، الإقليم السادس . ومما يحصل له من العلوم ، في هذا اليوم وفي ساعته من الأيام : علم الأوهام والالهام والوحي والآراء والأقيسة والرؤيا والعبارة والانحتراع الصناعي والعطردة ؛ وعلم الغلط الذي يعلق بعين الفهم ؛ وعلم التعاليم ، وعلم الكتابة والآداب ، والزَّجْر والكهانة والسحر والطّلِسْمات والعزائم .

#### ( الإقليم الثاني وبدله )

( ۱۹۹ ) وكل أمر علمي يكون في يوم الخميس ، فمن روحانية موسى - عليه السلام ! - . وكل أثر علوى في ركن النار والهواء ، فمن سباحة المشترى ؛ وكل أثر سفلي في عنصر الماء والتراب ، فمن حركة فلكه . - ولهذا البدل من الأقاليم ، الإقليم الثاني . ومما يحصل له من العلوم ، في هذا اليوم وفي ساعاته من الأيام : علم النبات والنواميس ، وعلم أسباب الخير ومكارم الأخلاق ، وعلم القربات الإلهية ، وعلم قبول الأعمال وأين يُنتَهى بصاحبها ؟ وعلم الخامس وبدله )

(٥٩٢) وكل أمر علمي يكون في يوم الجمعة ـ يكون لهذا الشخص اللي يحفظ الله به الإقليم الخامس ـ فمن روحانية يوسف ـ عليه السلام ! ـ . وكل أثر علوى ، يكون في ركن النار والهواء ، فمن نظر كوكب الزُّهْرَةِ . وكل أثر سفلي في ركن الماء والأرض ، فمن حركة فلك الزُّهْرَة . وهو من الأمر الذي ( أوحى الله في كل سهاء ، . وهذه الآثار [F.145b] هي « الأمر الإلهى الذي يَتُنزُّل بين السهاء والأرض ، . وهو في كل ما يتولد بينهما : بين السهاء ، بما ينزل منها : ؛ وبين الأرض ، عا تقبل من هذا النزول ، كما يقبل رحم الأُنثي الماء من الرجل للتكوين ، والهواء الرطب من الطير . قال ــ تعالى !: ﴿ خَلَقَ سَبْعَ سَهَاوَات وَمِنَ ٱلأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ ٱلأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ الله عَلَىٰ كُلِّ شَيء قَدِيرٌ ﴾ - والقدرة مالها تعلُّق إلا بالإيجاد ؛ فعلمنا أن المقصود 3 والهواء C : والهوا K : الما B : الما B : الما B : الما C : الما C : الما C الما ته C الما ته C الم سامات B | 7 الإلمية : الالهية B | 7 | Q K - : B | 1 مهملة في اصل K ) | بصاحباً . . + ن B K إ 9 لملنا C B : لهاذا K إ 10 السلام CK : السلم B || 11 والهراء C : والهوا ' K : والهوآء B || 13 || B أوحى ... ساء : آية ١٢ سورة حم السجدة (٤١) بتصرف || 13 ساء C : سا K : سبآء B الآثار C B : الآثار K الإلمي : الالامي B K الأثار C B الآثار الإلمى C K أي كلّ C K ؛ كل B إل 16 الانثى C K ؛ المرأة B إل والمواء . C الرطب من الطبر B - : C K ( الرطب من الطبر B - : C K ( الموا B - : C الموا تعلى B K || 17–18 خلق ... قدين : آية ١٢ سورة الطلاق (٦٥) || سبارات K : سموات C B شيء: شي K ثني، 18 ال C B

بهذا التنزل إنما هو التكوين . - ومما يحصل له (أى لهذا البدل على الإقليم الخامس ) من العلوم ، في هذا اليوم وفي ساعاته من الأيام : علم التصوير من حضرة الجمال والأنس ، وعلم الأحوال .

### ( الإقليم الاول وبدله )

(٩٩٥) وكل أمر علمى يكون فى يوم الشبت ، لهذا البدل الذى له حفظ الإقليم الأول ، فمن روحانية إبراهيم الخليل ... عليه السلام ! ... وما يكون فيه من أثر علوى ، فى ركن النار والهواء ، فمن حركة كوكب كيّوان فى فلكه . وما كان من أثر فى العالم السفلى .. ركن الأرض والماء ... فمن حركة فلكه . يقول ... تعالى ! ... فى الكواكب السيارة : ﴿ كُلُّ فِى فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴾ . وقال ... ويعالى ! ... فى الكواكب السيارة : ﴿ كُلُّ فِى فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴾ . وقال ... ويعالى ! .. فى الكواكب السيارة : ﴿ كُلُّ فِى فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴾ . فخلقها (أى هذه الكواكب ) للاهتداء معالى ! ... وهما يحصل له (أى لهذا البدل الذى له حفظ الإقليم الأول ) من العلوم ، فى هذا اليوم ، وفى ساعاته من باقى الأيام ليلاً ونهارًا : علمُ الثبات والتمكين ، 12 وعلمُ الدوام والبقاء

#### ( مقامات الابدال السبعة وهجيراهم )

( ٩٤ ) وأُعْلِم هذا الإمام بمقامات هؤلاء الأبدال وهِجِّيرَاهُم . وقال : 15 إن مقام ( البدل ) الأول وَهِجِّيرَه : ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءً ﴾ . \_ وسبب ذلك ، كونُ الأولية له ، [ F. 146 ] إذ لو تَقَدَّمَ له ( = عليه ) مِثْلٌ ، لَمَا صَحَت

2 من العلوم C K ؛ من العلم B || 3 وعلم الاحوال . . + ن K (علامة الفصل بين الفقر أت ) || 6 ابر اهيم C K ؛ والهواء B ؛ والهواء B || كيوان C K ) . المتاال B || 8 والماء C ن والماء B || 9 يقول تمالى (تملى K ) . . . للاهتداء المتاال B || 8 والماء C K ) . . . والمآء B || 9 يقول تمالى (تملى K ) . . . للاهتداء ( للاهتداء K ) بها C K ) بها B - : C K أو C K أو الماء C K أو النجم . . . يسبحون : آية ١٦ سورة النجام ( ١٦ ) || 12 ليلا ونهاوا C K || الدوام C K || وهجير اهم C K || المس . . . شيء ن آية ١١ سورة الشورى ( ٤٠ ) || شيء : شيء ن كي C K || 16 وهجير ه . . . (أي ذكره إذ الهجير ه و ما أسهاء الأضداد )

له الأولية ، فَذِكْرُهُ مناسب لمقامه ... ومقام الشخص ( ... البدل ) الثانى فى هِجِّيرِه : ﴿ لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قَبْلَ ٱنْ تَنْفُدَ كَلِمَاتُ رَبِّى ﴾ . وهو مقام العلم الإلهى ، وعلم قد لا ينتهى . وهو ( أى العلم ) الثانى من الأوصاف ، فإن أول الأوصاف الحياة ، ويليه العلم . .. وَهِجِّيرِ الشخص الثالث ومقامه : ﴿ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلا تُبْصِرُونَ ؟ ﴾ . وهو المرتبة الثالثة : فإن الآيات الأول هي الأساء الإلهية ، والآيات الثوانى ( هي التي ) في الآفاق ، والآيات التي تلي الثوانى ( هي التي ) في أنفسنا . قال ... تعالى ! ... : ﴿ سَنُرِيهِمْ آياتِنَا في الآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهمْ ﴾ . في أنفسنا . قال ... تعالى ! ... : ﴿ سَنُرِيهِمْ آياتِنَا في الآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهمْ ﴾ . فلهذا اختص بهذا الهجِّيرِ ، البدلُ الثالثُ من الأبدال . ...

وهو (أي التراب) ومقام (البدل) الرابع في هِجِّيرِهِ: ﴿ يَالَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا﴾. وهو (أي التراب) الركن الرابع من الأركان الذي يطلب المركز ، عند من يقول به ؛ فليس لنقطة الأكرة (شيء) أقرب من الأرض ؛ وتلك النقطة كانت سبب وجود المحيط . فهو (أعنى هذا البدل الرابع) يطلب القرب من الله ، موجد الأشياء ؛ ولا يحصل (هذا القرب) إلا بالتواضع ؛ ولا أنزل في التواضع من الأرض . وهي (= الأرض) منابع العلوم وتفجر الأنهار . وكل ما ينزل من المعصرات فإنما هو من بخارات الرطوبات التي تصعد من الأرض . فمنها تنفجر العيون والأنهار ؛ ومنها تخرج البخارات إلى الجو ، فتستحيل ماءا فتنزل غيثا . ولهذا اختص الرابع (من الأبدال) بالرابع من الأركان .

1 القامه ... بن K ( علامة الفصل بين الفقرات ) || لنفد ... ربي : آية ١٠٩ سورة الكهنت (١٨) || 3 الالحى B للهناء B للهناء ك الكهنت (١٨) || 3 الالحى B للهناء ك الكهنت (١٨) || 3 الالحى B للهناء ك الكهنت (١٨) || 3 الألماء ك اللهناء ك اللهناء ك الالهناء ك الالهناء ك الالهناء ك الالهناء ك اللهناء كاللهناء ك اللهناء ك اللهناء كاللهناء ك اللهناء كاللهناء كاللهن

(ه٩٥) ومقام (البدل) الخامس (فَاسْالُوا أَهْل [F. 146b] الذَّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَتَعْلَمُونَ ). ولا يسْأَل إلا المولودُ ، فإنه في مقام الطفولة - من الطّفل وهو النَّدَى قال - تعالى ! - : (أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ لاَ تَعْلَمُونَ شَيْمًا ) = فلا يَعْلَم (الولد) حتى يَسْأَل. فالولد في المرتبة الخامسة ، لأن أمهانه أربعة وهي الأركان ؛ فكان هو العين الخامسة . فلهذا كان السؤال فجير البدل الخامس من بين الأبدال . -

وأما مقام (البدل) السادس ، فَهِجِيرُهُ : ﴿ أُفُوضُ أُمْرِي إِلَى اللهِ ﴾ . وهي المرتبة السادسة ، فكانت ا(لُبَدَلِ) السادس . وإنما كانت السادسة له ، لأنه في المرتبة المخامسة – كما ذكرنا – يسأل ، وقد كان لا يعلم ، فعند ما وسأل عَلِم ، ولمّا عَلِم تَحَقَّق بعلمه بربه فَفَوَّض أمره البه ، لأنه عُلِم أن أمره ليس بيده منه شيء ، و وأن الله يفعل ما يريد ، فقال : قد علمت أن الله ليس بيده منه شيء ، و وأن الله يفعل ما يريد ، فقال : قد علمت أن الله لمّا مَلَّكَني أمري – و وهو يفعل ما يريد ، حَلِمْتُ أن التفويض في ذلك و أرجع لى ، فلذلك أمّري – وهو يفعل ما يريد ، حَلِمْتُ أن التفويض في ذلك و أرجع لى ، فلذلك أتَّخَذَهُ هِجِيرًا .

(٥٩٦) ومقام (البدل) السابع: ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الآمَانَةَ ﴾. وذلك أن لها (أى للأمانة) المرتبة السابعة. وكان أيضًا تكوين آدم ، المعبَّر عنه بالإنسان ، 15 في الرتبة السابعة : فإنه (صادر)عن عقل ثم نفس ثم هباء ثم فلك ثم فاعلين

النار والهواء) ثم منفعلين (الارض والماء). فهذه ستة (رتب وأطوار). ثم تكوَّن الإنسان ، الذي هو آدم ، في الرتبة السابعة . ولمَّا كان وجود الإنسان في السُّنبُلُة ، ولها من الزمان في الولاية سبعة آلاف سنة فوجد في الرتبة السابعة من المدة [F. 147 ] . فما حمل الأمانة إلاّ من تحقَّق بالسبعية . وكان هو السابع من الأبدال ، فلذلك أتَّخَذَ هجِّيرًا هذا الآية . — فهذا قد بينا لك مراتب الأبدال .

## ( خلفاء القطب مداوى الــكلوم )

9 فى زمان حبسه فى هيكله وولايته فى العالم ، إذا وقف لوقفته سبعون قبيلة ، كلامة ولمان حبسه فى هيكله وولايته فى العالم ، إذا وقف لوقفته سبعون قبيلة ، كلهم قد ظهرت فيهم المعارف الالهية وأسرار الوجود . وكان ، أبدًا ، لا يتّعدّى كلامة السبعة . ومكث زمانًا طويلاً فى أصحابه . وكان يُعيّنُ فى زمانه ، من أصحابه . وكان يُعيّنُ فى زمانه ، من أصحابه . وكان يُعيّنُ فى زمانه ، من أصحابه . وكان شخصًا فاضلاً ، كان أقرب الناس إليه مجلسًا ، كان اسمه المُسْتَسْلِم . فلمًا ذرّج هذا الإمام ، ولي مَقَامَة فى القطبية المُسْتَسْلِم . وكان غالب علمه عِلْم الزمان . وهو علم شريف ، منه يعرف الأزل ، ومنه ظهر قوله .. عليه السلام ! .. : وهذا علم لا يعلمه إلا الأفراد من الرجال . وهو المعبّر عنه بالدهر الأول ، ودهر الدهور وعن هذا الأزل وجد الزمان . وبه تَسمّى عنه بالدهر ، وهو قوله .. عليه السلام ! .. : « لاتَسبّوا الدهر فان الله هو الدهر ». الله بالدهر ، وهو قوله .. عليه السلام ! .. : « لاتَسبّوا الدهر فان الله هو الدهر ». الم يقف فى شىء ينسبه إلى الحق ، فإن له الاتّساع الأعظم .

1 منغملين B : منغملان C K | 2 | 1 | 2 أدم C B : ادم K | 3 | 3 | 4 الدمة B | المدمة B : بالسبعة b : بالسبعة C K | الآية C B : بالسبعة C K | الآية C B : الآية C K | الآية C B : الآية C B | الآية C K | الألمية C K : الألمية C K السلام C K : السلم C K الألمية C K الألمية C B | الاسلام C B | الاسلام C B | الاعظم C B | الاعظم C C الاشيء : ولا شي كا ولا شيء ولا

اختلف العقائد. وهذا العلم يقبلها كلها ، ولايرد منها شيئا. وهو العلم العام . اختلف العقائد. وهذا العلم يقبلها كلها ، ولايرد منها شيئا. وهو العلم العام . وهو الظرف الإلهي . وأسراره عجيبة . ماله عين موجودة . وهو في كل شيء 3 حاكم . يقبل الحقّ نِسْبَتَه ، ويقبل الكونُ نِسْبتَه . هو سلطان الأساء كلّها ، المُعَيَّنَةِ والمُغَيِّبَةِ عنا . — فكان لهذا الإمام فيه اليد البيضاء . وكان له ، من علمه بدهر الدهور ، علم حكمة الدنيا في لعبها بأهلها ؛ ولم سمى لعبا ، والله أوجده ؟ 6 وكثيرًا ما يُنسب اللعب إلى الزمان ، فيقال : لعب الزمان بأهله . — وهو متعلق السابقة ، وهو الحاكم في العاقبة . — وكان هذا الإمام يذم الكسب ولا يقول به ، مع معرفته بحكمته . ولكن كان يرقى بذلك هم أصحابه عن التعلّق بالوسائط . وأخبرت أنه ما مات حتى علم من أسرار الحق في خلقه ستة وثلاثين ألف علم وخمس مائة علم ، من العلوم العلوم العلويّة خاصة .

(٩٩٥) ومات ( الإمام المُستَسلِم ) ـ رحمه الله ! ـ . وولى بعده شخص الله السمه ( مَظْهَر الحق ) . عاش مائة وخمسين سنة ومات . وولى بعده واضل أسمه ( مَظْهَر الحق ) . عاش مائة وخمسين سنة ومات . وكان كبير الشأن ، ظهر بالسيف . عاش مائة وأربعين سنة . مات مقتولاً في غزاة . كان الغالب على حاله من الأسهاء الإلهية ( القهار ) . . 15 ولمًا قُتِل ، وَلَى بعده شخصٌ يقال له : لقمان ـ والله أعلم ! ـ . [ [ F. 148<sup>a</sup> ] . عاش مائة وعشرين سنة .

كان عارفًا بالترتيب والعلوم الرياضية والطبيعية والإِلَهية . وكان كثير الوصية لأصحابه . فإن كان ( هذا الإمام )هو لقمان ، فقد ذكر الله لنا ما كان يوصى به ابنه ، ممّا يكُلُّ على رتبته في العلم بالله ، وتحريضه على القصد والاعتدال في الأشياء ، في عموم الأحوال .

السلام ! ... ، ولى بعده شخص اسمه و الكاسب » . وكانت له قدم راسخة في علم المناسبات بين العالكيين ، والمناسبة الإلهية التي وجد لها العالكم على هذه الصورة التي هو عليها . كان هذا الإمام إذا أراد إظهار أثر ما في الوجود ، نظر في نفسه إلى المؤثّر فيه من العالكم العلوى ، نظرة مخصوصة على وزن معلوم ، فيظهر ذلك الأثر من غير مباشرة ولا حيلة طبيعية . وكان يقول : إن الله أودع العلم كله في الأفلاك ، وجعل الإنسان مجموع رقائق العالكم كله . فمن الإنسان في الانسان ، ما أودع الله عند ذلك الشيء من الأمور ، التي أمنّه الله عليها ليؤديا إلى هذا الإنسان [ F. 148 ] ، وبتلك الرقيقة يحوك الإنسان ، ما أودع الله عند ذلك الشيء من الأمور ، التي أمنّه الله عليها ليؤديا إلى هذا الإنسان [ F. 148 ] ، وبتلك الرقيقة يحرك الإنسان وللإنسان أثر فيه . فكان لهذا ( الإمام ) كشفُ هذه الرقائق ومعرفتها . وهي ( أغي هذه الرقائق ) مثل أشعة النور .

18 (٢٠١) عاش هذا الإمام تمانين سنة . ولمَّا مات ، ورثه شخص يسمى

و جامع الحِكم ، عاش مائة وعشرينسنة . له كلام عظيم فى أسرار الأبدال ، والشيخ والتلميذ , وكان يقول بالأسباب . وكان قد أُعطى أسرار النبات . وكان له فى كل علم ، يختص بأهل هذا الطريق ، قدم ً . ... وفيا ذكرناه ، 3 فى هذا الباب ، غنية . والله يقول الحق وهو يهدى السبيل !

\* \* \*

I مانه B : مايه K : مأية B | 4 السبيل . . + بلغت قرآءة ( الاصل قراه ) عليه أحسن الله كتبه على النشى K ( على الهامشر يقلم عمالف للاصل )

# البتاكِ السَّادِسُعَشَرُ

في معرفة المنازل السفلية والعلوم الكونية ومبدأ معرفة الله منها ومعرفة الأوتاد والأبدال ومن تولاهم الله من الأرواح العلوية وترتيب لأفلاكها

(٦٠٢) عِلْمُ ٱلكَفَائِفِ أَعْلاَمٌ مُرَتَّبَةً هِيَ الدَّلِيلُ عَلَىٰ ٱلْمطْلُوبِ لِلرُّسل وَهِيَ ٱلَّتِي حَجَبَتُ أَسْرَارَ ذِي عَمَهِ وَهِيَ ٱلَّتِي كَشَفَتْ مَعَالِم السَّبُل لَهَا مِنَ العَالَمِ ٱلْعُلُوِيُّ سَبْعَتُ لَلَّهِ مِنَ ٱلهِلاَلِ وَخُذْ عُلُوًّا إِلَىٰ زُحَل لَوْلاَ ٱلَّذِى أَوْجَدَ ٱلأَوْنَادَ أَرْبَعَسةً رَسِّي بِهَا ٱلأَرْضَ فَٱبْتُزَّتْ مِنَ ٱلمَيل لَمَا ٱسْتَقَرَّ عَلَيْهَا مَنْ يُكُونُ بِهَا فَأَعْجَبْ لَهُ مَثَلاً نَاهِيكَ مِنْ مَثَل!

## ( منافذ الشيطان الأربعة من جهات الإنسان الأربعة )

(٦٠٣) إعلم - أيدك الله ! - أنّا قد ذكرنا ، في الباب الذي قبل هذا ، منازلَ الأبدال ومقاماتِهم ؛ وَمَن تَوَلَّأُهم من الأرواح العلوية ، وترتيب أفلاكها : وما للنيِّرات فيهم من الآثار ، ومالهم من الأقاليم . فلنذكر في هذا الباب مما تَرْجَمْتُ عليه,

(٦٠٤) المنازل السفلية ، هنا ، عبارةً عن الجهات الأربع التي يأتي منها

2 مبدأ C B : رمبدا K | 3 الله . . + تعلى B || 4 الكثائف C : الكتايف B K || 3 | 7 سي C K : رسا B || بها C K : به B فابتزت من الميل . . (أي سلب عنها الاهتزاز ) || 10 أيدك ألله B - : C K إ قبل هذا C K : قبله B الآثار BC ؛ الآثار K إ ما ترحمت عليه . . + ن K (علامة الفصل بين الفقرات ) | 14 يأتي C B . ياتي K الشيطان إلى الإنسان إلى من المنازل التي تناسبه ، وهي اليمين والشهال والخلف والأمام . إلى الإنسان إلا من المنازل التي تناسبه ، وهي اليمين والشهال والخلف والأمام . قال ـ تعالى ا ـ ﴿ ثُمَّ لَآتِينَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِم وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهُمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهُمْ وَعَنْ أَيْمَانِهُمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهُمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهُمْ وَعَنْ أَيْمَانِهُمْ وَمِنْ عَلَيْهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهُمْ وَعَنْ أَيْمَانِهُمْ وَعَنْ أَيْمَانِهُمْ وَعَنْ أَيْمَانِهُمْ وَعَنْ أَيْمَانِهُمْ وَعَنْ أَيْمَانِهُمْ وَالْمَانِهُمْ وَالْمُولُولُ اللَّهُ عَنْ السَاعِدِ لَهُ عَلَيْهُمْ وَلَا لِيمُولُولُ إِلَيْهُ مِنْ أَيْمُ الْمُرْهُ السَاعِدُ لَيْ وَلِيهُ مِنْ البَاعِمُ وَلِمُ وَعَنْ أَيْمَانُهُمْ وَالْمُولُولُ اللَّهُ وَلَا يُعْمَلُونُ وَلَا لِيمُولُ وَلِيهُمْ وَلَا لَا لَا لَا لَالْمُولُ لِلْهُ مِنْهُ الْمُولُولُ إِلَاهُ مِنْهُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُ وَلِيهُ مِنْهُ الْمُولُولُ وَلَالُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ لَلْمُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ لَالْمُولُولُ لَلْمُولُ لِلْمُولُولُ لَلْمُولُ لِلْمُولُولُ لِلْمُولُولُ الْمُولُولُ لَلْمُولُولُ لَلْمُولُ لَالْمُولُولُ لَالْمُولُ لِلْمُولُ لِ

( ١٠٠٥) فإن جاءك ( الشيطان ) من بين يدك وطردته ، لاحت لك من العلوم علومُ النورُ ، مِنَّة من الله عليك وجزاءا ، حيث آثرت [ F. 149<sup>b</sup>] وجناب الله على هواك . وعلوم النور على قسمين : علوم كشف وعلوم برهان بصحيح فكر . فيحصل له (أى لطارد الشيطان) ، من طريق البرهان ، ما يرد به الشبه المضلَّة القادحة ، فى وجود الحق وتوحيده وأسهائه وأفعاله . فبالبرهان أيرُدُّ على المعطَّلة ، ويدل على إثبات وجود الآلة . وبه يرد على أهل الشرك واللين يجعلون مع الله إلها آخر ، ويدل على توحيد الإله من كونه إلها . وبه يرد على من ينفى أحكام الأسهاء الإلهية وصحة آثارها فى الكون ، ويدل على إثباتها بالبرهان السمعى من طريق الإطلاق ، وبالبرهان العقلى من طريق المعانى . وبه يرد على أنه .. سبحانه ! ...

فاعل ، وأن المفعولات مرادة له سمعا وعقلاً . ــ وأما علوم الكشف فهو ما يحصل له (أى لطارد الشيطان) من المعارف الإلّهية في التجليات في المظاهر .

على الله مالاتعلم ، وَتَدَّعِي النبوة والرسالة وأن الله قد أوحى اليك ؛ ... وذلك على الله مالاتعلم ، وَتَدَّعِي النبوة والرسالة وأن الله قد أوحى اليك ؛ ... وذلك أن الشيطان إنما ينظر في كل مِلَّة كلَّ صفة عَلَّق الشارعُ المذمة عليها في تلك الأُمة ، فيأمرك بها ؛ وكلَّ صفة علَّق المحمدة عليها ، نهاك عنها ؛ هذا على الإطلاق ؛ والمملك على النقيض منه : يأمرك بالمحمود منها ، وينهاك عن المذموم ؛ ... فإذا طردته (أى الشيطان حين يأتيك ) [F. 150<sup>a</sup>] من خلفك ، لاحت لك فإذا طردته (أى الشيطان حين يأتيك ) [F. 150<sup>a</sup>] من خلفك ، لاحت لك أو علوم الصدق ومنازلُه ، وأين يَنْتَهِي بصاحبه ؟ كما قال ... تعالى ! .. : في مَقْعَدِ صِدْقِ ) = ألا إنَّ ذلك صِدْقُهُم هو الذي أقعدهم ذلك المقعد (في مَقْعَدِ صِدْقِ ) = فإنّ الاقتدار يناسب الصدق ، فإن معناه (أى الصدق) (غيند مَلِيك مُقْتَدِر ) = فإنّ الاقتدار يناسب الصدق ، فإن معناه (أى الصدق)

(٦٠٧) ولمَّا كانت القوة صفة هذا الصادق ، حيث قوى على نفسه فلم يتزيَّن بما ليس له ، والتزم الحق فى أقواله وأحواله وأفعاله ، وصدق فيها لا تعده الحق عند مليك مقتدر ، أى أطلعه على القوة الإلهية التى أعطته القوة فى صدقه الذى كان عليه . فإن « المليك » هو الشديد أيضًا ، فهو مناسب لا « مقتدر » . قال قيس بن الخَطِم يصف طعنته :

ل ( مقتدر ) . قال قيس بن اَلخَطِم يصف طعنته : 18 مَلكُنتُ بِهَا كَفِّي فَأَنْهَرْتُ فَتْقَهَا يرى قَائِمٌ مِنْ دُونِها مَا وَرَاءَهَا

أى شَدَدْتُ ما كَفّي . يقال : مَلكُتُ العجين ، إذا شددت عجينه . - فيحصل لك ، إذا خالفته (أى خالفت الشيطان) في هذا الأمر الذي جاءك به ، علم تعلّق الاقتدار الإلّهي بالايجاد ، وهي مسألة خلاف بين أهل الحقائق 3 من أصحابنا ؛ ويحصل لك علم العصمة والحفظ الإلّهي ، حتى لايؤثر فيك وهمك ولاغيرك ، فتكون خالصًا لربك .

( ٦٠٨) وإن جاءك ( الشيطان ) من جهة اليمين ، فقويت عليه ودفعته [ F.150 ] ، فإنه إذا جاءك من هذه الجهة الموصوفة بالقوة ، فإنه يأتى الليك ليضعف إيمانك ويقينك ، ويلقى عليك شُبَهًا فى أدلّتك ومكاشفاتك . فإنه له ، فى كل كشف أمرٍ يطلعك الحق عليه ، أمر من عالم الحيال ينصبه ولك ، مشابها لحالك الذى أنت به فى وقتك . فإن لم يكن لك علم قوى بما تُميّز به بين الحق وما يخيله لك ، فتكون موسوى المقام ، وإلا التبس عليك الأمر . كما خَيَّلَت السَّحَرة ( سَحَرَة فرعون ) للعامّة أن الحبال والعصى حَبَّات ، 12

#### ( عصا موسى وحبال السحرة )

(٩٠٩) وقد كان موسى - عليه السلام ! - لمَّا أَلقى عصاه فكانت : حية 15 تسعى ، ، خاف منها ( أولاً ) على نفسه ، على مجرى العادة . وإنما قَدَّم الله ، بين يديه ، معرفة هذا قبل جمع السّحَرَة ، ليكون على يقين من الله أنها آية ،

وأنها لا تضره . وكان خوفه الثانى عندما ألقت الحبال والعِصِى ، فصارت حيّات فى أبصار الحاضرين . ( نقول : ) كان خوفه ( هذا ) على الأمة ، الله يلتبس عليهم الأمر ، فلا يفرقون بين الخيال والحقيقة ، أو بين ما هو من عند الله وبين ما (هو) ليس من عند الله . فاختلف تعلق الخوفين ( عند موسى ) ، فإنه - عليه السلام ! - على بينة من ربه ، قوى الجأش بما تقدّم له . ونقيل له فى الإلقاء الأول : ﴿ خُذُهَا وَلاَ تَحَفَّ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَها [F. 151<sup>a</sup>] الأولى ) أى ترجع عصًا كما كانت فى عينك . فأخفى - تعلى ! - العصا فى روحانية الحيَّة البرزخية ، فَتَلَقَّفَت جميع حيَّات السَّحرة ، المتخيلة وفي عيون الحاضرين ، فلم يبق لتلك الحبال والعصى عين ظاهرة فى أعينهم : وهى ظهور حجته على حججهم ، في صور حبال وعِصِيّ !

(٦١٠) فأبصرت السحرة والناس حبال السحرة وعِصيَّهم ، التي ألقوها ، الله أنها العدمت الحبال والعصى ، إذ لو انعدمت الحبال والعصى ، إذ لو انعدمت للخل عليهم التلبيس في عصا موسى ، وكانت الشبهة تدخل عليهم . فلما رأى الناس الحبال حبالاً ، علموا أنها مكيدة طبيعية ، يعضدها قوة كيدية روحانية . فتلقفت

عصا موسى صور الحيات من الحبال والعصى ، كما يبطل كلام الخصم ، إذا كان على غير حق ، أن يكون حجة ؛ لا أنَّ ما أتى به ينعدم ، بل يبقى محفوظًا معقولاً عند السامعين ، ويزول عندهم كونه حجة . ـ فلمَّا 3 علمت السحرة قدر ما جاء به موسى من قوة الحجة ، وأنه خارج عما جاءوا به ؟ وتحققت شفوف ما جاء به على ما جاءوا به ؛ ورأوا خوفه ، علموا أن ذلك من عند الله ، ولو كان من عنده لم يخف لأنه يعلم ما يجرى .

 $[F 151^b]$  (أي آية موسى ) ، عند السحرة ، خوفُهُ ؛  $[F 151^b]$ وآبته ، عند الناس ، تَلَقُّفُ عصاه . فآمنت السحرة . \_ قيل كانوا ثمانين ألف ساحر ... وعلموا أن أعظم الآيات في هذا الموطن ، تلقف هذه الصور من أعين 9 الناظرين ، وإبقاء صورة حية عصا موسى في أعينهم ؛ والحال ، عندهم ، واحدة . فعلموا صدق موسى فيما يدعوهم إليه ؛ وأن هذا الذي أتى به خارج عن (طور) الصور والحيل المعلومة في السحر؛ فهو أمر إلَّهي ليس لموسي ـ عليه 12 السلام ! \_ فيه تعمُلُ . فصدَّقوا برسالته على بصيرة ؛ واختاروا عذاب فرعون على عذاب الله ؛ وآثروا الآخرة على الدنيا ؛ وعلموا ، مِنْ عِلْمِهم بذلك ، « أن الله على كل شيء قدير ، ، « وأن الله قد أحاط بكل شيء علما ، ، ـ وأن الحقائق

1 ح3 من الحبال . . . كونه حبجة B → : C لا إ 2 ما اتى C : ما اتا K إ 3−4 فلما علمت C K : فعلمت B || 4 ما جاء ( ما جا K ) ... من قوة C K : علم موسى رما جآه به B || 4-4 الحجة والله ... تلقفت عصاه B - : C || B - جاموا C : جاروا K || 5 ما جاء C : ما جاء K || ورأوا C : وراوا K || 7 فآيته C : فايته K || 8 وآيته C : وايته K || فأمنت C : فامنت K : فآمنوا B || السحرة B - : C K || 8 - 9 قبل ... ساحر B - C K الآيات C B : الايات B - C K وابقاء C : رابقًا K : رابقًا، B | حية C K : الحية B | عصا C : عصى K | ا موسى B -- : C K إ والحال C K : والحالة B || 10 عندهم B -- : C K || مبدق ... اليه B - : C K إ ران C K : ان B || الذي B - : C K || 11 اتى (اتا K) به B → C K إ من الصور والحيل C K ي عن الحيل B || فهو C K وانه B || إلحي : الاهي B ⋅ K : الهبي C K | 12−12 عليه السلاء B − : C K || على بصيرة B − : C K || وآثروا الآخرة C B : واثروا الاخره K || 15 شيء : شيء K : ثييه CB || وان الله ... علما CK : B K المقائق C : المقايق B K

9

لا تتبدل ، وأن عصا موسى مبطونة فى صورة حية عن أعين الجميع ، وعن (عين ) الذى ألقاها بخوفه الذى شهدوا منه . ــ فهذه فائدة العلم !

### ( التشكيك في الحواس وغلط السوفسطائية )

(٦١٢) وإن جاءك الشيطان ، من جهة الشال ، بشبهات التعطيل أووجود الشريك لله \_ تعالى ! \_ فى ألوهيته ، \_ فطردته فإن الله يقويك على ذلك بدلائل التوحيد وعلم النظر . فإن الخلف للمعطّلة ! ودفعهم ( يكون ) بضرورة العلم الذي يعلم به وجود البارى . فالخلف للتعطيل ، والشال للشرك ، واليمين للضعف ، ومن بين أيديهم : التشكيك فى الحواس . [ ٢٠ 152 ]

(۱۹۲۱) ومن هنا دخل التلبيس على السوفسطائية حيث أدخل (الشيطان) لهم الغلط في الحواس ، وهي التي يستند إليها أهل النظر في صحة أدلتهم وإلى البديهيات \_ في العلم الإلهي وغيره . فلما أظهر (الشيطان) لهم الغلط في ذلك قالوا : ما ثُمَّ علم ، أصلاً ، يوثق به . فإن قيل لهم : فهذا علم بأنه ما ثُمَّ علم ، فما ستندكم وأنتم غير قائلين به ؟ قالوا : وكذلك نقول إن قولنا هذا ليس بعلم ، وهو من جملة الأغاليط . يقال لهم : فقد علمتم أن قولكم : هذا ليس بعلم ، وقولكم : إن هذا من جملة الأغاليط ، \_ إثباتُ ما نفيتموه !

فأدخل ( الشيطان) عليهم الشَّبُه في يستندون إليه في تركيب مقدماتهم في الأدلة ، ويرجعون إليه فيها .

(١٦٢ ب) ولهذا عصمنا الله من ذلك ، فلم يجعل للحس غلطًا جملة واحدة ؛ وأن 3 الذي يدركه الحس حق : فإنه (أي الحس) موصل ، ما هو حاكم بل شاهد ، وإنما العقل هو الحاكم . والغلط منسوب إلى الحاكم في الحكم . ومعلوم ، عند القائلين بغلط الحس وغير القائلين به ، أن العقل يغلط إذا كان النظر فاسدًا \_ أعنى 6 نظر الفكر \_ فإن النظر ينقسم إلى صحيح وفاسد . \_ فهذا هو (معنى مجيء الشيطان في قوله \_ تعالى ! \_ : ) و من بين أيديهم ».

( ترتيب مدينة بدن الإنسان )

(٦١٣) ثم لتعلم أن الإنسان قد جعله المحق قسمين في ترتيب [ ٦٠٤ ] مدينة بدنه ؛ وجعل القلب ، بين القسمين منه ، كالفاصل بين الشيئين . فجعل في القسم الأعلى ، الذي هو الرأس ، جميع القوى الحسية والروحانية ؛ 12 وما جعل في النصف الآخر من الحساسة إلا حاسة اللمس ، فيدرك الخشن واللين والحار والبارد والرطب واليابس بروحه الحساس ، من حيث هذه القوة الخاصة السارية في جميع بدنه ، لاغير ذلك . وأما من القوى الطبيعية 15

2-1 مقدماتهم في الادلة K C ؛ مقدمات أدلتهم B | 4 يدركه C K رماه B | الحس المس ك ... والمسلم المس المس المس المس ك ... والمسلم المسلم ا

المتعلقة بتدبير البدن ، ف ( ١٠٠ جعل الحق في النصف الآخر منه إلا ) القوة

الجاذبية ، وبها تجذب النفس الحيوانية مابه صلاح العضو ، من الكبد والقلب والقوة الماسكة ، عبال ( النفس الحيوانية ) ما جذبته القوة المجاذبية على العضو ، حتى بأخد منه ما فيه منافعه .

على الجسد ؟ فاعلم أن المرض من الزيادة على مايستحقه ذلك العضو من الغذاء ،
على الجسد ؟ فاعلم أن المرض من الزيادة على مايستحقه ذلك العضو من الغذاء ،
أو النقص مما يستحقه . فهذه القوة (الجاذبة) ما عندها ميزان الاستحقاق ؛
فإذا جذبت زائدًا على ما يحتاج إليه البدن أو نقصت عنه ، كان المرض ؛ فإنّ
حقيقتها الجذب ، ما حقيقتها الميزان ؛ فإذا أخذته على الوزن الصحيح ،
فذلك لها (يكون) بحكم الاتفاق ومن قوة أخرى ، لا بحكم القصد . وذلك ليعلم المُحْدَث نَقْصَه ، « وأن الله يفعل ما يريد » .

( ٦١٥) وكذلك فيه أيضًا ( أي في النصف الآخر من البدن ) القوة الدافعة ، وبها يعرق البدن . فإن الطبيعة [ ٤٠ [٤] ما هي دافعة بمقدار مخصوص لأنها تجهل الميزان ؛ وهي محكومة لأمر آخر من فضول تطرأ في المزاج ، تعطيه القوة الشهوانية . وكذلك أيضًا هذا كلّه سارٍ في جميع البدن ، علوا تعطيه القوة الشهوانية . وكذلك أيضًا هذا كلّه سارٍ في جميع البدن ، علوا وسفلاً . \_ وأما سائر القوى فمحلها النصف الأعلى ، وهو النصف الأشرف ،

محل وجود الحياتين ، حياة الدم وحياة النّفس . فأى عضو مات ، من هذه الأعضاء ، زالت عنه القوى التي كانت فيه ، مِنَ المشروطُ وجودُها بوجود الحياة . ومالم يمت العضو ، وطرأ على محل قوة ما خلل ، فإن حكمها يفسد ويتخبط ولا يعطى علما صحيحًا ، كمحل الخيال إذا طرأت فيه علم : فالخيال لا يبطل ، وإنما يبطل قبولُ الصحة فيا يراه علمًا . وكذلك العقل ، وكلُ قوة ووحانية .

(۱۹۱۳) وأما القوى الحسية فهى أيضًا موجودة . لكن تطرأ حجب بينها وبين مُدْرَكَاتها في العضو القائمة به ، من ماء ينزل في العين وغير ذلك. وأمّا القوى وبين مُدْرَكَاتها في العضو القائمة به ، من ماء ينزل في العين وغير ذلك. وأمّا القوى و (فهى) في محالها ما زالت ولا برحت ، ولكن الحجب طرأت فمنعت . فالأعمى ويشاهد الحجاب ويراه - وهو الظلمة التي يجدها ، فهى ظلمة الحجاب - ؛ فمشهده الحجاب . وكذلك ذائق العسل والسكر إذا وجده مرًا . فالمباشر للعضو ، القائم به قوة اللوق ، إنما هو المحرّة الصفراء فلذلك أدرك ( الذائق ) 12 المرارة . والحاكم إن أخطأ المرارة . والحاكم إن أخطأ يقول : أدركت مرارة . والحاكم إن أخطأ يقول : هذا السكر مر ، وإن أصاب عرف العلة فلم يحكم على السكر بالمرارة ، وعرف ما أدركت القوة ، وعرف أن الحس ، الذي هو الشاهد ، مصيب على كل حال ، وأن القاضي يخطىء ويصيب .

. . .

<sup>2</sup> الأعلماء C : الاعلماء B : الأعلماء B | 2 فيه C K اله الماروط ... الماروط ... الماروط ... C B المارة C B : طرأ B المارة C B : طرأ B المارة C B : طرأ B المارة C B : طرأت C B : طرأت C B المارة C K المارة C B المارة C K المارة C B ا

#### فصل

#### ( معرفة الحق من المنازل السفلية )

الذات أصلاً ، وإنما معرفة الحق من هذا المنزل ، فاعلم أن الكون لا تعلق له بعلم الله تصلاً ، وإنما متعلقه العلم بالمرتبة ، وهو مسمى الله . فهو. (اى العلم بالمرتبة ) الدليل المحفوظ الأركان ، السادُّ على معرفة الآلة ، وما يجب أن يكون عليه سبحانه ! — من أساء الأفعال ونعوت الجلال ، وبأية حقيقة يصدر من هذه الذات المنعوتة بهذه المرتبة ، المجهولة العين والكيف ؟ وعندنا لاخلاف في أنها (أى الذات) لا تعلم ، بل يطلق عليها نعوت تنزيه صفات لاخلاف في أنها (أى الذات) لا تعلم ، بل يطلق لوجودها إنما هي أسهاء تدل على سلوب ، من نفى الأولية وما يليق بالحدوث . وهذا يخالفنا فيه جماعة من المتكلمين الأشاعرة ، ويتخيلون أنهم قد علموا من الحق صفة نفسية ثبوتية . وهيهات ! أنّى لهم بذلك ؟ وأخذت طائفة بمن شاهدناهم من المتكلمين ، كابى عبد الله الكتاني وأبي العباس الأشقر والضرير السلاوي ، صاحب ه الأرجوزة في علم الكلام » ، — (أقول : أخذت هذه الطائفة ) على أبي سعيد الخراز في علم الكلام » ، — (أقول : أخذت هذه الطائفة ) على أبي سعيد الخراز وأبي حامد وأمثالهما [F. 154a] في قولهم : لا يعرف الله إلا الله !

(٦١٨) وإنما اختلف أصحابنا في رؤية الله .. تعالى ! .. إذا رأيناه في الدار

5 الاله : الالاه B K : الاله C | | 6 سبحانه C K : سبحنه B | اساء C C وقارن B - : C K ( وقارن B K : أسمآء B | B : أسمآء B | B تنزيه ... + من B | | 11 المتكلمين B - : C K ( وقارن A المنا عاذكره الشيخ في بحثه عن عقيدة الموامس : السفر الأول ، الجزء الثالث ) | 11 من المق B ال الكتائي B | B | أبوتية ... + المحق B | 12 المائفة C C K الكتائي B | B | الكتائي B | | وابي حامد C K وابي العباس الاشقر C K الكتائي B | اوابي حامد C K الكتائي B | وابياله B | وابياله B | الكتائي B K | الكتائي الكتائي B K | الكتائي B K

الآخرة بالأبصار: ما الذي نرى ؟ وكلامهم فيه معلوم عند أصحابنا. وقد أوردنا تحقيق ذلك في هذا الكتاب ، مفرقًا في أبواب منازله وغيرها ، بطريق الإيماء لا بالتصريح. فإنه مجال ضيق ، تضيق العقول فيه لمناقضته أدلتها. قهو المرثى ـ سبحانه ! ـ على الوجه الذي قاله وقاله رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ! ـ وعلى ما أراده من ذلك . فإن الناظرين فيا قاله وأوحى به إلينا ، اختلقوا في تأويله . وليس بعض الوجوه منها بأولى من بعض . فتركنا الخوض في ذلك ، فإذ الخلاف فيه لا يرتفع من العالم بكلامنا ، ولا بما نورده فيه .

\* \* \*

1 الآخرة C : الاخرة B لل 3 || 3 بالايماء C : بالايما B : بالايماء B || لا بالتصريح C K الأخرة B || لا بالتصريح B || لا بالتصريح B || 4 المرئى C : المرى K : المريى B || 4 المرئى C B : تاويله K المحافة B : تاويله C B : تاويله C B : تاويله C B المحافة C B المحافة

# فصل ( نی مراتب الاوتاد ومنازلهم )

- 3 (٦١٩) وأما حديث الأوتاد الذي يتعلق معرفتهم بهذا الباب ، فاعلم أن الأوتاد ، الذين يحفظ الله بهم العالم ، أربعة لا خامس لهم . وهم أحص من الأبدال. والإمام أخص منهم . والقطب هو أخص الجماعة .
- (٦٢٠) والأبدال ، في هذا الطريق ، لفظ مشترك . يُطْلِقُون الأبدال 6 على من تبدلت أوصافه المذمومة بالمحمودة ؛ ويطلقونه على عدد خاص ـ وهم أربعون عند بعضهم - لصفة يجتمعون فيها . [ $F. 154^b$ ] ومنهم من قال : عددهم سبعة . والذين قالوا : سبعة ، مِنَّا من جعل السبعة الأبدال خارجين عن الأوتاد ؛ ومِنّا من قال : إن الأوتاد الأربعة ( هم ) من الأبدال . فالأبدال سبعة ؛ ومن هذه السبعة ، أربعة هم الأوتاد ؛ واثنان هما الإمامان ؛ وواحد هو القطب , وهذه الجملة ( أي السبعة ) هم الأبدال . ـ وقالوا : سموا 12 أبدالاً لكونهم إذا مات واحد منهم كان الآخر بدله . ويؤخذ من الأربعين واحد ، وتكمل الأربعون بواحد من الثلاث مائة ، وتكمل الثلاث مائة بواحد من صالحي المؤمنين . \_ وقيل : سموا أبدالاً لأنهم أعطوا من القوة أن يتركوا بدلهم حيث يريدون ، لأمر يقوم في نفوسهم على علم منهم ؛ فإن لم يكن على علم منهم فليس من أصحاب هذا المقام ، فقد يكون من صلحاء الأمة ، وقد يكون من الأفراد . 18

3 الباب C K : المنزل B || 5 هو B -- : K هو B -- : قد يطلقون C K : طلقون B -- : قد يطلقون C K المقدمة بالمحمودة B -- : C K || 0 عن الارتاد . · . + C المقدمة بالمحمودة B -- : C K || 13 || B || 15 ويؤخذ C B : C K || والجملة B || 15 ويؤخذ B : صادقين C المرتبن C B : صادقين C المرتبن C B : صادقين C المرتبن C B المرتبن C B : صلحا C : صلحا C : صادقين C المرتبن C B المرتب C B المرتب C B المرتب C B المرتب C

(۱۲۲) وهؤلاء الأوناد الأربعة لهم مثل ما للأبدال ، الذين ذكرناهم في الباب قبل هذا ، روحانية إلهية وروحانية إلية . فمنهم من هو على قلب آدم ؛ والآخر على قلب إبراهيم ؛ والآخر على قلب عيسى ؛ والآخر على قلب محمد – عليهم السلام ! – ، فمنهم من تمده روحانية إسرافيل ؛ وآخر ، روحانية ميكائيل ؛ وآخر ، روحانية جبريل ؛ وآخر ، روحانية عزرائيل . ولكل وتد « ركن » وآخر ، روحانية عزرائيل . ولكل وتد « ركن » من « أركان البيت » . فالذي على قلب آدم – عليه السلام ! – ، له « الركن العراق » . الشامى » . والذي [ F. 155<sup>a</sup> ] . على قلب إبراهيم ، له « الركن العراق » . والذي على قلب عيسى –عليه السلام ! – : له « الركن اليماني » . والذي على قلب محمد – صلى الله عليه وسلم ! – له « ركن الحجر الأسود » . وهولنا بحمد الله ! و

(۲۲۲) وكان بعض الأركان ، فى زماننا ، الربيع بن محمود المارديني ، الحطّاب . فلمّا مات خلفه شخص آخر . وكان الشيخ ابو على الهَوَّارى قد أطلعه الله عليهم فى كشفه قبل أن يعرفهم ، وتحقق صورهم ، فما مات حتى 12 أبصر ثلاثة منهم فى عالم الحس : أبصر ربيعا المارديني ، وأبصر الآخر وهو رجل فارسى ، وأبصرنا ولازمنا إلى أن مات سنة تسع وتسعين وخمس مائة . أخبرنى بذلك وقال لى : ما أبصرت الرابع ، وهو رجل حبشى .

(٦٢٣) واعلم أن هؤلاء الاوتاد يحوون على علوم جمة كثيرة . فالذى

لا بُدَّ لهم من العلم به ، وبه يكونون أوتادًا ، فما زاد من العلوم . فمنهم من له خمسة عشر علمًا ؛ ومنهم من له ، ولابُدَّ ، ثمانية عشر علمًا ؛ ومنهم من له واحد وعشرون علما . فإن أصناف العدد كثيرة ، هذا العدد ( الخاص من العلوم لكل فرد منهم هو أيضًا ) من أصناف العلوم ، لكل واحد منهم لا بُدَّ له منه . وقد يكون الواحد ، أو كلهم ، يجمع أو يجمعون علم الجماعة وزيادة . ولكن الخاص [ F. 155<sup>b</sup>] لكل واحد منهم ما ذكرناه من العدد . فهو شرط فيه . وقد لايكون له ، ولا لو احد منهم ، علم زائد لا من الذي عند أصحابه ، ولا ثما ليس عندهم . فمنهم من له الوجه ، وهو قوله وعن شَمَا فِلِيس : ﴿ ثُمَّ لَآتِينَهُم مِنْ بيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمانِهِمْ وَمِنْ شَمَانِلِهِمْ ) . . ولكل جهةٍ وتدًّ يشفع يوم القيامة فيمن دخل عليه إبليس من جهته .

12 (٦٢٤) فالذي له الوجه (من الأوتاد الأربعة ) ، له من العلوم علم الاصطلام والوجد والشوق والعشق وغامضات المسائل ؛ وعلم النظر ، وعلم الرياضة ، وعلم الطبيعة والعلم الإلهي ، وعلم الميزان ، وعلم الأنوار ، وعلم السُبُحات الوجهية ، وعلم المشاهدة ، وعلم الفناء ، وعلم تسخير الأرواح ، وعلم استنزال الروحانيات العلى ، وعلم الحركة ، وعلم إبليس ، وعلم المجاهدة ، وعلم الحشر ، وعلم النشر، وعلم موازين الأعمال ، وعلم جهنم ، وعلم الصراط .

2 واحد : احد .. | 4 العدد C K : العلوم C M الحجم ال B - . C K العدر C K : العدر C K : العدر C K : الله 10 الله 10 الله 10 الله 10 الله 10 الله 10 الأعراف (V) | الآتينهم C K الله 10 اله 10 الله 10 الله 10 اله 10 الله 10 الله 10 الله 10 اله 10 الله 10 ال

(٦٢٥) والذي له الشهال ( من الأوتاد الاربعة ) ، له علم الأسرار ، وعلم الغيوب ، وعلم الكنوز ، وعلم [ ٤٠ 156 ] النبات ، وعلم المعدن ، وعلم التيوب ، وعلم الكنوز ، وعلم المياه ، وعلم التكوين ، وعلم التلوين ، وعلم التيوان ، وعلم الثبات ، وعلم المقام ، وعلم القكم ، وعلم الفصول المقومة ، وعلم الأعيان ، وعلم السكون ، وعلم الدنيا ، وعلم الجنة ، وعلم الخلود ، وعلم التقليات .

( ٦٢٦) والذي له اليمين ( من الأوتاد الأربعة ) ، له علم البراذخ ، وعلم الأرواح البرزخية ، وعلم منطق الطير ، وعلم لسان الرياح ، وعلم التنزُّل ، وعلم الاستحالات ، وعلم الزَّجْر ، وعلم مشاهدة الذات ، وعلم تحريك النفوس ، وعلم المعراج ، وعلم الرسالة ، وعلم الكلام ، وعلم الأتفاس ، وعلم الأحوال ، وعلم السماع ، وعلم الحيرة ، وعلم الهوي .

( ٦٢٧) والذى له الخلف ( من الأوتاد الأربعة ) ، له علم الحياة ، وعلم 12 الأحوال المتعلقة بالعقائد ، وعلم النَّفْس ، وعلم التجلَّى ، وعلم المِنَصَّات ، وعلم النكاح ، وعلم الرحمة ، وعلم التعاطف ، وعلم التودد ، [ F. 156<sup>b</sup>]

2 وعلم الكنوز C K : والكنوز B || وعلم النبات C K : والنبات B || وعلم المعدن C K : وعلم المعدن C K || وعلم الحدور C K : والمعدن B || وعلم خفيات الامور C K : والمعدن B || وعلم الخيات C K : والحدور C K || وعلم الخيات C K : والحدور C K || وعلم التكوين C K : والتكوين B || وعلم الثبات C K : والتلوين C K : والتلوين C K : والمعام الرسو C K : والرسوخ E || وعلم الثبات C K : والثبات B || وعلم النمسول C K : والمعمول C

وعلم الذوق ، وعلم الشَّرْب ، وعلم الرِى ، وعلم جواهر القرآن ، وعلم درر الفرقان ، وعلم الأمَّارة . \_ فكل شخص ، كما ذكرنا ، لا بُدَّ له من هذه العلوم ؛ فما زاد على ذلك فذلك من الاختصاص الإلهى .

ما يختص به الأبدال . وبينا في المان الأوتاد . وكنا في الباب الذي قبله بنيا ما يختص به الأبدال . وبينا في فصل المنازل ، من هذا الكتاب ، ما يختص به القطب والإمامان ، مستوفي الأصول ، في باب يخصه وهو السبعون ومائتان من أبواب هذا الكتاب . ــ والله يقول الحق وهو يهدى السبيل !

انتهت المجلدة الثانية من الفتوحات المكية ، بانتهاء الباب السادس عشر ؟ و يثلوه الباب السابع عشر في و معرفة انتقال العلوم الكونية ونبذ من العلوم الإلهية ، المدة ، الأصلبة .

I القرآن C : القران K : القرمان B -- : C K هلى ذلك B -- : C K الإلحى : الالاهي B K : الاهي D || 6 ومائتان C : ومايتان B K || السبيل . . + انتهت القراءة (الاصل : القرآة) والساع على سيدنا رضي الله عنه K (على الهامش بقلم مخالف للاصل) || 8–10 انتهت ... المدة الاصلية K : - 8 ال 8 النَّماء : بانتَّهاء K | 9 يتلوه K : + مع K ( بقلم الاصل) || 11 الالهية : الالاهيه K || الاصلية K : + علوم الكون تنتقل انتقالا وعلم الوجه لا يرجو زوالاً . والحمد لله وحده ( بقلم الاصل – ثم يلي مدًّا في نفس الورقة والورقة التي تليها ثلاثة سهاعات بمخطوط مختلفة ، الساع الأول : « قرأت ( الاصل : قرات) وانا محمود بن عبد الرحمن الزنجاني جميع هذا المجلد من اوله الى آخره على مولفه الشيخ الامام العلامة محى الدين شيخ الاسلام ابى عبد ألله محمد بن على العربي ايد الله بركته راعلي درجته في مجالس آخرها ( الاصل : اخرها ) يوم السبت عاشر رمضان المبارك سنة ست وثلاثين وسهاية في منزلة بدشق في مورخه وصلى الله على سيدنا محمد وآله ( الاصل : واله ) ي . - ( ثم يلي هذا الساع تصديق على صحة ما ذكر بقلم الشيخ الأكبر نفسه وخطه منا يشبه تماما خط نص الفتوحات) : ﴿ صَمَّ مَا ذَكَرُهُ آيَدُهُ اللَّهُ اللَّهُ الدُّرُ الْأَصَلُ : النَّراهُ ) على وكتب منشيه محمد بن على بن محمد بن العربي في التاريخ ﴾ . -- ( ثم يلي في الورقة ١٥٧ ألف السماع الثاني بخط مخالف للاصل والساع الأول : « سمع جميع هذه المجلدة وتشمل على ستة أجزا (كذا) على مصنفها الشيخ الإمام العالم العارف المحقق محى الدين شيخ الإسلام أبي عبد ألله محمد بن على بن العربي بقراءة (ألاصل : بقراه ) الإمام أبي الحسن على بن المظفر النشبي الأممة ابو عبد الله الحسين بن إبراهيم الإربلكي وابو المعالى عبد المزيز بن عبد القوى الجباب وأبو الفتح نصر الله بن أبي العز الصفار وأبو بكر بن سليان بن على الحموى الواعظ وأبر المظفر يوسف بن الحسين بن بدر النابلسي وأبو المعالى محمد رأبو سعد محمد – ابنا المصنف حواصد بن محمد بن أبي الفرج التكريتي وعل بن محمود بن أبي الرجا – الحنفيان – وأبو بكر

\* \* \*

ابن محمد بن أبي بكر البلخي وحسين بن محمد بن على الموسل ويعقوب بن معاذ بن عبد الرحمن الوربي ومحمد بن يرنقيش (؟) المعظمي رمحمد بن على بن الحسين الخلاطي ( الأخلاطي ) وأحمد بن أبي الميجا ومحمد بن على بن محمد – الدمشنيان – وعيسى بن اسحق الهذباني ويونس بن عثمان بن ابي القاسم الدمشي وعبد الله بن محمد بن احمد اللخمي الواعظ – أبوه – ويحيى بن اسماعيل بن محمد الملطي وابو القاسم ابن ابي النتح بن ابرهم عن ابرهم عن الرهم الدمشي ) وكانب السماع ابرهم بن عمر بن عبد العزيز القرشي . وثلاثين وست عاية ( الاصل : اخرها ) تاسع شهر ربيع الآخر ( الاسل : الاخر ) سنة ثلاث وثلاثين وست عاية ( الاصل : ثلث وثلاين وستمية ) بمنزل المصنف بدمشق والحمد قد وحده وصلاته (الاسل وصلوته ) على محمد وآله ( الاصل : واله ) وصحبه وسلامه ير . – ( ثم يلي هذا بخط المصنف وهو غالف لحظه في السماع الاول وموافق لقلمه في سماعات السفر الاول من الكتاب : قرأت ( الاصل : قرات ) على البنت الموفقة أم دلال بنت شيخنا الزكي احمد بن مسعود بن شداد المقرى الموصلي واذنت لها ان تحدث بها عني وبجميع الكتاب كله وهو الثاني من الفتوح المكي نجز منه سبع وثلاثين ( كذا ) عجلدا . واقد يقول الحق وهو يهدى السبيل والحمد قد وصلى الله على محمد وآله اجمعين » ( قلم الشيخ مهمل الحروف غالبا )

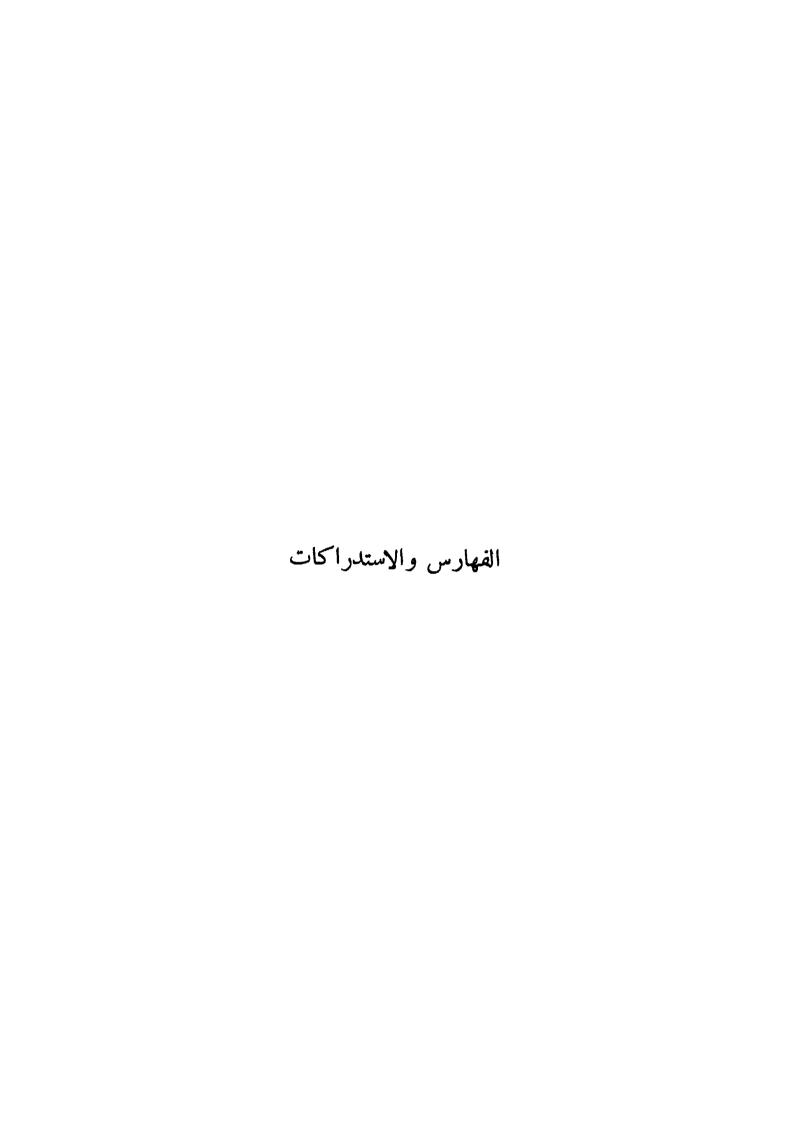

# الفهارسالعامة

- ١ -- فهرس الآيات القرآنية .
- ٢ ـ فهر س الأحاديث والأخبار .
  - ٣ ــ فهرس الأفكار الرئيسية .
    - ٤ ــ فهرس المفردات الفنية .
      - ه ــ فهرس الأعلام .
      - ٣ فهرس الأشعار .
- ٧ ــ فهرس اسماء الكتب : للمؤلف ولغيره.
  - ٨ -- فهرس لقول الصوفية .
    - ٩ ــ فهر س الأمثال .
  - ١٠ فهرس الترجمة الذاتية .
  - ١١- فهرس البلاغات والسماعات. .

# (١) فهرس الآيات القرآنية

| رقم الفقرة                                          | نصها                                        | رقم الآية      | اسوها   | رقم<br>السورة |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|---------|---------------|
| ۲۷۴ ، ۲۷۰ (جزئیاً ( ۲۷۴<br>(جزئیاً ( ۲۸۲ (جزئیاً) . | الحمد لله رب العالمين يوم الدين .           | £ - 1          | الفائحة | ١             |
| ۲۵۲ ، ۲۵۹ ، ۲۹۰ ، ۲۸۷<br>۸۸۷ ، ۲۸۹ ، ۲۹۰ (جزئیاً).  | إياك نعبد و إياك نستعين .                   | ٥              | •       | ١             |
| ۲۸۹ (جز ئیاً) ۲۹۱ ، (جز ئیاً)                       | اهدنا الصراط المستقيم ولا الضالين           | V-7            | •       | ١             |
| . Y44 <del></del> Y44"                              | إنالذينكفروا عذاب عظيم .                    | V-7            | البقرة  | Y             |
| . *** ** • •                                        | ومن الناس من يقولكانو ا يكذبون <sub>.</sub> | 14             | •       | Y             |
| . ۳۰٤                                               | وإذا قيل لهم … ولا يشعرون .                 | 11-11          | ,       | 4             |
| . ** T ** o                                         | و و لا يعلمون .                             | ١٣             | •       | Y             |
| . TII - T'V                                         | وإذا لقوا الذين تحن مستهزؤن .               | 18             | •       | Y             |
| . 14.                                               | الله يستهزىء بهم                            | 10             | ,       | Y             |
| . ٤١٨                                               | إن الله على كل شيء قدير .                   | 1.7 6 4.       | ,       | Y             |
| . ۱۲۷                                               | ثم استوى إلى السهاء                         | 74             | ,       | ۲             |
| . 444                                               | وعلم آدم الأسماءكلها                        | 41             | ,       | Y             |
| . 770 .                                             | ( ثُمْ ) بِحَرِ فو نه من بعد ما عقلوه       | ٧٠             | ,       | ۲             |
| . ۲۲۲                                               | الذين آتيناهم الكتاب حق تلاو ته .           | 171            | •       | Y             |
|                                                     | هن لباس لكم وأنتم لباس لهن .                | 144            | *       | Y             |
| 1.                                                  | ( فاعلموا ) أن الله عزيز حكيم .             | 4.4            | )       | Y             |
| . ٣٦٦                                               | وللرحجال عليهن درجة .                       | YYA            | ,       | Y             |
| . ٤٦١                                               | ولكن لا تواعدوهن سرا .                      | 770            | ,       | Y             |
| : 474 . 464 . 11                                    | لا إله إلا هو العزيز الحكيم .               | 14-7           | آلعموان | ٣             |
| <b>"</b> ለነ                                         | وبمحلم كم الله نفسه .                       | <b>** 6 YA</b> | •       | ٣             |
| . •                                                 | اقنتی لرٰبك و اسجدی .                       | <b>£</b> ٣     | ,       | ٣             |
| ١٠ ( الآية ذكرت بتصرف )                             | ( فأتفخ ) فيها فتكون طير أ باذن الله .      | <b>£</b> 9     | 5       | ٣             |

| رقم الفقرة                | نصها                                | مِ الآية   | رقم اسمها رقم الآية<br>السورة |    |  |
|---------------------------|-------------------------------------|------------|-------------------------------|----|--|
| . 14.                     | ومكر الله .                         | ٥٤         | آل عمران                      | ۳  |  |
| ۴۷۱ ، ۴۰۸ ( جزئياً ) .    | إن مثل عيسي خلقه من تراب .          | ٥٩         | 3                             | ٣  |  |
| . 147                     | إن أول بيت و ضعكان آمنا .           | 47         | Þ                             | ۳  |  |
| . 247                     | فلا تخافوهم وخافونی .               | 140        | D                             | Ŋ  |  |
| .171.                     | اعبدوا الله .                       | <b>۴</b> ٦ | الساء                         | ٤  |  |
| . 111                     | إن.كيد الشيطان كان ضعيفاً .         | ٧٦         | 3                             | ٤  |  |
| .• ۲۷۸                    | كل من عند الله .                    | ٧٨         | •                             | ٤  |  |
| ۸۲۱.                      | من يطع الرسول فقد أطاع الله .       | ۸۰         | •                             | ٤  |  |
| ۱۸۰ (الآية ذكرت بتصرف).   | وكان الله بكل شيء محيطا .           | 771        | 3                             | ٤  |  |
| ٠.٨                       | وكلمته ألقاها إلى مريم .            | ۱۷۱        | D                             | ٤  |  |
| 117                       | وغضب عليه .                         | ٦.         | الاندة                        | ٥  |  |
| 777                       | اعبدوا الله .                       | ۱۱۷ ، ۲۷   | D                             | ٥  |  |
| ١٠ ( الآية دكرت بتصر ف) . | (فتنفخ) فيها فتكون طيراً باذبي .    | 11.        | ¥                             | ٥  |  |
| . 014 ( 40+               | ولا رطب ولايابسكتاب مبين .          | ٥٩         | الأنعام                       | ٦  |  |
| . 101                     | الذين آمنوا ولم يلبسوا بظلم .       | ٨٢         | ,                             | ٦. |  |
| : 201                     | أو لثك الذين هدى اقتده .            | 4.         | 1                             | ٦  |  |
| 2 84A 4 TET               | ذلك تقدير العزيز العليم .           | 47         | ¥                             | ٦  |  |
| 1.4                       | فلله الحجة البالغةفلدًا كم أجمعين . | 189        | ,                             | ٦  |  |
| 773 2 733 e               | أنا خير منه                         | ١٢         | الأعراف                       | Y  |  |
| 9777 . 7. 8               | ثم لآتينهم من بين وعن شمائلهم .     | 17         | D                             | ٧  |  |
| ۱۲۷ (بتصرف) .             | (ثم) استوى على العرش ۽              | ۵٤         | D                             | ٧  |  |
| . ٤٩٦                     | يغشى الليل النهار .                 | ٥٤         | 3                             | ٧  |  |
| ۲٤۸ (پتصرف )              | وكتبنا (له) في الألواح منكل شيء .   | 150        | 3                             | ٧  |  |
| <b>7</b> \$ <b>Y</b>      | موعظة وتفصيلا .                     | ,          | )                             | ٧  |  |
| 174                       | مأصرف عن آیانی ینکیرون .            | ١٤٦        | 3                             | ٧  |  |
| .17.                      | ألست بربكم بلى ا                    | 177        | 2                             | ٧  |  |
| ٣٧٩ (جزئيًا) ه            | أو لم يتفكرواً ؟                    | ۱۸٤        | 1                             | ٧  |  |
| . ٣٧٦                     | ولكن أكثر الناس لا يعلمون ۽         | ١٨٧        | )                             | Y  |  |

| رقم الفترة                | رقم الآية نصها رقم الأ          |            |          | رقم<br>السود |
|---------------------------|---------------------------------|------------|----------|--------------|
| ٤٩٦ (جزئياً) .            | فلما تغشاها حملت                | 184 4      | الأعر اف | •            |
| . 10                      | إن تتقوا الله يجعل فرقانا .     | 44         | الأتفال  | . Д          |
| . ٣٢٩                     | ليميزاله الحبيث في جهنم .       | ٣٧         | ,        | ٨            |
| . 710 4 711               | إذ يفول لصاحبه : الله معنا .    | ٤٠         | التوبة   | 1            |
| . 14. 4 119               | فتسيهم .                        | ٦٧         | )        | 1            |
| . 040                     | جاهدوا انكفار … واغلظ عليهم .   | ٧٣         | ,        | 4            |
| . 14*                     | سخر الله منهم .                 | <b>V</b> 4 | ,        | 4            |
| . ۲۲۸                     | بالمؤمنين رؤف رحيم .            | 147        | •        | 4            |
| . ٤٧٩٤                    | خلق السهاوات والأرض ستة أيام .  | ٣          | يوتس     | ١.           |
| . 488                     | وقدره منازل والحساب .           | ٥          | ,        | ١.           |
| . ٣٧٩                     | لقوم يتفكرون .                  | 71         | •        | ١.           |
| . 411                     | وكان عرشه على الماء .           | ٧          | هود      | 11           |
| . ٣٦٩                     | أفمن كان على بيئة شاهد منه .    | 14         | ,        | 11           |
| . 177                     | باسم الله مجراها .              | ٤١         | ,        | 11           |
| . ٤٣٨                     | فلماً رأى أيديهم لا تصل إليهم … | ٧٠         | ,        | 11           |
| . ££1                     | إن كيدكن عظيم .                 | **         | يوسف     | ۱۲           |
| . 074                     | أدعوا إلى الله ومن اتبعني .     | ۱۰۸        | ,        | 11           |
| ٤٦٤                       | وظلا لهن بالغدو والآصال         | 10         | الرعد    | 14           |
| 707                       | وعنده أم الكتاب .               | 44         | ,        | ۱۳           |
| 770                       | إنا نحن نز لنا لحافظون          | 4          | الحجر    | 10           |
| ٣٦٠ (بتصر ف شديد) .       | ولقد خلقنا الإنسان مسنون        | 77 · 77    | ,        | 10           |
| ۲ ، ۳۵۸ (بتصرف)           | فاذا سويته ونفخت فيه روحي .     | <b>Y4</b>  | ,        | 10           |
| 7.0                       | الذين يجعلون مع الله آخر .      | 47         | ,        | 10           |
| 094                       | و بالنجم هم يهتدون .            | 17         | النحل    | ١٦           |
| <b>ደ</b> ለየ ሩ ሦደ <b>ሉ</b> | إنما قولنا لشيءكن 1 فيكون .     | ٤٠         | )        | 17           |
| •10                       | فاسألو ١ أهل الذكر لا تعلمون .  | 14         | ,        | 17           |

| رقم الفقرة             | تصها                                            | رقم الآية |          | رقم<br>السورة |
|------------------------|-------------------------------------------------|-----------|----------|---------------|
| 14.                    | ولله المثل الأعلى .                             | ٦٠        | النحل    | ۱٦            |
| ٥٩٥                    | أخرجكم من بطون شيثا                             | ٧٨        | D        | ١٦            |
| ٤٥١ ( بتصر ف )         | أن اتبع ملة إبر اهيم .                          | 144       | )        | ١٦            |
| 757                    | وكل شيء فصلناه تفصيلا .                         | 11        | الإسراء  | 1 17          |
| YAY                    | كلا نمد هؤلاء من عطاء ربك .                     | 4.        | ,        | 17            |
| ۳۷ه ( بتصرف )          | فلا تقل لها : أف !                              | 74        | 3        | 17            |
| ۷۹ (بتصرف) ۱۲۱ (بتصرف) | سبحانه وتعالى عما يقولون                        | ٤٣        | 1        | 17            |
| . 049 ( 881            | و إن من شيء يسبح بحمده .                        | ٤٤        | •        | ۱۷            |
| . ۲۲۲                  | وما أوتيتم من العلم إلا قليلا .                 | ٨٥        | ,        | ۱۷            |
| . YYY                  | قل : ادعوا الله .'. الرحمن .                    | 11.       | *        | 17            |
| . 111                  | إلا إبليس كا ن من الجن .                        | ٥٠        | الكهف    | ۱۸            |
| . 098                  | لنفد البحر قبلكلمات ربى .                       | 1 • 9     | 9        | 14            |
| . • • ٧                | وسلام عليه يبعث حيا                             | 10        | مريم     | 19            |
| . ٣٥٢                  | وما نتٰمرُ ل إلا يأمر … نسيا                    | ٦٤        | J        | 19            |
| . ٣٨                   | الرحمن على العرش استوى                          | ٥         | طه       | ٧.            |
| . 4.4                  | خذها ولا تخف سيرتها الأولى .                    | ۲۱        | 1.       | ۲.            |
| . ••٧                  | هذا إلهكم وإله موسى .                           | ٨٨        | ,        | ٧.            |
|                        | ولا يحيطون به علما .                            | 11.       | )        | ۲.            |
| . 177 . 80             | وقل رب زدنی علما .                              | 118       | 3        | ٧.            |
| . ٤٣٨                  | وما جعلناهم جسداً الطعام .                      | ٨         | الأنبياء | 41            |
| . 097                  | كل في فلك ٰ يسبحون .                            | 44        | 1        | 41            |
| . 048                  | ونضع الموازين القسط ليوم القيامة .              | ٤٧        | ď        | 41            |
| . 047                  | أف لكم ! ولما تعبدون من دون الله .              | ٦٧        | 9        | 71            |
| . ٣٤١                  | وإن يوماً عندربك مما تعدون .                    | ٤٧        | الحج     | 77            |
| . ٤٩٧                  | يولج الليل فى النهار فى الليل .                 | 11        | )        | **            |
| ۱۷۲ (بتصرف) .          | الدين هم فىصلاتهم خاشعون .                      | 4         | المؤمنون | 74            |
| ٣٦٧ ، ٣٦٧ (جَزِئياً)   | ثْمُ أَنْشَانَاهُ خَلَقًا آخَرُ الْخَالَقَينَ . | ١٤        | ,        | 74            |
|                        |                                                 |           |          |               |

| رقم<br>السورة |          | رقم الآية | نصها                                   | رقم الفقرة                 |
|---------------|----------|-----------|----------------------------------------|----------------------------|
| 41            | النور    | 40        | مثل نوره كمشكاة فيها مصباح             | 471                        |
| 71            | Ð        | ۳۰        | الله نور السهاوات والأرض .             | ۰٤۸                        |
| ۹۲            | الفرقان  | ٤٥        | ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ؟           | 141                        |
| 40            | y        | ٦.        | اسجدوا الرحمن قالوا : وما الرحمن ؟     | 777 3 YAY                  |
| 77            | الشعر اء | 77        | ( قال : )كلا ! إن معى ربى سيهدين .     | 737                        |
| **            | النمل    | ٨٧        | ويوم ينفخ في الصور .                   | ٩ (بتصرف).                 |
| ۳.            | الروم    | ٤٧        | وكان حقاً علينا نصر المؤمنين .         | ۳۱                         |
| ۳۱            | لقهان    | ۱۳        | يابني ! لا تشرك بالله لظلم عظيم .      | ţoţ                        |
| ۳۱            | 1        | ١٤        | أن اشكر لى ولوالديك .                  | مرد د مرب                  |
| [ 44          | الأحز اب | ٤         | والذيقول الحقوهو يهدى السبيل           | 171                        |
| 74            | ,        | ٤٠        | وكان الله بكل شيء عليها .              | ٣٥                         |
| 44            | Ð        | ٧٢        | إنا عرضنا الأمانة أن يحملها .          | ٣٢٦( جزئياً ) ٩٩٥ (جزئياً) |
| ٣٥            | فاطر     | 10        | يأيها الناس أنتم الفقراء إلى الله .    | . Yo                       |
| 40            | B        | **        | وآية لهم الليل النهار                  | . ٤٩٧                      |
| ۳٦            | يس       | ٣٨        | والشمس تجرى لمستقر لها .               | . £4A                      |
| ٣٦            | 1        | 44        | والقمر قدرناه منازل .                  | . ٤٩٨                      |
| ٣٦            | D        | ٤٠        | لا الشمس ينبغي لها في فلك يسبحون .     | . 191                      |
| ۳٦            | D        | ٥٩        | وامتازوا اليوم أيها المجرمون .         | . 000                      |
| ۳۷            | الصافات  | 14.41     | سبحان ربك رب العزة عما يصفون .         | ٨٤                         |
| ۳۸            | ص        | 4.5       | وألقينا على كرسيه جسداً .              | . 247                      |
| ٣٨            | ,        | ٧١        | إنى خالق بشراً من طين .                | . <b>۳</b> 0۸              |
| ` <b>"</b> *  | ,        | ٧٥        | ما منعك أن تسجد بيدى ؟                 | ٣٤٨ : ٣٥٧ ( جزئياً ) .     |
| <b>۴</b> ۸    | 1        | ٨٥        | لأملئن جهم منك .                       | . {{6                      |
| 44            | الز مر   | ۴         | ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلني . | . ۲۲۷                      |
| 44            | ,        | ٧٢٠       | والسهاوات مطويات بيمينه .              | .11•                       |
| 44            | ,        | ,         | والأرض جميعاً قبضته .                  | . 11•                      |

| رقم الفقرة                    | نصها                                       | رقم الآية | اسمها    | رقم<br>السورة |
|-------------------------------|--------------------------------------------|-----------|----------|---------------|
| 1.                            | ونفخ فى الصور , قيام ينظرون .              | ٦٨        | الزمر    |               |
| ١٨٨                           | وأشرقت الأرض ووضع الكتاب .                 | 11        | )        | 44            |
| ١٦٩ (بتصرف) .                 | سلام عليكم فادخلو ها خالدين .              | ٧٣        | 1        | 44            |
| . •••                         | وترى الملائكة ربهم .                       | ٧٥        | ,        | 44            |
| ه۹۵ ( بتصرف ) .               | ( و ) أفوض أمرى إلى الله .                 | 11        | غافر     | ٤٠            |
| ٥٠ (ږىتغىير ) .               | وقالوا : قلوبنا فى أكنة (مما) إليه .       | ٥         | فصلت     | ٤١            |
| ٧٦ه (جزثياً) .                | وقلىر أقواتها .                            | ١.        | ,        | ٤١            |
| ٣٢٦ (جزيّلًا)،٤٢٣ (جزئياً).   | إئتيا طوعاً أوكر ها طائعين .               | 11        | فصلت     | ٤١            |
| ٥٥٥ (جزئياً ) ٥٣٧(جزئياً)،    | فقضاهن.سبع سهاوات امرها .                  | ١٢        | ,        | ٤١            |
| ٧٧٥ (جزئياً) ٥٨٥ (جزئياً )    | <b>C</b> -                                 |           |          |               |
| ۹۹۲ ( بتصرف )                 |                                            |           |          |               |
| ٩٤ه (جزئيًا) .                | سنريهم آياتنا … وفى أنفسهم .               | ۳۰        | 3        | ٤١            |
| 1.7 : 17 : 18 : 11 : 2.       | ليس كمثله شيء .                            | 11        | الشورى   | ٤٢            |
| (جزئياً فيها جميعاً ) ، ٥٥٢ ، |                                            |           |          |               |
| ٩٤٥ (كذلك) .                  |                                            |           |          |               |
| ١٦٣ (جزئياً).                 | وماكان لبشر أن يكلمه الله                  | 01        | 3        | ٤Y            |
| . YAY 4 YEY                   | <b>نيها</b> يفرق كل أمر حكي <sub>م</sub> . | ٤         | الدخان   | <b>££</b>     |
| ٨٢ ( جز ثياً ﴾ .              | فاعلم أنه لا إله إلا الله .                | 14        | محمد     | ٤٧            |
| ٨٧ ( ١٠) ٠                    | حتى ٰنعلم .                                | ,         | ď        | ٤٧            |
| ٣٦٥ (جزئياً) .                | يا أيها الناس إنا خلقناكم وأنْمَى .        | ۱۳۰       | الحجر ات | ٤٩            |
| ٩٩٤ (جزئياً) .                | وفى أنفسكم أفلا تبصرون ؟                   | ٧١        | الذاريات | ٥١            |
| . ۳۲۲                         | وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون .         | ٥٦        | ,        | ,             |
| . ٣٤                          | ثم دنا فتدلى .                             | ٨         | النجم    | ٥٣            |
| 1.1                           | فى مقعد صدق مليك مقتاس .                   | 00        | القمر    | ٥٤            |

| رقم الفقرة               | نصها                                          | رقم الآية | اسمها    | رقم<br>السورة |
|--------------------------|-----------------------------------------------|-----------|----------|---------------|
| . 048                    |                                               | Y         | الرحمن   | 00            |
| ۵۳۶ (بتصرف) .            |                                               | 1         | ,        | 00            |
| ٣٦٠ (جزئياً) .           | <del>-</del>                                  | 18        | )        | ٥٥            |
|                          | وبخلق الجان من نار                            | 10        | 3        | 00            |
| - '٤٢٠                   | فبأ <i>ى آ</i> لإء ربكما <sub>أ</sub> كذبان ؟ | rto       | D        | ٥٥            |
| - 197                    | · ·                                           | 44        | D        | 00            |
| . 170                    | تبارك اسم ربك والإكرام .                      | ٧٨        | Э        | ٥٥            |
| . 450                    | فكانت هباءاً منبثاً .                         | ٦         | الواقعة  | ۲٥            |
| . ٤٦٣                    | هو الأول والآخر شيء عليم .                    | ٣         | الحديد   | ٥٧            |
| ٣٨ (جزئياً).             | و هو معكم أيناكنتم .                          | ٤         | )        | ٥٧            |
| .( )) ۲۲۲                | وانفقوا نما جعلكم مستخلفين فيه                | ٧         | 1        | ۷۹            |
| ۱۸۹ (جزئياً وبتصرف).     | ارجعوا وراءكم فألتمسوا نورا                   | ۱۳        | ,        | ٥٧            |
| ٣٨ (جزئياً) ٢٣٨ .        | ما یکون من نجوی ثلاثة                         | ٧         | المجادلة | ٥٨            |
| ٩٩٣ (جزئياً) .           | ِ يرفع الله الذين أوتوا العلم درجات           | 11        | >        | ٥٨            |
| ١٧٩ (جزئياً) .           | هوالله الذي لا إله إلا هو .                   | ۲۳        | الحشر    | ٥٩            |
| ۲٤٠ (جزئياً)             | فأصبحوا ظاهرين .                              | 11        | الصف     | 71            |
| ١٨٠ (جَزَئياً وبتصرف ) . | وان الله قد احاط بكل شيء علماً .              | 14        | الطلاق   | ٥٢            |
| ٤٩٩ (جزئياً) .           |                                               | 14        | D        | م۲            |
| .('1) ***                | لتعلموا أن الله قد أحاط بكل شي ء علما .       | 14        | )        | 70            |
| . 097 ( 1 ) 000          | خلق سبع سهاوات الأمر بينهن                    | 14        | Ð        | 70            |
| ٣٤٧ ، ٢٥٢ (جزئياً) .     | لايعصون الله ما أمرهم … ما يؤمرون .           | ۳.        | التحريم  | 77            |
| ٨ ( جزئياً وبتغيير ) .   | وصدقت بكلمات ربها وكتبه .                     | ۱۳        | التحريم  | 77            |
| ٣٨ (جزلياً).             | المنتم من في السهاء ؟                         | 14        |          | ٦٧            |
| . 941                    | وإنك لعلى خلق عظيم                            | ٤         | القلم    | ٦٨            |
| , 000,                   | ويحمل عرش ربك ثمانية                          | ۱۷ ′      | الحافة   | 71            |

| رقم الفقرة  | نصها                             | لآية | رقم ا |         | رقم<br>السورة |
|-------------|----------------------------------|------|-------|---------|---------------|
| . ٣٤١       | فى يوم كان مقدار ہ خمسين ألف سنة |      | ٤     | المعارج | ٧٠            |
| ۱۷۲ (بتصرف) | بشهادآتهم قائمون                 | ۲    | ٣     | ,       | ٧٠            |
| 110         | رب الساوات والأرض الرحمن         | ۲    | ٧     | النيأ   | ٧A            |
| 098         | ياليتني كنت ترابا .              | ٤    | •     | 3       | ٧٨            |
| 729         | والسهاء ذات البروج .             |      | ١     | البروج  | ٨٥            |
| 371         | سبح اسم ربك الأعلى .             |      | ١     | الأعلى  | ۸Y            |
| ለላን         | ونفس وما سواها .                 |      | ٧     | الشمس   | 91            |
| ۲۰۱ ء ۸۷۲   | فألهمها فجورها وتقواها .         |      | ٨     | Ð       | 11            |
| ۳۰۳         | وللآخرة خير <b>اك</b> من الأو لى | -    | ٤     | الضحى   | 44            |
| ۴۷۰         | إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات  |      | ٦     | التين   | 90            |
| 171         | إقرأ باسم ربك                    |      | ١     | العلق   | 97            |
| ٥٧٢         | إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات  |      | •     | العصر   | 1.4           |

## (٢) فهرس الأحاديث والأخبار

إن المرأة خلقت من ضلع . ــ ف ف ٣٦٧ ، ٣٦٧ ، (1) إذا أعطوا الجزية عن يد ... ـ ف ٧٩٠ . إن الملائكة قالت : يارب ! مل خلقت شيئاً أشد إن صلحت أمتى فلها يوم ... فلها نصف يوم . ـف٢٣٣ أن لا يسافر بالمصحف إلى أرض العدو ... ف ٢٥٥ من النار ؟ ... - ف ٤٤١ . إن النساء ناقصات عقل ودين . ــ ف ٤٤١ . أنا سيد الناس يوم القيامة . – ف ٤٤٧ إن نفس الرحمن يأتيني من قبل اليمن . - ف ٧١ه أنا سيد ولد آدم و لا فخر . ــ ف ٤٤٧ أنتم أعلم بمصالح دنياكم . - ٥٢٤ ر ر ر ولافخر...٧٤٤ إنها زاد إخوانكم من الجن. - ف ٤٣٤ إن الله احتجب عن العقول ...كما تطلبونه أنتم ... ١٠٠ إنى تلوتها على الحن فكانوا أحسن استماعاً ... ـ ف ٤٢٩ إن الله أعانه عليه فأسلم . - ف 424 إنى خلقت \_ يعنى آدم \_ من تر اب وماء . . \_ف ٥٧٥ إن الله جاعل لهم فيها رزقاً . ... ف ٤٣٤ إنى لأجد نفس الرحمن يأتيني من قبل اليمن . - ف ١٢١ إن الله جميل يحب الجمال . - ف ٥٣٠ أُوتِي جِوامع الكلم . ـ ف ف ٨ ، ١٣٢ ، ٤٢٢ . إن الله خلق آدم على صورته . ــ ف ف ١٢٢ ، أوتيت جوامع الكلم . ـ ف ف ٢٢٩ ، ٢٤٨ ، ٤٦٣، ٢٤٨ ، . 27 . 477 . 4.4 . 4.4 . 199 . 044 إن الله خلق الملائكة من نور ... مما قبل لكم . ـ ب ٤٢٢ أول ما خلق الله العقل . ــ ف ٣٧٣ إن الله يتبشبش للرجل يوطىء المساجد للصلاة والذكر . أبن كان الله ؟ فأشارت إلى السماء ... - ف ٣٨. - ف ۱۱۸ إياكم وخضراءالدمن ... المرأة الحسناء في المنبتالسوء. إن أول ما خلق الله القلم ... وقال القلم : ... إلى يوم - ف ۱۷۷ القيامة . ـ ف ٤٨٤ أينا لم يلبس إيمانه بظلم ؟ ف ٤٥٤ إن جلاءها ذكر الله وتلاوة القرآن . ــ ف ٦٣ إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلقه الله . ـ ف ف (ب) ۵۳٤ ، ۱۸ ، ۱۷ بل منكم فجدوا واجتهدوا . ــ ف ٢٣٠ إن ضرس الكافر في النار مثل أحد ... بذراع الجبار . -(7) \_ ف ۱۲۵ وحاج آدم موسی . – ف ۲۸۹ إن علماء هذه الأمة أنبياء بني إسرائيل . -- ٦٤ م حبب إليه النساء . ـ ف ٥٣٠ حبوا الله لما يغذوكم به من نعمه. ــ ف ١١٨ إن فى الجنة سوقاً ما فيها بيع ولا شراء ... – ف ٥٠١ حديث تسبيح الحصا . ف ٤٨٦ إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله . ... ف ف ١٠٤ ، : حملة العرش . -- ف ٥٥٦

: القبضتين . ـ ف ف ١٠٩ ، ٣٢٩ ، ٣٣١

1.7

إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد ... - ف ٦٣.

حديث : القدمان اللتان تدلتا على الكرسي . سف ٥٥١ . و الكعبة وأنها بيت واحد من أربعة عشر بيتاً .

ــ ف ۲۸۵

و : النخلة وأنها عمة . ــ ف ٣٨٤

نزول عیسی آخر الزمان . ــ ف ٤٤٨ ، ٠٥٤

و: النهى عن التفكر في ذات الله . - ف ٣٨١

(†)

خلق جُنة عدن بيده ... وغرس شجرة طوبى بيده , ـــ ف ٣٤٨ .

أو تخاف يا رسول الله ؟ فقال: قلب المؤمن بين إصبعين... - ف ١٠٦.

. 1.10

(2)

الدنيا حلوة خضرة . ــ ف ١٧٧ .

(4)

رأیت رپی فی أحسن صورة . ــ ف ۱۲۲ . پرحمك ربك یا آدم ... ــ ف ۲۹۹ .

(;)

زادك الله حرصاً ولا تعد . ـ ف ٧٣٥

(w)

سبقت رحمته غضبه . ــ ف ٢٦٩ السلطان ظل الله في الأرض . ــ ٤٦٥

(ش)

شفعت الملائكة والنبيون ... وبقى أرحم الراحمين , ــ ف ٢٨٥

يثهد للمؤذن كل من يسمع له . ـ ف ٣٢٨ (بتصرف) 8٣٨ ( أيضاً )

( ض )

ضرب بيده بين كتنى فوجدت برد أنامله ... فعلمت علم الأولين ... ـ ف ف ٤٦٣ ، ١٣٥ (بالمعنى)

(2)

يعجب من الثناب ليست له صبوة . ف ٣٨ العجز عن درك الإدراك إدراك . ف ٣٧١، ٩٦، ٦٨ . أعطى (محمد) علم الأولين والآخرين . ف ١٩٥ . أعطيت ستالم يعطهن نبي قبلي . . ف ٣٣٥ .

فعلمت علم الأولين والآخرين . ــ ف ف ٢٠ ، ٥٢٥ ( يتصرف ) .

> أعوذ برضاك من سخطك . ــ ف ٢٢٥ . وأعوذ بك منك ــ. ف ف ٢٤٢ ، ٢٧٥ .

> > ( 4)

فإن لم تكن تر اه فإنه يراك . ــ ف ١٧٤ . يفرح بتوبة عبده . ــ ف ٣٨ .

(5)

قسمت الصلاة پنی وبین عبدی ... ولعبد ما سأل . ۔ ف ف ۲۵۷ ــ ۲۹۰ .

قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الله . ــ ف ١٠٤ ، قولوا : لا إله إلا الله وإنى رسوله 1 ف ف ٢٤٠ ، ٢٤١

(5)

کان الله ولا شیء معه . ... ف ف ۱۸۵ ، ۳۲۳ ، ۲۲۵ (بتصرف) ۹۷۰ ,

كان رسوكِ الله يلكر الله على كل أحيانه , ... في ٢٤٥ , كان (الله) في عباء ; ما تحته هواء وما فوقه هواء , ... ف ٨٤٨ .

كِنْتُ سببعه ولسانه ... ... ب 177 .

کنت نبیا وآدم بین الماء والطین . ــ ف ف ۲۲۸ ، ۲۲۸ والطین . ــ ف ف ۲۲۸ ، ۲۲۸ .

ویکسر (عیسی) الصلیپ ویقتل الخنزیر , ــ ب ۴۶۸ , کلتا یدیه یمین , ــ ف ۱۰۸ ، ۱۱۶ ، ۲۹۸ .

(J)

لاحسد إلا في اثنتين . \_ ب ١٣٥ .

لا أحصى ثناء عليك (أنت كما أثنيت على نفسك) . - ف ۲۸۱ .

لا تسبوا الدهر فان الله هو الدهر . ــ ف ٩٧ ه .

لا تسبوا الريح فانها من لفس الرحمن . ــ ف ١٢١ . لا تفضلوني . ــ ف ٥٩١ .

لا تقوم الساعة حتى تكلم الرجل ... ـ ف ٤١ه لو فسرتها لقلتم إنى كافر . ــ ف ٥٠٠

والله 1 لوكان موسى حياً ما وسعه إلا أن يتبعني . ــ

ف ف ۱۹۸ ، ۲۵۲ ، ۲۱۵ .

لوكنت متخذاً خليلا ... ــ ف ٢٤٦ .

لولا تزييد في حديثكم وتمريح في قلوبكم...ف٢٥٥. لولاك يا محمد ما خلقت سهاء ولا أرضاً ... ـف ٢٦٤. ليس الأمركا ظنم ... لظلم عظيم. - ف ٤٥٤.

ما رأيت شيئا إلا رأيت الله قبله . ـ ف ٤٧٦ . ما قعد (الخضر) على فروة إلا اهتزت تحته خضراء. ۔ ف ۲۷ه .

من تواضع لله رفعه الله . ــ ف ١٦٦ .

من عرف نفسه عرف ربه . - ف ف ١٩١ ، ٢٣٧ ، . 772 4 727

من كان مواصلا فليواصل حتى السحر . ـ ف ٢٩٩ . المؤمن مرآة أخيه ، ــ ف ٢٧١ .

(3)

نصرت بالصبا . - ف ١٢١

(4)

هل من داع فيستجاب له ... ـ ف ٢٩٩ هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة ... أهل النار يعملون .ــ ۔ ف ۲۰۸

(1)

يضع الجبار فيها قلمه . - ف ١٢٦

(3)

يامقلب القلوب ثبت قلى على دينك ١ - ف ١٠٥

## (٣) فهرس الافكار الرئيسية

أئمة الأسهاء الإلهية : ف ف ١٤٦ – ١٤٨ الأب الأول والأم الأولى والنكاح الأول : ف ٤٨٧ الآباء الطبيعيون : ف ف ٥٠٩ – ١٣٥ الآباء العلويات والأمهات السفليات : ف ف 4٧٧ -.

الا باء العلويات و الأمهات السقليات : ف ف 479 ـ.. س. .

الأبدال : أقاليهم السبعف ف ٥٨٦ ــ ٥٩٣

د مراتبهم: ف ۸۹ه (= مراتب الأبدال)

ر: هجيراهم: ف ف ٥٩٤ ــ ٥٩٦

الأبوة والأمومة والبنوة : ف ٤٧٨

ابتلاء الإنسان الأكبر : ف ف ٣٧٧ \_ ٣٨٢ (قارن

هذا بمأساة الروح فى السهاء ، بحرف الميم )

إبليس: أول الأشقياء من الجان: ف ف ٤٤٤ \_ 8٤٥ اتصال اللام بالراء (في الاسم الرحمن): ف ٢٢٠ الآثار العلوية: ف ٧٦ه

الأجسام النورية و الملائكة الكر وبيون : ف ف ١٤٥ ـــ ٨٤٥

أحرف الرحيم ودلالها الغيبية : ف ف ٢٣٨ ـــ ٢٤١ الاختر اع وإطلاقه على الحق : ف ف ٥٤ ـــ ٦٠

اختفاء الألفو اللام نطقاً في البسملة: ف ف ٢٢ــ٧٢

اختفاء سر القدم في الميم الملكوتية : ف ف ٢١٧ ــ ٢١٩

آدم : خلقه ونشأة الإنسان : ف ف ٤٤١ ــ ٤٤١

الأرباب والمربوبون فى شتى العوالم : ف ف ٢٨٠ ــ ٢٨١

الأرض : خلقها وتقدير أقواتها : ف ٣٥٦

أرض الحقيقة : ف ف ٣٨٣ ــ ٤٢٠

الحيال = أرض الحقيقة

الأرض التي خلقت من بقية خميرة طينة آدم = أرض الحقيقة

الأركان (نظرية نهاية الأركان في مقابل نظرية المركز

عند علماء الطبيعة ) : ف ف 491 - 291

الأركان الأربعة والنسوة الأربعة : ف ٤٧٩

الأرواح: غذاؤها: ف 200

الأرواح المارجية (وانظر الجان): ف ف ٤٢١ ــ ٤٤٥ الأرواح واالصور النورية والخيالية والعنصرية: ف ف

004 - 004

استدارة الزمان : ف ۱۷٥ ( وانظر دورة الملك )

الاستواء (من الفاظ التشبيه): ف ١٢٧

أسرار الأنبياء : ف ف ٥٨٥ ــ ٥٦٩

أسرار البسملة : ف ف ١٥٤ ــ ٢٥٠

أسرار الفاتحة : ف ف ١٥٤ – ٢٩٢

اسم الله الأعظم : ف ١٥٣

الأسماء الإلهية ليست عين الذات وليست غيرها: ف ف

107 - 10.

الأسهاء الإلهية وظهور سلطانها فى العالم : ف ف ٣٢٩ ـــ ، سمه

أشعة الكواكب واتصالاتها بالأركان الأربعة : ف ف م ٠٠١ ص ١٠٥ ــ ٥٠٢

الأشهر الحرم : ف ١٨٥

الأشياء الطبيعية لا تقبل الغذاء إلا من مشاكلها: ف ف

1 . . \_ 44

الإصبعان من الناحية الغيبية : ف ف ١٠٨ - ١٠٩

الأنبياء الحومف ١٨٥

الأنبياء نواب محمد: ف ٤٤٧ - ٤٤٨

انتهاء الدورة الزمانية إلى الميران : ف ف ٣٦ - ٣٨٠ الأنجم السبع في ﴿ الرحيم ﴾ : ف ٢٥٠

انحصار الكلام في ذات وحلث ورابطة : ف ف٨ـــ١٤

الوجود فى ذات فاعلة وذات قابلة وفعل أقدس :

ن ن ۸ - ۱٤

الإنسان : ابتلاؤه الأكبر : ف ف ٣٧٧ – ٣٨٢ ( و انظر مأساة الروح في السهاء )

الإنسان: ترتيب مدينة بدنه: ف ف ٦١٣ - ٦١٦

: التناسل فيه وفي الجان : ف ٤٣١

: جهاته الأربع ومنافذ الشيطان منها إليه : ف ف ۲۰۸ - ۲۰۳

: خلقه : ف ف ٢٥٧ ــ ٣٦٣

: ر مع الجان والملك : ف ٤٢٢

: في الأرض كالعقل في السياء : ف ف

**\*\*\*** - **\*\*\*** 

الإنسان: عالم صغير: ف ف ٣١٤ ــ ٣١٦ .

: ما بين خلقه وخلق الجان من السنين : ف٤٣٢

: نشأته (وانظر النشأة الإنسانية) : ف ف 040 - 04E

الإنسان : نشأته وخلق آدم : ف ف ٤٤١ – ٤٤٢ الأنفاس وأقطابها : ف ف ٥٧٠ ــ ٢٠١

أهرام مصر ننيت والنسر في الأسد : ف ٤٩٨

أهل الله : شواهدهم : ف ف ٤٥٧ ـــ ٤٥٥

أهل الفترة : مراتبهم : ف ف ٤٦٧ -- ٤٧٦

الأوتاد : مراتبهم ومنازلهم : ف ف ٦١٩ – ٦٢٨

أوحد الدين الكرمانى وشيخه : ف ف ٣٩٠ – ٣٩٢

أول أسياء العالم : ف ١٤٩

أول منفصل وآخر منفصل في دورة الملك: ف ف ٤٦٢ ـــ

٤٦٤ --

الأولياء في صفة الأعداء: ف ف ٢٩٥ --٢٩٩

الأصل الخامس: ف ٤٨٠

إطلاق كلمة و الانحتراع ، ؛ على الحق = الاختراع

وإطلاقه على الحق

الأفلاك العلوية : دورتها : ف ف ٤٩٣ -- ٤٩٥

أتسام اللفظ عند الرهب : ف ٣٥

الأقاليم السبعة وأبدالها : ف ف ٥٨٦ – ٩٩٣

أقطاب الأمم السابقين : ف ٧٦٥

أقطاب المكملين من آدم إلى محمد : ف ف٥٥٨ - ٢٩٥

الله : من طريق الأسرار : ف ف ١٨١ -- ١٨٨

الالتحام المعنوى بين السهاء والأرض : ف ف ٤٢٣ –

٤٢٤ ( وانظر النكاح الأول ، النكاح المعنوى بين القلم واللوح )

الألف : رمزيته : ف ف ١٦٧ – ١٦٣

: ظهوره: ف ف ١٦٥ – ١٦٦

ألف الذات في الله وألف العلم في الرحمن : ف ف

144 - 140

ألفاظ التشبيه في القرآن والسنة : ف ف ٣٤ – ٣٧

ر في لسان الشرع : ف ف ١٢٩ – ١٣٠

الأم الأولى : ف ٤٨٢

أم القرآن من طريق خاص = أسرار الفاتحة

الامتيازات المحمدية من وحي أمر السهاوات السيع :

ف ف ١٥٧٤ - ٢٣٥ (هام جداً)

الأمر الإلهي المنزل بين السهاء والأرض : ف ف 49٩ –

الأمناء الورثة الصديقون : ف ف ١٧٣ – ١٧٨

( = الملامنية )

أمهات الأمياء الالحية : ف ف ١٤٧ – ١٤٥

الأمهات السفليات والآباء العلويات = الآباء العلويات

والأمهات السفليات

الأمهات الطبيعيات : ف ف ٥٠٩ - ١٣٥

أمهات المطالب العلمية: ف ٨٤

أنبياء الأولياء: ف ف ٥٥٨ - ٥٦٩

ر ایاك نعبد »: ف ۲۸۷ آیام الرب: ف ف ۲۳۳ ـــ ۲۳۶

(ب)

الباء : رمزيتها : ف ف ١٥٩ – ١٦٠

و: علها في و اليم ٢٢ ف: ١٤٦

الفرق بينها وبين الألف : ف١٦١

الباحث فى اللفظ والمخبر عما تحقق : ف ف ٣١ ــ ٣٣

بحار أرض الحقيقة : ف ف ٣٩٧ ــ ٤٠٢

بله الجسوم: ف ف ٣٤٠ - ٣٨٢

بدء الحلق : ف ف ٣١٧ \_ ٣٣٩

البروج الاثنا عشر : ف ٣٤٩

البسملة من طريق الأسرار = أسرار البسملة

(0)

تأويل بعض آيات من أوائل سورة البقرة : ف ف

**711 - 117** 

التبشبش من باب الفرح (وانظر : ألفاظ التشبيه...)

ف ۱۱۸

التثليث في البسملة : ف ١٦٧

تجريد التوحيد : ف ٨٠

تربة أرض الحقيقة : ف ف ٣٩٣ ــ ٣٩٦

ترتيب مدينة بدن الإنسان : ف ف ٦١٣ ـ ٦١٦

ترتيب مملكة أرض الحقيقة : ف ف ١٥٥ ــ ٤١٧

التشبيه والتجسيم في ألفاظ السنة ( وانظر : ألفاظ

التشبيه ... ) ف ف ١٠٤ ــ ١٣٠

تشكل العالم الروحانى ( وانظر : الصورة الأصلية

التي ينسب إليها الروحاني ) ف ف 22٧ ــ ٤٣٨

تصور حقيقة العلم : ف ف ٦٧ ــ ٦٨

التعجب والضحك والفرح والغضب ( وانظر : ألفاظ

التشبيه ... ) ف ف ١١٦ ــ ١١٧

تعلق العبد بألف الله (وانظر : الأمناء الورثة الصديقون) ف ف س ١٧٧ – ١٧٨

تفاضل العلماء فى معانى التنزيه : ف ف ٠٠ - ٤٨ ـــ ٤٨ التلوين والتمكين فى عالم الحروف : ف ف ٢٥ ـــ ٣٠ التناسل فى الجان والإنسان : ف ٤٣١

التنزيه: تفاضل العلماء في معانيه: ف ف 2 - 4 - 4. تنزيه الحق عما في طى الكلمات التي أطلقت عليه في كتابه وعلى لسان رسوله من التشبيه والتجسيم (وانظر:

الفاظ النشبيه ...) ف ف ٧٧ ـ ٨٣ .

التنزيه وننى المماثلة والتشبيه : ف ف ١٠١ ــ ١٠٣ التنوين العبدى المحذوف من البسملة : ف ١٧١

(0)

ثمر أرض الحقيقة : ف ف ٣٩٣ ــ ٣٩٦

(5)

ألحان : برزخ بين الملك والإنسان : ف ٣٣٤

النناسل فيهم وفى الإنسان : ف ٤٣١

عند تلاوة سورة الرحمن : ف ٤٢٩

٤٣٥ - ٤٣٤ - ٤٣٥

ه : قبائلهم : ف ٢٣٦

نشأة عالمهم: ف ف ٢٣٩ ــ ٤٤٠

نکاحهم: ف ف ٤٣٤ ــ ٤٣٥

اللائكة والإنسان : ف ٢٢٤ (خلقهم )

جسم آدم : ف ٣٦٦

الجسم الثالث: ف ف ٣٦٩ ــ ٣٧٠

جسم حواء: ف ٣٦٦

جسم عيسى : ف ف ٣٧١ ـ ٣٧٢

الحسوم الإنسانية وأنواعها : ف ف ٣٦٥\_٣٦٥

الحسوم: بلؤها: ف ف ٣٤٠ ـ ٣٨٢

جميع المعلومات حاملها العقل إلا العالم المهيم وعلم التجريد : ف ف ٧٨ ـــ ٨٠

جهات الإنسان الأربعة ومنافذ الشيطان إليه منها : ف ف ٣٠٣ ــ ٢٠٨

#### (2)

حب آدم : ف ف ٣٦٧ ــ ٣٦٨ حب حواء : ف ف ٣٦٧ ــ ٣٦٨

حركة السهاوات وحركة الأرض : ف ٣٥٥ الحركة الطبيعية والحركة القسرية : ف ف ٣٤٣ ـ ٣٤٣ الحركات الجسمانية والحركات الروحانية : ف ف ١٨ ـ ٢١ الحركات والحروف والمخارج فى اسم الجلالة : ف ف ١٩٦١ ـ ١٩٧ مكور

حروف الجلالة الخمسة والحقائق العامة الخمسة (وانظر : الله من طريق الأسرار ) ف ف ١٨٥ – ١٨٩ الحروف للكلمات كالأركان للأجسام : ف ف ٢-٧ حضرتا الجمع والإفرادف الفاتحة : ف ف ٢٥٦ -- ٢٦٢ حظ القلب من الإصبعين : ف ف ١٠٨ -- ١٠٩

حظ القلب من اليمين واليسار: ف ف ١١٥ – ١١٥ حفظة الحال النبوى: ف ف ٥٦٤ – ٢٦٥ حفظة الحكم النبوى: ف ف ٥٦٤ – ٣٦٥ الحقائق الأول وتوجهاتها العلوية: ف ف ٢٢ – ٢٤ حقيقة الحقايق: ف ف ٣١٨ – ٣٢٢

> حقيقة العلم (تصور ...) ف ف ٦٧ -- ٦٨ الحقيقة المحمدية : ف ف ٣٢٣ -- ٣٢٥

الحمد لله : من طريق الأسرار : ف ف ٢٦٣ –٢٧١ الحمد لله والحمد بالله : من طريق الأسرار : ف ف ٢٧٢ – ٢٧٢

حملة العرش : ف ف ٥٤٣ ــ ٥٥٧

حملة العرش فى الدنيا والآخرة : ف ف ٥٥٦ – ٥٥٧ حملة العرش الحيط فى البسملة : فُ ٢٣١

حواء: انفصالها من آدم: ف ف ٤٥٩ ــ ٤٦٠ الحواس: التشكيك فبها: ف ف ٦١٢ ــ ٦١٢

#### ( Ť )

الحلق : بلئوه ف ف ۳۱۲ ــ ۳۳۹ خلق الجان و الإنسان : ما بين خلقهمامن السنين:ف٢٣٤ خلفاء القطب ( مدارى الكلوم » : ف ف ٥٩٧ ــ ٢٠١ خواص المكان وإحساس الجنان : ف ف ١٣٧ ــ ١٣٨

#### (3)

الدار الدنيا : خلقها : ف ٣٥٣

دورة الأفلاك العلوية : ف ف ٤٩٣ ـــ ٤٩٥

اللورة الزمانية : انتهاؤها إلى الميزان : ف ف ٥٣٦هـــ ٥٣٨ه

دورة السيادة : ف ١٤٥ ــ ٤٢٥

دورة الملك : ف ف 4٤٦ - ٢٧٦

#### (3)

الذراع (وانظر : ألفاظ التشبيه ...) ف ١٢٥ ( و )

ر رب العالمين ۽ : ف ٢٧٤

الرحمن بدلا ونعتاً أو مقام الجمع والتفرقة : ف ف ۲۰۷ – ۲۱۲

الرحمن : من طريق الأسرار : ف ف ١٩٨ –٢٠٦ الرحمن : منكراً ومعرفا : ف ف ٢٢١ –٢٢٣

الرحيم من البسملة: ف ف ٢٢٨ - ٢٣٠، ٢٣٨ --- ٢٤١ (أحرفه ودلالتها الغيبية)

> رمزية الألف : ف ف ١٦٢ – ١٦٣ رمزية السين : ف ف ١٦٨ – ١٧٠

روح محمد: وجوده فى عالم الغيب: ف ف ١٥ – ٥١٦ الروح المحمدى: مظاهره فى العالم: ف ف ٥٦٨ – ٥٦٩ الروحانى: تشكله (وانظر: الصورة الأصلية الى ينسب إليها الروحانى) ف ف ٤٣٧ – ٤٣٨ (4)

الطّبائع الأربع والعناصر الأربعة : ف ٣٥٠ الطبيعة الكلية والهباء : ف ٤٩٠

(B)

ظهور الإلف : ف ف ١٦٥ ــ ١٦٦

(8)

العالم الأكبر والعالم الأصغر : ف ف ٣٣٧ ... ٣٣٩ العالم حى ناطق : ف ف ٣٢٧ .. ٣٢٨ ، ٣٩٩ ... ٥٤٢ غالم الطبيعة : ف ٨٤٥

العالم المهيم : ف ٧٩

العبد الكلّى : ف ٢٨٨

عجائب أرض الحقيقة : ف ف ٤٠٣ ـ ٤١٠

عجز العقل عن معرفة الله : ف ف ٨١ ـــ ٨٣

العريش في لسان العرب: ف ٤٤٥

العرش : عماره من الملائكة : ف ٥٥٠

العرش : محصور فی جسم وروح وغذاء ومرتبة : ف ف ٥٤٥ ـــ ٥٤٦

العرش وحملته : ف ف ٢٤٥ ـ . ٥٥٥

العرش وحملته فى الدنيا وحملته فىالآخرة : ف ف ٥٥ ــ ٥٥ ــ ٥٥٠

عصا موسى وحبال السحرة : ف ف ٩٠٩ ــ ٦١١

العقل : حامل جميع المعلومات : ف ف ٧٨ ــ ٨٠

العقل : عجزه عن معرفة الله : ف ف ٨١ ... ٨٠

العقل : عجزه عن معرفة الله : ف ف ٨٨ــ٨٦ العقل الأول : قطب عالم التدوين والتسطير : ف ٥٤٩

العقل الكلى والنفس الكلية : ف ف ٤٨٣ ــ ٤٨٤

العلم بالسلب هو العلم بالله : ف ٨٥

علم تجريد التوحيد : ف ٨٠

علم الفلك: ف ف ١٨٥ ــ ١٨٥

علمُ القوة والمعرفة الذاتية : ف ف ٧٧ه ــ ٧٧٨

الرو-عانى : الصورة الأصلية التى ينسب إليها : ف٣٠٠ روحانية محمد مع كل نبى ورسول : ف ٤٤٩

(3)

الزجاجي : نظريته في المصدر : ف ف ١٥ ــ ١٧

الزمان : استدارته (وانظر : دورة الملك) ف ١٧٥

٤ و الشؤون الإلهية : ف ف ٤٩٦ – ٤٩٧

ه : والميزان: ف ف ٥٣٥ ــ ٥٣٥ ، ٣٣٥ ــ

۸۳٥

( س )

سقف الجنة : ف ٣٥٤

السلام التام على جميع الأنام! ف ف ٥٠٦ ـ ٥٠٨ السلطان ظل الله فى الأرض: ف ف ٤٦٥ ـ ٢٦٠ كا السوفسطائية وغلطهم: ف ف ١٦٢ ـ ٦١٢ السيادة المحمدية فى العلم والحكم: ف ف ٢١٥ ـ ٣٢٣

(ش)

شرع محمد ناسخ لجميع الشرائع : ف ٤٥٠ الشكر لله من المقام الكلى : ف ف ٥٠٣ \_ ٥٠٥

الشكر للوالدين من المقام الكلي : ف ف ٥٠٣ ـ ٥٠٥

شواهد أهل الله : ف ف ٤٥٣ \_ ٤٥٥

الشؤون الإلهية والزمان : ف ف ٤٩٦ ــ ٤٩٧

الشيطان الأول من الجان : ف ٤٤٣

الشيطان ومنافذه إلى الإنسان : ف ف ٦٠٣ ــ ٢٠٨

(ص)

الصراط المستقيم : ف ف ٢٨٩ ــ ٢٩٢

الصور : غذاؤها : ف ٥٥٤

النورية والحيالية والعنصرية: ف ف ٢٥٥ ــ ٣٥٥ الصورة (وانظر ألفاظ التشبيه...) ف ف ١٢٢ ــ ١٢٤ الصورة الأصلية التي ينسب إليها الروحاني (وانظر.

الروحانى : تشكله ) ف ۲۳۰

علم الكيمياء: ف ف ٧٧٥ ــ ٧٧٥ العلم والعالم والمعلوم: ف ف ٦١ ــ ٧٦ عمر العالم الطبيعى: ف ٣٤١ العناصر الأربعة وتكوين الجان والإنسان: ف ف ٤٢٥ ــ ٤٢٨ العناص الأربعة مالطبائد الأربعة: ف ٣٥٠

العناصر الأربعة والطبائع الأربعة : ف ٣٥٠ عيسى : مثله عند الله كمثل آدم : ف ٤٥٨

(¿)

غاية العالم : ف ٣٢٦ غذاء الأرواح وغذاء الصور : ف ٥٥٤

( **¿** )

فاتحة الفاتحة : ف ف ١٥٦ -- ١٥٨ الفرق بين الله والرحمن : ف ف ٢٢٦ -- ٢٢٧ الفصل بين الميم والنون بالاسم فى ا لاسم «الرحمن »، ف ف ف ٢١٣ -- ٢١٦ الفلك = علم الفلك

> الفلك الأدنى والبروج الاثنا عشر : ف ٣٤٩ الفلك الأطلس : ف ف ٣٥١ ــ ٣٥٢ ، ٣٥٤

> > (ق)

القبضة واليمين(وانظر: ألفاظ التشبيه ...)ف ١٠٠–١١٣ القدم (وانظر: ألفاظ التشبيه ..): ف ١٢٦ قطب عالم الأنفاس (وانظر مداوى الكلوم): ف ف ٥٧١ – ٥٧٨ ، ٥٨٢ – ٥٨٤ ، ٥٩٧ – ٢٠١ القطب: هو واحد منذ خلقه الله لم يمت: ف ف ٥٥٨ – ٥٦٩

القلب والحضرة الإلهية : ف ف ٣٣ ــ ٩٧ ــ القلّم واللوح : ف ٣٤٤

القوى الحمس ومدركاتها الحقيقية : ف ف ٩١ ــ٩٨

(4)

الكتاب من باب الإشارة : ف ف ٢٥٧ ... ٢٥٥

الكرسى : عماره من الملائكة (وانظر العرش : عماره من الملائكة ) ف ٥٥١ : الكلمة مستودع الأسرار : ف ف ٢٧٥ ــ ٢٧٦ ه كن! ، والكون : ف ٤٦١ الكيمياء = علم الكيمياء

#### (4)

اللام الجلالية والألف الوحدانية (وانظر : الله من طريق الأسرار ) ف ف ١٩٠ ـــ ١٩٥

#### (4)

مأساة الروح في السباء : ف ف ٢٧٧ ــ ٢٧٩

مأساة الروح في السباء : ف ف ٢٧٧ ــ ٢٧٩

ما بين خلق الجان والإنسان من السنين : ف ٢٣٨ ــ ٣٨٧

عبلس الرحمة في أرض الحقيقة : ف ف ٣٨٠ ــ ٣٩٩

عمد : امتيازاته من وحي أمر السباوات السبع : ف ف ٢٥٠ ــ ٣٩٥ ( هام ١ )

عمد : روحانيته مع كل نبي ورسول : ف ٤٤٩

عمد : روحه ومظاهرها في العالم: ف ف ٢٥١ ــ ٣٩٥

عمد : سيادته على جميع بني آدم : ف ف ٢٥١ ــ ٣٧٥

عمد : شرعه ناسخ لحميع الشرائع : ف ٤٠٠ ــ ٣٧٥

و : شرعه ناسخ لحميع الشرائع : ف ٤٠٠ ــ ٣٧٥

مداوی الکلوم ( قطب عالم الأنفاس ) : ف ف ۷۱ هـ ۷۷۵ ، ۵۸۲ - یه ۵۸۲ ، ۹۷۵ ـ ۲۰۱

د : وجود روحه فی عالم الغیب : ف ف ۱۵۵

المدرك بذاته والمدرك بفعله واللامدرك أصلا: ف ف ٩٠ – ٨٦

المراتب الأربعة بين الروح والهباء: ف ف ٣٤٧-٣٤٧ مواتب الأوتاد: ف ف ٦١٩ -- ٦٢٨ مراتب العالم في السعادة والشقاء: ف ٥٥٥ مراسم الدخول في أرض الحقيقة: ف ف ٣٨٩--٣٨٩ (3)

النبي والرسول : ف ۵۵۸

النخلة أخت آدم وعمة الإنسان ! ف ف ٣٨٤ ــ ٣٨٥

نسَاء أرض الحقيقة : ف ف ٣٩٧ ــ ٤٠٢

النسوة الأربعة والأركان الأربعة : ف ٤٧٩

النسيان (وانظر : ألفاظ التشبيه...) ف ف ١١٩ـــ١٢٩

نشأة الإنسان وخلق آدم : ف ف £ 43 ــ £53 النشأة الإنسانية : ف ف £60 ــ و00

النفس (وانظر: ألفاظ النشيبه ...) ف ١٢١

النفس الكلية والعقل الكلي ( وانظر : العقل الكلي ،

والعقل الأول ) ف ف ٤٨٣ ... ٤٨٤

نقط البسملة ودلالتها الغيبية : ف ف ٢٤٧ ــ ٢٤٦

النقطتان والقدمان : ف ف ٢٤٦ ــ ٢٤٩

النكام الأول : ف ٤٨٢

النكاح المعنوى بين القلم واللوح : ف ف 8٨٥ ـــ 8٨٩ لماية الأركان ( نظرية ... ) ف ف 8١٠ ـــ 8٩٢ ــــ

( = المركز ونهاية الأركان)

( 🙅 )

الهباء : ف ف ۳۲۳ ــ ۳۲۵ ، ۳٤٥ ( خلقه )

الهياء والطبيعة الكلية : ف. ٤٩٠

(9)

وجود الحق ووجود العالم : ف ف ٤٩ ـــ ٥٣

(3)

الياء من وإياك ! ،: ٢٨٨

اليمين واليسار من الناحية الغيبية : ف ف ١١٤ ـــ ١١٥

مراكب أرض الحقيقة : ف ف ٣٩٧–٤٠٢ المركز ونهاية الأركان (نظرية ...) ف ف ٤٩٢–٤٩٢

المستحيل فى الدنيا واقع فى أرض الحقيقة : ف ف ٤١٨

مسكن القطب الواحد: ف ف ٥٥٨ ـــ ٥٦٩ (ضمن الباب )

معرفة الله عن طريق الكون : ف ف ٢٩ ــ ٧٦

معرفة الحق من المنازل السفلية : ف ف ٦١٧ – ٦١٨

المعرفة الذانية وعلم القوة : ف ف ٥٧٧هــ٧٧٥

المعلومات الوجودية الأربعة : ف ف ٣١٧\_٣٢٥

مقام الأمناء الورثة الصديقين : ف ف ١٧٣ -- ١٧٨

الملائكة : خلقهم مع الجان والإنسان : ف ٤٢٢

الملائكة الكروبيون والأجسام النورية : ف ف ٤٧ ه ...

021

الملك في وجودنا : ف ف ٢٨٤ -- ٢٨٦

و ملك يوم الدين ۽ : ف ف ٢٨٧-٢٨٧

ملوك أرض الحقيقة : ف ف 11 ـــ 218

منازل الأوتاد : ف ف ٦١٩ ـ ٦٢٨

المنازل السفلية ومعرفة الحق منها : ف ف ٢٠٧ ـــ ٦٢٨

المنافقون من طريق الأمرار: ف ف ٣٠٤ ــ ٣١١

المولدات: ف ٤١٨ (خلقها)

الميزان والزمان : ف ف ٥٣٤ ــ ٥٣٥ ، ٥٣٦ ــ ٥٣٨

ميم بسم وميم الرحيم : ف ٢٣٢

### (٤) فهرس المفردات الفنية

(1)

اتباع هدى الأنبياء : ف ٤٥٢ . الأب الأول: ف ٥٠٣. الأب الأول من الحنس الإنساني : ف ٤٥٧ .

الأب الناني : ف ٢٥٧ ، ٨٥٨

الأب الثاني من المكتات: ف ٤٩٠

الأب السارى الأبوة : ف ف ٤٨٢ ، ٤٨٣

آباء: ف ٤٧٧.

آباء الأجناس : ف ٤٥٧ .

آباء الأرواح المعلهرة (وانظر : الآباءالعلوية) : ف٧٧٤

الآباء الطبيعيون : ف ف ٥٠٩ ، ٥١٠ .

الآباء العلوية : ف ف ٤٧٨ ، ٤٨١ ، ٤٨٢ ، ٤٨٣

. ... . ... . ...

إباحة ملك اليمين : ف ٤٧٩ .

إياية الحارث (أول الحان) : ف 23.

إباية إبليس : ف ٣٦٣ .

إبتداء العالم وظهوره : ف ف ه ٥٠ ، ١٥٧ .

الابتنا بالضراح: ف ١٣٠.

إبداع : ف ٩٠ .

الإبداع : ف ف ٤٨٣ ، ٤٨٤ .

الإبداع الأول: ف ٢٨٨ .

أيدال = بدل ، أبدال

الابن : ف ف ٢٥٣ ، ٢٥٤ ، ٢٧٨ .

الابن والأب : ف ٤٥٨ .

البنون : ف ٣٨٣ .

الأبوة الذكرانية : ف ٤٥٨ .

الأبوة والبنوة : ف ٥١١

الاتباع : ف ٢١ ( في النحو ) .

إتياع الدين : ف ٤٥٢ .

إنباع عمد: ف ف ١٤٨ ، ٢٥٢ ، ٢١٥

الأتحاد: ف ١١٥.

اتحاد الإرادة بالقدرة : ف ٢٠٦.

اتحاد الصفة: ف ٢٩٨

اتحاد الصفات: ت-٢٠٧ .

إنساع الزمان : ف ٧٨ه .

الاتصال الشافي : ف ١٩٠ .

الاتصال من الدات للذات: ف ٢٢٤.

اتصال الوحدانية : ف ١٧٩ .

اتصالات الأشعة بالأركان : ف ف 49 ، ٥٠١ ،

إتقاد المواء: ف 270.

الأنون : ف ه٣٤ .

إثبات العلات: ف ٤٧٧.

إثبات العلم : ف ٧٧ .

إثبات الوجود : ف ٤٨ .

الأثير: ف ٧٠ .

اجتماع المذاهب : ف ٢٤ .

الأجل المسى: ف ١٧٣

احتجاب الله عن عن العقول والأبصار : ف ١٠٠ .

الاحمالات النريهة : ف ٤٦ .

أحدية الشرائع : ف ٤٥١ .

أحسن تقويم : ف ٧٧٥ .

إحكام : ف ١٣١ .

الأحمر ( فلك ) : ف ٣٣٥ .

إحياء الموات: ف ٥٧٦ (كيمياء) .

الإخوان والأصحاب : ف ٢٣٠ .

الأخت : ف ٣٨٣

الاختراع : ف ف \$ ه ( اطلاقه على الله) ٥٥ : ٥٦ ،

10 3 A0 3 PC 3 . T.

الاختراع في الفعل : ف ٦٠ .

الاختراع فى المثال : ف ٦٠

اختراع المعانى المبتكرة : ف ٥٧ .

الاختصاص الإلهي : ف ٦٢٧ .

الاختلاج (علم ...) ف ١٤٥.

اختلاف الصور في الأمهات : ف ٣٣٩ .

الأخذ بلا واسطة : ف ٢١٦ .

آخر ذكر الذاكرين : ف ۱۸۰

شافع : آخر ف٧٢٠ .

آخر منازل الوجود : ف ١٤٥ .

آخر منفصل فى دورة الملك : ف ٤٦٢ .

آخر نوع تكون ( وانظر الإنسان ) : ف ٤٨٣ .

آخر موجود : ف ف ٤٦٢ ، ٤٦٣ .

الآخرة : ف ٣١٥ .

أدوات التقييد : ف ف ٣٨ ، ٧٧ ( بالمعني )

أدوات التوصيل : ف ف ٤٨ ، ٥٢ .

الأدوات الفظية التشبيهية (وانظر: الألفاظ التي توهم

التشبيه، ـف حرف اللام): ف ف ٣٨، ٣٩، ٧٥

الأدوات اللفظية المقيدة : ف ف ٤٧ . ٤٨ .

الأدب : ت ١٦٨ .

الإدراك: ف ٦٨.

إدراك العقل بعين البصيرة : ف ١٠٠ .

إدراك العقل بالفكر : ف ١٠٠ .

إدراك العقل لله : ف ٩٥ ( باطل من جهة الفكر )

الإذن المحمدي : ف ٢٦٣ .

الإرادة : ف ٢٠٦ .

الإرادة الإلهية: ف ٣٥٤.

الإرادة المقلسة: ف ٣٢٣.

الأرض: ف ف ۱۱۸ ، ۳۲۹ ، ۳۰۰ ، ۳۰۲ ،

۵۸٤ ، ۵۸۳

أرض الحقيقة (وانظر أرض الحيال) : ف ف٣٨٣ ــ

٤٢٠ (الباب بكامله).

أرض الخيال : ف ف ٣٨٤ – ٤٢٠ ( الباب بكامله )

أرض العدو : ف ٢٥٥ .

الأرضالمخلوقة من بقية خميرة طينة آدم ( وانظر أرض

الحقيقة ) : ف ف ٣٨٣ ـ ٢٠٠ .

الأزل: ف ف ۸، ۸۸ه.

الاستحالة: ف ٤٨٠ ( في الطبيعة ) .

الاستخلاف : ف ف ۲۲۲ ( بالمعني ) ۲۲۳ .

استدلال الشاهد على الغائب : ف ٧٧ .

الاستعارة : ف ٢٠ ( في اللغة ) .

الاستعداد : ف ١٠ .

الاستقرار: ف ١٢٧.

الاستمساك بالبحث والنظر : ف ٤٦ .

استهزاء: ف ۱۲۰

الإستهزاء: ف ف ۳۰۷، ۳۰۹، ۳۰۹، ۳۱۰،

. 411

الاستواء : ف ف ٣٣ ، ٣٨ ( بالمعنى ) ١٢٧ .

استواء العرش بالرحمن : ف ٣٤٠ .

استواء المليك : ف ٥٤٦ .

أسد: ف ۲۱۰.

الأسد: ف ٥٣٥ ( فلك ) .

إسراء النبي : ف ٥٩٤).

الأسرب: ف ٧٧٥

أسفل سافلين : ف ف ٣٤٦ : ٥٧٣ .

إسقاط الحركات من الخط: ف ٣٢

اسم : ف ١٤ (عند النحويين ) .

الاسم : ف ١٩٦ ( ... عين المسمى ) .

الاسم الجامع الأعظم: ف ٤٨٣

الاسم الذي لا ينصرف : ف ١٨

اسم الفعل : ف ف ١٥ (في النحو) ١٦ (كذلك)

الأمياء: ف ف ٢٢٩ ، ٢٩٨ .

أمياء الإحصاء: ف ١٤٠.

الأسهاء الإلهية : ف ف ١٤١، ١٤٢، ١٤٦، ١٤٩،

. 474 . 107 . 107 . 107 . 101 . 10.

**140 ( الطالبة صدور العلم ) .** 

الأسهاء الحسني : ف ١٤٠ .

الأسهاء السبعة : ﴿ وَانْظُو أَمْهَاتَ الْأُسْهَاءَ ﴾ ف ١٤٢ .

أسهاء العلم: ف ١٥٢.

الأسهاء المبنية ( في النحو ) : ف ١٨ .

الأسياء المعينة : ف ٥٩٨ .

الأسماء المغيبة : ف ٥٩٨ .

إسناد العنعنة : ف ٤٧٧ .

الأشاعرة : ف ٦١٧ .

الاشتراك: ف ٦١٧.

الاشتراك من طريق المعنى : ف ١١٣ .

الاشتغال بغير الله : ١١٨ .

الإشهاد : ف ٣٠٠

إشهاد رحمة : ف ٣٠٠ .

إصبع: ف ف ١٠٤، ١٠٥، ١٠٦، ١٠٧،

الإصبعان : ف ١٠٨ .

أصابع الله : ف ف ١٠٤ ، ١٠٦ .

الاصطفائية : ف ٢١٣ .

أصغر أيام الفلك : ف ف ٣٤١ ، ٣٤٢ .

أصل الأجسام الإنسانية : ف ٣٨٤ .

أصل الجوهر (وانظر الحقيقة الكلية) : ف ٣١٩.

أصل الحروف : ف ٢١ .

الأصل الخامس (وانظر الطبيعية): ف ف ٤٧٩ - ٤٩٠

أصل العمل بالحروف : ف ٤٨٥

أصل الموجودات (وانظر الحقيقة الكلية وأصل الحوهر):

ف ۳۱۹

أصل النشأة الانسانية: ف ٧٤٥

الأصلان الصحيحان للبسائط: ف ٨٤.

أصول الأركان الأربعة: ف ٤٧٩.

أصول الكلام : ف ١ .

الإضافات والنسب : ف ٥١١ .

الاضطرار: ف ٢٠ ( في النحو ) .

الاضمحلال عن الصفات : ف ١٩٤ .

الاطلاع على الحقائق : ف ٣٢ .

إظهار الحقائق الإلهية : ف ٣١٣

الاعتدال : ف ف ٧٧٥ (كيمياء) ٥٧٥ (طب) .

اعتدال الألف: ف ٢٠١.

الاعتدال في الأشياء: ف ٩٩٥.

اعجاز القرآن : ف ٣٢٥ .

الأعلى (سورة ) =سورة الأعلى .

الأعمى : ف ٦١٦ ( شهوده الظلمة ) .

إفادة حالية : ف ٣٤٤ ( = إفادة بلسان الحال ) .

إفادة العقل (وانظر فيض العقل) : ف ف ، ٨٠٠٧٩ .

افتراق الشرع: ف ٢٨٤.

الافتراق والاشتراك : ف ٣٨ .

افتضاح المدعى : ف ٢٢٢ .

إفراد : ف ف ٢٥٦ ، ٢٥٨ ( إفراد الحي ) ٢٥٩

(كذلك) .

الإقراد العبدى : ف ٢٦٠ .

أفق الشرق: ف ٢٥١.

آفاق الأسهاء الالحية : ف ١٥٠ .

الإفكل: ف ٧٩ه.

إقامة الدين : ف ٤٥١ .

الاقتدار: ف ف ٢٠٦ -- ٦٠٧.

الافتدار الإلمي وف ف ٢٠٧٠ ٥٠١

الاقتصار على أربع نسوة : ف ٤٧٩ .

أقصر يوم عند العرب : ف ٣٤١

الإقليم :

الأقاليم السبعة : ف ف ٥٨٥ ، ٨٨٠ .

أكبر فلك : ف ٣٤١ .

آلاء الرب : ف ٤٢٩ .

آلة : ف ٤٧٧ .

الآلة والصانع : ف ٤٧٧ .

آلات النفس الناطقة : ف ٣٦٢ .

إله بني إسرائيل: ف٧٥٥ .

إله موسى : ف ٥٥٧ .

الإله والمألوه (وانظر الرب رالعبد) : ف ٢٦٠ .

الله (وانظر الحق والألوهة) : ف ف ١٠ ، ١١،

۳۱، ۲۹، ۳۱، ۳۳، ۳۸، ۳۹، (خلقه کل شيء)

٤٠ (ليس كمثله شيء) ٤٠ ، ٢٦ ، ٥٠ ، ٧٤

۸۷ ۸۱ (لايعلم) ۸۲، ۸۳ ، ۸۶ ، ۸۸،۲۸ ،

6 17 6 17 - 119 6 11 A 6 117 6 1 7 T

371 , 171 , 131 , 701 , 101 , 171

٧٥٠ - ١٧٢ - ٢٥٠ ( الفصل بكامله ) ٢٥٧ --

۲۹۰ ، ۲۲۳ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ( الي آخر

الفصل) ۲۸۷ (وجود الله) ۳۱۳، ۳۲۳،

. 7.0 . 08A . TTV . TTO . TTT . TTO

. 717

الله والرحمن : ف ف ۲۲۹ ــ ۲۲۷ ، ۲۳۰

الله والعبد : ف ٢٩

الإلهيون : ف ٢٣٤ .

الالتحام الطبيعي : ف ٤٦٠

الالتحام المعنوي بين السهاء والأرض : ف ٤٧٤

التقاء الرجل والمرأة : ف ٤٦١

وألست بربكم ؟ ، : ف ٣٠٠

الألف: ف ف ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۶، ۱۹۵، ۱۹۵،

. 789 . 787 : 779 . 777 . 787 . 937 .

الألف الأولى: ف ف ١٨٥ ، ٢٠٦

ألف وبسم ٥: ف ف ٢٣٨ ، ٢٣٩

ألف 🛭 الرحيم 🐧 : ف ٢٤٠

وألف الذات ، : ف ف ١٨٩ ، ٢٠٣ ، ٢٠٤ ،

. 777 . 770

و ألف الروح ۽ : ف ٢٠٣

و ألف العلم ۽ : ف ف ١٨٩ ، ٢٠٦ ، ٢٣٥ ،

. ۲۳۸ ، ۲۳٦

ه الألف العلمية ، : ف ١٨٣ .

الألف المحلوفة : ف ف ١٦١ ، ٢٠٥ .

و الألف المرادة ، : ف ف ١٧٠ ، ٢١٥ .

« الألف المنزهة عن الاتصال » : ف ١٩٢ .

ألف الميزة: ف ١٨٥

والألف الواصلة »: ف ١٦١.

الف الوحدانية »: ف ف ١٩٠، ١٩٢.

الألف واللام: ف ف ١٧٩ ، ٢٢١ ، ٢٢٤ .

ألفا التوحيد : ف ٢٨٨ .

الألفان : ف ١٩٥ .

الإلقاء: ف ٤٧.

الإلقاء الأقدس الروحانى : ف ٤٩٠

إلقاء الله : ف 207

إلقاء الشيطان: ف ٢٤٥ ( ... في تلاوة القرآن ) .

ألم: ف ١٦١.

الإلحام: ف ف ٤٧، ١٠٦ ( إلحام القلوب ) ٥٤٠

( إلحام الحيوانات ) .

الألومة : ف ١٠ .

الأم : ف ٢٥٣ ، ٢٥٤ .

الأم الثانية للقلم الأعلى : ف ٤٩٠ .

أم الحنس البشرى ( وانظر حواء في فهرس الأعلام ) :

ف ۲۵۷ ،

الأم السارية الأمومة : ف ف ٤٨٢ ، ٤٨٣ .

أم القرآن : ف ٢٥٣ .

أم قرآن العلى : ف ١٥٤ .

أم الكتاب : ف ٢٥٣ .

أم المولدات: ف ٥٠١.

أمات : ف ٤٧٧ .

الأميات: ف ف ١٤٣، ١٨٦.

الأمهات الأربعة ( وانظر الأمهات الطبيعيات ) :

ف ف ۲۰، ۲۵۰.

أمهات الأمياء: ف ف ١٤٢ ، ١٤٣ ، ١٤٤ .

الأمهات السبعة : ف ١٤٣ .

الأمهات السفلية: ف ف ٤٧٨ ، ٤٨١ ، ٤٨٢ ،

. 0.0 . 0.7 . 0.7 . 187

الأمهات الطبيعيات ( وانظر الأمهات الأربعة ) :

ف ف ۹۰۹، ۵۱۹.

الأمهات في عالم الألفاظ: ف ف ٣٥ ، ٣٦ .

الأمهات في عالم الطبائع: ف ٣٥ ( وانظر الأمهات الطبيعيات ) .

أمهات المطالب : ف ٨٤ .

أمهات المطالب : ف ٨٤ .

أمهات المطالب العلمية: ف ١٤٢

أمهات النفوس العنصرية (واننلر الأمهات السقلية) :

ف ٤٧٧ .

الإمام: ف ف ٣٨٣، ٥٧٠

إمام الأسهاء الإلهية : ف ١٤٥ .

الإمام الأعظم: ف ٤٥٢ .

الإمام بالفعل : ف ٤٦٣ .

الإمام الواحد : ف ٥٥٨ .

الإمامان: ف ف ٢٠٠، ٦٢٨ (مجرد إشارة).

أئمة الأرباب: ف ف ١٤٥ ، ١٤٩.

أئمة الأمياء ( وانظر أمهات الأسهاء) : ف ١٤٦،

. 104 . 189

الإمامة: ف ٣٨٣.

آمانة: ف ف ۲۸ ، ۹۹ (أل).

أمة محمد : ف ف : ٢٣٢ ) أمتى ( ٢٣٤ ، ٢٨٣

(أمنى ) ٤٤٩ .

الأمة الحمدية : ف ق ٥١٩ ، ٥٧٤،٥٢٠ ، ٥٧٩ ،

أمر الأجناس: ف ٥٤٠.

الأمم تبلنا: ف ف ١٩٥، ٢٦٥.

الامتثال: ف ٢٥٧.

الامتداد بين وجود الحق ووجود الحلق : ف ٥٣

الأمر: ف ف ٢٢٣، ٣٢٦ (في مقابل العرض).

الأمر الإلمي: ف ف ١٠٠، ١٣٢، ٣٤٨.

الأمر الإلهي المرّل بين السهاء والأرض: ف ف 499 ــ

الأمر الخامس (وانظر الأصل الخامس ، والطبيعة ) :

ف ۷۹٤ .

أمر السياوات: ف ف ٥٧٦ ، ٥٨٥

الأمر المخصوص بالسهاء الأولى: ف ٥٧٤.

الأمر الخصوس بالسهاء الثانية : ف ف ٥٢٥ ــ ٥٢٦ .

الأمر المخصوص بالسهاء الثالثة : ف ف٧٢٥ ــ ٥٢٨ .

الأمر المنزل بين السهاء والأرض : ف ف ١٨٥ ،

١٩٥ ( يالعبي )

الأمر الموحى يه في السهاء السادسة : ف ٥٣٢ .

الأمور الثلاثة التي يشترك بها الولى والنبي : ف ٥٦٢.

امير ، أمراء : ف ٣٣٢ (أمراء العوالم) .

الأميمة الجهولة ( وانظر الإمام ) : ف ٣٨٣ .

أمين أرض الحقيقة: ف ف ٤١٥، ١٦٠.

الأمناءالصديقون (و انظر الملاستية): ف ف ١٧٨،

397 , 097 -- 997 .

أمناء الملائكة : ف ٤٣٩ .

الأمناء الورثة ( وانظر الأمناء الصديقون ) : ف

. 1VA - 1VY W

الإنكار : ف ف ٣٠٢ ــ ٣٠٣ . الإنية: ف ف ٢٧٦، ٢٧٨ إنية البسيط: ف ٢٧٦. إنية المركب: ف ٢٧٦. أهل الله: ف ف ٢٨١ ، ٤٥٣ . أهل التحقيق : ف ٣٢٣ . أهل التعليم : ف ٢٨٥ . أمل الثقل: ف ٢٩٩ أمل: الذكرف ٣٣١ أهل الذكر: ف ٩٥٥ أمل اللمة : ف ٥٠٠ أهل الأذواق : ف ٤٥٣ أهل الشرك: ف ٢٠٥ أهل الشهود : ف ٦٨ أمل الطنبيعة : ف ٣٧١ أهل الظاهر : ف ٤٠ أهل الفترة : ف ٤٦٧ ــ ٤٧٦ . أهل الفناء : ف ١٧٥ أهل الكتاب: ف ف ٤٥٠ ، ٢٩٥ ( الليل لهم ... ) أهل الكشف: ف ٥٣٨ أهل الكشف والحقائق : ت ١٣٩ أهل الكشف والوجود : ف ٣٣٢ أهل الموافقة : ف ٤٦٤ أمل النار: ف ٣٣١ أو أدنى (مقام ...) : ف ف ٣٤ ، ٢٩٤ أول ابن : ف ٤٨٢ أول الأجرام الشفافة : ف ٣٥١ أول أسهاء العالم : ف ١٤٩ أول الأشقياء من البشر : ف ٤٤٤ أول الأشقياء من الجنن : ف £££ أول الأمهات السفلية : ف ٤٨٢

أول جسم إنساني (وانظر جسم آدم) : ف ٣٨٤

الانبعاث : ف ف ٨٩، ٨٨٤ (وانظر الإبداع ) . إنتاج العلوم : ف ٤٧٨ . الإنتاج عن المقدمتين: ف ٥٣١. انتقال ، انتقالات : ف ٨ . انتقام: ف ۱۱۷. انتهاء دووة الزمان : ف ١٧٥ . الانتهاء والابتداء : ف ١٩٢ . الاندار بالوعيد : ف ٢٩٣ ، ٢٩٦ . الإنس : ف ف ۳۲٦ ، ۳۲۷ . الإنسان ف ف ۲ ، ۲ ، ۷ ، ۲ ، ۱۲ ، ۹۶ ، ۹۸ ، · TTO · TTT · TTT · TTT · TTI . ٣٦١ . ٣٤٨ . ٣٤٠ . ٣٣٨ . ٣٣٧ . ٣٣٦ · ٣٧٦ · ٣٧٥ · ٣٧٠ · ٤٦٤ · ٣٦٣ · ٣٦٢ : £YA : ££Y : ££1 : £TY : £TY : TVV ٠ ٩٦ ، ٧٧ ، ٥٧٥ ، ٥٧٤ ، ٥٧٣ ، ٥٣٨ 717-718 4 7.8 4 7.1 الإنسان بما هو إنسان : ف ٣٦١ . الإنسان بما هو حيوان : ف ٣٦٠ . الإنسان الحقيقي : ف ٤٦٠ . الإنسان الكبير: ف ٧٧ه. الإنسان والشيطان : ف ف ٢٠٤ ــ ٦١٣ ( الحرب بينها). الأنصار: ف ٧١ه انصداع الفجر: ف ٢٩٩ انفصال حواء من آدم ; ف ٥٩ انفصال الخلق عن الحق : ف ١٩٣ انفصال العقل عن النفس : ف ٧٣ . انفصال الغيرية : ف ١٧٩ . انفصال النار عن الإحراق : ف ٧٣ . انقسام الداثرة: ف ٢١٤.

انقسام روح الميم : ف ٢١٤ .

أول الجن : ف \$\$\$

أول دورة الميران : ف ٢٣٤

أول شافع : ف ٢٢٥

أول ظاهَر في الوجود : ف ٣٢٤

أول مبدع تعين : ف ٤٨٣

أول مبدع خلق : ف ٤٨٤

أول منفصل في دورة الملك : ف ٤٦٢

أول مرجود : ف ٤٦٢ .

أول موجود انبعالي (وانظر اللوح المحفوظ): ف٤٨٤.

أول موجود في العالم : ف ٣٢٣ .

أول موجود من الأجسام الإنسانية ٤٥٧

أول نكاح : ف ٤٨٢ .

الأول والآخر : ف ف ١٨١ ، ١٨٧ ، ١٩٥

أواثل العقل : ف ٩٤ .

الأولية والآخرية : ف ١٩٢ .

و إياك نستعين ، : ف ف ٢٨٨ - ٢٩٢ .

و إياك نعيد ، : ف ف ٢٨٨ - ٢٩٢

آية موسى : ف ف ٢٠٩ – ٦١١ .

الآيات الأول : ف ٩٤ .

الآيات التي تلي الثوانى : ف ٩٩٥ .

الآيات الثواني : ف ٩٩٥ .

الإيجاد: ف ٥٧.

انجاد الله: ف ۲۸۲.

إيجاد صورة مثال العالم : ف ١٤٩ .

الأبد: ف ٧٧ .

إيراد الكبير على الصغير ( وإنظر المحالات العقلية ) :

ن ف ۲۹۱، ۱۸۵.

إيراد الواسع على الضيق ( وانظر المحالات العقلية ) :

. 014

الإيمان: ف ف ۳۸، ۹۰، ۸۲ (صمحته) ۳۰۷

( أقسامه ) ٤٥٤ .

الإيمان بالقلب: ف ٢٤١ ( بالمغي ) .

الإيمان باللسان ف ٢٤١ ( بالمعنى ) .

الإيمان والعلم : ف ٢٣٥ .

الأبن : ف ف ۳۳ ، ۳۸ .

(پ)

الباء: ف ف ١٦٥، ١٦١، ١٦١، ١٦٣، ١٦٤،

الباء والسين والميم : ف ١٦٣ .

باب ، أبواب : ف ٤٠٣ ( = أبواب مدائن أرض الحقيقة ) .

البارى (وانظر الله والحق ) : ف ف ٥٩ ، ٧٧ ،

. YV1 . 114 . 44 . 47 . Vo . VE

الباطن ( اسم الهي): ف ف ٥١٥، ١٧٥، ٣٤٠.

باطن الإنسان : ف ف ١٤٥ ، ٥٥٣ .

الباطن البسيط : ف ٢٠٩ .

ياطن التوحيد : ف ٢٣٨ .

الباطن الجبروتي : ف ٢٤٣

باطن النبوة ( وانظر الولاية ) : ف ١٩٧ .

الباطن والظاهر : ف ف ١٨١ ، ١٨٢ .

البواطن : ف ٨٤٠ .

باطنية محمد : ف ٤٦٩ .

الباق ( اسم قطب غيبي ) : ف ٥٦٧ .

البحر ( اللَّم قطب غيبي ) : ف ٥٦٧ .

يحر التراب : ف ٤٠٨ ( ... في أرض الحقيقة ) .

بحار أرض الحقيقة : ف ٣٩٩.

بدء الخلق : ف ٣١٣ .

البلر: ف ٢٥١.

بدعي : ف ۷۷ ، ۱۰۷ .

البدل : ف ١٧ ( في النحو ) .

بدل ، أبدال : ف ف ٥٨٥ - ٢٠١ ( من تولاهم

من الأرواح ، ترتيب أفلاكهم ، ما للنيرات في أفلاكهم من الآثار ؛ مالهم من الأقاليم ) ٨٥ --

٥٩٦ (مراتيهم ، هجيراهم) .

البعدية الرقمية : ف ١٨٦ .

البعدية الزمانية : ف ٤٩ ( بعدية زمانية ) .

ىقاء العبد: ف ١٩٢. الأبدال والأوتاد : ف ٦٢٠ . البقرة (سورة) = سورة البقرة . البدل والمبدل منه : ف ٢٠٧ ( في النحو ) . ه بك منك! »: ف ف ٢٢٤ ، ٢٢٥ . براءة مريم: ف ٤٥٨. البكاء ( اسم قطب غيبي ) : ف ٥٦٧ . رة الزراعة: ف ٨. البلغم : ف ٣٦٠ . البرج ، البروج : ف ف ٣٤٩ ( ... الاثنا عشر ) بليغ ، بلغاء : ف ٥٨ ( البلغاء ) . ٥٣٠ (كذلك) ٥٣٦ (كذلك) البناء: ف ف ٢١ (في النحو) ٢٥ (بناء الحروف). يرد الأنامل: ف ف ٤٦٣. بناء أرض الحقيقة : ف ٣٩٨ . البرزخ: ف ٤١٩، ٢١١. البناؤون : ف ٥٨ . البرزخ الصورى : ف٥٣٥ . بنت ، بنات : ف ف ١٤٢ ( بنات الأساء ) ١٤٤ البرهان : ف ٦٠ . (كذلك) البرهان السمعي : ف ٢٠٥ . بواب عالم الأنفاس : ف ٧٠٥ (بالمني ) . برهان العقل: ف ٧٤. اليياضية المعقولة : ف ٣٢٠ . البرهان العقلي: ف ف ٣٤، ٣٩، ٣٩، ٩٠٥. البيت الذي اصطفاه الله : ف ١٣٧ . البرهان الوجودى : ٧٤ . البيت المعمور : ف ٣٣٥ . بساط الأدب: ف ١٥. وبين الماء والطين ۽ : ف ف ١٥، ٥١٥ ، ٥٣٤ ، ر بسم ۽ ( وانظر البسملة ) : ف ١٦١ ، ١٦٢ ، . YEY . YE. . YTT . 1VI . 1XX . 17V بينية الوجودين : ف ٥٣ (نفيها ) (وانظر : الامتداد ا بسم الله ، : ف ١٥٦. بين وجود الحق ووجود الخلق ) . البسملة : ف ف ١٥٦ - ١٧١ ، ١٧٢ - ٢٥٠ ( الفصل كله ) ۲۵۱ ، ۲۵۲ . (0) سملة الأساء: ف ١٥٤. بسيطة ، بسائط : ف ١٩ ( بسائط الحركات ) . التاء: ف ١٧٤. بصر ، أبصار : ف ف ٩١ ( البصر) التابع (= التابعي): ف ٥٦٠ . ١٠٠ (الأبصار) ٨٤ (كذاك). التابعون : ف ف ١٦٥ ، ٥٦٥ . البصير : ف ١٥٠ ( اسم الالهي ) التأثير في الحال : ف ١٣٩ ( بالمعني ) . التأثير في العلم : ف ١٣٩ ( بالمعني) البديرة: ف ف ٣٦ (عين ...) ١٠٠ (كذلك) تاريخ بناء الأَهْرام : ف ٤٩٨ . ١٨٤ ( البصائر ) . التأله: ف ٣١٤. بسي عمد: ف ف ٨٤٨ ، ٢٢٤ . البعثة العامة : ف ٨٤٤ . التالي : ف ٤١١ ( = من أسهاء ملوك أرض الحقيقة ) . تأمين الملائكة : ف ٢٩٢ . البعدية : ف ٥١ .

التأويل: ف ف ٤٠، ٤١، ٤٤، ٤٤، ١٠١.

التبتل: ف ٥٣١.

التربيع في الأشكال : ف ٣٢٠ .

ترتب العلم وانفصاله : ف ٧٣ .

ترتيب الآباء والأمهات والأبناء : ف ٤٨٩ .

ترتيب أرض الحقيقة : ف ف ٤١٥ - ٤١٨ .

الترتيب الحكمي للأركان الأربعة : ف ٤٨٠ .

ترتيب مدينة بدن الإنسان : ف ف ٦١٣ - ٦١٦ .

ترتيب نشء العالم : ف ٣٥٦ .

ترجمان القلب : ف ١٩٦ .

الترجمة : ف ٥٢٠ .

ترك الأخبار على ما جاءت : ف ١٠١ (وانظر التأويل،

والتعطيل) .

التركيب: ف ف ٢ ، ١٦ ، ١٧ .

التركيب الذاتي : ف ٢١ ( في النحو ) .

التركيب اللفظى: ف ٧ .

التركيب والحجاب : ف ١٩٢ .

تسبيح الحصى٤٨٦.

تسبيح كل شيء : ف ٥٣٩ ( بالمعني ) .

التسخير : ف ٣٢١ .

تسليم الخبر : ف ٤٧ .

التسليم للقوم ( = الصوفية ) : ف ٤٥٥

التسوية : ف ٢ .

التسير : ف ٢٨٥ .

التشبيه: ف ف ۲۸، ۲۸، ۷۷، ۷۷، ۷۷، ۱۰۲، ۱۰۲،

. ۱۲۸ . ۱۰۳

التشبيه والتجسيم : ف ف ٣٣ ، ١١٠ .

تشكل الروح جسما : ف ٥٠١

التشكيل في العين : ف 271

التشكيل بالصور الحسية : ف ٤٣٠ .

التصرف: ف ١١١.

التص ف الذاتي: ف١١٤.

التصريف المطلق : ف ١١٣ .

تضاعف الأجر: ف ١٣٥.

التبشيش : ف ف ٣٣ ، ١١٨ .

تثمين الحاء ( وانظر الحاء ) : ف ٢٠٦ .

التجربة : ف ٧٤ .

التجرد عن الهيكل: ف ف ٣٨٨ ، ٣٩٢.

تجريد التوحيد : ف ٨٠ .

النجسيم: ف ف ٢٣، ٣٩. ٨١.

التجلى : ف ١١٤ .

يُجلى الآخرة (وانظر : التجلى فى الآخرة) : ف ٣١٥

تجل الأفعال : ف ٦٦ .

بالنور التجلي بالنور: ف ٣٢٤

تجل الحق : ف ١١٤

التبجلي الذاتي : ف ٦٦

تجلى الصفات : ف ٦٦ .

نجلي العقل إلى النفس : ف ٧٨ .

التجل في الآخرة : ف ٨٨٠ .

التبيل في الدنيا: ف ٨٤٠.

تجل المثل: ف ١٦٤.

التجليات : ف ٣٨٦ .

تجليات التنزيه : ف ٣٢٣ .

التجليات في المظاهر : ف ٦٠٥ .

تحرك غير المستدير ( في علم الفلك ) : ف ٥٨٢ .

تحريف كلام الله : ف ٥٢٦ .

تحقيق العبودة : ف ١٧١ .

التحليل : ف ١٦ .

التحول : ف ٣٣ .

تخطيط الحروف : ف ٤٨٤ .

التمخلق بالأسهاء الإلهية : ف ٣٦٣ .

التخليص من المزجة : ف ٣٢٩ .

التدبير والصنعة ( في علم الكيمياء ) ف ٥٧٢ .

التراب: ف ف ٤٢٧ ، ٩٤ ، ٥٩٤ .

ترادف الخواطر: ف ١٠٥.

التربية وأقسامها : ف ٢٧٤ .

تقدم المرتبة : ف ١٤٧ .

التقدم المكانى : ف ٤٩ .

تقدم الوجود : ف التقدم المكانى : ف ٤٩ .

تقدم الوجود : ف ١٤٧ .

التقدم والتأثر : ف ٥٠٤

التقدير والإيجاد : ف ٥٢ .

التقديس : ف ف ٣٨ ، ٣٠٦ ( طريق .... ) .

التقريب الأكمل : ف ١٣٢ .

تقليب الأصابع : ف ١٠٥ .

تقليب الحق القلب : ف ١٠٥ .

تقليب القلوب : ف ١٠٥ .

التقوى : ف 20.

التكير: ف ٤٢٨.

التكليف: ف١٤٣ ( اقتضاء ... ) .

تكليم الله : ف ١٦٣ ( بالمعني ) .

تكوين آدم : ف ٤٥٨ .

تكوين تركيب الرابط: ف ٢٠ (في النحو) .

التكوين من آدم : ف ٤٥٨ .

تلاوة حال : ف ١٥٥ .

تلاوة قول : ف ١٥٥ .

التلميذ: ف ١٦٨.

التلوين : ف ف ٢٠ ( ثبوته للذات وللحدث وللرابط )

٢١ ( في النحو ) ٢٥ (كذلك ٢٦ ) بالمعني ) .

التمثل ( وانظر عالم المثال ( : ف ٤٦٢ ٥ .

التمثيل: ف ٩٦.

التمكن : ف ٢٧ .

تمكن القدرة : ف ١١٣ .

التمكين (وانظر التلوين) :: ف ف ٢٠ ( ثيوته

للذات وللحدث وللرابط ) ٢١ ( في النحو ) ٢٥

(كذلك (٢٦ ( بالمعني ) .

تمویه البدعی : ف ۷۷ .

تميز الذوات : ف ١٩٦.

تعانق الألف : ف ١٩١

التعجب: ف ف ۲۳، ۳۸، ۱۱۲.

التعرية عن المناظرة : ف ١٧٤ .

التعريف : ف ف : ١٧ ( في علم النحو ) ٨٢

( ... الإلهي الشرعي )

تعريف الحق : ف ١٠٧ .

التعريق : ف ف ۲۱۶ ، ۲۱۰

تعشق الأسماء الإلهية : ف ١٤٩ .

التعطيل: ف ف ٤٠، ٤٧ (بالمعنى ) ٦١٢ (شبهات..)

تعظيم الحق : ف ٤٤ .

تعلق الإرادة بالمرادات : ف ٢١١ .

التعلق الإرادى : ف ٣٥٤

تعلق الحس بالله : ف ٩٣ ( بطلانه ) .

تعلق الحيال بالله : ف ٩٣ ( بطلانه )

تعلق العبد بالألف : ف ١٧٣ .

تعلق العلم بالمعلومات : ف ٢١١ .

تعلق العلم القديم : ف ١٣٩

تعلق العلم المحدث بالله : ف ٩٠ ( امتناعه ) .

تعلق القدرة بالمقدورات : ف ٢١١ .

تعلق القلب : ف ف ٦٣ ، ٦٥ .

التغذية : ف ٦ .

تفاضل المساجد : ف ١٣٥ .

تفاضل المنازل الحسمانية : ف ١٣٣ .

تفاضل المنازل الروحانية : ف ١٣٣

تفريغ القلب : ف ف ٤٤ ، ٥٥ ( ... من الفكر

والنظر ) .

تفريغ المحل : ف ٣٦ .

التفريق : ف ١٦ .

تفضيل محمد : ف ٤٥١ ( بالمعني ) .

التفكر في ذات الله : ف ف ٣١٧ ، ٣٨١ (النهي عنه).

التفويض : ف ٩٥٥ .

التقلم الزماني والمكاني : ف ٤٩ .

نمييز القبضتين : ف ٣٢٩ .

التناسب : ف ٧١ ( بين الأفلاك والطبائع ) .

التناسل الإنساني : ف ٤٨٣ .

التناسل في البشر : ف ٤٣١ .

التناسل في الحان : .ف ٤٣١

التنزل : ف ٥٩٢ .

تنزل الأمر بين السهاوات : ف ٤٩٩ .

التنزه عن الانقسام: ف ٢١٤

التنزيل: ف ٣٨٣

التنزيه : ف ف ۲۸ ، ۶۱ ، ۷۷ ، ۲۷ ، ۱۰۱ ،

. 107 : 178 : 110 : 107 : 107 :

تنزيه البارى : ف ٣٤ .

التنزيه والتقديس : ف ٤٧ .

التنفيذ : ف ۲۲۳ .

التنفيس: ف ١٢١.

التنوين : ف ١٧١ .

تنوين التخلق : ف ١٧١ .

التنوين العبدى : ف ١٧١ .

التنويه : فِ ٧٧ (تنويه العبد) .

الهيء: ف ٥٥.

تهيؤ العقل: ف ف ٩٦ ، ٩٨ .

التواضع: ف ف ٤٢٨ ، ٩٩٤ .

التوءمان : ف ٤٩٠ .

التوالد في البشر: ف ٤٣٢.

التوالد في الجن : ف ٤٣٢ .

التوالد في العالم : ف ٤٩٠

توبة العبد منف ٣٨.

توجه الأرواح على الأركان : ف ٤٧٨ .

التوجه بالقلب والهمة : ف ٤٦ .

توجهات الأساء: ف ٤٨٢

التوحيد: ف ف ٧٦، ٩٠، ١١٥، ١٧٨، ٢٣٨،

١١٢ (دلائل ...) .

التوحيد فى الجمع والتفرقة : ف ٢٨٩ .

توحيد الموجد : ف ٤٧٧ .

التوراة : ف ٣٤٨ .

التوصيل: ف ٤٩.

التوكيل: ف ٣٨٣ ( هام جداً ! ) .

التولية : ف ٧٩ ( تولية القطب ) .

التوهم المقدر : ف ٥٣ .

توهم الوقوع : ف ١٥

#### (0)

الثبات على الإغواء: ف ٤٧٨.

الثيات على الطاعات: ف ٤٧٨.

الثبوت : ف ۲۷ .

ثبوت الحقيقة : ف ٨١ .

ثبوت الوجود : ف ۸۱ .

الثلث الباقي من ليلة الجسم : ف ٢٩٩ .

البانية: ف ٥٥٦.

ثمر أرض الحقيقة : ف ف ٣٩٣ ، ٣٩٤ ، ٣٩٥ .

الثوب : ف ف ١٧٥ ، ٢٦٦ .

الثور (قلك) : ف ٣٥٥

#### (E)

جابي ، جباة : ف ف ٤١٥ - ٤١٦ ( جباة أرض الحقيقة ) .

الحاذبة: ف ف ٣٦٠ (القوة ...) ٣٦١.

الجارحة : ف ف ١٠٤ (تستحيل على الله) ١٠٧ ،

١١٢ (تستحيل على الله) ١٢٥ ، ١٢٦.

الجوارح: ف ۱۱۳.

الجوارح التي تحسى : ف ٣٣٥ .

جاریة ، جوار : ف ٤٩٣ ( الجواری الخنس) .

الحامع بين الماء والتراب : ف ٤٨٠ .

الجامع بين للماء والهواء : ف ٤٨٠ .

الحامع بين الهواء والنار : ف ٤٨٠ .

جامع الحكم ( اسم قطب غيبي ) : ف ف ٥٦٥ ، ٢٠٦ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، جوامع الكلم : ف ف ١٠٥ ، ٢٢٠ ، ١٣٢ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٠ . جوامع الكلم من عالم الحروف : ٢١ ، ١٢ . الحان ( وانظر : الحن ( : ف ف ٣ ، ٧ . الجار ( اسم الحمي ) : ف ف ١٢٥ ، ١٢٦ . الجلد الأعلى : ف ٥٠٥ . الجلد الأعلى : ف ٥٠٥ . الجلد الأعلى : ف ٥٠٥ . جراحات الرأى : ف ٥٠٨ . جراحات الموى : ف ٥٠٨ . جراحات الموى : ف ٥٠٨ .

بجرس : ف ٥٧٠ (من أحوال الوحى) . الجرس : ف ٥٧٠ (من أحوال الوحى) . جرم ، أجرام : ف ٣٥٦ ( الأجرام الشفافة ) . الجرى مجرى الحقائق الكلية : ف ٢٩٦ . الجزء المتصل بين اللامين : ف ١٨٨ . الجزء الجميروتي : ف ١٩٨ . الجزء الجليروتي : ف ١٩٢ . الجزء الجليروتي : ف ١٩٢ . الجزية : ف ف ٤٥٠ ، ٢٩٥ .

جسد الإنسان : ف ف ٧٤ ، ٥٧٥ .

أجساد أرض الحقيقة : ف ٤١٨ .

أجساد الروحانيات : ف ٤١٩ .

الأجساد الصورية : ف ٥٥٣ .

جسم : ف ف ۳ ( نشأة الجسم الإنسانی ) ۲ ، ۱۸ ، ۱۸۲ ، ۱۸۷ ، ۲۱۳ ، ۲۱۶ ، ۳۳۰ .

جسم آدم : ف ف ۳۲۷ ، ۳۲۹ ، ۳۲۷ ، ۳۲۷ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ .

جسم حواء: ف ف ٣٦٤، ٣٦٥، ٣٦٦، ٣٦٨ ، ٣٦٩ ،

جسم العالم الكبير : ف ٧٤ .

جسم عيسى : ف ف ٣٦٤ ، ٣٦٥ ، ٣٧١ ، ٣٧٢. الجسم الكل : ف ف ٣٤٧ ، ٤٩٠ .

الجسمُ المستنبر : ف ف ٤١٩ ، ٤٢٠

أجسام الأرواح الملكية المهيمة : ف ٤٧ .

الأجسام الإنسانية : ف ٤٤٧ .

أجسام بني آدم : ف ٣٦٤ ، ٣٦٥ .

الأجسام الطبيعية : ف ف ١٠٠ ، ٣٥٠

الأجسام الطبيعية الطينية : ف ٣٨٧ .

الأجسام العنصرية : ف ٣٥٠ .

الأجسام النورية المخلوقة من نور الجلال : ف ٥٤٧. الجسوم الإنسانية الأربعة : ف ف ٣٦٥، ٣٦٥، ٣٧٠.

الجسمية : ف ف ٢ ، ١١٧ .

الحص : ف ٣٢٣

جلاء القلوب : ف ٦٣

جلم: ف ۲۱۰.

الجلُّوس مع الحق : ف ٤٥ .

الجمال الجهال : ف ۳۰۰

الجمع : ف ف ١١٥ ، ٢٥٦ (بالمعني ) .

الجمع بين الرؤيا والكلام : ف ٣٨٦ ( ... في أرض الحقيقة )

جمع التوحيد : ف ٢٨٤ .

جمع الجمع : ف ١١٥

الجمع والوجود : ف ٢٦٢

الحميل (اسم إلآهي): ف ٢٩٥، ٥٣٠، ٥٤٨.

الحن (وانظر : الجان ) : ف ف ٣٢٦، ٣٥٦،

250 -- 275 · 277 · 277 · 277 · 270 · 279

الجن الصادقون : ف ١٣٥ .

الجن النارى : ف٣٢٦ .

الجناب الإلمي : ف ف ٥٥ .

الجناح: ف ۱۳۰.

الحنة الباطنية : ف ٢٨٦ .

الحنة الثامنة : ف ف ٢٤١ .

جنة علن : ف ٣٤٨.

جنة من عسجد ( وانظر الولاية ) : ف ١٥٤ .

جنة من لجين (وانظر النبوة) : ف ١٥٤ .

الجنة والنار : ف ف ١٠٨ ، ٣٥٣ .

الجنتان : ف ١٥٤ .

جند جنود : ۲۸٤ .

جنود الأمانى : ف ٢٨٤ .

جنود التوحيد : ف ۲۸۶ .

الجنس الأول : ف ٤٦٢ .

الجنس الثالث: ف ٤٦٢ .

الجنس الثاني : ف ٤٦٢ .

الجنس الجامع : ف ٧١ .

الجنس الخامس : ف ٤٦٢ .

الجنس الرابع : ف ٤٦٢ .

الجنس السادس: ف ٤٦٢.

الأجناس الستة : ف ٤٦٢ .

أجناس العوالم : ف ٣٣٢ .

الحنين : ف ٤٨٩ .

الجهام : ف ٤٤٥

جهة ، جهات : ف ف ٣٥٩ ، ٢٠٤

الجهات الأربع التي يأتي منها الشيطان : ف ٢٠٤.

الحهات الست : ف ٣٥٩ .

الجهل بالله : ف ۲۲۲ .

الجهل المحض: ف ١٠١

جهنام: ف 8٤٥

جهنم: ف ف ۳۲۹ ، 8٤٥ .

جواد اللسان : ف ۱۷۹ .

الجوزاء (فلك): ف ٥٣٥

الجوهو : ف ٧٣ .

الجوهر الفرد: ف ١٤١ .

الجوهرية : ف ٧١ .

جوهرية العقل : ف ٧٣ .

الجوهرية المنبثة في جميع الصور (وانظر : الهباء) :

ف ف ۲٤٤ ، ۲٤٥ .

(7)

الحاء: ف ف ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۱۲، ۲۲۰،

Y0 . 4 YEV

الحاجة: ف ١٣.

حاسة ، حواس : ٩١ ، ٩٢ ، ٩٣ ، ٩٤ ، ٩١٢ .

الحواس: ف ٦١٢ ( الغلط في ... )

الحواس في مدركاتها: ف ف ٩١، ٩٢، ٩٣،

. 48

الحافرة : ف ١٣٠

حاكم ، حكام : ف ١٣١ ( حكام العلي ) .

الحال : ف ٧٣ .

حال العدم: ف ١٥.

الحال القائم مقام السؤال : ف ٣١ .

حال الوجود : ف ١٥

أحوال الحركات : ف ١٩

أحوال الرسول : ف ٥٦٥

أحوال السائرين : ف ١٧٤

حامل الشنآن ( = إبليس ) ف ٣٤٠

حملة العرش : ف ف ۲۳۱ ، ۶۵۳ سـ ۵۵۷

(الفصل كله).

الحب: ف٢٩٦.

حب آدم : ف ٣٦٧.

حب الإله: ف ٣١٢ (بالمعنى).

حب الله: ف ١١٨.

حب حواء: ف ٣٦٧.

حب اللرهم: ف ٣١٢.

حب الطيب: ف ٥٣١ .

حرب ، حروب : ف ٤٣٦ (حرو ب الحن) . حرنس عالم الأنفاس : ف ٧٠ه ( بالمعنى ) . حرف: ف ف ١٤ (عند النحاة) ٣٠ (كذلك) . حرف الإعراب: ف ١٨ الأحرف الثابتات: ف ١ (عند النحاة) . الأحرف المعربات: ف ١ ( ١ ١ ) . الحروف : ف ف ۲ ، ۲ ، ۱۹ ، ۱۹ ، ۲۱ ، . 147 4 147 4 147 حروف الأنبهاء المعربة : ف ١٨ . الحروف الصغار: ف ٢. حروف العلة: ف ف ٢٠١، ٢٠٣، ٢٠٤. الحروف المركبة : ف ٥ . حروف المعانى : ف ٢٦٤ ٥ الحروف المفردة: ف ف ه ، ٧. حروف الهجاء: ف ٢٦٤. حركة : ف ١٩٦. حركة الإتباع: ف ٢١ ( في النحو ) . حركة الأرض : ف ٣٥٥ الحركة الحسمانية : ف ١٨ الحركة الروحانية : ف ١٨ الحركة السفلية : ف ٧٠. حركة السهاء: ف ٣٥٥ (ضمناً). الحركة الطبيعية للفلك : ف ٣٤٢ ( وانظر : الحركة القسرية للفلك) الحركة العلوية: ف ٧٠. حركة الفلك الخامس : ف ٥٨٩ . « الرابع: ف ف ٥٨٦ – ٥٨٧. حركة فلك الزهرة: ف ٥٩٢.

السهاء الثانية : ف ٩٠ .

و الدنيا: ف ٨٨٥.

٥ الفلك المحيط: ف ٣٤١.

« « المستدير: ف ۸۸ .

حب النساء : ف ٥٣٠ . الحياحب: ف ٥٨٧. حبة ، حبوب : ف ١٥١ (حبوب البر) . الحيس في الهيكل: ف ٥٩٧. حيل، حيال: ف ف ٢٠٩ ـ ٢١١. حيال سحرة موسى : ف ف ٢٠٩ - ٦١١ . الحجاب: ف ٢١٦. الحجاب بالألوان: ف ١١٨. الحجاب بالشوق : ف ٢٩٩ . الحيجاب بالصفات: ف ٢٩٦. الحيجاب بالمخاطبة: ف ٢٩٩. الحبجب المانعة : ف ٨٤ . حجارة أرض الحقيقة : ف ٤٠٨ . الحيجة اليالغة : ١٠٣٠ حجة موسى : ف ٢٠٩ . الحجر: ف ١٣٣. الحجرات ( سورة ) = سورة الحجرات . الحد والمسافة : ف ٣٤ . حدث : ف ف ۱۲ ، ۱۶ ، ۱۰ ، ۲۰ (ثبوت التلوين والتمكين البحدث ) . حدوث: ف٢١٦ حدوث الإرادة : ف ٣٥٤ . الحدوث والقدم : ف ۱۸۰ الحديث الصحيح: ف ٥٦١ . الحديث الضعيف : ف ٥٦٠ . الحديث النبوى : ف ف ٣٣ ، ١٠٢ . الحذف: ف ١ ( .... في الكلام). حذف الرسم : ف ٢٠ ( في النحو ) . حذف الوصف : ف ٢٠ ( في النحو ) . حر، أحرار: ف ١١٤ الحنرادة والبرودة: ف ف ٥٠٩، ١١٤، ١١٥.

حركة فلك المشترى : ف ٥٩١ .

الحركةُ القسرية للفلك : ف ف ٣٤١ ، ٣٤٢ ( وانظر الحركة الطبيعية للفلك).

حركة كوكب كيوان : ف ٩٩٣ .

الحركة المستقيمة : ف ف ٣٥٩ ، ٣٧٥.

حركات الحروف: ف ف ١، ٢، ٢١، ٢١، . 44

حركات الخط: ف ف ٤ ، ٣٢.

الحركات الرقبية: ف ١٨.

حركات السياوات السبع : ف ٥٨٥ .

الحركات العلوية الثلاثة : ف ١٦١ .

حركات الفلك الأول : ف ف ٢٥١ ، ٣٥٢ ، . TOE . YOT

د الكلام: ف ١٨.

اللسان : ف ٤ .

الحركات اللفظية : ف ١٨

الحركات المختصة بالكلمات : ف ٤

( المطلقة: ف ؛ (الحركات على الاطلاق) .

الحرم من الشهور = شهر ( شهور ) حرم .

الحس : ف ف ٢ ، ٧٤ (وانظر : الحسية) .

الحس والعقل: ف ف ٦١٢ (إدراك كل منهما)

٦١٦ (كذلك).

الحسد: ف ٢٧٥.

الحسية: ف ٦ (=الحساسية) .

الحشر الأكبر : ف ٢٨٦ .

حشر الجسم : ف ۱۳۸ .

حشر النفس: ف ١٣٨.

حشرة ، حشرات : ف ٣٥٦ (خلق الحشرات) . حصول حقائق الآباء والأمهات في الأبناء (علم الطبيعة):

حضرة الإفراد (وانظر: إفراد): ٢٥٦ (بالمغي) الحضرة الإلهية: ف ف ٣٨ (ما تقتضيه من التقديس)

٦٤ (متجلية على الدوام ) ٦٦ ، ٢٨٨ .

حضرة التمثيل ( وانظر : عالم المثال ) : ف ٣٦٥ .

حضرة الجمع : ف ٢٥٦ ( بالمعني ) .

حضرة الحق: ف ف ١٦٩ ، ١٧٠

حضرة الربوبية : ف ٢٧٤ .

حضرة الرسول: ف ف ١٦٩، ١٧٠

حضرة الملك : ف ٢٨٢ .

الحضرتان: ف ٧٦١.

الحضور: ف ف ه ٤ ، ١١٨.

الحطمتان : ف ١٥٤ .

الحظ الطبيعي : ف ٣٠٠

حظ العقل في الوضم اللغوى : ف ١٠٧ .

الحق (وانظر: الله): ف ف ٤٧، ٥٠ (موجود

بذاته : خالق العلل) ٥٧ ، ٨٦ ، ٩٥ ، ٩٨ ،

٣٧٤ ( نسبته إلى الموجودات ) .

الحق المبين : ف ١٧١ .

الحق المخلوق به (وانظر: الحقيقة الكلية): ف ٣١٩

الحق المعلم : ف ف 40 ، 27 .

حق اليقين : ف ٢١٩ .

حقيقة: ف ف ٢ ، ١٧ ، ١٧ ، ٢١ ، ٤٩ ، ٨٤ .

الحقيقة الني تقبل الأعراض : ف ٣٠ ( هل هي

واحدة ؟).

الحقيقة التي قبلت الوصف : ف ٢٧ .

حقيقة الاستخلاف: ف ٢٢٣.

الحقيقة الإسرافيلية: ف ٩

حقيقة باطن الإنسان : ف ٣٤٠

الحقيقة الجيرثيلية : ف ٨٩ .

حقيقة الحقيقة: ف ٨٩.

حقيقة الحقيقة : ف ٣١١ ( ... التي منع كشفها ! )

الحقيقة الذانية : ف ٧ .

الحقيقة الربانية: ف٧.

حقيقة الساكن : ف ١٣٨ .

الحقيقة الشيطانية : ف ٧ .

حقيقة العبد: ف ١٦٧.

لا و الجامع الكلي. ف ٢٢٧.

حقيقة العبودية : ف ٢٢٢ .

الفاعلية : ف ٣١ ( في النحو ) .

الحقيقة الكلية: ف ف ٣١٨ - ٣٢٠ ، ٣٢٢ ، ٣٢٣.

حقيقة محمد : ف ف ٣٢٤، ٥٦٠.

الحقيقة الحمدية: ف ف ٩٠، ٩٠، ٣١٣، ٣٣٥

الحقيقة المعلومة (وانظر الحقيقة الكلية) : ف ٣١٣

الحقيقة الملكية: ف ٧ .

الحقيقة الوجودية : ف ١٤٠ .

الحقايق: ف ف ۲۱، ۲۹، ۲۲، ۳۲، ۳۲، ۳۳،

. 711 , 777 , 101 , 077 , 777

الحقايق الأربع : ف ٧ .

حقايق الأسهاء الألهية: ف ف ١٤٦، ١٤٩.

الحقايق الالهية : ف ٣١٣ .

حقابق الأنبياء السبعة: ف ف ٥٨٥ ــ ٥٩٣.

الحقايق الأول : ف ف ٢٢ ، ٢٣ .

الحقايق بما هي عليه: ف ١٤.

الحقايق بما هي عليه : ط١٤ .

حقايق صورة المثال : ف ١٤٩ .

الحقايق العامة : ف ١٨٦ ، ١٨٧ .

الحقايق الكلية: ف ٤٧٩

حقايق لا تعقل عند السامع : ف ٠٧

الحقايق المماثلة : ف ١٥١ .

المركبة : ف ٦ ( بالمعنى : الحقايق التي

تكون عن التركيب ) .

الحقايق المعطلة : ف ٣٢٩ .

د الفردة : ف ٦ .

الحقابق الوجودية : ف ف ١٤١ ، ١٤٥ .

حکم: ف ف ۲۱، ۸۰.

حكم التجلى والوارد : ف ١١٥ .

حكم الشرع على الأحوال : ف ٤٥٠ .

حكم الطبع : ف ٢٣٤ .

. حكم الوارد : ف ١١٥ .

أحكام : ف ١٣١ .

أحكام الأسماء الإلهية : ف ٢٠٥

الأحكام الإلهية : ف ٤٥٧ .

أحكام البدء: ق ١٣١.

أحكام الرسول : ف ٥٦٤ .

الحكم العدلُ ( اسم الهي ) : ف ٣٥٥

الحكمة الوهوبة : ف ١٩٥

الحكيم: ف ٢٤٤ ، ٥٣٥ (اسم الحي) .

الحكيمُ الحكيم الواصل : ف ١٣٣٠ .

حلبة الكلام : ف ١٧٩ .

الحلة : ف ف ٣٨٨ ( الحلة الخلوعة على الداخل أرض

الحقيقة ) ٣٨٩ (كذلك)

الحلية : ف ٢٧ .

الحمد: ف ف ٣٦٣ ــ ٢٧١ (الفصل كله).

الحمد يالله: ف ٢٧٣.

الحمدلة: ف ف ٢٦٧ - ٢٧١ ، ٢٧٧ ، ٢٨٧ .

الحمل على الله مالا يليق : ف ١٠٣ .

الحمل (فلك): ف ٥٣٥.

الحنك الأسفل: ف ١٩٧.

الحنك الأعلى : ف ١٩٧ .

الحوت ( فلك ) : ف ٥٣٥

الحي (اسم إلاهي): ف ١٤٥.

الحي (اسم قطب غيبي): ف ٥٦٧.

الحياء: ف ف ٣٣ ، ٣٦٧.

الحياة : ف ف ١٩٨ ، ٢٠٠ ، ٣٣٥ .

الحياة الإلهية: ف ٩٤٥. •

حياة الحق: ف ٢٩.

حياة الروح : ف ٥٧٨ .

حياة العبد : ف ٢٩ .

الحياة الغريبة : ف ١ .

حية موسى : ف ف ٢٠٩-- ٢١١ (وانظر : آيةموسى).

حيات السحرة : ف ف ٢٠٩ ــ ٢١١

حير ، أحياز : ف ٥٨٢ .

الحيوان : ف ف ٢ ، ٩٩ ، ٣٤٨ ، ٣٦١ ، ٣٦٢ .

حيوانات : ف ٥٤٠ (علمهم وإلهامهم ) .

(さ)

خاتم الأولياء (وافظر : ختم الولاية العامة): ف ٥٥٨

(=عيسى) .

خاتم التبيين : ف ٥٣٣

الخارجون عن حكم القطب (وانظر : فرد، أفراد...

في حرف الفاء) : ف ٧٩ .

الخاصية (كيمياء) : ف ٥٧٢ .

خاطر: ف ف٧، ٥٠ ( نرادف الخواطر) ١٠٦.

خاطر الحسن : ف١٠٦

د السوء: ف ١٠٦

الخبر : ف ف ٤١، ٤٣، ٤٦ (اخبار) ١٠٢، ٤٧،

. ٣٢٨ · ١٠٣ · ١٢٨ · ١٠٣

الخير والكشف : ف ٣٩٥ .

الحبيث والطيب : ف ٣٢٩.

خم دورة الملك : ف ٤٤٦ .

الخيُّم على القلب: ف ٢٩٣ ، ٢٩٤ ، ٢٩٧ .

خم الولاية العامة (وانظر : خاثم الأولياء) : ف٥٦٩.

خَمُ الولاية المحمدى : ف ٥٦٩ .

خرق العادة : ف ف ۳۲۷ ، ۳۲۸ (بالمعنی) ٤٨٦ .

خزانة أرض الحقيقة : ف ف ٤١٦ ، ٤١٧ .

خزانة الخيال : ف ٩٤ .

خزائن الغيوب .

الحسران: ف ٣٤٠.

خصوصية ، خصوصيات : ف ٥٣٢ ( خصوصيات

النبي محمد ) .

خضراء الدمن: ف ١٧٧.

الخط: ف ١٨٧.

الخط المتصل: ف ١٨٤.

الخطوط الفارغة بين كل حرفين : ف١٨٤ .

خطوط النقطة : ف ٧٤ .

الخطاب: ف ١١٤.

الحطاب الشرعي: ف ٦٤.

الخلاء: ف ف ٩٥٩ ، ٢٦٤ ، ٢٨٥ ( فلك ) .

الخلاص الأصلى: ف ٥٧ (كيمياء).

الخلاف: ف ٢٤.

الحلانة: ف ف ۲۰۷، ۷۲۵.

خلط ، أخلاط :

الأخلاط الأربعة: ف ف ٢٥٩، ٣٦٠، ٧٤٠

. 040

الخلق (فعل إلاهي ) : ف ٩

الحلق ( = المخلوقات ) : ف ١٩٣ .

خلق آدم : ف ف ٤٢٢ ، ٤٣٢ وانظر : جسم آدم).

خلق أهل أرض الحقيقة : ف ف ٤٠٠ ، ٤٠٢ .

خلق الأفلاك والسماوات : ف ٣٥٥ .

خلق الإيجاد: ف ٥٧ .

خلق بنی آدم : ف ۲۲۲

خلق التقدير : ف ٥٢ .

خلق الحان : ف ف ٤٣٢ .

خلق حواء (وانظر : جسم حواء) : ف ٤٢٢

الخلق عن أمر إلاهي : ف ٣٤٨.

الخلق عن يد واحدة : ف ٣٤٨ .

و و يدين: ف٣٤٨.

خلق عیسی ( وانظر : جسم عیسی ) : ف ۲۲ ،

خلق : ف ف ۲۷ ، ۵۳۷ ، ۵۳۷ .

الخلق العظيم : ف ٥٣٦ .

الخلوة : ف ٥٨٠ .

الحلوة والذكر : ف ٣٢٨ .

الخليفة ( اسم قطب غيبي ) : ف ٧٧٥

خليفة الله : ف ف ١٣٤، ٣٢١ ، ٣٥٧ ، ٣٥٨ ، ٣٥٨ ،

الخليفة في الأرض دون السهاء : ف ٣٦٣ .

خلفاء الحليفة السيد : ف ٤٥٧ .

خميرة طيئة آدم : ف ٣٨٤ .

الخنى : ف ٤٣٣ .

خوف الإجلال : ف ٤١٣ .

خوف الظلم : ف ٤١٣ .

الختزير : ف ٤٤٨ .

الحيال : ف ف ٩٤ (خزانة ...) ٦١٥ .

### (3)

الدائرة: ف ف ۲۱۶ (انقسامها لا يتناهى) ۳۷۳ (دائرة الخلق) ۳۷۶، ۲۲۰ (اتصال آخرها بأولها).

دابة ، دواب : ف ٢٥٦.

الدار الآخرة : ف ف ٣٣١ ، ٣٥٣ .

الدار الترابية : ف ١٣٣ ( بالمعني ) .

الدار الدنيا: ف ف ٣٥٣ ، ٢٨٦.

الدار العسجدية: ف١٣٣ (بلعني)

الدار اللجينية : ف ١٣٣ ( بالمعني ) .

الدافعة ( القوة ... ) . ف ف ٣٦٠ ، ٣٦١

الدخان : ف ٤٢٣ .

الدخول في الخلوة : ف ٥٨٠ .

درج التحقيق: ف ٤٩

درجة التنزيه : ف ۱۲۸ .

درك التشبيه: ف ١٢٨

درك: ت ١٨٠

دسكرة: ف ٧٧٥.

الدعاء إلى الله: ف ٥٦٣.

الدعوى : ف ف ٣٠٤ ، ٣٠٧

الدلو (فلك): ف ٥٣٥.

الدليل: ف ف ٩٨ ، ٤٥٨ (وانظر: البرهان) .

الدليل على الله: ف ١٧٤.

الدليل والمدلول : ف ٢٥٥ .

دلائل التوحيد : ف ٦١٢ .

الدم : ف ٣٦٠

دم الحيض: ف ٣٦٩.

الدماغ : ف ٣٠٥ .

و دنا فتدلي و : ف ٣٤

الدنيا: ف ف ١٧٧، ٥١٥، ٣٥٣، ٢٥٧.

الدمر: ف ف ١٤٥، ٣٤٥.

الدمر الأول : ف ف ٧٧٥ ، ٩٩٥ ، ٩٨٠ .

دهرالدهرر ف ف : ۹۹۷ ، ۹۹۸ .

دواء، أدوية : ف ٧٧٥ ( معرفة الأدوية ) .

دور : ف ۸ .

الدورة الترابية : ف ٢٣٤ .

دورة السيادة : ف ف ١٤٥ ــ ٤٤٥ ( الفصل كله ).

دورة فلك عمد: ف ف١٤٥ - ١٤٥ (الفصل كله)

الدورة المحمدية : ف ٢٣٤

دورة الملك : ف ف ٤٤٦ ــ ٤٧٦ ( الفصل كله

وبخاصة : ٢٥١ - ٨٥١ ، ٢٢٤) .

دورة الميزان : ف ٢٣٤

دولة السنبلة : ف ٢٥٩

الدين : ف ف ٢٨٧ ــ ٢٨٦ ( يوم ... ) ٢٨٧

(كذلك) ١٥١

دين الله : ف ١٠٥

ديوان ارض الحقيقة ; ف ١٥٥

#### (3)

ذات ف ۱۵ ؛ ۱۶ ؛ ۲۰ الالهية ) ۱۷۲ (أنوارها ) اللهات : ف ف۱۵ ( ... الالهية ) ۱۷۲ (أنوارها ) ۱۹۰ (خفاؤها ) ۱۹۸ ، ۲۲۲ ، ۳۰۳ ، ۲۹۸ ، ۲۷۷ ، ۲۱۷ . دات الله : ف ف ۵۶ ، ۳۱۷ . دات رابطة بين ذاتين : ف ۲۲ ، ۱۲۷ .

دات غير قائمة بنفسها : ف ١٢

ذات قائمة بنفسها : ف ١٢

ذوات : ۱۹۲ (تميزها) .

الذاكرة : ف ٣٣٥ .

الدراع: ف ١٢٥.

الأكبر: ف ١٢٥.
 ذراع الجارحة: ف ١٢٥.

و الحبار: ف ١٢٥.

و الملك : د و

أذرع الناس : ف ١٢٥ .

اللرية : ف ٣٨٠ (قبضة ...) .

ذرية آدم : ف ٤٣٣ .

الذكر: ف ف ٤٠، ١١٨، ١٧٧، ٢٦٥ (كلام الله). ذكر الله: ف ٢٣

الذكر الحكيم (وانظر : القرآن ) : ف ٦٣ الذهبية : ف ف ٧٧٥ (كيمياء) ٧٧٥ (كذلك) . ذو العرف ( من ملوك أرض الحقيقة ) : ف ٤١١

#### (3)

الراء: ف ف ۲۰۰ ، ۲۰۲ ، ۲۲۰ ، ۲۲۷ ، ۲۵۰ . راء القدرة : ف ۲۰۲ .

الرابط: ف ف ۲۰ ، ۲۲۰

الرابط بين الحروف : ف ف ٩ ، ١٣ ، ١٤ .

الرابط بين المقدمتين: ف ٤٦١.

الراجع ( امم قطب غيبي ) : ف ٥٦٧ .

الراح: ف ١٣٠.

الرادع : ف ٤١٤ ( من ملوك أرض الحقيقة ) .

راع ، رعاة : ١٣١ (رعاة العلي) .

الرامى ( اسم قطب غيبى ) : ف ٥٦٧ .

راية : ف ۱۱۳.

راية المجد: ف ١١٣.

الرب: ف ف ۱۹۱، ۲۸۱.

رب الأرباب: ف ١٤٥.

رب الحقيقة: ف ١٤٠.

رب العالمين: ف ف ٧٤ - ٢٨١.

رب الكل: ف ۲۸۰ .

رب المراتب: ف ١٤٥.

رب النفس: ف ف ۲۸۹ - ۲۹۲.

رب الورى : ف ٣٨٣

الرب والعبد: ف ٢٨ ، ٢٩

أرباب الأسماء ( انظر : أمهات الأسماء ) : ف ف ١٤٣ ، ١٤٥ ، ١٤٦ ، ١٥٢ .

أرباب الفكر: ف ٨٠٥

ه النظر العقلي : ف ٨٠٠

الربوبية (وانظر : حضرة الربوبية ) : ف ٢٩ ، ٢٧٤ .

رتبة الكمال: ف ف ٤٤٥ ، ٧٧٥ (كيمياء)

رتق السهاوات : ف ٤٩٣ .

الرجوع وراء : ف ۱۸۹ .

الرحمن : ف ف ۳۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ – ۲۰۰

( الفصل كله ) ٤٣٥ ، ٥٥٠

الرحمن الرحيم : ف ف ٢٨١ ، ٢٨٧

الرحمة: ف ف ٢٠١، ٢٧٧، ٢٦٩، ٢٧٠ ٢٧١٠.

رحمة العالمين : ف ٤٦٣ .

الرحمتان: ف٢٧٠

الأركان الأربعة: ف ف ٤٧٨، ٤٧٩، ٩٣، 040 . £44

الأركان الأربعة والنسوة (الأربعة) : ف ٤٩٩.

ركبة جهنام : ف ٤٤٥.

الروح: ف ف ۲ ، ۵ ، ۱۸ ، ۸۵ ، ۱۸۷ ، ۲۰۱

۲۱۲ ، ۲۱۳ ، ۲۵۲ ( ازدواجه مع النفس ) . 027

الروح الإلهي: ف ٢ ( = روح الله ) .

و الأمرى: ف ٣.

د الإنساني : ف ٣٦٩.

روح ( بسم ۱ : ف ۲۳۷ .

روح بلا أين : ف ٤٢١ .

روح الحياة : ف ٥٧٨ .

الروح الحيواني : ف ٣٣٥.

روح ( الرحيم ) : ف ٢٣٧ .

الروح القدسي : ف ف ۲۰۲ ، ۲۸۲ ، ۲۹۱ ، ۳۰..

روح مجسم : ف ٤٢١ .

روح محمد : ف ف ٤٤٧ ، ٥١٥ ، ٥٦٨ .

الأرواح التي في الإنسان : ٣٣٥.

الروح المحمدى : ف ٥٦٩.

ه المدبرة: ف ١٥٥.

د المسبح: ف ٨.

والجسم : ف ٤٧٧ .

الأرواح : ف ف ٤٧٨ ( ... آباء) هؤه .

أرواح الجهاد والنبات : ف ۵۳۸ .

أرواح الحركات : ف ٥ .

آرواح الصور : ف ۵۵۲ .

الأرواح المجردة : ف ١٣٠ .

الأرواح المدبرة : ف ١٥٥

أرواح الملائكة : ف ٨ .

الأرواح المتفوخة فيأشباح : ف ٤٣٣ .

الرحيم : ف ف ١٥٨ ، ٢٢٨ ــ ٢٣٠ ، ٢٣٦ ،

. YET . YEY . YE . YTA . YTV

رد الزمان إلى أصله: ف ١٨٥.

الرداء: ف ف ٥٠٥، ٢٦٦، ٢٧٦.

الرداء المعلم : ف ٣١٢

الرزق الحسى : ف ٤٥٥ .

د المعنوى: مـ ٥٥٤.

الأرزاق: ف ههه.

الرسم: ف ٢٠ ( في النحو ) .

رسوم الصفات : ف ١٧٦ .

الرسول: ف ۲۸، ۹۹، ۹۹، ۱۲۸، ۱۲۸،

. 00% 6 1 14.

الرسول الأبطحي: ف ١٤٥.

رسول مرسل: ف ۹۰۷.

الرصد والتسيير : ف٧٨٠ .

الرضا: ف ١١٧.

الرضا والسخط : ف ٧٢٥ .

الرطب واليايس : ف ١٣٥.

الرطوية واليرودة : ف ٥٠٩ ، ١٠ه ، ١٢ه .

واليبوسة : ف ١٣٥.

رغبة في حسن المآل : ف ٧٧٥ .

رغبة في المال : ف ٥٧٢ .

الرفيق الأعلى : له ١٧٨ .

الرق المنشور : ف ٢٥٤ .

الرقم : ف ٢١ .

رقيقة : ف ٢٠٠

رقائق أرض الحقيقة : ف ٤١٨ .

ركن التراب : ف ٤٧٩ .

ه الماء: ف ٤٧٩.

و النار: و و ١٠٨٤

ه المواء: ه

أركان الأخلاط: ف ف ٢٥٩، ٣٦٠.

الأرواح المنفوخة فىالنور : ف ٤٣٣ .

و ورياح ٤٣٣

المودعة في الأجسام : فِ 800 .

الروحاني : ف ف ١٨٤ ، ٢٣٠ ، ٤٣٧ .

روحانية إبراهيم : ف ٩٩ .

و الأحمر (قلك): ف ٨٩ه.

و آدم: ف ۸۸ه.

و إسرافيل: ف ٦٢١.

و إلهية : ف ٣٢١ .

ر إلية: ف ٢٢١.

و جبريل ف ۲۲۱.

١٠٩ الحية البرزخية : ف ٢٠٩ .

و السهاء السابعة : ف ٥٧٢ .

و عزرائيل: ف ٦٢١.

ر عيسي : ف ۹۰ .

د کلنی: ف ٤٤٩.

ر عمد: ف ف ۲، ۱۹۹۹

د موسى : ف ٥٩١ .

د میکائیل : ف ۲۲۱ .

د هرون : ف ۸۹ه .

، يوسف : ف ٩٩٥ .

روحانيات السهاوات في ٨٥

الرؤية : ف ٦١٨ ( الاختلاف في رؤية الله ) .

رؤية الأمهاء : ف ١٠٩ .

و الغير : ف ٢٨٨ .

ريح ، رياح : ف ف ٣ ، ١٢١ .

(3)

زائد، زوائد، : ف ٧ .

زاهد ، زهاد : ف ۸۸ه .

زجر (علم ال.): ف ف ١٤٥، ٥٩٠.

زحل: ف ف ۲۰۲، ۲۰۲

الزلزلة : ف ٤٠٥ ( ... في أرض الحقيقة ) .

الزمان : ف ف ١٦ ، ٥٠ ، ٥١ ، ٥٠ ، ٤٩٦ ، ٥١٥، ١٧٥ (استدارة ...) ١٨٥ (أيضاً) ٢٤٥، ۹۷ ، ۹۸ ( لعبة بأهله ) .

زمان السعد : ف ١٤٥ .

الزمان المبهم : ف ١٤ .

الزمان المعين : ف ١٤.

الزهرة ( فلك ) : ف ف ٢٣٥ ، ٩٩٧

( w )

سائر ، سائرون ، : ف ۱۷۶ (الساترون) .

السابح ( من ملوك أرض الحقيقة ) : ف ٤١٢ .

السابق (من ملوك أرض الحقيقة ): ف ٤١٢

ساحر ، سحرة :

. 711 6 71 .

سادن = سدنة . سحرة مومى : ف ف ٢٠٩ ،

الساعة : ف ٤١ ( قيام ... ) .

ساق العرش : ف ١٢ (وانظر : الحقيقة المحمدية ) .

سالك ، سالكون : ف ١٧٤ ( السالكون ) .

السالم (اسم قطب غيبي) : ف ٥٦٧

سباحة الشمس: ف ف ٥٨٦ - ٨٨٥ (ما يحصل عنها

من أسرار)

ر القمر: ف ۸۸ه.

و الكاتب: ف ٩٠٠.

د المشترى : ف ٩١ .

سبب: ف ۲۰۱ .

سبب البدء: ف ف ١٣١ ، ١٣٢ .

سبب بدء العالم : ف ١٣٩ .

سبب توجه الأمهاء: ف١٤٦٠.

سبب ثبَوَت كل ثابت : ف١٢ ( وانظر : الحقيقة

المحمدية )

السبب المؤثر: ف ٢٢.

السبب والمسبب : ف ٣٥٠ .

السبع المثاني : ف ف ١٥٤ ، ٢٥١ ، ٢٥١ .

السرير: ف ١٤٥.

سريوة ، سراثر : ف ١٤٠ (سرائر الحكم) .

سعادة : ف ٥٥٥ (أقسام السعادة) .

سفينة : ف ١٦٢ .

سفيه ، سفهاء : ف ف ٣٠٥ ـ ٣٠٦.

سقف الجنة : ف ٣٥٤ .

سكة ، سكك : ف ف ٢٨٨ ، ٤٠٦ .

سكون : ف ١ (في النحو) .

سلام الحق : ف ف ٥٠٦ (بالمعني ) ٥٠٧ (أيضاً)

سلب النقائص: ف ١٧٤.

سلطان: ف ٤٦٥.

و الأساء: ف ف ٣٢٩، ٥٩٨.

ساء: ف ۲۸.

ر الدنيا: ف ٢٩٩.

السهاء ذات البروج : ف ٣٤٩.

سهاء كيوان : ف ٧٧٥ .

السماوات: ف ٢٣٦، ٥٥٥، ٤٢٣، ٤٩٣.

السنبلة (فلك) : ف ٣٢٩ (دولة ...) ٥٣٥ .

السنة الروحانية: ف ٢٣٤

السنون المعروفة في الدنيا : ف ف ٣٤١ ، ٤٣٨ .

سنة : ف ف ۱۷۷ ، ۵۹۰

سؤال: ف ف ۲۱، ۲۵۷.

السوداء: ف ٣٦٠.

سورة: ف ٢٩٥.

ا الأعلى: ف ١٦٥.

د البقرة : ف١٥٦ .

1 الحجرات: ف ٣٦٥.

ر الحمد (=الفاتحة): ف ف ٢٥١ ...

( إلى آخر الفصل) . .

د الرحمن : ف ٤٢٩ .

سورة الفاتحة = سورة الحمد .

د العرش: ف٤٣٥.

السبيل الأقوم : ف ٣١٢ .

الستارة : ف ٣١١

السخرية : ف ١٢٠

سدنة الأسماء: ف ف ١٤٣، ١٥٢

سر: ف ف ١١٤، ٢٦١ (=النكاح).

سر إبليس: ف ٢٨٦

سر الأخى ( = سر النبوة ) : ف ٣٨٣

السر الإلمي: ف ف ١٠،١٠.

سر الإمداد: ف ف ۲۷۷ ، ۲۷۸

سر الأولية : ف ١٣٧

سر حركة الفلك : ف ٨٢ .

سر الحق : ف ٩ .

سر الحياة : ف ٣٢٨ .

سر الخلافة : ف ۲۸۸ .

السر الذي تقع به المشاهدة : ف ١٨٣ .

سر العبد: ف ١١٤.

سر الفعل الأقدس : ف ف ٩٠ . ١٠ .

سر القدر: ف ،٥٤.

سر قلم الميم : ف ف ٢١٧ ــ ٢١٨ ، ٢١٩ .

سرقوة الماءُ: ف ف ٤٤٠، ٤٤١.

سر الكمال الذاتى : ف ف ١٠٨ ، ١٠٩ .

سر الوجود من ١٢ (وانظر الحقيقة المحمدية )

أسرار إلاهية : ف ٢٤ .

الأسرار الإلهية : ف ٢٥٤ .

أسرارحفاظ الحال النبوى : ف ٥٦٦ .

ر حفظة الحكم : ف ٥٦٦ .

علوم الرسول : ف ٥٦٥ .

الفاتحة : ف ف ١٥٥ - ١٧١ .

النيوة : ف ٣٢٤ (أسرار الأنبياء) .

النبات : ف ۲۰۱ .

الوصلة : ف ۲۹۲.

السرطان (فلك): ف ٥٣٥.

السوفسطائية : ف ٢١٢ .

السوق : ف ١٣٥ .

سوق الجنة : ف ف ٤١٩ ، ٤٢٠ ، ٥٠١ ، ٥٥٣ .

موق الصور : ف ف ٤١٩ ، ٤٢٠ ، ٥٠١ .

السوقة: ف ف ٣١٦، ٤٥٤.

السيادة الجامعة : ف ٥٣٣

سيادة محمد : ف ف ٢١ ، ٥٢٥ ، ٥٤٧ .

( ( الباطنة : ف ٤٦٣ .

و و الظاهرة: ف ٤٦٣.

على جميع ما سوى الحق : ف ٤٦٢ .

سيد : ف ١٤٥ .

سيد بني آدم : ف ٥١ ٤ .

سيد العالم : ف ٣٧٤ .

سيد الناس: ف ف ٤٤٧ ، ٤٦٢.

سيد ولدآدم : ف ف ٤١٧ ، ٤٥٤ (بالمعنى ) .

سيدنا : ف ١٥٤ .

سيف العدم: ف ٢٨٤.

السيف والخلافة : ف ٢٧٥ .

السين: ف ف ١٦٠، ١٦٧، ١٦٣، ١٦٧، ١٦٨،

. 179 4 179

السين والميم : ف ١٦٣ .

(ش)

الشارع : ف ۲۰۲

شاعر ، شعراء : ف ٥٧ .

شأن : ف ٤٩٦ .

شاهد: ف ٦١

شاهد الرب في القلب : ف 274 .

د د في النفس : ف ٤٥٣

الشهداء على الأمم : ف ٤٤٧ .

و و الناس: ف ٧٤ه.

شبع ۽ أشباح :

الأشباح المسندة : ف ١٣٠ .

الشبه في اللفظ و المعنى : ف ٢٨ .

أشباه الألف: ف ١٨٦.

شبهة ، شبه ، شبهات :

شبه الشيطان: فف ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱،

الشبه المضلة : ف ٢٠٥ .

الشبهات الشرعية : ٥٨٤.

شجر أرض الحقيقة: ف ف ٣٩٣، ٣٩٥.

شجر الماء (اسم قطب غيبي ) : ف ٥٦٧ .

الشجرة : ف ۲۷۰ .

شجرة طوبي : ف ٣٤٨ .

شرنمة: ف ٤٣٢.

الشرع: ف ١٨٩.

شرع الإسلام: ف ٤٩٩.

الشرع الإسلامي: ف ٤٧٩.

شرع الأنبياء قبل محمد: ف ف ١٧ ٥ ، ٥٢٩ .

الشرع العيسوى : ف ٤٥٠

شرع محمد: ف ف 4٤٩ ، ٤٥٠ (نسخة الشرايع)

٤٥١ ( نسخه الشرايع ) ٥١٥ ، ٥١٥ ( نسخه الشرايع ) ٥٢٤ ) خلوده ( ٥٢٩ ) نسخه الشرايع ) ٣٣٥ ،

۸۵۸ ، ۲۶۵

شرف الإنسان : ف ١١٤ .

ر الشمال: ف ١١٤

ر عبد: ف ۲۲ه.

الشرف المحيط : ف ٥٣٣ .

شرف اليمين : ف ١١٤ .

الشرك بالله: ف ٤٥٤.

الشريد ( اسم قطب غيبي ) : ف ٥٦٧ .

شريعة محمد (وانظر: شرع محمد): ف ٤٤٨.

شراثع الرسل: ف ٤٤٨ .

الشطر الظاهر من الفلك : ف ٢٠٩ .

و الغائب و و : ف ۲۰۸.

الشيئية : ف٤٨٢ .

شيئية المعدوم : ف ٤٨٢

الشيخ: ف ١٦٨.

الشيطان : ف ف ٤٤١ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٦٠٠ ،

. 717 : 118 : 117 .

شیاطین : ف ف ۳۰۷ ، ۳۰۸ ، ۳۰۹ ، ۳۱۰ ( الخلوة معهم ) .

الشيطنة : ف ٣٩٠ .

الشيني : ف ٤٠٩ .

# (ص)

صاحب الأمر: ف ١٨٩.

و الحال: ف ف ١٣٣، ١٣٥.

الغيب: ف ٦١.

و المجاهدة: ف ١٣٩.

ر المقام: ف ف ١٣٣، ١٣٥.

النبوة قبل وجود الأنبياء: ف ٥١٦.

ه الوقت: ف ۱۳۳.

أصحاب الأفكار: ف ٣٢٧.

ه الصنائع: ف ۵۸.

عام الكلام (وانظر: المتكلمون): ف١٤٢

الصحابة: ف ف ٢٣٠ ، ١٥٤ ، ١٨٦ ، ٥٦٠ .

صادق : ف ۲۰۷ (ال.) .

صانع: ف ف ١٣١ (الد.)

الصانع ( اسم قطب غيبي ) : ف ٥٦٧ .

الصانع والآلة : ف ٤٧٧ .

الصبا (ريح ...): ف ١٢١ .

الصيوة : ف ف ٣٨ ، ١١٦ .

الصحة الأصلية (كيمياء وتصوف): ف٧٧٥.

المعدد المحالة المعالية والمعاد

صحة العلم : ف ٧٧ .

صدأ القلب: ف ف ٦٣ ، ٦٤ .

صدور الأرواح عند الحركات الفلكية : ف ٥١٥ .

شعرة الرسول : ف ١٩٧ .

الشغل بالله عنه : ف ٥٣٠ .

الشفاء ( اسم قطب غيبي ) : ف ٥٦٧ .

الشفاعة : ف ف ٢٦٣ ، ٢٨٣ ، ٢٨٥ ( ضمناً )

٢٨٦ (أيضاً) ٢٨٦ .

شفاعة محمد : ف ف ٢١٥ ، ٢٢٥ .

الشفع: ف ٢٤٣.

الشقاء: ف ٥٥٥ (أقسامه).

الشك: ف ٣١١ (زواله).

شكر الله: ف ٥٠٤.

شكر الوالدين : ف ف ٥٠٣ ، ٥٠٤ .

الشكل الكرى: ف ٣٤٧ .

الشمال: ف ف ١١٤، ١١٥ (وانظر: اليسار).

الشمس: ف ف ۸۸، ۳۲۵، ۹۹۶، ۹۹۶، ۹۹۹،

. ٤٩٨

شمس الذات: ف ٢٥١.

شمس في حمل: ف ٢١٠

الشمس والكواكب : ف ٥٢٩ .

( رمز لمحمد مع سائر الأنبياء ) :

شهو ، شهور :

الشهور الحرم : ف ٥١٨ .

شهوة : ف ف ۲۷۸ ، ۳۲۷ ، ۳۲۸ .

الشهوة النكاحية : ف ٤٥٩ .

شهوات : ف ف ۸۵، ۲۰۶ .

و الآخرة: ف ٨٤ه.

« الدنيا: ف ٨٤ه.

الشهود البكرى : ف ۲٤٦ .

شهيد كل أمة : ف ٤٤٧ .

الشويطن (= إبليس) : ف ٣٤٠.

الشيء الذي يننصل به المعلوم عن غيره: ف ٧٣.

الأشياء الطبيعية : ف ٩٩ .

و المتلفظ يها: ف ٣٢.

الصدق: ف ٢٠٦.

الصدق: ف ف ۲۰۲ ــ ۲۰۷.

الصراط المستقيم : ف ٢٨٩ .

الصراطان: ف ٢٩٠ - ٢٩٢.

صرف الممة: ف ١٨٩ ( ... إلى الجزء).

الصرفوالتأويل: ف٤٤.

صعلوك ، صعاليك :

صعاليك أرض الحقيقة : ف ٤١٦ .

صفاء المحل : ف ٢٧ .

الصفة العاملة (= الصفة العملية): ف ٤٨٧.

العلامة (= الصفة العلمية) : ف ٤٨٧ .

و والصانع : ف ف ١٢٥ ، ١٣٥ .

صفات : ف ف ۱۷۲ ، ۱۷۷ .

د الله: ف ١٥٤.

الرب والعبد: ق ۲۹.

الصفات السبعة: ف ف ١٤٢ ، ١٤٣ .

صفات الكمال: ف ٣١٧.

ه المعانى : ف ٣١٧.

الصفات النفسية: ف ١٩٨، ٢٠١.

صفتا الروح : ف ف ٣٤٤ ، ٣٤٦ .

صفتا العلم والعمل في الأب الثاني : ف ٥٠٠

صفتا اللوح المحفوظ : ف ٤٨٧ .

الصفراء: ف ٣٦٠.

الصقالة الذاتية: ف ٢٧.

الصلاة: ف ف ۲۲، ۱۱۸، ۲۵۷.

صلاة الله التداءاً : ف ٥٠٨ .

صلاح الأمة: ف ٢٣٣.

الصلاحية: ف ٣٢٤ ( الوجود بالصلاحية ) ٤٦٣ .

صلاحية والقوة : ف ٤٦٣ .

الصليب: ف ٤٤٨.

الصنعة (كيمياء): ف ٧٧٥.

الصور: ف ف ۹ ، ۱۰

الصورة: ف ف ۳۳، ۲۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۲۲۱

. 014 . 017

الصورة الآدمية : ف ٤٤٠.

الأصلية للروحاني: ف ٢٠٠٤.

صورة الله: ف ف ١٢٢، ١٩٩، ٢٠٧، ٣٦٣، ٤٦٠

الصورة الإنسانية : ف ٣٧٥ .

صورة جسدية خيالية : ف ٥٤٧ .

صورة الجسم الكلي : ف ٤٩٠ .

صورة جسم محمد: ف ٥٣٦٥.

الصورة الجسمية للحرف : ف ٢٠ .

صورة جسية عنصرية : ف ٥٤٧ .

صورة جسمية نورية : ف ١٤٥ .

صورة دحية لجبريل: ف ٤١٨.

الصورة الدحبية : ف ٨٩ .

صورة الرحمن : ف ف ١٩٩ ، ٢٠٨ .

صورة الروحاني : ف ف ٤٣٧ ، ٤٣٨ .

الصورة الروحية للحرف : ف ٣٠ .

صورة شاب : ف ۱۲۲ .

ه العلم: ف ۱۳۸.

و الإلمي: ف ده.

د العمل: ف ١٣٨.

ر الكمال : ف ٣٣٥ .

و مثال العالم : ف ف ١٤٨ ، ١٤٩ .

د الثل: ف ٢٦٩.

الصورة المعلومة ف ٣١٣.

الصور المعنوية : ف ٤٦٥ .

صور الأجساد : ٤٢٠ .

صور أرض الخيال : ف ٥٥٣ .

و الأرواح : ف ٢٥٥ .

ر الأسهاء الإلهية: ف ٤٦٥.

الصور الباطنة : ف ٤٨٧ .

الصور الحسدية : ف ٥٥٣ .

١ الحيالية : ف ٥٥٣

الحسية : ف ف ٤٣٠ ، ٥٥٣ .

صور سوق ابلحنة : ف ٥٥٣ .

الصور الظاهرة : ف ٤٨٧ .

صور العالم : ف ۳۰۱ .

عالم أرض الحيال : ف ٣٨٨ .

الصور العنصرية : ف ٥٥٢ .

ه المعنوية : ف ٥٥٣ .

المختلفة مع الآنات : ف ٤٣٠

صور الملائكة المهيمة : ف ٤٨ .

المولدات : ف ٥٥١ .

الصور النارية : ف ٥٥٣ .

النورية : ف ف ٢٥٥ ، ٣٥٥ .

(ض)

ضال ، ضالون : ف ۲۷۱ ( الضالون ) .

الضحك: ف ف ٣٣ (اطلاقه على الله) ١١٦ (أيضاً)

. 117

الضراح: ف ١٣٠

ضرب اليدين بين الكتفين : ف ٤٦٣ ( من صور

العلم الياطني ) .

ضرب الواحد فى الواحد ( رمز الوجود الإلهى ) :

ف ف ۱۹۳ ، ۱۹۵

ضرس الكافر: ف ١٢٥

الضرورة: ف ٧٤.

الضعف في الحديث : ف ٥٦١ .

الضلم: ف ف ٣٦٦، ٣٦٧،

ضلم آدم : ف ٣٦٦ .

ضمير الحق : ف ۲۸۸ .

ضنائن الحلق (وانظر : الملامتية) : ف ٤٦٩ .

(4)

الطائفة المباركة = العالية .

الطائفة المرهة = المرهة .

الطوائف المتأولة : ف ف \$ } .

طاعة : ف ٢٨٣ .

طالع المولد المحمدى: ف ف ٥٢٤ ــ ٥٤٦

الطبع: ف ف ٢٠٠

طبقة ، طبقات :

طبقات الأرض و نظائر ها من الإنسان : ف ٣٣٧

عالم الاستحالة ونظائرها من الانسان: ٣٣٦.

و العالم الأعلى و و و . ٣٣٥.

ه عالم التعمير و و و : ٣٣٨.

د د النسب د د د : ۲۳۹.

الطبيعة : ف ف ، ٤٩٠ ، ٤٩٠ ، ٤٩٠ ، ٥٥٠

ه أم: ف ٤٧٨.

ه الخامسة : ف ٧٠ .

طبيعة الفلك : ف ٧١ .

و الأفلاك: ف ٧٠.

الطبائع : ف ف ۲۰۰ ، ۲۳۶ .

و الأربع: ف ف ۹۹، ۳٤٩، ۳٥٠.

الطبيعيون (وانظر: أهل الطبيعة) : ف ٣٧٢.

الطخاء (وانظر : صدأ القلب) : ف ٦٣ .

طريق الإطلاق: ف ٦٠٥.

د التقديس: ف ٣٠٦.

. ١ الحس: ف ٩٢.

ه الرجال: ف ۳۲۸.

۵ الرصد والتسيير : ف ۵۲۸ .

1 الكشف: ف ف ١٩٩، ١٥٤.

طريق المعانى : ف ٢٠٥ .

ه النقل: ف ١٩٩.

طريقة أمل الفكر : ف ٩٣ .

الطفل: ف ٥٩٥.

الطفولة: ف ٥٩٥.

طلب الله بالعقل: ف ٩٦.

طواف الأنبياء بالبيت الحرام : ف ١٣٦ .

طوبی = شجرة طوبی .

طور الانسانية : ف ٣٦٢ .

طوع : ف ۲۲۹ .

الطيار ( اسم قطب غيبي ) : ف ٥٦٧ .

الطبر: ف ٢٥٦

الطين : ف ف ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۶۶۷ ، ۶۲۹ ، ۹۷۵

الطينة: ف ٤٢٨.

طينة آدم : ف ف ٣٥٧ (ضمنا) ٣٥٨ ، ٣٥٩ ، ٣٨٤

7A4 . 709

(J)

الظاهر (اسم إلهي): ف ف ١٤٠، ١٥، ١٥، ١٥،

. 00 . 6 078 . 014 . 014

ظاهر التوحيد : ف ٢٣٨ .

الظاهر المركب: ف ٢٠٩.

الظاهر والباطن (اسهان إلهيان ) : ف ف ٢٥٢، ٢١٠

الظاهرية والباطنية : ف ف ١٩٢ ، ١٩٥

الظرف: ف ٣١٢.

الظرفية : ف ٣٨ .

الظار: ف ١٨٢.

ظل الله في الآخرة : ف ٤٦٥ .

١ ١ ١ الأرض: ف ١٦٥

الظل الحسى : ف ٤٦٥ .

ظل العاصي : ف ٤٦٤

ا الخالف: ف ٤٦٤.

1 المطيع : ف ٤٦٤ .

الظل المعنوى : ف ٤٦٥ .

الظل والنور : ف ٤٦٤ .

الظلالات والأماكن : ف ف ٢٤٤ ، ٢٥٥ .

د والصور: ف ٤٦٥.

الظلم والشرك: ف ٤٥٤.

الظلمة : ف ٧٨٥ .

ظلمة الحجاب: ف ٢١٦.

الظلمة المحضة : ف ٥٥٠ .

ظهر آدم: ك ٣٨٠.

ظهور الأعيان : ف ٤٩٨ .

الظهور بصور الأسهاء الالهية : ف ٤٦٥ .

ظهور دين محمد : ف ٢٩٥ .

ظهور سلطان الأسياء: ف ٣٢٩.

الظهور المحمدى: ف ١٩٥.

(2)

عارف ، عارفون : ف ف ١٨ ، ٢٧١ ، ٢٧٢ ،

. 018 ( 041 ( 744

عارية: ف ٢٨

عاقب (اسم قطب غيبي): ف ٦٨٥ (ال.)

عاقل : ف ٧٥ ( العاقل) .

عاقلة : ف ف ٣٣٥ ( القوة العاقلة ) ٣٦٢ (أيضاً ) .

عالم: ف ف ١١ ( العالم كله مقيد بعضه ببعض ١١ ،

٥٥ (موجود بالله لا بنفسه) ١٣٩ (محصور الحقائق والنسب) ۱۵۳ ، ۱۵۵ (العالم هو حروف مرقومة)

٣٢٤ ، ٣٢٧ ( العالم كله حي ناطق ) ٥٨٣ ( وجوده ما بين المحيط والنقطة ) .

عالم الأرواح : ف ٣٢ .

و الاستحالة : ف ف ٣٣٣ ، ٣٣٦ .

د الاصغر (ال.) ف ف ٣١٣، ٣٣٢، ٣٣٣

(وانظر : الإنسان) .

عالم الأعلى (ال) ف ف ٣٣٣، ٣٣٤، ٣٣٥.

عالم الأكبر (ال) ف ف ٣١٣ ، ٣٣٢ . ٣٣٣ .

د الأنفاس: ف ٧٠ .

( أنفاس الإنسان : ف ٢٣ .

و الأوسط (ال): ف ١٨٤.

د البقاء: ف ٣٣٣.

د د والفناء: ف ۳۳۳.

ر التخطيط: ف ٢٢٨.

التدوين والتسطير: ف ١٤٥.

التركيب: ف ۲۷۱.

و التعمير: ف ف ٣٣٣، ٣٣٨.

ه التفصيل: ف ٢٩٦.

و الجيروت : ف ف ١٦٤ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ٢٨٠

د و من الحروف : ف ۱۹۷ مكرر .

الحروف (وانظر : حرف ، حروف) : ف
 ف ۲ ، ۲۵

الحركات (في الكلام): ف ف ۲ ، ۳ ، ۲۰ .

الحقائق: ف ٣٢ ( بالمعنى ) .

ه الخطاب: ف ۲۸۰.

ه والتكليف: ف ٢١٤

ه الحيال: ف ١٨٨.

الروحاني ( ال ) : ف ف ۷ ( وانظر : الجن ،
 والملائكة ) ۱۳۷۶

السخافة واللطف: ف ٢٣٠

الشهادة (وانظر : عالم الملك ) : ف ۱۸۸ ؛
 ۲۰۶ ، ۱۵۰ .

و الشهادة المتصل: ف ٢٨٠.

و و المنفصل: ف: ف ۲۸۰.

و الطبيعة : ف ٨٤ .

د والاستحالات: ف ۹۸ .

و الطبيعي (ال) : ف ٣٤٩

ه العلوى (ال) : ف ف ٨، ٢٠٢

العنصرى (اله): ف ٣٤٩

عالم الغيب: ف ١٥٥

ه الفتاء: ف ۳۳۳

الكون والفساد : ف ۲۹۸ .

العالم مشهود لله : ف ٥٤ .

عالم المعانى : ف ٣٢ .

و الملك: ف ف ١٧٩، ١٧٩، ١٨٤، ١٨٤

١٩٧ مكرر

و الملكوت: ف ف ١٨٤، ١٨٧، ٢٨٠.

و و من الحروف : ۱۹۷ مكرر

المهيم (ال): ف ٧٩ (وانظر: المهيمون،

الملائكة المهيمة).

عالم النسب: ف ف ٥٧ ، ٣٣٣

النفس المتصل: ف ٢٨٩.

و و المنفصل: ف ٢٨٩.

ه النور الخالص : ف ٤٩ .

العالم الوسط: ف ١٦١

ه والله: ف ۱۷۵

العالمون : ف ف ۲۷۶ ، ۲۸۱

العوالم: ف ١.

العوالم الأربعة : ف ٣٣٣

ر التلاتة: ف ١٦١

العالم: ف ف ٦٦ ، ٦٢

و المشامد: ف ١٣٣

العلماء: ف ٤٦

و بالله: ف ١٣٩

العلماء الراسخون : ف ٥٣٨

علماء الصحابة: ف ٥٦٤

١ الطبيعة : ف ١٢٥

و هذه الأمة: ف ف ٢٥، ١٢٩، ٥٠٥

العالية (طائفة من المرهة): ف ف 23 ، 63 ،

. 27 6 27

العامة: ف ٢٧٣

.

عامر، عمار، عمرة:

عمار الأرض: ف ٥٥١

و الأفلاك: ف ١٥٥

و العناصر : ف ٥٥١

عمرة الأرض من الملائكة : ف ١٣٦

و المسجد الحرام من الملائكة : ف ١٣٦

عبادة الأجناس: ف ٥٤٠

و' الحق : ف ٢٨٩ .

العبد: ف ف ۲۷، ۲۷، ۵۰، ۷۷، ۱۸۱، ۱۸۱،

· ۲٦١ -- ، ۲٥٧ ، ۲٢٥ ، ۲١٤ ، ٢٠٧ ، ١٩٢

العبد الجامع الكلي: ف ف ٢٢٥ ، ٢٢٧

عبد الجنان : ف ٣١٢

العبد الصرف : ف ٤٤٥

العبد الكلي: ف ف ٢٦١ ، ٢٨٧ ، ٢٨٨ ، ٢٨٩ .

عبد المعرفة : ف ٣١٢

العبد المقرب عند ملوك العرب: ف ٣٤

عبيد الله: ف ٣١٢

و المنعم : ف ٣١٢

العبودة : ف ف ٢٧ ، ٢٦٧ .

المبودية : ف ف ١٦٤ ، ٢٢٢ ، ٢٢٣ ، ٢٢٢ ،

٧٨٧ ، ٤٧ ( كال ... )

عبيد جهنم : ف ٣١٢ .

العبيد الفقير : ف ٣١٦.

عجز العقل من حيث الفكر : ف ٥٠١ ( وانظر :

العقل) .

العجز عن درك الإدراك: ف ف ٩٦، ٦٨.

و معرفة الله: ف ف ۸۱ ، ۸۳ .

العدل الروحاني : ف ٣٤٥

ر ر في الكون : ف ١٩٥

العدم: ف ٤٥

عدم الشغل: ف ٢٢

العدم المتقدم : ف ١٤٧

المحض : ف ١٦٧

١ المطلق: ف ٥٥٠

ه والوجود: ف ۳۰

سدن = جنة عدن

عدو في ثباب صديق: ف ١٧٧

عذاب : ف ۲۹۸

ر الله : ف ۲۱۱

ر بني آدم: ف \$ \$ \$

و الجن: ف \$\$\$

د فرعون: ف ٦١١

عذابا أهل النار : ف ١٠٩

عرائس الله (وانظر : الملامتية ) : ف ١٧٦

العرش: ف ف ۲۸، ۲۸۷ ، ۲۲۷ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹

. 077 ( 007 ( 007

عرش آدم: ف ۳٤٠

العرش الرحاني : ف ۲۹۸

عرش الروح : ف ۲۹۲

العرش المحيط : ف ف ٢٣١ ، ٣٣٥

٤ والكرسى : ف ٤٩٤

العرشان : ف \$\$0

العرض (في مقابل الأمر): ف ٣٢٦.

العرض : ف ۱۱۷

الأعراض: ف ٣٠

العرف الأنفس : ف ٧١٥

العسر : ف ۲۷۰

عصا موسى : ف ف ٢٠٩ - ٢١١

عصى السحرة: ف ٢٠٩ - ٦١١

العصمة: ٧٤٥ (عصمة القرآن)

عطر أرض الحقيقة: ف ٣٩٣

العطردة : ف ٩٠ ه

عظم ، عظام : ف ٤٣٤ ( العظام )

عظمة الله : ف ٣٨٥

عفونة ، عفونات : ف ٣٦٧ ( العفونات )

عقار : عقاقير : ف ٥٧٣ (معرفة العقاقير)

العقرب (فلك): ف ٣٥٥

العقل: ف ف ۲۳، ۸۲، ۷۷، ۷۷، ۷۷، ۸۳، ۸۳،

6 1 · · 6 4 A 6 4 V 6 4 T 6 4 B 6 4 E 6 A 4

• TVA • TVV • TVF • TEE • TYE • TAY

117 4 110 4 11Y 4 TV4

العقل الأول : ف ف ٩٠ ، ٤٦٠ ، ٤٦٢ ، ٤٨٤ ،

العقل الكامل : ف ٨٣ .

عقل المرأة: ف ٤٤١

العقل والتنزيل : ف ٤٣ ه

ء والقلم : ف ٤٩٥

و والكشف: ف ٣٠

العقول الضعيفة : ف ١١٠

عقيدة التكليف : ف ٤٨

العكر : ف ٨٤٥ .

علاقة ، علائتي : ٢٢ (كدورة العلائق)

علامة العصمة : ف ٤٧

علة: ف ٥٠

العلة الطارثة : ف ٧٣٥ (كيمياء) .

العلة والمعلول : ف ٣١٧

علل الأعراض: ف ٧٣٥

( المعلن: ف ٧٧٥ (كيمياء).

علات : ف ٤٧٧ ( إثبات ... ) .

العلم : ف ف ۲۱ ، ۲۲ ، ۲۷ ، ۲۸ ، ۷۳ ( ترتیبه

وانفصاله ) ۷۷ ( صحته ) ۸۲ (صحته من غیر

. ٢٠٦ ، 181 ( ) [ ]

العلم الإحاطي : ف ١٢

د الأزلى: ف ٣٠١

علم الأسباب: ف ف ٦٤، ٦٤،

علم الله بنفسه: ف ١٥

ر د في الأشياء: ٥٨٢

العلم الإلمي : ف ف ٤٥ ، ٥٧ ، ٥٩ ، ٦٠ ، ١٦٥ ،

علم الأولين والآخرين: ف ف ٤٦٣ ، ٥١٣، 040 . 04.

العلم بالاختلاج : ف ٤١ ه .

العلم بالأفلاك : ف ٨٨.

العلم بالله : ف ف ١٦٣ ( في مقابل العلم بالأسباب ) · AT · AY · A1 · V7 -- 74 · 7A · 78

۸۰ ، ۹۰ ، ۹۶ (نفیه) ۹۷ (کالک) ۲۳۰ .

العلم بالذات : ف ٦١٧

۲۱۲ نالسبب: ف ۲۱۲

١٣٩ نامالم : ف ١٣٩ .

د بالسلب: ف ۸۵

بعدم العلم : ف ۸۳

۱ بالماهية و الكيفية : ف ٣٢٢

ه بالمثال : ف ۳۲۲

و بالمرتبة : ف ٦١٧

علم تجريد التوحيد : ف ٨٠

( التدبير: ف ٧٧٥ (كيمياء) .

 التوحيد: ف ٨٤ ة الحروف: ف ١٩

د الحق: ف ٥٤

د الحيوانات: ف ١٤٥

علم الدهر : ف ف ٩٧ سـ ٩٩ م

د الزجر: ف ٤١٥

ه الطب: ف ٥٧٥ .

د الطبيعة : ف ٤٩ ه

علم العصمة : ف ٢٠٧

د العقل : ف ۷۸

د العلم: ف ۸۳

العلم للقائم بالحق : ف ٣،٢٥

علم الكثانف : ف ٢٠٢

الكون الأعلى والأسفل : ف ٧٨

العلم اللدني : ف ف د ٤٦ ، ٤٦ ، ٢٥٧ ، ٢٢٥

علم المقدم في البسائط: ف ٣١٧.

العلم من غير معلم : ف ٣٢٥

علم المناسبات : ف ٢٠٠

و النظر: ف ٦١٢

العلم والإيمان : ف ٢٣٥

د والعالم والمعلوم : ف ف ٢١ – ٧٦

د والعمل: ف ف ٤٨٧، ٤٨٨، ٤٨٩

ه والعين : ف ۲۱۸

علوم الأبدال : ف ف ٥٨٧ ـ ٩٩٣ ، ٩٩٥ ـ ٢٠١

علوم الأوتاد: ف ف ٦٢٣ - ٦٢٧

و البرهان : ف ٢٠٠

د الرسل: ف ٤٤٨

و الصلق: ف٢٠٦

و الكشف : ف ٢٠٥

العلوم النظرية : ف ٣٧٨

علوم النور : ف ٢٠٥

علييون : ف ٣٤٦

العمى : ف ف ٦٤ (عمى للقلوب) ٦٥ (أيضاً)

العاء: ف ف ۲۲۱ ، ۵۶۸ ، ۳۵۸ ، ۲۲۸

عمارة الموضع : ف ١٣٥ ( بالمعنى ) .

العمة: ف ٣٨٤

د المعقولة: ف ٣٨٣

العمد: ف ٣٧٥

عمد القبَّة ( وانظر : الحقيقة المحمدية ) : ف ١٢

عمر الآخرة : ف ٣٥٧

« الدنيا : ف ٣٥٧

1 العالم الطبيعي: ف ٣٤١

العناية : ف ٨٠

السابقة : ف ۲۱۳

عنصر الحياة ( اسم قطب غيبي ) : ف ٥٦٧

العناصر: ف ٤٧٨

د الأربعة : ف ف ٢٥٠، ٧٤، ٥٧٥،

. 018 4 014

العودية في الحشبة : ف ٣٢٠.

العون : ف ٣١

العيان : ف ٢١٨

العين : ف ف ٣٣ (كلمة تشبيه ) ٢١٨ (في مقابل

العلم) .

العين الأبدى (=الأعبان الثابتة) : ف ٣٠١

عين الأمر: ٢٢٣

عن البصيرة: ف ف ٣٦، ١٠٠

ء التفرقة : ف ٢٩٦

د التنفيذ: ف ۲۲۳

ه ايلسم: ف ۲۹۲

العين الحامسة (وانظر : الأمر الحامس) : ف ٩٥٥

عين الشيئية : ف ٤٨٢

عيون القلوب : ف ٢٦

(È)

الغاية : ف ٤٦٥

غاية العالم: ف ف ٣٢٦ ، ٣٢٩ ، ٣٣١

الغار: ف ٢٤٤

الغذاء: ف ف ٦ ، ٩٩ ، ١٠٠ ، ٢٥٥ ، ٥٥٥ .

غذاء الأرواح : ف 200

د الحان: ف ٢٣٤

ه ابلسم: ف ۹۹

غذاء الصور : ف ٥٥٤ الغذاء المعنوى : ف ٥٥٤

الأغذية: ف 30

غريق، غرق :

الغرقى فى بحور الذات : ف ٢٩٨

غشاوة الأيصار: ف ف ٢٩٤، ٢٩٧

الغضب : ف ف ٣٣ ، ١١٦ (كلمة تشبيه) ١١٧،

(أيضاً) ٢٧٠

غلط الحواس : ف ۲۱۲

ه العقل: ف ٦١٢

الغمة : ف ۷۸ه

الغني على الإطلاق: ف ١٣

الغني الحميد: ف ١٣

غيب محمد :ف ف ٧٤٧ ، ٢٤٩

الغيب الملكوتي : ف ٢٤٣

الغيبة عن الله : ف ١١٨

غيرة الحب: ف ٢٩٥

غبرة المحبوب : ف ٢٩٥

(ف)

فاتحة الكتاب (وانظر : سورة الحمد) : ف ف١٥٥،

. 777 . 700 . 702 . 707 . 707 . 701

فاتحة الفاتحة : ف ١٥٦

. فارس الدعوى : ف ٢٠٤

الفاعل: ف ٥١

ه القديم : ف ١٦٤

الفاعلية: ف ٣١ (في النحو)

فتق الأرض : ف٤٩٣

ه السماوات: ف ٤٩٣، ٤٢٣

الفجر: ف ف ف ۲٤٣ ، ٣١١

الفخر . ف ٤٤٧

الفحز

الفراغ : فَ ٣٣٠

الفرح: ف ف ۳۳، ۲۸، ۱۱۲ (كلمة تشبيه) ۱۱۷ (أيضاً) ۱۱۸ (أيضاً).

فرد، أفراد:

الأفراد (أعلى طبقة من رجال الغيب) : ف ف

. 047 6 074 6 74

فرض : ف ۱۷۷

الفرق : ف ١١٥/

فرق الفرق : ف ١١٥

الفرقان : ف ف ٤٥ ، ١٥٤

الفرقتان : ف ف ١٥٤ ، ٣١٥

فرن الفخار : ف ٤٣٥

فساد الأمة : ف 222

الفصل: ف ٤٦٠

فصل الخطاب : ف ٣٦٥

فضل التأثير : ف ٤٠٥

و التقدم: ف ٥٠٤

فضل العرب : ف ٥٢٧

د عمد: ف ۵۳۱

الفطرة : ف ٢١

و العللقة: ف ٢١

د المقيدة: ف ٢١

فعل: ف ف ١٤ ( في النحو ) ١٦

فعل الحق : ف ٨٦

الفعل بالممة: ف ٢٥٦٢

الأفعال الإلهية ف ٥٠

الفقر: ف ١٣

الفكر: ف ف ٤٤، ٩٣، ٩٤، ٩٥، ٩٦، ٩٧٧،

. ٥٨٠ : ٣٨٠ : ٣٧٩ : ٣٧٨

الفكر (=التفكر )في ذات الله: ف ٩٤ (منهي عنه) .

فلك: ف ف ٣٤٢ ، ٣٤٢ ، ٣٤٣

الفلك الأدنى: ف ف ٣٤٩، ٣٥٠

د الأطلس: ف ٣٥١

الفلك الأول : ف ف ۳۶۹ ، ۳۵۰ ، ۳۵۱ ، ۳۵۲ ، ۳۵۲ ،

فلك البروج : ف ف ٣٤٩ ، ٣٩٤ ، ٤٩٥ .

د د الأطلسي : ت ۹۸۶

الحياة (وانظر: الحقيقة الكلية): ف ٣١٩
 الفلك الذي توجد عنه الحركات: ف ٢١

العلوى: ف ف ۲۳، ۲۵۱

فلك محمد : ف ٢٤٥

الفلك المحيط : ف ف ٣٤١ ، ٣٤٢ ، ٣٤٣ ، ٤٩٨ ، ٤٩٨ ، ٢٥٣ ، ٢٩٨ ،

الفلك المحيط المعقول : ف ٣١٩ (وانظر : الحقيفة الكلية).

الأفلاك: ف ف ٧٠، ه ٣٥ أفلاك الحركات: ف ١٩

أفلاك الحروف : ف ١٩

و الحقايق : ف ٣٢

و العالم: ف ٨٣٥

و الأصغر : ف ٣٣٢

و الأكبر: ف ٢٣٢

الأفلاك العلوية : ف ف ٢٧ ، ٤٩٣

أفلاك اللحن : ف ٣٢

ا مخصوصة: ف ٣٢

الفناء: ف١٩٤

عن الرسوم: ف ١٩٤)

الفهم بجميع الألسنة : ف ۳۸۹ (... في أرض الحقيقة) . فهم العربي (وانظر : اللسان العربي) : ف ف ١٠٢ ،

الفؤاد: ف ١٩٦٪

فى (وانظر : الظرفية ) : ف ٣٣ (كلمة تشبيه ) .

الفيض الإلمى : ف ٧٩ه

فيض العقل: ف ٧٨

فيلسوف ، فلاسفة : ف ٢٠٥ ( الفلاسفة ) .

(ق)

القائل بالمركز : ف ٤٩١ ) .

القائم : ف ١٥ ( في النحو ) .

القائم بأمر الله (من ملوك أرض الحقيقة ): ف ٤١٣

و بالكل: ف ١٦١

۱۳۲ ، ۳۶ ف ف ۱۳۲ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱

القابل ف ٩

القبضة: ف ف ١١٠، ١١١، ١١٢

قبضة اللرية ف ٣٨٠

القيضة واليدي . ال

العبسان: ف ف ۱۰۹، ۳۲۹، ۲۲۱

القبل : ف ٥١

قبلية زمانية : ف ٤٩

القبول: ف ف ٩ ، ١١٧

قبول الواردات : ف ٤٥

قبيلة ، قبائل :

قبائل الجن : ف ٤٣٦ .

فتال الملائكة : ف ٧٧٥

قتل الحذير : ف ٤٤٨

القدر اللاحق : ف ٢٨٦

القدرة : ف ف ٢٠٦ ، ٢٢٠ (تمير ها عن المقدور)

097 6 0 ..

ه الإلهية: ٣٨٢

قدس الأيد : ف ٧٧

القدم: ف ف ٣٣ (كلمة تشييه) ١٢٦

قدم الجبار : ف ۱۲۲

القديان : ف ف ١٧٧ ، ٢٤٧ ، ٢٦١ ، ٢٩٩

قدما الكرسي : ف ف ٥٥١ ، ٥٦٦

القدوس : ف ٥٠ ( اسم إلاهي ) .

القدوم على الله : ف ١١٨

القديم والجديد : ف ٣١٦

١١ والحدث: ف ف ٢٢٠ ، ٣١٨

قلب إبراهيم : ف ٦٢١ ( الوتد الذي على قلبه ) . قلب آدم : ف ۲۲۱ (الوتد الذي على قلبه) .

قلب الأعيان : ف ٧٦٥

قلب عيسي : ف ٦٢١ ( الوتد الذي على قلبه ) .

القلب الغافل: ف ٢٦

قلب محمد : ف ۲۲۱ ( الوتد الذي على قلبه ) .

القلب المشاهد المكمل: ف ٦٦

قلب المؤمن : ف ١٠٤

القلوب اللطيفة : ف ف ١٣٣ ، ١٣٥

القلم : ف ف ٧٤٧ ، ٢٤٨ ، ٢٥٠ ، ٣٤٤ ، ٣٧٣ ،

. 089 6 870 6 474

القلم الأعلى ( وانظر : الحقيقة المحمدية ) ف ف ٩٠ ،

. 100 6 101

القمر : ف ف ۲۱۰ ، ۳۳۵ ، ۳٤۲ ( مقدار قطع حركته في الفلك المحيط ) ٤٩٣ (خلقه ) ٤٩٨ .

القار: ف ٩٩٥

قوت ، أقوات :

أقوات الأرض: ف ٣٥٦، ٥٧٦

ه الساوات: ف ٤٢٣

قوة الإدراك في القلب: ف ٥٠١

القوة الإلهية : ف ١٧٧ .

القوة الجاذبية : ف ف ٣٦٠ ، ٣٦١ ، ٣٦١ ، ٦١٤

( الحافظة : ف ٣٦١

و الحساسة : ف ۳۷۷

د الحسية : ف ف ١٩، ٣٣٥ ، ٣٦١

د الخيالية : ف ف ٩٣ ، ٣٣٥ ، ٣٦١ ؛ ٣٧٧ ،

و الدافعة : ف ف ٣٦٠ ، ٣٦١ ، ٢١٥

« الذاكرة: ف ف ٩٧ ، ٣٦١

الشهوانية : ف ٦١٥

ر العاقلة: ف ف ٣٦٧، ٣٦٧

قوة العقل : ف ٦٨

قرى الأضياف (عليا فضائل العرب): ف ٧٧٦ه

قراءة ورش : ف ٢٠ (حاشية )

القرآن (وانظر : الكتاب العزيز ) ف ف ٣٤ ، ١٠٢،

. 078 . 80 . 707 . 777 . 100 . 174

. 044 . 041

القرآن العظيم (وانظر: فاتحة الكتاب) ف ف ٢٥١ ،

777 . 707

قرب الله في ملكوته: ف ٣٤٠.

ه محمد من ربه: ف ٣٤.

القرين: ف ٤٤٣

القرينة : ف ٤٣

قرائن الاحوال: ف ١٥٤

قسم، أقسام:

أقسام الإيمان: ف ٣٠٧

( علوم النور : ف ٢٠٥

قصة عمرو الجني . ف ٤٣٦

القصد: ف ١٢٧

و الأول من الحلق : ف ٣٥٤

ه الثاني من الحلق : ف ٣٥٤

القصور عن إدراك الحقائق: ف ٢٨

قصور المرأة: ف ٣٦٦

القصيرى: ف ٣٦٦

القضاء السابق: ف ٢٨٦

القطب : ف ف ۷۹ ، ۵۵۸ ( وضعه ) ۲۲۰ ،

۲۲۸ (ما یختص به) .

قطب الزمان: ف ٢٩٥

القطب الواحد: ف ٥٦٨

أقطاب الأمم : ف ٧٦٥ ( تعداد أسهائهم ) .

القفل: ف ٢٤

القلب: ف ف ٤٦ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٤ ، ٢٥ ، ٢٦ ،

< 197 : 147 : 1.7 : 1.0 : 1.8 : TY

. 717 . 770

القوة العقلية : ف ٩٥

د العلمية : ف ٣٣٥

القوة العملية : ف ٥٥

ر الغاذية : ف ٣٦١

قوة كيدية روحانية : ف ٦١٠

قوة اللفظ في الوضع : ف ف 404 ، £65

القرة الماسكة : ف ٣٦٠

و المصورة : ف ف ٣٦٢ ، ٣٧٧ ، ٤٣٠

و المفكرة: ف ف ٩٤، ٣٦٧، ٣٦٧، ٣٨٠

ر المنمية: ف ٣٦١

القوة الهاضمة : ف ٣٦٠

ر الوهمية : ف ف ٣٣٥ ، ٣٦١

ر والصلاحية : ف ٣٢٤

القوى التي في الإنسان : ف ٣٣٥

ر الحسية : ف ف ٦١٣ – ٦١٦

ر الحمسة: ف ٩١

ر الروحانية : ف ف ٦١٣ – ٦١٦

ر الطبيعية : ف ف ٦١٣ -- ٦١٦

القوس ( فلك ) : ف ف ٢٤١ ، ٥٣٥

القول بالأسباب : ف ٢٠١

القياس: ف ٩٦.

القيام: ف ف ١٥، ١٦،

قيام الساعة : ف ٥٤١

ر اللك: ف ٢٥٥

القيامة المعجلة : ف ٢٨٣

(5)

الكاتب (فلك): ف ٣٣٥

الكاتب والكتابة : ف ٤٦٠

الكتاب الفصحاء: ف ٥٧

الكاسب ( اسم قطب غيبي ) : ف ٥٦٩ ، ٦٠٠

الكاغد: ف ٣٢٠

الكاف: ف ٢٨٨ (=ضمير الحق 1)

ر والألفان: ف ۲۸۸

كا فر ، كافرون : ف ف ٢٩٣ ــ ٢٩٩ ( الكافرون)

الكافية: ف ٢٥١ (من أسياء الفاتحة)

كان : ف ٣٣ (كلمة تشبيه)

الكتاب : ف ف ١٨٨ ، ٢٥٢ (=المهدع الأول)٢٥٤

كتاب الله : ف ف ٨ ، ٤٩

الكتاب الأوسط : ف ١٨٨

الكتاب العريز : ف ف ٣٣ ، ٧٦ ، ١٥٥ ، ٧٤٨

﴿ وَانْظُرْ : الْقُرْآنَ ﴾

الكتاب العندي: ف ٢٥٣.

ر المبن: فف ٢٥٠ ، ١٣٥

المرقوم : ف ٢٥٤

ر المسطور: ف ٢٥٤

كتاب الوجود : ف ٢٥٢

الكتب المرلة على أنبياء بني إسرائيل : ف ف

. 040 6 045

الكتانة: ف٤٧

الكتافة: ف ٢٣

كثيب الرؤية : ف ف ١٦٩ ، ١٧٠

الكثيف: ف ٨٦

كرة الأرض: ف ٨٣٠

الكرسي : ف ف ٧٤٧ ، ٢٤٩ ، ٢٩٩ ، ٣٣٥ ،

100 > 770

كرسى سليان : ف ٤٣٨

کره: ف ۳۲۲

كريم ، كرام: ف ٣٤٠ ( الكرام) .

الكسب : ف ٩٩٨ ( ذمه )

كسر الصليب: ف ٤٤٨

الكشف : ف ف ۳۰ ، ۵۶ ، ۲۰۹ ، ۳۲۷ ، ۳۲۸ ،

. 074

الكشف الأتم : ف ٥٤١

ر الإلمي: ف ٤٥٣

ه والخبر : ف ۵۳۹

الكشف والتحقيق : ف ٤٥

الكعبة : ف ٣٨٥

كعبة أرض الحقيقة : ف ٤٠٧

الكفر الصراح: ف ١٠١

الكلام : ف ١٩٦

كلام الله: ف ٢٥٥

كلام التلميذ بمحضور الشيخ : ف ١٦٨

كلمة : ف ف ۲ ، ۱۶ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۲۰

۱۹۷۲ ، ۲۷۷ (هام جداً) ۲۸۰ ، ۲۷۵ .

كلمة الله : ف ف ٨ ، ٢٢٥

الكلمة الجامعة : ف ٤٦٠

كلمة الجلالة : ف ٢٢٥

الكلم: ف ف ٧ ، ١٣ ، ٢٢٩

الذي يشبه الإنسان : ٣

ه د د الحق: ف ۳

د د واللائكة ف ٣

كلمات: ۱، ٤، ١٤، ٥٤، ٢٤

الكامات التي توهم التشبيه: ف ف ٤، ٣٣، ٣٤،

۸۳ **–** ۷۷

(وانظر : الألفاظ التبي توهم التشبيه) .

كلمات الرب : ف ٨

د ربي : ف ۹۹ه

ه العالم : ف ۸

الكامات المنشآت : ف ٣

كلية الإنسان الظاهرة : ف ٢١٢

كُليات العو الم : ف ٣٣٢ ( بالمعنى )

الكايم: ف٢٩٨

الكال: ف ف ٧٤٠، ٧٧٥ (كمياء) ٥٧٣ (أيضاً).

ه فی العبودیة : ف ۵۷۳

الكمال من المعدنيات: ف ٧٧٥

كن 1: ف ف ٤٦١ ، ٢٨٤

الكن: ف ف ٢٤، ٦٥

كنه الألوهية : ف ١٠

كوكب ، كواكب : ف ف ٤٩٨ ( الكواكب

٤٩٩ (أيضاً)

الكواكب الثابتة: ف ف ٤٩٨

ه السبعة : ف ف ٣٤٣ ، ٣٤٩ ، ٥٨٥

« السيارة : ف ٩٣٥

كون : ف ١١٨

الكون: ف ف ٢٩، ٢٩٠

عن واحد: ۷۷۷ (نفیه)

ه وعلم الذات : ف ٦١٧

كيد الشيطان : ف ٤٤١

a النساء: ف ٤٤١

الكيف ف٧٧

الكيمياء: ف ٧٧٥

کیوان: ۷۲۰

# (J)

اللام ( فى اسم الجلالة ) : ف ف ٩٧٣ ، ١٨١ ،

777 . 77. . 197

لام الإرادة : ف ٢٠٦

اللام الأولى (في اسم الجلالة ) : ف ف ١٨٤، ١٨٨،

189

اللام الثانية ( فى اسم الجلالة ) : ف ف ١٨٤ ،

141:14:114: 181:181:181:181

لام الشهادة والملك : ف ف ١٩٢ ، ١٩٤

اللام الملكوتية : ف ١٩٢ ، ١٩٤

اللامان: ف ف ١٨٤، ١٨٨، ١٩٤

لباب التوحيد : ف ٧٦

اللحن: ف ف ٣١، ٣٢

للة الاختراع : ف ٥٨

اللسان: ف ف ١٩٦، ١٩٧

لسان الأحدية : ف ٣٠٠ ( ... في الربوبية : ألست

بربکم ۲)

لسان الشرك : ف ف ٣٠٢ - ٣٠٣

اللسان الظاهر: ١٨٥

لسان العربى : ف ١٠٢

اللسان العربي: ف ف ٣٤ ، ١١١

الطافة: قَف ٢٢ ( لطافة الأفلاك) ٢٣ (أيضاً)

اللطيف: ف ٨٦، ٢٩٥ (اسم إلاهي

و الروحاني : ٨٦

اللطيفة الإنسانية : ف ٣٣٥

و الميرة بين المثلين : ف ف ١٥٢، ١٥١

لعب الزمان: ف ٩٨٠

اللفظ: ف ٢١

و والمعنى : ف ف ٢٨، ٢٢

الألفاظ ف ٤ (عوالم .... )

الألفاظ: التي توهم التشبيه : ف ف٣٤، ٣٤،

. ۱۲۸ ، ۸۰

الألفاظ المتباينة: ف ف ٣٥، ٣٧

و المرادفة: ف ٣٥٠

( المتشابة: ف ٣٦

و المتواطئة : ف ٣٥

و المستعارة: ف ٣٦

و المشتركة: ف ف ٣٥، ٣٦، ٣٧

و المنقولة : ف ٣٦

و والماني: ف ف ٤٥٣، ٤٥٦

اللقاء: ف ٤٧

لقاح النخلة : ف ٤٣٥

اللهب: ف ٤٣١

اللوح: ف ف ١٩٤٤ ، ١٤٥

اللوح المحفوظ: ف ف ۲۶۸ ، ۶۹۰ ، ۶۸۶ ، ۵۸۶ ، ۵۸۶ ، ۵۸۶ .

اللوح المحفوظ الجامع : ف ٢٤٨

و ليس الرب هو العبد ، : ف ٢٨

و الليل إذا يسرى ، : ف ٢٤٣

الليل والنهار: ف ف ٤٩٦، ٤٩٧

ليلة القدر: ف ١٨٠

الليلة المباركة: ف ف ٢٤٧ ، ٢٤٩ .

الليالي العشر: ف ٧٤٣.

(6)

الماء: ف ف ٤٧٧، ٤٤١، ٢٤٤.

ماء الرجل: ف ٣٧١

و المرأة : ف ٣٧١

الماء والطين : ف ف ٢٧٨ ، ٢٣٧ ، ٤٤٧ ، ٥١٤ ،

٠١٥ ، ٢٨٠ ، ٢٨٥ ، ١٥٠

الماحق ( اسم قطب غيبي ) : ف ٦٧٥

المادة : ف ف ۲۱۶ ، ۲۱۰

مادة إدريس: ف ف ٥٨٦ ــ ٥٨٧

مادة ميم آدم : ف ٢٣٢

ر و عمد: ف ۲۲۲

مواد الروح والعقل والتفس : ف ٢١٢

مارج : ف ف ٢٧٤ ، ٢٧٥ ، ٢٧١ ،

. 271 . 27. . 274

مارستان : ف ۳۹۰

الماسكة (القوة ... ) ف ٣٦٠

ماعن ، مواعن : ف ٣١١ ( المواعن )

مأموم : ف ٣٨٣

المانع من تجلى الحق على القلب: ف ٦٣

مبدأً العالم : ف ٥٠

المبدع : ف ٨٥

المبلع الأول : ف ف ٩٠ ٢٥٢

مثني ، مثاني : ف ٢٦١

الحجازى : ف١١٧

مجاهدة ، مجاهدات:

المجاهدات المصاحبة الهمم: ف ١٣٩

المجاورة بمكة : ف١٣٨ .

الحيد: ف ١١٣

المجد التليد والطارف : ف١٤٥

عجسم: ف ف ۱۰۷ ، ۱۲۶

الحِسمة : ف ٣٩

عِلس الرحمة: ف ٣٨٦، ٣٨٧

مجموع الملك (وانظر: حملة العرش، حامل) ف٥٦٥

مجيء الرسول : ف ١٤٣ .

الشيطان من بين اليدين : ف ٢٠٥

ر ر الخلف: ف ف٢٠٦ ــ ٢٠٧

و و الشمال: ف٢١٢

ه ۱ اليمين: ف٦٠٨

المحارة (مرض): ف٣٩٠

المحاضرة : ف ١١٨

عال ، محالات :

المحالات العقلية: ف ف ٥٠٥، ٣٩٤، ٢١٨

عتملات اللفظ : ف ٤٥٦

المحدث ف ١٥

المحلث: ف ف١٦٤ ، ٣١٨

والقديم: ف ف ١٧٥، ١٩٥

المحدثات : ف ٤٧

محدث ، محدثون :

المحدثون : ف ف ٤٠ (فضلاء ...) ٤٤

المحسوس : ف ٨٦

المحقق: ف ف ۲۸، ۲۸، ۳۹

الواحد: ف ٥٥

الحققون : ف ف ١٧ ، ٧٤ ، ٩٩ ، ٥٥

١ المجتهدون : ف ٤٧

المبدعات : ف ٣٠٠

المبشرات: ف ٢٢٥

الميهم : ف١٦

المتأله : ف ۲۳۶

المتأول : ف ١٠٣

منى ؟ (سؤال زمانى ) : ف ٥٢

المتحرك المتمكن : ف ١٨

و المتلون : ف ۱۸

المتحركات : ف ١٨

المترجم : ف ٢٠ه

المتصلُّ والمنفصل : ف ١٧٩

المتكلم : ف ف ٢٥ ( في النحو ) ٣٣ ، ٣٣

المتكلمون : ف٦١٧

المتكون في المعدن : ف ٧٧٥ (كيمياء)

الماثل، الماثلات: ف ١٥١

المتمكن الساكن : ف ۱۸۰

1 الكامل: ف770

مثال: ف ف ٥٥، ١٤٨، ١٤٩

مثال الصورة : ف٣١٣

و العالم: ف ف ۲۰ ، ۱۶۸ ، ۱۶۹ ، ۳۲۰ .

المثال المنطبع : ف٧٧

ر الموجود في العين : ف ٦٠

مثل: ف ٥٠ ، ١٦٢ ، ٨٠٧ ، ١٥٢ ، ٧٢٧ .

المثل المدرك: ف ف ١٠٠، ٩٨٠

ه المعلوم : ف ١٠٠

ه المره: ف ۲۵۲

المثل الأعلى : ف ١٨٠

مثل عيسي : ف ٤٥٨

مثل نور الله : ف ٣٢٤

المثلية : ف ١٢٣

ه العقلية : ف ١٢٣

ه اللغوية : ف١٢٣

المحققون المكاشفون : ف ٤٧

محل العنصر الأعظم ( وانظر : المركز ) ف ٤٩٢

ر وجود الفعلٰ : ف ۲۱۲

عال آثار الأفلاك: ف ٢٢

أحكام الأخلاق: ف ٢٧٥

محمد (كمحقيقة غيبية وانظر : الحقيقة المحمدية) ف ف

Y' > AYY - 4YY > YYY > YYY > YYY >

. YE . YMY . YMY . YMV

محيط الدائرة : ف ٣٧٤

المحيط الكبير : ف ٣١٦

والنقطة : ف٨٣٥

المحيل والمستحيل ( فى الطبيعة ) ف ٤٨٠

المخالف: ف٤٦٤

الخترع: ف ف ٥١، ٥٥، ٥٦، ٥٧، ٨٥، ٥٩،

A0 ( 7.

المختص: ف١٦

غزج: ف ۱۹۲

مداوی الکلوم ( اسم قطب غیبی ) ف ف ۹۲۰ ،

AF0) PF0) (V0 -- AV0) (AA0 -- 0A0) (PA

المدبر المفصل ( اسمان إلهيان ) ف ف ١٤٤ ، ١٤٧ ،

124 : 124

الملر: ف ١٣٣

المدرك بداته . ف ٨٦

د بفعله: ف ۸٦

مدارك الإنسان: ف ٩٨

ر العقل: ف ٧٣

ملوكات الحواس: ف ف ٩٢، ٩١

مدينة الآيات البينات : ف ١٣٣

و الشهوات: ف ١٣٣

مدائن أرض الحقيقة : ف ١٤٤

د النور: ف ١٠٤

مذهب ، مذ اهب : ف ٢٤ ( اجتماع المداهب )

المرأة (وانظر : حواء، أنثى ) ف ف ٣٦٦، ١٥٨

مرآة الذات : ف ٢٦٩

المراقبة : ف 8

المرة الصفراء : ف٦١٦

المرتبة : ف ف ٥٤٥ ، ٢٥٥ ، ٢١٧

1 الأولى: ف ٧٧٥ (كيمياء)

مرتبة العالم بين عيسي ومحمد : ف ف ٤٦٧ ــ ٤٧٦ .

و عبد : ف ف ٤٤٧ ، ١٤٨ ، ١٩٥٩ ، ١٥٥

مراتب أرباب الأسماء: ف ١٥٢

أهل الفترة : فف ٤٦٧

المراتب بين الروح والهباء: ف ٣٤٦

مراتب العالم : ف ٥٨٣

المرتفع (اسم قطب غيبي): ف ٩٦٧

المرج: ف ف ٤٢١ ، ٤٥٢

مرسم ، مراسم :

مراسم الإمام الأعظم: ف ٤٥٢

المرض: ف ١١٤

أمراض الأغراض: ف٧٧٥

۱ العدن: ف ۷۷۰ (كيمياء)

مرکب، مراکب: ·

مراكب أرض الحقيقة : ف٤٠١

مرکب: ف۱۶

مركز: ف ف ٤٩١، ٤٩٢.

و ألف الذات : ف٢١٥

الألف العلمية : ف ١٨٣

و العالم : ف٢٠٨

و الأوسط : ف ١٨٤

مزاج: ف ۵۳۸

مزج القبضتين في العجنة : ف ٣٢٩

المزجة: ف ف ٣١٣، ٣٢٩، ٣٢٩

المساحة : ف ٣٤

المسافة : ف ٣٤

المصورة: ف٤٣٠

مطعوم ، مطعومات :

مطعومات أرض الحقيقة : ف ٣٩٦

المطلبًان الروحانيان البسيطان : ف ٨٤

المطلوب : ف ف ٢٧١ ، ٢٧٥

مظهر جبريل : ف ٥٥٩

١ الحق (اسم قطب غيبي ) ف ف ٥٦٩ ، ٩٩٥

و عمد: ف ف ٥٥٩ ، ٢٦٥

معاينة : ف ف ٢١٨ ، ٢١٨

ه الحقايق: ف ٢١

معدن ، معادن : ف ٩٩ ( المعادن )

معذب : ف ٣٣١ ( المعذب )

معراج ، معارج : ف ١٩٦ (المعارج)

معرفة : ف ف ١٦ ( في النحو (١٧ ( أيضاً )

ر الأزمان: ف ٢٣٣

الله ( وانظر : العلم بالله ) ف ف ۳۱۷ ، ۳۱۷

1 ( من جهة الدليل: ف ١٨ ( امتناعها )

١ ( الوجود: ف ٩٨ (تبوتها)

و الأماكن: ف ١٣٨

المعرفة بالذكر لا بالفكر : ف ١٥١

القد (وانظر : العلم بالله) ف ۸۰

الني يهبها الحق : ف ٩٥

معرفة الجسم : ف١٨٧

ه الجهل بالله : ف ۲۲۲

د الحق:ف ف ۹۳ ، ۱٤٣

ر من المنازل السفلية : ف ف ٦١٧ ــ ٦١٨

د الدنيا: ف ٢١٥

المعرفة الذاتية: ف ٧٧٥ (كيمياء)

معرفة الروح : ف ١٨٧

ه العبد بربه: ف ۱۹۱

د د بنفسه: ف ف ۱۹۱، ۲۶۲، ۲۲۶

و الكشف : ف ١٠٩

المستحيل عقلا: ف ٣٨١ ( بالمغني )

و نسبة إلهية : ف ٣٨١ (بالمني )

المستسلم ( اسم قطب غيبي ) ف ف ٥٩٧ ــ ٩٩٩

المستسلم للقضاء والقدر (اسم قطبغيبي) ف ٦٩ه

مستقر الشمس: ف٤٩٨

مستهزء ، مستهزؤن : فف ٣٠٧ ــ ٣١١ (المستهزؤن)

مسجد ، مساجد : ف۱۱۸

مسرح عيون العارفين: ف ٣٨٥

مسكن القطب: ف٩٩٥

مشابهة في الذات : ف٨٦

المشاهد المكمل: ٢٦

المشاهدة: ف ف ٤٦ ، ١١٨ ، ١٧٧ ، ١٧٨ ، ٣٣١

مشاهدة الذات: ف ٢٩٨

ر العين:ف ١٣٢

مشبه: ف ف١٠٧ ، ١٧٤

مشيهة : ف ف ٣٩ ، ٤٨ ، ١٠١

المشرى ( فلك ) ف ٣٣٥

المشرق: ف٢٠٨

المشرك: ف٥٧٥

مشكاة : ف ف ن ١٨٠ ، ٣٢٤

المشهد السي : ف ٢٩٤

المشهود لمن انفصل إليه : ف ٢٦٤

١ ١ عنه: ف ١٦٤

مصباح: ف ٣٢٤

مصحف : ف٥٥٥

المصحف الكبير: ف ١٥٥

المصدر: ف ١٥ ( في علم النحو )

مصرف ، مصارف:

مصارف الحبر (وانظر : التأويل) ف ٤١

مصطفى عالم الأنفاس: ف ٧٠٥

المصلح (اسم قطب غيبي ) ف ٧٧ه

المصلحون: ف ٣٠٤

المعارف الإلهية : ف ٣٠٥ مغيب الواحد وظهور الثاني : ف ۲۰۸

> مفتاح الزمر : ف ۷۸ه معارف دورة الملك : ف ٤٤٦

و المدى: ف ١٥٤ علم الإنسان: ف ٣٤٠

المفاتح الأول : ف١٤٠

المفرق (اسم قطب غيبي ) ف ٥٦٧ معصوم ، معصومون :

مفسد، مفسدون : ف ف ٣٠٤ ــ ٣١١ ( المفسدون) معصومون في الإلقاء: ف ٤٧

مفعول: ف ۸۷

د إبداعي: ف ٩٠

د انبعاثی : ف ۸۹

د تکوینی : ف ۸۷

د صناعی : ف ۸۷

د طبیعی : ف ۸۷

مفعولات : ف ٢٠٥

د إبداعية : ف ٧٥

د انبعاثية : ف ٧٥

ر تكوينية: ف ٥٥

و صناعية : ف ٧٥

ر طبيعية : ف ٧٥

المفكرة (القوة ...) ف ٣٣٥

المقابل: ف ٧٦ه ( فلك )

مقام الاتصال : ف ۱۸۲

ومقام أرحم »: ف ۲۸۲

مقام الإسلام : ف ١٦٤

1 الاضمحلال: ف ١٨٣

المقام الأعلى : ف ١٦٥

مقام الأمناء : ف ۱۷۳ ـــ ۱۷۸

د الإيمان: ف ١٦٤

مقام باطن النبوة : ف ١٩٧

ه التفرقة: ف ۲۸۲

د د في الصفة ، ف ٢٠٨

د الجمع: ف ف ف ۲۸۲، ۲۲۲، ۲۸۲

ه و والوجود: ف ١٦٠

المصرات: ف ١٩٤

المعصية الكفرانية : ف ٢٨٣

المعطل: ف ف ٤٧٣ (بالمني: عطل) ٤٧٤ (أيضاً)

٤٧٦ (أيضاً )

المطلة: ف ف ٢٠٥، ٢١٢

المعقول: ف ٨٦

المعفنات ( وانظر : العفونات ) ف ٣٥٦

معلم ، معالم :

معالم السبل: ف ٢٠٢

معلول: ف ۵۰

المعلوم: ف ف ۲۱ ، ۲۷ ، ۲۷

الكلى: ف ٣٢٠ وانظر: الحقيقة الكلية)

۵ من حيث المثال : ف ٣٢٢

و و المامية ف ٣٢٢

د د الوجود ف ۳۲۲

المعلومات: ف ٧٨

و الأربعة : ف ف ٣١٧ ــ ٣٣٩

معار أرض الحقيقة: ف ٤١٧

معنى الاتحاد: ف ١١٥

المعنى النريه : ف ٤٦

المعانى : ف ٤٧٨ ( ... في انتاج العلوم )

د المودعة في الحروف : ف ٤٨٥

و والألفاظ : ف ٤٥٣

المعية : ف ف ٣٣ ، ٣٨ ( بالمني ) ٤٩

المغرب : ف ۲۰۸

د العقلي: ف ٢٥١

المغضوب عليه : ف ٢٧١

المكر: ف ١٢٠

المكلف: ف ٣٢٧

المكمل: ف ١٣٣

مكيدة طبيعية : ف ٦١٠

الملأ الأسفل: ف ٢٨٤

و الأعلى: ف ف ١٠٠، ٢٨٤

ملة إبراهيم : ف ف ٤٥١ ، ٤٧٠

الملصق : ف ٥٦٧ ( اسم قطب غيبي )

الملعون: ف ٢٠ ٣٤ ( ... من شيطان: إبليس)

الملك: ف ف٧٠٧، ٢٨٢، ٢٨٤، ٢٤٤، ٢٢٤،

و الأكبر: ف ٣٢١

ملك الروح : ف ف ٢٧٧ ، ٢٧٨

و عمد: ف ف ١٤٤٨ع

و الوجود الثانى : ف ٣٤٠

ملك : ف ف ٤٤٦، ١٥٥ ، ٢٩٥ ،

٦٠٧ (بالمي: ملكت العجين)

الملك والسوقة : ف ٣١٦ ، ٤٥٤

الملك: ف ٢٨٤

الملك : ف ١٤٧ ( اسم إلهي ٢٨٣ – ٢٨٦

ملك بني آدم : ف٥١٥

الملك القدوس : ف ٥٠

« والسيد: ف ف ٤٤٨ ، ٥٥١

وملك يوم الدين ،: فف ٢٨٧ - ٢٨٦

الملوك : ٣٤ ( ... عند العرب )

ملك : ف ٥٥٨

الملك والشيطان : ف ٨٠٦ (ما يأمر به كل منها)

ملائكة : ف ف ٣ ( نشأتها ) ٨ ( أرواحها )

١٣٦ (عمارتها جميع الأرض) ١٣٦،

۳۵۸ ، ۳۲۳ (سیودها ) ۳۲۳ ، ۲۲۱

مقام الجهل : ف ۲۲۲

١ الحجاب: ف ٢٠٨

د الحرف: ف ۲۲۰

د الراحمين: ف ٢٨٦

ه الشكر: ف ۲۸۷

د الطفولة : ف ٢٩٥

المقام العمرى : ف ١٧٧

ر الكلي: ف ف ٥٠٥، ٥٠٥

مقام المعنى : ف ٢٢٥

ه النفس: ف ۱۸۶

د الوارثين : ف١٧٦

د الوراثة : ف ۲۰۸

و الوصلة: ف ف ١٧٥، ٢٦٥

مقامات الأبدال: ف ف ٥٩٤ - ٥٩٦

و الحركات: ف ١٩

و السالكين: ف ١٧٤

المقامات العيبية ﴿ ف ١٣٣

مقامات فناء رسوم السالكين : ف ١٨٤

المقتدر: ف ف ۲۰۲ ، ۲۰۷

مقدم الدماغ : ف ٣٣٥

المقدور : ف ٢٢٠ (تميره عن القدرة )

المقسط ( اسم إلاهي ) : ف ١٤٥

المقسوم ( اسم قطب غيبي) : ف ٥٦٧

مقعد صدق: ف ۲۰۲

مقعر فلك الكواكب الثابتة : ف ٤٢٣

مقلب القلوب : ف١٠٥٠

مقولة ، مقولات ،

المقولات التسم : ف ٣٣٩

المكاشف: ف ٥٦١

المكاشفة : ف ٤٦

مكان : ف ۱۳۳

أماكن الصالحين : ف ١٣٥

المناسبة الشخصية : ف ف ٢٩ ، ٧١

و الفعلية: ف ٨٦ ( ... في الفعل)

النوعية : ف ف ٢٩، ٧١ (مناسبة النوع)

المنبر الأسني : ف ٢٦٣

المنحور ( اسم قطب غیبی ) ف ۹۲ ه

منزل : ف ٣٤٩ ( المنازل )

منازل الأربعة الأملاك : ف ٣٤٦

المنازل السفلية : ف ف ٢٠٤ ، ١١٧ ــ ٦٢٨

( العالية : ف ٤٩٥ ( فلك )

منازل القمر : ف ٤٩٨

المنازل النازلة : ف ٤٩٥ (فلك)

منزلة العبد : ف ٧٧

المتره: ف ١٦٥

المترمة: ف ف ٤٠ (بالمني ) ٤١ ، ٤٢ ، ٤٢ ،

. 20 . 22

منشىء العالم : ف ٣١٣

المنطقيون : ف ١٤

المنعم : ف ۳۴۱

والعذب: ف ۱۵۲ (اسمان إلميان)

المنعم والمنتقم : ف ۱۰۸ ( 🔞 🐧 )

المفصل الأول : ف ٤٦٠

د عن الشيء: ف ٤٦٤

المنفعل والفاعل : ف ٥١٢

منهل ، مناهل : ف ٣٤٩ ( المناهل )

المنور والمظلم : ف ١٠٨ .

مهندس ، مهندسون : ف ۵۸ ( المهندسون )

مهيم ، مهيمون : ف ف ٧٩ ( المهيمون ) ٥٠٩

(أيضاً)

الموافقة : ف ٢٠ ( في النحو )

الموت : ف ١ ( في الكلام )

المؤثر: ف ۲۷۸

المؤثر فيه : ف ٤٧٨

( ملائك ) ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۳۳۹ ، ۲۳۹ ،

٧٧ه ، ٣٦٥ (هم البروج الاثنا عشر )

الملائكة الحافون بالسرير: ف ف ٥٥٠، ٥٥١.

الذين هم عمار السهاوات والأرض: ف ف ،

400 . 40 A

ملائكة العرش : ف٧٥٥ (وانظر : حملة العرش

\_ حامل )

الملائكة العار : ف ٤٧٥

ملائكة العناصر: ف ٥٤٧

د الكرسي: ف ٥٥١

الملائكة الكروبيون : ف ٤٩٥

و المخلوقون من أعمال العياد : ف ٤٧٥

المكرمون : ف ١٣٥

الولاة: ف ف ۳٤٦، ۳٤٧، ۳٥٢

اللل: ف ٣٣

الليك : ف ف ٢٠٦ ، ٢٠٧

القندر: ف ف ۲۰۲، ۲۰۷

الماللة: ف ۲۸، ۱۰۱

المناجاة : ف ١١٨

منادي الروح : ف ۲۷۸

د الموى : ف ۲۷۸

منافق، منافقون: ف ف ٣٠٠ ــ ٣١١ (هام جداً)

المناسية : ف ٢٣ ( ... بين العضو والفلك )

و الإلهية: ت ٢٠٠٠

و بين الأفلاك والامهات : ف ٧١

ر ( الله وخلقه : ف ف ٦٩ ( نفيها ) ٧٧

(أيضاً) ١٤ (أيضاً) ١٤ (أيضاً)

المناسبة بين كل مفعول وفاعل : ف ٩٠

و ( المبدع والحق : ف ٩٠ (نفيها )

المعروفين : ف ٢٩

مناسبة الجنس : ف ٦٩

المناسبة الجوهرية : ف ف ٧١ ، ٩٠

الموجود الأول: ف ٢٧١ ( وانظر: المبدع الأول)

ه من الحان: ف ٤٣٣

د باله: ف ۱٥

، بالذات: ف ١٥

الموجود بكل مكان : ف ٢٦٤

مؤخر الدماغ : ف ٣٣٥

المؤذن : ف ف ٣٢٨ ، ٣٩٥ (يشهد له مدى صوته)

الموارد والواردات : ف ۱۷۸

موضع الاعتدال : ف ٤٩٥ ( فلك )

۲۲۱ ، ۲٤۷ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ .

موضع القطب : ف ٥٥٨

المولد المحمدى : ف ٣٣٥

المولدات : ف ف ۲۶۸ ، ۳۵۲ ، ۲۲۶ ، ۲۷۸ ،

0 . Y . £4V

المولود: ف ٩٥٥

من عالم الأركان : ف ٥٠٥

و و الانسان: ف ٥٠٥

و و و الطبيعة : ف٥٠٥

المواليد: ف ف ٨٧ ، ٩٩

المؤمن : ف ف ٢٧١ ، ٣٨٤ ( النخلة 1 ) ٢٢٥

1 الذي ليس بعالم : ف ٢٣٥

و العالم: ف ٢٧٥

الميثاق : ف ٤٤٧ ( ... على بني آدم )

الميراث المحمدى: ف ٤٢٥ (بالمني)

الميزان : ف ٢٣٤ ( دورة ... ) ١٩٥ ،٣٤٥ ،

044 . 040

الميزان الحسى : ف٥٣٥

1 المعنوى: ف ٥٣٥

الموازين : ف٤٣٥

الميقات: ف١٣٠٠

الميم : ف ١٦٠ ، ١٦٣ ، ١٦٤ ، ١٦٥ ، ١٦١ ،

. 70 . 4 7 . 774 . 714 . 717

ميم ويسم ، : ف ٢٣٢

و الرحيم : ف ف ٢٣٧ ، ٢٣٧

و الروح: ف ۲۱۷

(i)

نائب الإمام الأعظم: ف ٤٥٢

نواب الإمام : ف ٤٦٣

دورة الملك : ف ١٥٤

عمد: ف ف ٤٤٧ ، ٤٤٨ ، ٤٥٢ ، ٤٥٢

في هذه الدنيا: ف ١٦٥

ر الملائكة : ف ٢٩٩

النار : ف ف ٣٥٣ ، ٢٥٥ ... ٤٢٥

ناظر ، نظار : ف ۳۰ ( نظار)

الناظرون الذين عدموا الكشف : ف ٤٥

النافخ: ف ف ٩ ، ١٠

نافي ، نفاة :

نفاة الأنعال : ف ٢٠٥

نبات : ف ف ۲ ، ۹۹

النبراس : ف ۱۸۰ .

النبوة : ف ١٦٥

و الأولى: ف ٧٤ه

نبرة محمد : ف ف ۱٦٥ ، ٥٣٠ ، ٥٣٤ ، ٨٦٥

(كنت نبياً وآدم بين الماء والطين )

النبوة والرسالة : ف ٢٠٦

ني ، أنبياء . ف ف ١٣٦ ، ٥٥٨ .

أنبياء الأولياء: ف ف ٥٥٨ ، ٥٥٩ ، ٥٦٢ ،

بني إسرائيل: ف ف ١٩٦٥، ٧٧٥،٥٧٤.

الزمان الحرم: ف ١٨٥

نجار ، نجارون : ف ٥٨ ( النجارون )

نصف يوم : ف ٢٣٣

النطفة : ف ٤٦١

النطق: ف ف ۲۷، ۲۷،

نظام الحروف : ف ٢ (وانظر : حرف ، حروف)

النظر: ف ف ٤٤، ٤٧، ٥٧٩،

ر إلى الآلات: ف ٤٧٧

د الصحيح: ف ٦١٢

نظر العبد إلى ربه: ف ٧٧

النظر العقلي: ف ف ٢٨، ٤٠، ١١، ٥٨٠،

نظر العقل بما يقتضيه الوضع : ف ١١٠

النظر الفاسد: ف ٦١٢

الفكرى : ف ف ٣٣ ، ٤٥

النظرة المخصوصة : ف ٢٠٠

النعت : ف ١٧ ( في النحو )

نعلا الأمر والنهى : ف ٢٤٧

و قلمي الكونين : ف ٢١٠

النعمة : ف ف ١٠٤ ، ١١٨

النعيم الدائم : ف ٥٠١

نعيم المحاضرة : ف ١١٨

نعماً أهل الجنة : ف ١٠٩

نفحة ، نفحات : ف ٥٧١ (نفحات الكرم)

النفح: ف ف ۲ ، ۹ ، ۲

النفس : ف ف ۷۳ ، ۲۷ ، ۲۰۰ ، ۲۰۶ ، ۲۷۶ ،

. TEE . TTO . TAY ... TAY . TYA . TYY

نفس الله : ف ٥٤ .

النفس الأمارة : ف ٢٧١

و الكل: ف ف ٤٦٠، ١٤٥

و الكلية: ف ف ٨٨ ، ٨٨ ، ٢٦٤ .

ر ( المنبعثة: ف ٥٠٠

و الناطقة: ف ف ٢٩٢، ٣٦٢.

الأنفس المحبولة : ف ٣٨٣

النفس: ف ف ١٢١، ٣٣٥

نجم ، نجوم ، أنجم : ف ف ٢٥٠ ( الأنجم السبعة ) ۲۵۱ ( النجوم )

نجوی ثلاثة : ف ف ۱۸۱ ، ۲۳۸

نحر الجزر : ف ۲۷٥

النحويون : ف ١٤

النيخلة : ف ٣٨٤

الندس: ف ۷۰

نزول عیسی : ف ف ۲۱ه ، ۸۵۸

و و آخر الزمان : ف ف ٤٤٨ ، ٤٥٠

النسأ في الشهور : ف ٥١٨

نساء أرض الحقيقة : ف ٣٩٧

النسبة بين المحدث والقديم : ف ٨٠ ( نفيها )

د د المؤثر والمؤثر : ف ٤٨١

نسية الحق إلى الموجودات : ٣٧٤

و الصنع: ف ٤٧٧

النسب الالهية الثمانية : ف ٥٥٦ (وانظر الصفات)

و والإضافات : ف ١١٥

نسخة العالم : ف ٤٦٠

النسر في الأسد ( فلك ) : ف ٤٩٨ ( تاريخ بناء

أهر ام مصر )

النسر في الحدى (فلك) : ف ٤٩٨ ( = القرن ا

السادس المجرى)

النسيان: ف ف ١١٩ ــ ١٢٠

النشء الانساني : ف ٥٠٥

د الطبيعي : ف ٧٦٥

نشأة الأجسام: ف ٣

النشأة الانسانية: ف ق ٣٦٩ ، ٤٤٢ ، ٤٥٧ (ترتيما)

و البودنية: ف ٣٤٨

د الحيوانية : ف ٣٦٩

نشأة عالم الحان : ف ف ٤٣٩ ، ٤٤٠

ر د الكلات: ف ٢

نصر المؤمنين : ف ٣١

نفس الرحمن : ف ف ١٢١ ، ٧٧٥

الأنفاس: ف ٧١ه

أنفاس الإنسان : ف ٢٣

نبي الماثلة : ف ٣٨

النقص في الجناب الإلمي: ف ٥٥ (امتناعه)

النقطة : ف ف ١٥٩ ، ١٦١ ، ٢٠٥ ، ٢٠٩ ،

. 740 - 747 . 717 . 717

نقطة أبي بكر : ف ف ٢٤٣ ، ٢٤٤ ( بالمعني ) ٢٤٥

و الباء: ف ١٦١

النقطة التي تلي الألف : ف ٢٤٣

و و و الميم: ف ٢٤٣

نقطة الدائرة : ف ٣٧٤

د العقل: ف ٢١٣

النقطة والمحيط : ف ف ٤٩٢ ، ٥٩٤ ، ٥٩٤ .

نقطتا الأمر والنهى : ف ف ٧٤٧ ، ٧٤٩

النقطتان ﴿ الرحيمية ﴾ : ف ف ٧٤٧ ، ٢٤٩

النكاح: ف ف ٣٦٦، ٤٦١، ٥٣١

نكاح الآباء للأمهات : ف ٤٩٩

ر أهل الحنة : ف ٥٠١

البرودة الرطوبة : ف ٥٠٩

نكاح البرودة اليبوسة : ف ٥٠٩

ر الحان: ف ف ٤٣٣ ، ٤٣٥

الحرارة الرطوبة : ف ٥٠٩

د د اليبوسة : ف ٥٠٩

النكاح السارى : ف ٤٨٢

و الشرعي: ف ٤٩٩

ه المعنوى : ف ۲۷۸

ه بين القلم واللوح: ف ٤٨٥

نكاح المقدمتين : ف ٤٧٨

د الهبة : ف ٥٣١

النكرة : ف ف ١٦ ( في النحو ) ١٧ ( أيضاً )

النمل : ف ١٥٤

نهاية الأركان : ف ٤٩١

النهاية والبداية : ف ف ١٨٧ ، ٢٣٧

نور: ف ف ۲، ۳۲، ۲۲۶

النور الإلمي : ف ٣٧٤

نور الله : ف ۳۲۶

و الإيمان: ت ٢٣٠

د الرب: ف ۱۸۸

د العلم: ف ۲۳۰

النور المتزج : ف ٥٥٠

نور النور : ف ۷۸ه

أنوار التجليات : ٨٤

الأنوار الثابتة : ٤٩٨

أنوار الذات : ١٧٦

الأنوار السابحة : ف ٤٩٨

أنوار العلوم : ف ٨٤٥

النوع الأخص : ف ٤٦٠

الأنواع الثلاثة : ف ١٦١

النون: ف ف ۲۰۰، ۲۰۹، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۰،

Yo. . YEY . Y17

نون الانسانية : ف ٢١

النون الغيبية : ف ٢٠٥

و المحسوسة : ف ٢٠٥

النيران : ف ٢٥١

(4)

الهاء: ف ف ١٧٣ ، ١٧٩ ، ١٨١ ، ١٨٣ ، ١٩٤ ،

. 110

الفردة: ف ۱۹۲

هاء الهوية : ف ۱۷۹

الهائج (اسم قطب غيبي) : ف ف ٥٦٩ ، ٩٩٥

الهادي ( و و و ) : ف ١٦٥

الهاضمة : ف ٣٦٠ ( القوة ... )

الواحد المعبود : ف ٩٨ الوارد: ف ٤٣١ وارد الوقت : ف ٤٤٥ وازع ، وزعة : وزعة أرض الحقيقة : ف ٤١٨ واسطة ، وسائط ; ف ف ١٩٠ ، ١٩٢ الواسع ( اسم قطب غیبی ) ف ۹۲۷ واضع الحكم (اسم قطب غيبى ) : ف ٥٦٩ ، ٥٩٩ الواو: ف ف ١٧٣ ، ١٧٩ ، ١٩٧ ر الياطنة : ف ١٨٣ واو الصفة : ف ف ٢٠٣ ، ٢٠٤ الواو العلية : ف ٢٠٣ واو النفس : ف ۲۰۳ الواو المحذوف : ف ٤٦١ واو الهوية : ف ١٩٢ وتد، اوتاد: ف ف ٢٠٢ (الأوتاد الأربعة) ٦١٩ ، ٦٢٠ ، ٦٢١ .. ٦٢٨ ( مراتب الأوتاد وروحانيتهم وعلومهم ) الوتر: ف ف ۲۱۰ ، ۲۶۳ الوجه : ف ٣٣ وجه القلب : ف ٦٣ الوجوه المقابلة للأساء : ف ف 181 ، 187 . د القلسة : ف ٤٦ وجوه التنزيه : ف ف ٤١ ، ٤٢ ، ١٢٨ الوجوه المنزهة : ف١٠٧ ( = وجوه التنزيه) ر النزيهة : ف٤٣ (وانظر : وجوه التنزيه) الوجود: ف ف ٤٨ ، ٥٥ ، ٥٦ ، ٢٠٢ و الأعم: ف ١٣٣ وجود الله والعالم : ف ف ٥١ ، ٥٢ ، ٣١٧ الوجود بالاتفاق: ف ٢٠ بالصلاحية : ف ٣٧٤

د بالقوة : ف ٣٧٤

الماء: ف ف ۱۳ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۰ 14. 6 717 هجير الأبدال : ف ف ١٩٥ - ٩٩٠ هدى الأتبياء : ف ف ١٥١ ، ٤٥٢ الملال: ف ۲۰۲ هلياجة : ف ٤٤٢ هم العزيز : ف ١٤٩ ر الغني : ف ١٤٩ الهم بالحسن : ف ١٠٥ و بالسوء: ف ١٠٥ المبة: ف ف ٤٦ ، ١٣٥ ، ١٨٩ همة الساكن : ف ١٣٨ الهمة المعلولة: ف ٣٨٣ الحمم : ف ۲۷۲ همرالأنبياء: ف ١٣٦ (... المتعلقة بالبيت الحرام) ر الأولياء :١٣٦ و ( ... د د ١) و الحلساء: ف ١٣٦ الهبزة: ف ف ١٦٠، ١٦١، ١٨٧ همزة اسم الجلالة : ف ۱۷۹ همزة الوصل : ف ١٦١ الهمزة والهاء : ف ١٩٦ الموى : ف ف ۲۷۸ ، ۲۷۹ ، ۲۸٤ الهواء : ف ف ٧٠ ، ٢ظ٢ ، ٣٦٧ ، ٤٣٥ــ ٤٣٥ الهوية : ف ف ١٧٩ ، ١٨٠ الهيئة : ف ٧٣ الهيكل : ف ٩٧٥ (حبس الروح فيه ) الهياكل الإنسانية: ف ٣٨٦ الهيولي الكل : ف ٣٢٤ . (1) واحد أرض الحقيقة : ف ٤١٨

١ الجاعة : ف ٧٧٥

د العصر: ف ۱۳۳

الوجود والعلم : ف ۱۸۰

الوحدة والجاعات : ف ٤٧٧

الوحى المأمور به ( محمد ) فى السهاء الخامسة :

ف ف ۲۰۰ - ۳۱

الوحى المأمور به ( محمد ) فى السهاء الرابعة :

ف ۲۹ه

الوحى المأمور به (محمد) فى السهاء السابعة : ف ٣٣٥

وحيد العين : ف ٤٧٧

الود الصراح: ف ١٣٠

الورث النبوى : ف ١٩٧

الورثة (من الأولياء) : ف ٥٥٨

الورع: ف ١٨٥:

ورود الحركات على الحروف: ف ٢

الورود على الله : ف ١١٨

الوزن الالمي : ف ٣٥٥

الوزير: ف ف ١٨٨ ، ٢٧٩

1 1/1/10 - 1 3,339.

وسط الدماغ : ف ٣٣٥

الوصف: ف ٢٠ ( في النحو )

الربانی : ف ۲۷

الأوصاف الداتية : ف ٩٦

الوضع في الحديث : ف ٥٦٠

وضع اللسان العربى : ف ١١١

وظيَّفة ، وظائف : ف ٣٠٢ ( وظائف التكليف )

الوعد والوعيد : ف ١٤٥

وفاء حق الربوبية : ف ٥٥٤

الوقت : ف ۸۰

ولد ، أولاد : ف ٤٧٧ ( أولاد العلات ) ٤٩٧

( أولاد الليل والنهار )

ولى: ف ١٣٦ (طواف الأولياء بالبيت العتيق)

ولي ملهم ۽ ف ١٠٧

الولى والنبي : ف ٢٦٥ (ما يشتر كان به)

أولياء الله . ف ٥٥٥

وجود التحقيق : ف ٢١٤

الوجود الثانى : ف ٣٤٠

د الحسي : ف ٥٥

وجود الحق : ف ٥٠

۱ ۱ وصفاته: ف ۳۱۸

وجود الحق ووجود العالم : ف ٤٩

و و العبد: و ۱۳۷

الوجود الحقير: ف ٣١٦

و الحبير: ف ٣١٦

و الصرف (وانظر: وجود الحق): ف ٥٣

د الصغير: ف ٣١٦

د الظاهر : ف ١٩٧

وجود العالم : ف ف ٥٣ ، ٣٠

د العبد في مقام الحق : ف ٢٠٧

الوجود على الصورة الثانية فى العلم الإلمى : ف ٦٠

ا عن علم: ف ٢٠

وجود عن عدم عين الموجود : ف ٥٣

وجود فاعل : ف ٥٣ ،

الوجود في عالم الغيب دون عالم الشهادة : ف ١٥٥

ر نی مکة : ف ۱۳۳

وجود القلب فى المساجد : ف ١٣٥

و و في الموطن : ف ١٣٤ ( بالمعني )

الوجود الكبير : ف ٣١٦

وجود كمال الذات : ف ٢١٢

1 لا عن عدم: ف ٥٣

د ما سوى الله : ف ٣١٨

د المثل: ف ٢٥٤

الوجود المحدث : ف ٣٠٠

١ المطلق: ف ف ٣١٧، ٥٠٠

وجود مطلق : ف ۵۳

ر مقید · ف ۵۳

ر متفعل: ف ٥٣

الأولياء في صفة الأعداء: ف ٢٩٥

وهب العقل : ف ٧٨

الوهمية : ف ٣٣٥ (القوة .. )

(3)

الياء: ف ٢٤٤

ياء الجسم : ف ٢٠٣

و الفعل ظ ف ٢٠٤

الياء من ( إياك ) : ف ٢٨٨

اليافوخ: ف ٣٣٥

الياقوثة الحمراء ( وانظر : التجلى الذاتى ، النفس

الكلية): ف ٢٦

اليبوسة والحزارة : ف ف ٥٠٩ ، ٥١٠ ، ٥١٢ .

اليد: ف ٣٣ (كلمة تشبيه)

يدالإنسان : ف ف ١١٤ ، ١١٥

يد الله: ف ف ١٠٩ ، ١١٤

ر العبد: ف ١١٥

اليسار (يد ...): ف ف ١١٣، ١١٤

اليسران: ف ٢٧١

اليمين (يد ... ) : ف ف ١١٠ ، ١١٣ ، ١١٥ ، ١١٥

يوم : ف ٢٣٣

اليوم: ف ف 493 ، 490 ، 493

يوم الاثنين : ف ٨٨٥ (ما يحصل عنه من الآثار)

يوم الأحد": ف ف ٨٦هــ٧٨٥ (ما يحصل عنه من العلوم والآثار )

يوم الأربعاء: ف ٩٠٠ (ما يحصل عنه من الآثار)

ر الثلاثاء: ف ۸۹۹ ( د د د د )

د الجزاء: ف ۲۸۲

( الجمعة : ف ٩٩٥ (ما يحصل عنه من الآثار)

ر الحميس: ف ٩٩١ ( د د د د د د د

و الدين: ف ف ٢٨٧ - ٢٨٦ ، ٢٨٧

و الرب: ف ٣٤١

السبت: ف ٩٩٥ (ما يحصل عنه من الآثار)

ر القيامة: ف ٢٨٣

اليوم المقدر لكل كوكب : ف ٣٤٣

يوم النور : ف ٩٠٥

أيام الله : ف ٢٣٣

الأيام التي تعدها حركة الفلك : ف ٣٤١

أيام ذى المعارج: ف ف ٢٣٣ ، ٣٤١

أيام الرب : ف ٢٣٣

الأيام الستة : ف ٤٩٤

# (٥) فهرس الاعلام: الأشخاص والقبائل والأماكن والوقائع

(1)

إبراهيم (النبي) : فف ١٣٧ ، ٤٣٨ ، ٤٥١ ، ٤٥١ ، ٤٧٠ ، ١٧٥ ، ٤٤٠ (خليل) ٥٤٥ ، ٥٨٥ ، ٩٩٥ ، ٦٢١ .

إبراهيم بن خضر بن يوسف اللمشتى : ف ١٧١ (حاشية).

إبراهيم بن عمر عبد العزير القرشى : ف ف ١٧١ (حاشية) ٤٢٠ (حاشية ) ٦٢٠ (حاشية) .

إبراهيم بن محمد بن محمد القرطبي : ف ف 1٧١ (حاشية) ٤٢٠ (حاشية) .

إبراهيم بن مسعود الإلبيرى : ف ٢٧٥ .

إبليس : ف ف ٢٢٣ ، ٤٤٤ ، ٤٤٤ ، ٤٢٥ ، ٦٧٤. ابن أبي بكر الدمشتي =رضوان بن أبي بكر الدمشتي .

ابن أبي رباح (عطاء) : ف ٦٤٥ .

ابن أبى الرجا = على بن محمود بن أبى الرجا .

ابن أبي الغنايم = على بن أبي الغنايم الغسال .

ابن أبي الفرج التكريبي = احمد بن محمد بن أبي الفرج .

ابن أبى القاسم = مظنر بن محمود بن ابى القاسم .

ابن أبي القاسم = يونس بن عُمان بن أبي القاسم .

ابن أبي الهيجا = احمد بن أبي الهيجا .

ابن أدهم (إبر اهيم) : ف ١٣٥.

ابن بدر النابلسي = يوسف بن الحسن بن بدر ...

ابن جبير = محمد بن جبير .

ابن حبيش الحوراني = عمران بن حبيش الحوراني .

ابن الحموى الواعظ =أبو بكر بن سليمان بن الحموى ..

ابن حنبل ( احمد ) : ف ٥٦٤ .

ابن خضر الدمشي = ابراهيم بن خضر بن يوسف الدمشي

ابن خليل : ف ٤٥٦ .

ابن رشد ، أبو الوليد ( الفيلسوف ) : ف ف ٧٩ هـــ ١٨٥ .

ابن زرافة = محمد بن احمد بن زرافة ..

ابن سيرين : ف ٥٦٤ .

ابن شداد المقرى الموصلي = احمد بن مسعود بن شداد .. ابن طلايع بن حسن الخياط : ف ۱۷۱ (حاشية) . ابن عباس ، عبد الله ( الصحابى ) : ف ف ۳۸۵ ،

ابن عثمان الحنبلى = بيان بن عثمان الحنبلى . ابن العربى (المؤلف) ف ف ١٧١ (حاشية ) ٢٧٤

(حاشية ) ٤٢٠ (حاشية ) ٦٢٨ (حاشية ) . ابن العريف ، ابو العباس : ف ف ٨٠ ، ٢٧٢ .

ابن العريف ، ابو العباس : ف ف ١٩٠٠ . ١٧٠ . ابن على الموصلي = عبد العزيز بن على الموصلي . ابن عمر ان = عمر ان بن محمد .

ابن عينية : ف ٥٦٤ .

ابن قسى ، أبو القامم ، أحمد : ف ٤٥٦ .

ابن محمد القرطبي = إبراهيم بن محمد محمد القرطبي .

ابن محمد المطرز (ى) = محمد بن على المطرزى .

ابن مسرة الجبلى : ف ف ٥٤٥ ، ٥٥٧ .

ابن معاذ الوربى = يعقوب بن معاذ الوربى .

ابن يرنقيش (٩) = محمد بن يرنقيش المعظمي .

أبو بكر (الصديق) : ف ف٦٨ ، ٢٤٣ ، ٢٤٤ ،

. YET . YEO

أبوبكر بن سليمان بن الحموى الواعظ : ف ف ١٧١ (حاشية) ٣٨٠ (ح) ٤٢٠ (ح) ٦٢٨ (ح). أبو بكر بن محمد بن أبى بكر البلخى : ف ف ١٧١

(حاشية) ٤٢٠ (٦٢٨ (ح).

أبو حامد الغزالي : ف ف ٨٠ ، ٦١٧ .

أبو الحسن على بن المظفر النشبي على بن المظفر النشبي. أب حنفة : ف ٥٦٤ . أبو سعد محمد بن العربي (ابن المؤلف): ف ف ١٧١ (حاشية) ٤٢٠ (ح) ٢٨٨ (ح) . أبه سعيد (السيد، أحد ولاة الأندلس) ف: ٨١ أبو سعيد الحزاز = الحزاز ، أبو سعيد . أبوطالب المكي: ف ف ٢١، ٢٢، ٢٣، ٢٤. أبو العباس بن العريف = ابن العريف ... أبو العياس الأشقر : ف ٦١٧ أبو عبد الله الكتانى : ف ٦١٧ أبو العز بن أبى الوحش بن عبد العزيز الحريرى : ف ۱۷۱ (حاشية ) . أبو على الهوارى : ف ٦٢٢ . أبو عيسى الترمذي ; ف ٥٠١ أبو القاسم بن أبى الفتح بن إبراهيم اللمشتى : ف ف ٤٢٠ (حاشية ) ٦٢٠ (خ). أبو القاسم بن أبي الفتح بن إبراهيم اللمشتى : ف ف ٤٢٠ (حاشية) ٦٢٠ (سم). أبو القامم احمد بن قسى = ابن قسى .. أبو القاسم الزجاجي = الزجاجي . أبو مدين : ف ١٥٩ . أبو المعالى محمد بن العربي ( ابن المؤلف) ؛ ف ف ١٧١ (حاشية) ٤٢٠ (ح) ٦٢٨ (ح). أبو هريرة , ف ١٦٥ أبو يزيد البسطامي : ف ف ١٤٥ ، ٢٩٩ . احد (جبل ... ) ف ١٢٥ أحمد بن أبي بكر الحموى: ف ف ٨٣ (حاشية) ۱۷۱ (ح) ۲۱۰ (ح) ۱۷۱ أحمد بن أبى الهيجا بن أبى المعالى : ف ف ١٧١ (حاشية) ٤٢٠ (خ) ٦٢٨ (ح).

أحمد بن محمد بن أبي الفرج التكريتي الحنفي :

ف ف ۱۷۱ (حاشية) ٤٢٠ (ح) ٦٢٨ (ح).

### (ب)

بدر الحبشى = عبد الله ... بدر ، يوم = يوم بدر . البرزائى = أحمد بن محمد البرزائى . البرزائى = محمد بن يوسف البرزائى . بشر ( بن مروان ) : ف ۱۲۷ . بكة = مكة . البلد الحرام = مكة .

البلد الحرام = محه .

بنان الحال: ف ٢٥٠٠.

بنو آدم : ف ف ۳۲۶ – ۳۷۱ ، ۲۲۲ ، ۱۶۶ ، ۶۶۶ ، ۶۶۷ (ولد آدم ) ۶۵۱ ، ۵۰۰ .

بنو اسرائیل : ف ف ۹۲۰ ، ۹۲۶ ، ۹۷۶ ، ۹۷۰ . بیان بن عبّان الحنیلی : ف ۴۲۰ (حاشیة ) .

بيت الأبرار (بيت أبى يزيد البسطامي) : ف ١٣٥ . البيت الحرام : ف ف ١٣٢ ، ١٣٦ .

البيت المبارك الشريف = البيت الحرام .

بيت المقدس : ف ٥٦٨ .

#### (0)

الترمذى ، ابو عيسى = أبو عيسى الترمذى . التسترى ، سهل بن عبد الله = سهل بن عبد الله ... تكريت : ف ٣٩٠ . تونس : ف ف ١٣٤ ، ٣٣٢ .

#### (0)

الثورى: ف ١٦٤

### (5)

الجياب = عبد العزيز بن عبد القوى ...

جبریل : ف ف ۲۰۲۱ ؛ ۱۱۸ ، ۳۵۰ ، ۵۵۰ ، ۵۰۰ ، ۵۲۰ ، ۲۲۱ .

الحنيد : ف ف ١٣٥ ، ٥٩٥ .

#### $(\tau)$

الحارث (من الجان) : ف ف ، ۶۶ ، ۶۶۳ ، ۶۶۶ حامد بن أبى الفخر الكرمانى ، أوحد الدين : ف ، ۳۹ . الحجر الأسود : ف ۲۲۱ .

حذيفة ( بن اليمان ) : ف ٥٦٥ .

الحسن (من التابعين) : ف ٥٦٤ .

الحسن البصرى : ف ٥٦٥ .

الحسين بن إبراهيم الإربلي : ف ف ١٧١ (حاشية) ٤٢٠ (ح) ٦٢٨ (ح) .

حسین بن محمد بن علی الموصلی : ف ف ۷۷۱ (حاشیة) ۲۲۰ (ح) ۲۲۸ (ح) .

حمير : ف ٤١١ .

حواء : ف ف ۳۲۴ ــ ۳۷۰ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۳۳ ، ۲۳۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ،

### (ċ)

الحراز ، أبو سعيد : ف ٦١٧ . الخضر: ف ف ١٣٤ ، ٤٤٩ ، ٤٥٣ ، ٥٧٦ . خليل = إبراهيم ( النبى ) .

#### (2)

داود ( النبي ): ف ٥٦٩ . الدجال : ف ٢٢٣ .

دحية الكلبى : ف ٤١٨ .

دمشق : ف ف ٤٢٠ (حاشية ) ٦٢٨ (ح) . ديار مصر = مصر .

#### (3)

ذو ذو الحجة (شهر) : ف ٥١٨ . ذو القعدة (شهر) : ف ٥١٨ ذو النون المصرى : ف ٣٩٤ ، ٥٦٥ .

#### (3)

الراعي (النميري، الشاعر): ف ١٠٤:

الربيع بن محمود المارديني : ف ٦٢٢ .

رجب مضر (شهر): ف ۱۸ه.

رضوان (ملك الجنان) : ف ف ٤٣ ، ٥٤٥ .

رضوان بن أبى بكر بن عبد الواحد الدمشقى : ف ١٧١

(حاشية )

ركن الحجر الأسود : ف ٦٢١ .

الركن الشامي : ف ٢٢١ .

الركن العراق : ف ٢٢١ .

الركن اليمانى : ف 7٢١ .

(i)

زاوية الجنيد :: ف ١٣٥ .

الرجاجي (النحوي): ف ف ١٦،١٥.

زهير (الشاعر): ف ١٢٣.

( w )

السامري : ف ٥٥٧ .

السبيل (موضع) : ف ف ۳۹۰ ، ۳۹۱ ، ۳۹۲ .

سحرة موسى : ف ف ۲۰۹ ، ۲۱۰ ، ۲۱۱ .

السلاوى ، الضرير ( صاحب الأرجوزة في علم

الكلام): ف ٦١٧.

سلمان الفارسي : ف ٥٦٥ .

سلیان ( النبی ) : ف ۳۰۰ .

سهل بن عبد الله التسترى: ف ف ٣٢٣، ٥٦٥.

(ش)

الشام (= ييت المقدس): ف ٢٨٥.

الشافعي (إمام المذهب): ف 32ه.

الشيلي: ف ف ١٥٩ ، ٢٩٥ .

شعيب (النبي): ف ٥١٨.

الشونزية : ف ١٣٥ .

شيبان الراعي : ف ٥٦٥ .

(ص)

صاحب السبيل: ف ف ٣٩١، ٣٩٢.

صالح ( النبي ) : ف ۱۸ه .

الصديق = أبو بكر ...

الصفار = نصر الله بن أبي العز ...

الصنى الولى ( = الشيخ المهدوى ) : ف ف ١٣٢ ،

. ١٣٨ : ١٣٧ : ١٣٥ : ١٣٤

(ض)

الضراح (بيت في السماء الرابعة): ف ١٣٠.

الضرير السلاوي = السلاوي الضرير .

( J )

الطور (جبل): ف ٤٠٦.

(2)

عبد الله بن عباس = ابن عباس ...

عبد الله بن عبد الوهاب بن شجاع: ف ١٧١ (حاشية)

عبد الله بن محمد بن أحمد الأندلسي الواعظ : ف ف ۱۷۱ (حاشية) ۳۰۳ (ح) ٤٢٠ (ح) ۲۲۰ (ح) .

۱۷۱ (حاشیه) ۳۰۳ (ح) ۲۲۰ (ح) ۱۲۰ (ح) عبد الله (بدر الحبشي) : ف ۴۰۲ (حاشیة) .

عبد الحبار (خديم الشيخ المهدوى) : ف ١٣٧.

عبد العزيز بن عبد القوى الجباب : ف ف ١٧١

(حاشية ) ٤٢٠ (ح) ، ٢٨٨ (ح) .

عبد العزيز بن على بن جعفر الموصلي: ف ١٧١ (حاشية)

عيد العزير المهدوى (وانظر الصنى الولى): ف ٣٣٢.

عَبَانَ بن عفان : ف ٢٦٣ .

العجم : ف ٢٧٥ .

عدنان : ف ١١٥ .

عرابة (الأوسى) : ف ١١٣ .

العراق : ف ١٢٧ .

العرب: ف ف ۲۲۷ ، ۱۰۵ ، ۱۰۳ ، ۲۲۷ ، ۵۱۸ ،

. 011 C 0YV

عزرائيل: ف ف ۲۵۲، ۲۲۱

عزيز مصر : ف ٤٤١ .

عكرمة ( صحابي ) : ف ١٢٢ .

(4)

الكتانى ، أبو عبد الله = أبو عبد الله الكتانى . الكرمانى = حامد بن أبي الفخر ...

الكعبة (وانظر الحجر الأسود): ف ٤٠٧

(3)

لا قيس بن إبلبس (من مؤمنى الحن ) : ف ٤٤٣. لبلة (بلد) : ف ٤٥٦.

لقان (الحكيم): ف ف ٤٥٤، ٥٦٩، ٩٩٥، ٩٠٠

(7)

المارديني = الرفيع بن محمود ... مارستان سنجار : ف ۳۹۰ .

مالك (حارس النار): ف ف ٥٤٣ ، ٥٤٥ .

مالك (صاحب المذهب): ف 376.

مالك بن دينار : ف ٥٦٥ .

المحرم (شهر) : ف ٥١٨.

عمد (النبي): ف ف ۸، ۱۲، ۳٪ ، ۲۲۸،

• 717 • 777 • 777 • 787 • 777

A33 \_ Y03 > YF3 > YF3 > YF3 >

< 012 < 017 < £47 < £49 < £47 < £41

٠ ١٥٠ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ،

. 771 6 074

محمد بن إبراهيم بن خضر اللمشتى : ف ١٧١ (حاشية) محمد بن أحمد بن إبراهيم بن زراقة : ف ف ١٧١ (حاشية) ٣٨٠ (ح) ٤٢٠ (ح) .

محمد بن جبير : ف ٥٨١ .

محمد بن على بن الحسين الخلاطي (أو الأخلاطي) :

ف ف ٤٢٠ (حاشية ) ٦٢٨ (ح).

عمد على بن العر ى = ابن العربي ( المؤلف) .

على بن أبى طالب (الإمام) : ف ف ٣٢٣ ، ٣٧٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٥ ، ٤٤٩ ، ٥٦٥ .

على بن أبي الغنايم الغسال : ف ١٧١ (حاشية ) .

على بن محمود بن أبى الرجا الحنفى : ف ف ١٧١

(حاشية) ٢٠٤ (ح) ٢٢٨ (ح).

على بن المظفر النشبى : ف ف ٤٧٦ (حاشية ) ٦٠١ (ح) ٦٢٨ (ح) .

على بن يوسف : ف ١٧١ (حاشية ) .

عمرو بن السراج ، ابو الحكم : ف ٥٨١ .

عمرو الجني : ف ٤٣٦ .

عمران بن حبيش الحورانى : ف ۱۷۱ (حاشية)

عمران بن محمد بن عمران : ف ۱۷۱ (حاشية)

عنترة بن شداد : ف ۷۲۷ .

عيسي ( النبي ) : ف ف ٢٢٩ ، ٢٥٣ ، ٣٦٤ ،

077 3 777 3 777 3 773 3 733 3 733 3

· 01 · 017 · £77 · £08 · £07 · £0•

. 771 . 04. . 040 . 074 . 004

عيسي بن اسحق الهذباني : ف ف ١٧١

(حاشية) ٤٢٠ (ح) ٦٢٨ (خ) .

(5)

ِ الغزالى= أبو حامد ...

(ف)

فاطمة (بنت ابن العربى) : ف ف ٤٠٥ ، ٤٠٦ . فرخ الأسود ( المعمر ) : ف ٥٦٥ . الفضيل بن عياض : ف ٥٦٥ .

(ق)

قابيل: ف ٤٤٤.

قرطبة (مدينة ) : ف ف ٥٦٦ ، ٧٧٥ ، ٥٧٩ ، ٥٨١ .

قس بن ساعلة (الإيادى): ف ٤٦٧.

قيس بن الخطيم : ف ٢٠٧ .

محمد بن على بن محمد المطرز (ى) : ف ف ١٧١ (حاشية) ٤٧٠ (ح) ٢٨ (ح) .

محمد بن يرنقيش المعظمى : ف ف ١٧١ (حاشية) ٤٢٠ (ح) ٦٢٨ (ح) .

محمد بن يوسف البرزالى : ف ف ١٧١ (حاشية) ٤٢٠ (ح) .

محمود الزنجانی : ف ف ۳۹ (حاشیة ) ۷۲ (ح) ۱۷۱ (ح) ۱۹۷ مکرر (ح) ۴۸۲ (ح) ۱۹۵ (ح) ۲۲۸ (ح) .

مراكش: ف ٨١ه.

مريم (البتول): ف ف ٨ ، ٢٥٣ ، ١٥٧ ، ١٥٨ .

المسجد الحرام (واقظر البيت الحرام) : ف ١٣٦ . مسلم (صاحب المسند): فف٥٣١ ، ٥٦١ .

مسلمة بن وضاح : ف ٥٧٥ .

مسيلمة . ف ف ۲۲۱ ، ۲۲۳ .

مصر ؛ ف ٤٩٨ .

مضر (قبيلة) : ف١٨٥.

مظفر بن محمود بن أبي القاسم : ف ف ١٧١ (حاشية) ٣٠٣ (ح) .

معاذ (بن جبل) : ف ٤٤٩ .

المعلى (مقبرة بمكة): ف ٤٠٦.

مغارة ابن أدهم : ف ١٣٥ .

المغرب . ف ٤٥٦ .

مقام إبراهيم : ف ١٣٧ .

مکة : ف ف ۱۳۷ ، ۱۳۳ ، ۱۳۷ ، ۱۳۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲

المنارة (موضع بتونس) : ف ١٣٤ .

موسی (النبی) : ف ف ۲۸۲ ، ۶۹۸ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ،

. 111 : 111 .

میکائیل: ف ف ۲۵۲، ۳۵۵ (میکال) ۵۴۰، ۲۱.

(0)

النابغة (الدبياني): ف ٧٩٥.

النشي = على بن المظفر .

نصر الله بن أبي العز بن أبي طالب الشيبانى : ف ٢٠٠ (حاشية ) .

نصر الله بن أبي العز الصفار : ف ف ١٧١ (حاشية) ٢٢٨ (ح) .

( 40 )

هامة بن الهام ( من مؤمني الحن ) : ف ٤٤٣ .

هرون (النبي (: ف ف ٩٦٣ ، ٥٨٥ ، ٩٨٩ .

الهذباني =عيسي بن اسحق ...

هود ( النبي ) : ف ۱۸ ه .

الهوارى ، أبو على = أبو على الهوارى .

(3)

يحيي (النبي) : ف ف ۲۲۹ ، ۵۰۷ ، ۵۷۳ ، ۵۸۵ .

يحيى بن إمهاعيل بن محمد الملطى : ف ١٧١ (حاشية)

٠٢١ (ح) ٢٢٠ (ح) ٤٢٠

يعقوب (النبي) : ف٧٦٥ .

يعقوب بن معاذ الوربى : ف ف ١٧١ (حاشية)

٠ (ح) ۲۲۸ (ح) ۲۲۰

اليقين (موضع ) : ف ١٣٥ .

اليمن : ف ف ١٢١ ، ٧١ .

يوسف (النبي) : ف ف ٥٧٦ ، ٥٨٥ ، ٥٩٢ .

يوسف بن الحسين بن بلىر النابلسي : ف ١٧١

(حاشية ) ٤٢٠ (خ) ٩٢٨ (ح).

يوسف بن عبد اللطيف البغدادى: ف ٤٢٠ (حاشية). يوم بدر (موقعة): ف ٢٤٤، ٥٢٧.

يونس بن عُمَان بن أبى القاسم الدمشى : ف ف ١٧١ (حاشية) ٤٢٠ (ح)، ٦٢٨ (ح).

# (٦) فهرس الشعر

(ب)

| ترى كل ملك دونها يتذبلب<br>إذا طلعت لم يبد منهن كوكب (النابغة الديبائي) ف ٢٩٥ |     |     | ألم تر أن الله أعطاك سورة<br>بأنك شمس والملوك كركب |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------------------------------------------------|--|
|                                                                               |     |     |                                                    |  |
| الكابات                                                                       | ••• | ••• | حركات الحروف يه                                    |  |
| المعربات                                                                      | ••• | *** | هي رفع                                             |  |
| الثابتات                                                                      | ••• | ••• | وهي فتح                                            |  |
| عن حرکات                                                                      | ••• | ••• | وأصول الكلام                                       |  |
| فی موات ( ابن عربی) ف ۱                                                       | ••• | ••• | هذه حالة                                           |  |
| عنصريات                                                                       | ••• | ••• | أنا ابن                                            |  |
| ولذات                                                                         | ••• | ••• | ما بين روح                                         |  |
| وأمات                                                                         | ••• | ••• | ماكنت                                              |  |
| بآلات                                                                         | ••• |     | م للإله                                            |  |
| البريات                                                                       | ••• | ••• | فنسية الصنع                                        |  |
| علات                                                                          | ••• | ••• | فيصلق                                              |  |
| إلى الذات                                                                     | ••• | ••• | فإن نظرت                                           |  |
| بالجاعات                                                                      | ••• | ••• | وإن نظرت                                           |  |
| علات (ابن عربی) ف ٤٧٧                                                         | ••• | ••• | إنى وللت                                           |  |
| (ث)                                                                           |     |     |                                                    |  |
| من بعثه                                                                       |     | ••• | أنبياء الأولياء                                    |  |
| روح نفثه                                                                      | ••• | ••• | ثم في روع                                          |  |
| ما نکته                                                                       | ••• | ••• | ئم لما عقد                                         |  |
| قلوب الورثه                                                                   | ••• | ••• | وتلقته                                             |  |
| من ورثه        (ابن عربی) ف ۵۵۸                                               | ••• | ••• | موضع القطب                                         |  |

|                 |               | ( 2 )      |         |                           |
|-----------------|---------------|------------|---------|---------------------------|
| 4               | حكمهم واح     | •••        | •••     | العلم والمعلوم            |
|                 | أثيتها الشاهد |            |         | العلم والمعلوم<br>وإن تشأ |
| (ابن عربی) ف ۹۱ |               | ***        |         | وصاحب الغيب               |
|                 |               | (س)        | •       |                           |
|                 | ابلخزر        | بداة وآفة  | ميم اله | لا يبعثن قومى اللين هم    |
| _ ف ۱۲۷ه        |               | ِن معاقد   | •       | النازلون بكل معترك        |
| ـ ف ۲۷ه         | أ فإنك عاقر   | بموا زاداً | ہا إذاء | ضروب بنصل السيف سوق مها:  |
|                 | الصغير        | •••        | •••     | روح الوجود                |
|                 | القدير        | ***        | •••     | لولاه                     |
|                 | والنشور       | •••        | •••     | لايحجبنك                  |
|                 | الكبير        | •••        | •••     | فاننی إن                  |
|                 | ظهود          | •••        | •••     | فللقديم                   |
|                 | قصور          | •••        | •••     | والله فرد                 |
|                 | أسير          | •••        | •••     | والكون                    |
|                 | الحقير        | •••        | •••     | فبجاء                     |
|                 | يلور          | •••        | •••     | وإن كل                    |
|                 | نور           |            | •••     | فلاكليلي                  |
|                 | الفقير        | •••        | •••     | فمن يقل                   |
|                 | الخبير        | •••        | •••     | أو قال                    |
|                 | ما تجور       | •••        | •••     | نصحتی                     |
|                 | البصير        | •••        |         | فيا جهولا                 |
|                 | وزور          | •••        | •••     | بلغ عبادی                 |
|                 | الغفور        | •••        | •••     | وقل                       |
|                 | المبير        | •••        | •••     | وقل                       |
|                 | أسير          | •••        | •••     | وقل                       |
| ن عربی) ف۲۱۹    | آويبور رابر   | •••        | •••     | نکیف                      |

```
(w)
                    في القدس
                                                 عللم الأنفاس ... ...
                              ---
                    في الجوس
                                                مصطفاهم سيد ... ...
                              ...
                                          ...
                    ... من الجرس
                                                 قلت البواب ... ...
                                          ...
                                                 قال ما تبغيه ... ...
                      الندس
                                • • •
                                          •••
                                                   من شفیعی ...
                       لمختلس
                                •••
                                          ...
       مبتئس (ابن عربی) ف ۷۰ه
                                                   قال ما يعطى ... ...
                                 ...
                                          ...
       مثلا من المشكاة والنبراس . ـ ف ١٨٠
                                                 والله قد ضرب الأقل لنوره
                                (3)
عليها إذا ما أمحل الناس إصبعا (الراعي) ف ١٠٤.
                                          ضعیف العصا بادی العروق تری له
                               ( ف )
                                                     ألابأبي ... ...
                   والطين واقف
                                • • •
                                          •••
                   تليد وطارف
                                                  فذاك الرسول ... ...
                                          •••
                                                    آتی یزمان ... ...
                       مواقف
                                ...
                                          ...
                                                   أتى لانكسار ... ...
                      وعوارف
  صارف (ابن عربي) ف ١٤٥.
                                                        إذا رام ... ...
                                ...
                                          ...
                                                   الملك لولا ... ...
                    ما به وصفا
                               ...
                                          ...
                    هكذا كشفا
                                                   فلورة الملك ... ...
                                                  فكان آخرها ... ...
                    سابق سلفا
                                 •••
                                          ...
                       معترفا
                                                       وعندما ... ...
                                 ...
                                          ...
                                                   أعطاه خالقه ... ...
  وانصرفا (ابن عربي) ف ٤٤٦.
                                ...
                                          ...
                                (3)
         له عن عدو في ثياب صديق ... ف ١٧٧.
                                             إذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت
                                           قد استوى بشر على العـــراق
   من غير سيف ودم مهراق (البعيث؟) ف١٢٧.
                                (J)
   قد يرحل المرء إلى مطلوبه والسبب المطلوب في الراحل (الإلبيري) ف ٢٧٥.
   إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا (الاخطل ؟) ف١٩٦
```

| P.                                                   |            |         | •                           |
|------------------------------------------------------|------------|---------|-----------------------------|
| المجهسولة                                            | •••        | •••     | يا أخت                      |
|                                                      | •••        | •••     | نظر النون                   |
| مجبوله                                               | •••        | •••     | إلا القليل                  |
| تنزيله                                               | •••        | •••     | باعتی                       |
| توكيله                                               | •••        | •••     | حتى بدا                     |
| مسلوله (ابن عربی) ف ۳۸۳                              | •••        | •••     | أنت الإمامة                 |
|                                                      |            | •••     | منا الإمام                  |
| فإجلال ف ٤١٣                                         | لم ولكن خو | لاخوفظا | كأنما الطير منهم فوق أرؤمهم |
| القول معقول                                          |            | •••     | العرش والله                 |
| عقل وتنريل                                           | •••        | •••     | وأي حول                     |
| تفصيل                                                | •••        | •••     | جسم                         |
| مأمول                                                | •••        | •••     | فلماهو                      |
| تعليل                                                | •          | •••     | وهم ثُمانية                 |
| جبر يل                                               | •••        | •••     | معمل نم                     |
| بهالیل (ابن عربی) ف۹۶۳ .                             | •••        | •••     | والحق بميكال                |
| الرسل •                                              | •••        | • • • • | علم الكثاثف                 |
| السيل                                                | •••        | •••     | وهمي التي                   |
| الى زحل                                              | •••        | •••     | لما من لما                  |
| من الميل                                             | •••        | •••     | لرلاالذي                    |
| من مثل (ابن عربی) ف ۲۰۲                              | •••        | •••     | لما استقر                   |
|                                                      | <b>(</b>   |         |                             |
| ولكن للعيان لطيف مغنى للـا سأل المعاينة الكليم ف ٢١٨ |            |         |                             |
| وإحكامه                                              |            | •••     | ف سبب                       |
| وحكامه                                               | •••        | •••     | والفرق                      |
| بأحكامه (ابن عربی) ف ۱۳۱                             |            | •••     | •                           |
|                                                      | •••        | •••     | دلائل<br>                   |
| ئاك لما<br>•                                         | ***        | •••     | للنيرين طلوع                |
| ألفيته علما                                          | •••        | •••     | قالپدر محو                  |
| قد لزما                                              | •••        | •••     | هذي النجوم                  |
| مرتسها (ابن عربی) ف ۲۵۱                              | •••        | •••     | فان تبدی                    |

| لا ينقسم                                                  | ••• | ••• | عجباً للظاهر               |  |
|-----------------------------------------------------------|-----|-----|----------------------------|--|
| مجلم                                                      | ••• | ••• | فالظاهر پدر                |  |
| الظلم                                                     | ••• | ••• | حقق                        |  |
| هي القسم                                                  | ••• | ••• | إن كان                     |  |
| وينعدم                                                    | ••• | ••• | فافزع                      |  |
| الكلم (ابن عربی) ف ۲۱۰                                    | ••• | ••• | واخلع                      |  |
| الرداء المعلم                                             | ••• | ••• | انظر إلى                   |  |
| وأعجم                                                     | ••• | ••• | وانظر إلى                  |  |
| يحب اللوهم                                                |     | ••• | ما منهم                    |  |
| جهم                                                       | ••• | ••• | فيقال                      |  |
| توهم                                                      | ••• | ••• | إلا القليل                 |  |
| المنعم                                                    | ••• | ••• | فهم عبيد                   |  |
| be:                                                       | ••• | ••• | فأفادهم                    |  |
| لم تصرم                                                   | ••• | ••• | علم المُقلم                |  |
| لم يكتم                                                   | ••• | ••• | وحَفَيْقة                  |  |
| الأقدم                                                    | ••• | ••• | والعلم                     |  |
| الأعظم                                                    | ••• | ••• | ونهاية                     |  |
| يذمم                                                      | ••• |     | وعلوم                      |  |
| الأتقوم                                                   | ••• | ••• | هذی علوم                   |  |
| ما لم يعلم (ابن عربي) ف ٣١٢.                              | ••• | ••• | فالحمد لله                 |  |
| (3)                                                       |     |     |                            |  |
| إذا ما رايسة رفعت لحبــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |     |     |                            |  |
| وإن لقيت معديا فعدنان (عمر ان بن حطان ) ف ١١٥.            |     |     | يوما يمان إذا لاقيت ذا يمن |  |
| وإفناء عين                                                | •   | •   | يسملة الأسهاء              |  |
| الحطمتين                                                  | ••• | ••• | بسسه عن قالت               |  |
| بعل عين                                                   | ••• |     | نقال من                    |  |
| القبضتين                                                  | ••• | ••• | يانفس                      |  |
| بالجنتين                                                  | ••• | ••• | وهكذا                      |  |
| •                                                         | ••• | ••• | إحداما                     |  |
|                                                           |     |     |                            |  |

| للفرقتين                                                        | •••         | •••                  | يا أم قرآن               |  |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------------------|--|
| دون مین                                                         |             | ***                  | أنت لنا                  |  |
| بالفرقتين ( ابن عربی ) ف ۱۵٤ .                                  | •••         | •••                  | فأنت مفتاح               |  |
| السلطان                                                         | •••         | •••                  | نشأت حقيقة               |  |
| بالرحمان                                                        | •••         | •••                  | ثم استوت                 |  |
| الثسانى                                                         | •••         | •••                  | فبد <i>ت</i>             |  |
| الشنآن                                                          | •••         | •••                  | وبلت                     |  |
| من شیطان                                                        |             | ***                  | فتصاغرت                  |  |
| بالخسران (ابن عربی) ف ۳٤۰.                                      | •••         | ***                  | باعوا                    |  |
| يين شيگين                                                       | •••         | •••                  | مرج النار                |  |
| بلا أين                                                         | •••         | •••                  | ي <i>ين رو</i> ح         |  |
| بلا مین                                                         | •••         | •••                  | فاللى قابل               |  |
| في العين                                                        | •••         | •••                  | والذي قابل               |  |
| بنارین (ابن عربی) ف ٤٢٠ .                                       | •••         | •••                  | ولهذا يطيع               |  |
| شهدتك موجوداً بكل مكان ٢٦٤                                      |             |                      |                          |  |
|                                                                 | ( •)        |                      |                          |  |
| وتنزيه                                                          | •••         | •••                  | فى نظر                   |  |
| وتشييه                                                          | •••         | •••                  | وعلوه                    |  |
| وتنويهه                                                         | •••         | •••                  | دلالة دلالة              |  |
| وتمویهه (این عربی) ف ۷۷ .                                       | •••         | •••                  | وصحة العلم               |  |
| وأغض طرفی ما بدت لی جارتی حتی بواری جارتی مأواها (عنترة) ف ۲۷ه. |             |                      |                          |  |
| أنها ( قيس بن الخطيم ) ف ٢٠٧                                    | دونهاما ورا | ایر ی <b>قائم</b> من | ملكت بهاكفى فأنهرت فتقها |  |

# (٧) فهرس أسهاء الكتب للمؤلف ولغيره

الأرجوزة فى علم الكلام ، السلاوى الضرير . ــ ف ٦١٧ .

إنشاء الدوائر ، المؤلف . ـ ف ف ١٤٢ ، ٣٢٠ (إنشاء الجداول والدوائر ) ٣٣٧ .

التدبيرات الإلهية في إصلاح المملكة الانسانية ، له . ـ ف ٢٨٠ .

تفسير القرآن ، له . ــ ف ف ١٣ ، ٢٨٠ .

التنزلات الموصلية ، له . ــ ف ٢٩٥ .

خلع النعلين ، لابن قسى . ــ ف ٤٥٦ .

الزمان (كتاب ...) له . ـ ف ٤٩٧.

الشأن (كتاب ...) له . ــ ف ٤٩٦ .

صحیح البخاری ، البخاری . ـ ف ۱۲۲ .

صحيح مسلم ، لمسلم . ـ ف ف ٤٤٧ ، ٥٣٠ ، ٥٦١ .

عقلة المستوفر ، المؤلف . ـ ف ف ٣٥٦ ، ٤٩٢ ، ٤٩٢ ، ٥٥٠ .

عنقاء مغرب ... له . - ف ١٣٢

القوت (= قوت القلوب، لأبي طالب المكي) . - ف ٢٤.

المبادى (= كتاب المبادى والغايات المخصوص بعلم الحروف ) للمؤلف . ــ فف ١٩ ، ٣٢ .

- محاسن المجالس ، لابن العريف . - ف ٨٠ .

المركز (كتاب ...) للمؤلف . ــ ف ٤٩١ .

مصنف الرّ مذي ، لأ بي عيسى التر مدى . ـ ف ٥٠١ .

منيع الحمى البصير فيه كالأعمى فكيف من حل به العمى ، للمؤلف . ـــ ف ٤٨٧ .

الموَّاقف (كتاب ... ) للنفرى . ــ ف ۲۹۰ . ``

النكاح السارى في جميع اللرارى ، للمؤلف . ــ ف ٤٨٢ .

الموعظة الحسنة (كتاب ...) له . ــ ف ٧٥ .

# (٨) فهرس نقول الصوفية

أنا النقطة التي تحت الياء . - ف ١٥٩ . أنت لما هلكت فيه . ـ المواقف للنفري ـ ف 290 . إنما يتبين الحق عند اضمحلال الرمم . - عاسن الحالس لابن العريف - ف ٢٧٢ . حتى يفني من لم يكن ويبقى من لم يزل. ـ • • • • • ١٧٤ . ر ر \_ ن ن الحق وراء ذلك كله . ــ . 444 4 441 ردوا على حييبي . ــ أبو يزيد البسطامي . ــ ف ٢٩٩ . سبحان من لم يجعل سبيلا إلى معرفته إلا العجز عن معرفته . -- ف ٣١٨ . العارفون بالهم والهم للوصول . ــ عاسن الحبالس لابن العريف . ــ ف ٢٧٢ . العلماء بي والعارفون بي . ــ ر . ۔ ف ۲۷۲ لا تأتمر للعلم . ــ المواقف للنفرى . ــ ف ٢٩٠ . لا يعرف الله إلا الله ! \_ ابو سعيد الخراز . ـ ف ٦١٧ . ليس بين (الحق) وبين العباد نسب إلا العناية ولا سبب إلا الحكم ... ـ ف ٨٠ ما رأيت شيئاً إلا ورأيت الباء مكتوبا عليه . ــ ف ١٥٩ .

الحدث إذا قورن بالقديم لم يبقله أثر . ـ ف ١٧٥ .

# (٩) فهرس الأمثال والحكم الخالدة

الابتنا بالضراح . ـ ف ١٣٠ .

أنت لما هلكت فيه . .. ف ٢٩٠ .

البصر ليس بمحل الشهوة . - ف ٨٤٠ .

البواطن محل الشهوات . ــ ف ٥٨٤ .

التجلي في الآخرة على البصر . ــ ف ٨٤٠ .

التجلي في الدنيا على البواطن . ــ ف ٨٤ .

الحس شاهد والعقل حاكم . .. ف ٦١٢ .

الحق وراء ذلك . ــ ف ف ٢٦٦ ، ٢٧٧ .

الحقائق لا تلبدل . ... ف ٦١١ .

الحكيم يوفى المواطن حقها . -- ف ٢٤٤ .

الخلف المعطلة! ف ١١٢.

تشعشع الراح وظهر الود الصراح : ف ١٣٠ .

سبحان من انفرد بالإيجاد والاختراع والإنقان والإبداع . ــ ف ٣٠٦ .

سبحان من تفرد بتربية عباده وحجب من حجب منهم بالوسائط . .. ف ٢٨٠ .

سبحان من لايجاري في سلطانه ولا يداني في إحسانه . ــ ف ١١ .

سبحان من لم يجعل سبيلا إلى معرفته إلا العجز عن معرفته . ــ ف ٣٨١ .

العارفون بالهمم 1 ف ۲۷۲ .

العجز عن درك الإدراك إدراك . - ف ٣٨١ .

علو في ثياب صديق : ف ١٧٧ .

لا أحد أعرف من الشيء بنفسه . ـ ف ٧٦ .

لا تأتمر للعلم . ــ ف ٢٩٠ .

لاسبب إلا ألحكم . .. ف ٨٠.

لا طاقة للمحدث على حمل القديم . ـ ف ٢٦٩ .

لا نسب إلا العناية . ـ ف ٨٠ .

لاوقت إلا الازل . .. ف ٨٠.

لا يجتمع التنجلي والشهوة في محل واحد . ... ف ٨٤ .

لا يعرف الله إلا الله 1 ف ٩١٧.

لكل علم رجال . ... ف ٧٨٥ .

لكل مقام مقال . ـ ف ٧٧٥ .

لكل وارد حال . ــ ف ٧٨٥

ما رأيت شيئاً إلا ورأيت الباء ( = العقل الكلي ) مكتربا عليه . - ف ١٥٩ .

ما كل ما يدرى يذاع . ـ ف ٧٧٥ .

المحدث إذا قورن بالقديم لم يبق له أثر . ــ ف ١٧٥ .

هذا الإمام وهذه أعماله ! ف ٨١٥ .

الهم للوصول . - ف ۲۷۲ .

## (١٠) فهرس الترجمة الذاتية

احتوى السفر الثانى من الفتوحات المكية ، كنظيره السفر الأول ، على نصوص عديدة وإشارات كثيرة ، تتعلق بحياة ابن عربى . ومن هذه النصوص والإشارات ، ماله صلة برحلاته وسياحاته ؛ ومنها ما له صلة بدراساته ولقاءاته ؛ ومنها ماله صلة بمشاهداته وتأملاته ومكاشفاته ، وهذه الظاهرة البارزة في كتاب «الفتوحات» تؤلف ، حقاً ، ما نسميه به «الترجمة الذاتية» أو «الأتوبيوغرافيا » . — وفيها يلى ثبت تام لها ، لم يراع في عرضها الناحية الموضوعية أو التاريخية ، بل رتبت أجزاؤها وذكرت بحسب ورودها على صفحات «الفترحات» .

- ١ ــ (وقد اتسع القول في هذه الأنواع (= في الذات والرابطة والحدث) في تفسير القرآن
   لنا ، ف ١٣ . (عزو إلى كتب سابقة له وطريقته في تفسير القرآن) .
- ٢ ــ (وأما نحن ومن جرى مجرانا ... فغرضنا أمر آخر ليس هو قول أحدها مطلقا ... )
   ف ١٨ . (مذهب ابن عربى بين المذاهب : التوفيق والتحقيق ) .
- ۳ ـ ... نذكرها فى كتاب (المبادى) المخصوص بعلم الحروف ، ف ١٩. (عزو إلى كتب سابقة له وموضوعاتها العلمية ) .
- ٤ ـــ ( واجتمعت المذاهب . فان الخلاف لا يصح عندنا ولافى طريقنا ) . ف ٢٤ . ( النزعة الشمولية ، أو الكلية في مذهب ابن عربى ) .
- ه وما بنى الكشف إلا عن الحقيقة التى تقبل الأعراض ... وهذا مبحث النظار وأما نحن فلانحتاج إليه ... يحال المريد على معرفته من باب الكشف عليه . فانه ، بالنظر إلى العقل ، عسير ، ف ٣٠ . (الكشف والعقل فى منهج ابن عربى ) .
- ٦ ١... هذا كله (مفصل) في كتاب المجادى . إذ كان القصد بهذا الكتاب (= الفتوحات) الإيجاز ... ولو اطلعتم على الحقائق كما اطلعنا عليها، وعلى عالم الأرواح والمعانى ، لرأيتم كل حقيقة ... ١ . ف ٣٧ . (عزو إلى كتب سابقة . طريقة « الفتوحات » .
   الكشف والخيال في مذهب ابن عربي ) .
- ٧ -- د وأما نحن فنقول بهذا معهم . (ولكن) عندنا زوائد من باب الاطلاع على الحقائق .
   لم يصلوا إليها ... ٤ . ف ٣٧ . (مذهب ابن عربى بين مذاهب العلماء ، المعرفة الموضوعية المعرفة الذائية = الكشف التام عن الحقيقة ) .
- ٨ -- ( وطائفة من المترهة أيضاً . وهي العالية . وأهم أصحابنا : فرغوا قلوبهم من الفكر والنظر وأخلوها ... ) . ف ف ٤٤ -- ٤٦ . (موقف ابن عربى من النصوص الدينية المتشابهة : سأني ، عرفانى ) .

- ٩ ... وطائفة أخرى ، منا أيضاً ، ليس لهم هذا التجلى ، ولكن لهم الإلقاء والإلهام ... ١ ف ٧٤ . ( نفس الملاحظة الخاصة بالنص المتقدم ) .
- ١٠ ــ و سألنى وارد الوقت عن إطلاق ... الاختراع على الحق ... فقلت له : علم الحق بنفسه (هو) عين علمه بالعالم... ، ف ٥٤ . (واردات ومكاشفات : طبيعة المعرفة عند ابن عربى ) .
- 11- د... فنظرنا على حكم الانصاف ، وما أعطاه العقل الكامل ، بعد جده واجتهاده المكن منه . فلم نصل إلى المعرفة بهـ سبحانه ! ... إلا بالعجز عن معرفته ! ، ف ٨٣ . (التوحيد السلبي هو التوحيد الحقيق في مذهب ابن عربي ) .
- 17 (الفقرات ١٣٧ ١٣٨ تحتوى على نصوص تاريخية مهمة تتصل بحياة بن عربى فى مكة وتونس وبعض تواليفه فيهما كما تتصل أيضاً بشيخه عبد العزيز المهدوى القرشى ، شيخه في تونس ) .
- ١٣ ـ ( اعلم ... أن أكثر العلماء بالله ، من أهل الكشف ، .. ليس عندهم علم بسبب بدء العالم إلا تعلق العلم القديم بايجاده ... وأما نحن ، ومن أطلعه الله على ما أطلعنا عليه ، فقد وقفنا على أمور ... ، ف ١٣٩ . (مذهب ابن عربى بين المذاهب) .
- ١٤ (وقد ذكرنا هذا (أى بحث الأسهاء الإلهية) فى كتابنا الذى سميناه انشاء الدوائر ).
   ف ١٤٢ . (عزو إلى مؤلفات له سابقة ).
- ١٥ ــ د ... غير أنى أريد أن أوقفك على حقيقة ما ذكرها أحدمن المتقدمين فربما خصصت بها ... ، ف ١٥٧ ( ابتكارات لابن عربي في عالم الفكر ) .
- ١٦ ــ وأرسل رسول الله ... عثمان ... إلى آمراً بالكلام فى المنام ... ، ف ٢٦٣ . ( واقعات ومعارف كشفية ) .
- ١٧ ــ دوقد أشبعنا القول في هذا الفصل في كتابنا ، « التدبيرات الإلهية ، ... وكذلك ذكرناه أيضاً ، في تفسير القرآن ... ، ف ٢٨٠ . (عزو إلى كتب له سابقة ) .
- ١٨ -- ١٠.. وقد بسطنا القول فيه (أى فى حقيقة الحقابق) فى كتابنا الموسوم بانشاء الجلماول
   والدوائر ، . ف ٣٢٠ . (عزو إلى كتب له سابقة ) .
- 19 (... وقد ضربنا لها دوائر على صور الأفلاك ... في كتاب انشاء الجداول والدواير .. ، في كتاب انشاء الجداول والدواير .. ، في كتاب انشاء الجداول والدواير .. ، في ٢٣٣٢ . (عزو إلى مؤلفات له سابقة . يلاحظ في هذا النص أن رواية النسخة الأولى للفتوحات ، حين ذكر ابن عربي شيخه ، أردفه بقوله : « أبقاه الله » ، أما رواية النسخة الثانية فهي : « رحمه الله » . وهذا يفيد أن شيخه ، لدى كتابة هذا الموضع من الفتوحات ، من النسخة الأولى ، كان حياً . أما هو لدى كتابة النسخة الثانية ، فكان قد مات ) .

- ٢٠ ــ وقد ذكرنا ترتيب نشء العالم فى كتاب عقلة المستوفز ... ) ف ٣٥٦ . (عزو إلى
   كتب له سابقة ) .
- ٢١ (الفقرات ٣٨٦ ٤٢٠ التي هي تؤلف الباب الثامن من الفتوحات ، على صلة وثيقة بفكرة والحيال المبدع ، عند ابن عربي : في مذهبه الفكري وفي حياته الشخصية ، على حد سواء . يقارن هذا الباب مع الكتاب القيم الغريب للمستشرق الفرنسي العظيم ، أستاذنا ، هنري كربن : الأرض السهاوية والحسد المعادي ، بالفرنسية ) » .
- ۲۷ -- د ... وكان وجو دهم بالقوس ، وهو نارى : هكذا ذكر الوارد --حفظه الله ! -- » ف ۲۲۱ . (واردات ومعارف غيية ) .
- ٢٣ -- ( وقد روينا ، فيها رويناه من الأخبار ، عن بعض أئمة الدين ، أنه رأى رجلا ومعه ولدان ... الواحد ( ولد ) من ظهره ، والآخر ( ولد ) من بطنه ... » ( روايات غريبة ) .
- ٢٤ و وأخبرنى بعض المكاشفين أنه رأى الجن يأتون إلى العظم يشمونه ... ، ف ٤٣٤ .
   ( روايات غريبة ) .
- ٢٥ ــ و و لو كان هذا (أى كتاب الفتوحات المكية) مبناه على إيراد أخبار ... وإنما هذا (= الفتوحات المكية) كتاب علم المعانى ... ، ف ٣٦٦ (طبيعة كتاب الفتوحات المكية ) .
- ٢٦ « ووقفت يوماً على مخبول العقل من الأولياء ، وعيناه تدمعان ، وهو يقول للناس ... »
   ف ٤٤٥ ( ابن عربى وعجانين الصوفية ... )
- ٢٧ (ونحن ما نعتمد ، في كل ما نذكره ، إلا على ما يلتى الله عندنا ... لا على ما تحتمله
   الألفاظ من الوجوه ... ) ف ٤٥٦ ( المعرفة الصوفية عند ابن عربي ) .
- ۲۸ دوهذا المذهب ، بالأصل الخامس ، هو الصحيح عندنا ... ، ف ۶۸۰ (ترجيحات ابن عربي) .
- ٢٩ ١ ولنا فيه (أى فى فكرة العشق الكونى) كتاب شريف .. البصير فيه أعمى ، فكيف من حل به العمى ... ، ف ٤٨٧ (عزو إلى كتب سابقة له) .
- ٣٠ ١ ثم نزل التوالد فى العالم على ترتيب مخصوص ، ذكرناه فى كتابنا المسمى بعقلة المستوفز ،
   ف ٤٩٠ ( عزو إلى كتب سابقة ) .
- ٣١ ١ ونحن لا نقول بالمركز ، وإنما نقول بنهاية الأركان ، وأن الأعظم يجذب الأصغر ... ف ٣١ ( ترجيحات ابن عربي ) .
- ۳۷ دوقد بینا هذا الفصل (نظریة المركز وتناهی الأركان ) فی كتاب المركز لنا ... ، ف نا ۱۹۹ (عزو إلى كتب له سابقة ) .

- ٣٣ ــ (فاذا ذكرناه (= المركز) في بعض كتبنا إنما نسوقه على جهة المثال ... وذكرناه مشاراً إليه في وعقلة المستوفز ، ... ، ف ٤٩٢ (عزو إلى كتب له سابقة ) .
- ٣٤ ــ (وقد بيناه (أى مبدأ العشق الكونى = النكاح السارى) فى كتاب الشان لنا ، ف ٩٦ ــ (عزو إلى كتب له سابقة ) .
- ٣٥ ــ ( ... وقد بينا ذلك فى كتاب الزمان ومعرفة الدهر ، ف ٤٩٧ (عزو إلى كتبله سابقة ) .
- ٣٦ ــ ( فاذا أثنيت على الله ... وقلت : ربنا ورب آبائنا العلويات... كما قال لى بعض مشيختى : إذا قلت : السلام علينا ... ، ف ف ٥٠٥ ــ ٥٠٦ (ذكريات تاريخية ومقامات روحية ) .
- ٣٧ ــ ( وقد وردت صلاة الله علينا ابتداءاً ... فمن روى فى ذلك شيئاً ... فقد جعلت أمانة فى عنقه أن يلحقه فى هذا الموضع ... ليكون بشرى للمؤمنين وشرفاً لكتابى ... ، في عنه ( منزلة الآثار النبوية عند ابن عربي ) .
- ٣٨ ــ ( وقد بسطنا فى كتاب التنزيلات الموصلية من أمر. كل مهاء ، ما إن وقفت عليه عرفت بعض ما فى ذلك ... ، ف ٥٢٩ ( عزو إلى كتب له سابقة ) .
- ٣٩ ــ (ولنا منه (أى النبي محمد) ميراث وافر ... ) ف ٤٢٥ ( الإرث المحمدى عند ابن عربي ) .
- ٤٠ (وقد بينا خلق العالم فى كتاب سميناه عقلة المستوفر ... ، ف ٥٥٠ (عزو إلى كتب
   له سابقة ) .
- ٤١ ـ وأما أقطاب الأمم المكملين ... فجاعة ذكرت لى أساؤهم ... لما أشهاسهم ... وأنا يمدينة قرطبة ... و ف ٥٦٧ ( ابن عربى وتحققه بالمقام الكلى ) .
- ٤٢ ــ (وقد أخذنا عنه (أى عن القطب (مدارى الكلوم )) علوماً جمة بمآخذ مختلفة ... )
   ف ٥٦٨ ( ابن عربى وتلقه العلوم عن الأقطاب الغييين السابقين ) .
- ٤٣ ــ ... ونذكر لكل واحد منهم ... ويجرى على لسانى. فإ أدرى ما يفعل الله بى ... )
   ف ٥٦٩ ( طبيعة الكتابة عند ابن عربى ) .
- ٤٤ ــ ( فروينا عن مسلمة بن وضاح ، مسنداً إليه ... في كلام طويل ... ذكرناه في الموعظة الحسنة ، . ف ٥٧٥ . ( عزو إلى كتب له سابقة ) .
- ٤٥ ـــ ( فأخبرنى الروح الذى أخذت منه ما أودعته فى هذا الكتاب ... ، ف ٧٧٥ ( ابن عربى والروح الذى تلتى منه ما أودعه فى الفتوحات) .

- 27 ــ ( الفقرات ۷۷۹ ــ ۸۱ مسجل فيها ابن عربی ذکری لقائه بن رشد الفيلسوف بمدينة قرطبة ، وهو شاب، إثر دخوله طريق التصوف ، ــ وذكری وفاة الفيلسوف بمراكش عام ۹۵۰ ثم دفنه بمدينة قرطبة ) .
- ٧٤ ٠٠. وكان له (أى للنبي عيسى) نظر إلينا في دخولنا في هذا الطريق التي نحن اليوم عليها ، ف ٥٩ (ابن عربي والنبي عيسى يقارن هذا النص بما تقدم في خطبة الفتوحات: و فالتفت السيد الأعلى ... فرآني وراء الخم ( = عيسى النبي) لاشتراك بيني وبينه في الحكم. فقال له السيد: هذا عديلك وابنك وخليلك ...! » وبقوله أيضاً: وكنت كثير الاجتماع به (أي بعيسى النبي) في الوقائع. وعلى يده تبت. ودعا لي بالثبات على الدين في الحياة الدنيا والآخرة. ودعاني بالحبيب. وأعرف بالزهد » (الفتوحات الحجلد الثاني ص ص ٣٧ ٣٣ ، ط. القاهرة ١٣٧٩).
- ٤٨ ــ ( وأخبرت أن هذا القطب الذي هو مداوى الكلوم ... ) ف ٩٩٥ ( ابن عربي وصلته بالاقطاب الغييين السابقين) .
- 49 ــ و ... أخبرت أنه مامات ( أى خليفة القطب مداوى الكلوم ) حتى علم من أسرار الحق فى خلقه ٣٦ ألف علم ... ، ف٥٩٥ (نفس الملحوظة المتقدمة ) .
- والذى على قلب محمد ... له ركن الحجر الأسود . وهو لنا ، مجمد الله ! ) ف ٦٢١
   ابن عربى وتحققه بالمقام الكلى ) .
- ٥١ بعض الأركان فىزماننا ... وأبصرنا ولازمنا ... ، ف ٦٢٢ ( ابن عربى واتصاله بأقطاب عصره ) .

# (١١) فهرس البلاغات والساعات

نسخة قونية للسفر الثانى من الفتوحات المكية ، التي هي بخط ابن عربى ، والتي كانت عمدتنا في تحقيق نص « الفتوحات » ، قد اشتمات ، كنظيرتها السفر الأول ، على مجموعة طبية من « البلاغات والقراءات والسهاعات » كنا أشرنا إليها في مظانها ، بالجهاز التقلى لمذا السفر الثانى . ونظراً لأهميتها التاريخية ، فقد جردنا لها ، هنا ، ثبتاً مستقلا ، لتسهل مراجعتها ودراستها .

- ١ \_ و يلغ قراءة لمحمود الزنجائي ، ف ٧٦ حاشية (على الهامش ، يقلم مخالف للأصل ) .
- ٧ ــ (بلغت بقراءتى عليه ، أحسن الله إليه . كتبه احمد بن أبي بكر الحموى ، ف ٨٣ ح (على الهامش ، بقلم مخالف للأصل ) .
- ٣ ... و بلغ قراءة لأحمد العلوى على المؤلف و ف ٨٣ ح (على الهامش ، بقلم مخالف للأصل) .
- ٤ ــ « بلغ قراءة لأحمد العلوى على موافه ، أيده الله ! » ف ١٣٠ ح ( على الهامش بقلم غالف للأصل ) .
- ه ( بلغ قراءة وسماعاً على منشيه رضى الله عنه ! من أول الكتاب إلى هاهنا ، لكاتبته
   عفا الله عنها ! ، ف ١٣١ ح ( على الهامش ، بقلم مخالف للأصل ) .
- ٦ ديلغ قراءة الأحمد العلوى على المولف أيده الله ! ، ف ١٥٣ ح (على المامش بقلم مخالف الدُّصل ) .
- ٧ ــ ( بلغت بقرامتی علی سیدی مصنفه ــ أحسن الله إلیه ! ــ . كتبه احمد بن أبی بكر
   ابن سلیمان الحموی ) ف ۱۷۱ ح ( علی الهامش بقلم مخالف للأصل ) .
  - ٨ -- ( بلغ قراءة لأحمد العلوى على مولفه -- أيده الله ! -- ) ( كذلك ) .
    - ٩ ... وبلغ قراءة لمحمود الزنجاتي على مولفه ، (كذاك) .
- ۱۰ وسمع جميع هذا الجزء... ) (كذلك ، سماع كبير بتاريخ ٢٩ ربيع الأول ، عام ٦٣٣،
   يمتزل المصنف في دمشق ) .
  - ١١ ـ وسمع الجزئين المذكورين ابو اسحق ... كتبه ابراهيم ، (كللك ، .
  - ١٧-- ( بلغ قراءة لأم دلال ) ف ١٧٨ ح ( على الهامش ، بقلم الأصل ) .
  - ١٣ ـ بلغ وقراءة لمحمود الزنجاني ، ف ١٩٧ -٨ ح ( على المامش ، بقلم الأصل )
    - 14 وبلغ ، ف ٢٠٥ ح (على المامش ، بقلم الأصل) .
- ۱۵ ـ بلغ د بلغ ترجانی (؟) وابن البرزالی احمد ، ف ۲۱۷ ح (علی الهامش ، بقلم مخالف للأصل ) :

- 17- دبلغ قراءة لأحمد العلوى على المولف ــ أيده الله ! ــ ، ف ٢٣٧ ح (على الهامش ، بقلم للأصل ) .
  - ١٧ ــ ( بلغ قراءة ) ف ٢٥٦ ح ( على الهامش ، بقلم الأصل ) .
    - ١٨ دبلغ ، ف ٢٦٢ ح (كذاك) .
  - ١٩\_ وبلغ قراءة لابنه احمد ــ عفا الله عنهما ! ــ ، ف ٢٧٤ ح (كذاك) .
  - ٧٠\_ ﴿ بَلَغُ مَظْفُرُ وَعَبُدُ اللَّهُ ﴾ ف ٣٠٣ ح ﴿ عَلَى الْهَامَشُ ، بَقَلَمُ مُخَالَفُ لَلْأُصُلُ ﴾ .
- ٢١ ـــ بلغ قراءة لأحمد العلوى على مولفه ـــ أيده الله ! ـــ ، ف ٣١٢ ح (على الهامش ،
   بقلم للأصل ) .
  - ٢٧\_ وبلغ إلى هنا ، ف ٣٣١ ح ( على الهامش ، بقلم الأصل ) .
- ٣٧- (بلَغت قراءة عليه ــ أحسن الله إليه ! ــ ، ف ٣٣٩ ح (على الهامش ، بقلم مخالف اللأصل ) .
  - ٢٤ (بلغ ) ف ٣٥٧ ح (على الهامش ، بقلم الأصل ) .
  - ٢٥ ـ ( بلغ ) ابن الحموى ومحمد بن زرافة ، ف ٣٨٠ ح ( كذلك ، كذلك ) .
    - ٧٦ وبلغ قراءة لمحمود الزنجاتي، ف ٣٨٧ (كذلك ، بقلم مخالف للأصل).
  - ٧٧- وبلغ قراءة لأحمد العلوى على المولف ... ، ف ٤٢٠ ح (كذلك ، كذلك ) .
- ٢٨ ( فى نفس هذا الموضع من نسخة قونية يوجد تسجيل خمسة سهاعات كبيرة على المؤلف ،
   بمتزله فى مدينة دمشق عام ١٩٣٣ .
  - ٧٩ ( بلغ ، ف ٢٦٦ ( على الهامش ، بقلم الأصل ) .
- ٣٠ د بلغ قراءة عليه أحسن الله إليه ! كتبه على النشبى ) ف ٤٧٦ ح ( على الهامش ،
   بقلم مخالف للأصل ) .
  - ٣١ وبلغ قراءة ، ف ٤٧٩ ح (كذلك ، كذلك) .
  - ٣٧- ( بلغ ) محمد بن زرافة ، ف ٤٨٧ ح ( كذلك ، بقلم الأصل ) .
- ٣٣ -- ( بلغ قراءة لمحمود الزنجاتى على مولفه ) ف ١٤٥ ح (كذلك ، بقلم مخالف للأصل ) .
- ٣٤ وبلغت قراءة عليه أحسن الله إليه ! كتبه النشبي ، ف ٢٠١ ح (على الهامش ، بقلم مخالف للأصل ) .
- ٣٥- ( انتهت القراءة والسماع على سيدنا .. ) ف ٦٢٨ ح ( على الهامش ، بقلم مخالف للأصل ).
  - ٣٩\_ ﴿ قرأت وانا محمود بن عبد الرحمن الزنجانى ... ﴾ كذلك ﴿ كذلك﴾)
- ٣٧ ( فى نفس هذا الموضع من نسخة قونية وهو آخر السفر الثانى يوجد ثلاثة سماعات بمخطوط وتواريخ مختلفة على المصنف بمتزلة فى دمشتى ) .

## الاستدراكات

- ( ا ) تخريج الأحاديث
- (ب) تحقيق الأعسلام
- ( ج ) تثبيت نقول الصوفية
  - (د) ضبط الشعسر
  - ( ه ) توثيق الكتب

## الاستدراك

سنذكر هنا ما فاتنا ضبطهأوتحقيقه أو توثيقه ، من أثر أو خبرأو علم أو شعر أوكتاب ، في السفر الثاني من من أسفار الفتوحات المكية .

# (١) تخريج الا حاديث

- ۱ -- وإذا أعطوا الجزية ... ، ف ۲۹ . -- لفظ الترمذى : و وأعطونا الجزية عن يد ، (صحيح الترمذى ، سير ۱) . -- وبخصوص الأحاديث المتعلقة بالجزية على أهل الكتاب ، يراجع : مسلم : جهاد ۲ ؛ إيمان ۲۶۲ ، ۲۶۳ ؛ -- أبو داود : جهاد ۸۲ ، ملاحم ۱۶ ؛ -- ترمذى : سير ۳۰ ، ۲۷ ، فتن ۵۶ ؛ -- ابن ماجة : جهاد ۳۸ ؛ فتن ۳۳ ، -- المدارمى : سير ۳۸ ؛ -- ابن حنبل : ٥ / ٣٥٧ ، ۳٥٤ ، ۲۹۵ ؛ -- بخارى : بيوع ۲۰۲ ؛ مظالم ۳۱ مظالم ۳۱
- ٢ ــ وإن صلحت أمتى فلها يوم ... ، ... ف ٢٣٣ . فى مسند أبى داود : ولن يعجز الله هذه الأمة من نصف يوم ، ملاحم ١٨ ، وفى رواية : وأن لا تعجز أمتى عند ربها أن يؤخرهم نصف يوم » .
- ع ــ وأناسيد الناس يوم القيامة ، . ـ ف ٤٤٧ . بخارى : أنبياء ٣ ؛ تفسير سورة ١٧ / ٥ ٩ ؛ مسلم ي إيمان ٣٧٧ ؛ ٣٢٨ ؛ فضائل ٣ ، ــ ترمذى . قيامة ١٠ ، تفسير سورة ١٩/١٧ مسلم ي إيمان ٣٧٧ ؛ ٣٢٨ ، ٠ ٠ ٢ / ٣٠٥ ، ٣٠٠ ٢ / ٢٩٥ ، ٣٠٠ ٢ / ٢٩٥ ، ٣٠٠ .
   ٢ ١٤٤ ، ٥ / ٣٨٨ .
- ه ... و أنا سيد ولد آدم ولا فخر ۽ . .. ف ٤٤٧ . أبو داود . سنة ١٣ ، ... ابن ماجة . زهد ٣٧ ، ... ابن حنبل . ١ / ٥ ، ٢٥٩ ، ٣ / ٢ ، ١٤٤ ، ٥ / ١٣٧ ، ١٣٨ ، ٣٩٣ ، ... ترمدى . تفسر سورة ١٧ .١ ، مناقب ١ .

- ٢ (إن الله احتجب عن العقول ....) . ف ١٠٠ . لم نعثر على الحديث بهذا اللفظ . ولكن جاء ما يقرب منه فى حديث (السبحات المحرقة التى لو كشفها الأحرقت سبحات وجهه ما أنتهى إليه بصره من خلقه ) مسلم : إيمان ٢٩٣ ؛ ابن ماجه : مقلمة ١٣ ؛ ابن حنبل : ٤/ ٢٠١ ، ٥٠٥ ، وفى حديث : وحجابه النور ) (عين ما تقدم من مصادر ومظان ) ، وفى حديث : و ماكلم الله أحداً إلا من وراء حجاب ) ترمذى : تفسير سورة ٣/٨٠ ، أبو داود : سنة ١٦ ، ابن ماجة : مقدمة ١٣ ؛ جهاد ١٦ .
- ۸ « إن الله جاعل لهم (أى للجن) فيها (أى في العظام) رزقا » . ۲۳٤ . « ( ... ) العظم والروثة . قال : هما من طعام الجن » بخارى : مناقب الأنصار ۳۲ ، « الركس طعام الجن » النسائى : طهارة ۳۷ . « أتاه ليلة الجن ومعه عظم حائل ( ... ) » ابن حنبل : ۱/۷۵ ، « نبى ( ... ) أن يتمسح بعظم ( ... ) » مسلم : طهارة ۷۰ ، ابن حنبل : ۱٤ ، نسائى : طهارة ۶۷ ، أبو داود : طهارة ۶ ، ۲۰ ، ترمذى : طهارة ۲۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، سنائى : طهارة ۶۳ ، زينة ۱۲ ، دارمى : وضوء ۱۲ ، ابن حنبل : ۳۳۳/۳ ، ۳۳۳ ، ۴۸٤ ، حارمى : وضوء ۲۲ ، ابن حنبل : ۳۳۳/۳ ، ۳۳۳ ، ۴۸٤ ، حرمذى : طهارة ۶۲ ، طهارة ۶۲ ، دارمى : وضوء ۲۲ ، ابن حنبل : ۳۸۳ ، ۳۳۲ ، ۳۸٤ ، حرمذى : طهارة ۶۲ ، « فانه زاد إخوانكم من الجن » ترمذى : طهارة ۶۲ .
- ٩ • إن الله جميل يحب الجال ٤. ف ٥٣٠ مسلم : إيمان ١٤٧، ابن ماجه : : عاء ١٠٠ ابن حنبل : ٤ / ١٣٣، ١٣٤، ١٥١.
- ۱۱ «إن الله خلق الملائكة من نور ... » . ف ۲۲٪ . أبو داود : أدب ۳ ، ابن حنبل :
   ۲۲۲ (واللفظ : وإن الشيطان خلق من النار) ، مسلم : زهد ۲۰ ، ابن حنبل :
   ۲ / ۱۹۸ ، ۱۰۸ (واللفظ : خلقت الملائكة من نور ....) ، مسلم : زهد ۳۰ .
   (واللفظ : .... وخلق آدم مما وصف لكم)
  - ١٢ وإن الله يتبشبش للرجل ... الصلاة والذكر ، . ـ ف ١١٨ . ــ قريباً من هذه الرواية ،

- وبلفظ : «تبشبش الله له كما يتبشبش أهل الغائب لغائبهم » ابن ماجة : مساجد ١٩ ، ـــ ابن حنيل : ٢/ ٣٠٧ ، ٣٢٨ ، ٣٤٠ .
- ۱۳ ـ وإن أول ما خلق الله القلم ... » . ــ ف ٤٨٤ أبو داود : سنة ١٦ ، ــ ترمذى : قلسر ١٧ ، تفسير سورة ٦٨ ، ــ ابن حنبل : ٥/ ٣١٧ .
- 18 ــ وإن جلاءها ذكر الله وتلاوة القرآن ، . . ف ٦٣ ابن حنبل : ٣ /٨٧ ( اللفظ : وعليك بلكر الله وتلاوة القرآن ، .. ترمذى : حج ) اللفظ : ( و .... كما ينفى الكير خبث الحديد)
- ۱۵\_ (ان الزمان قد استدار ... ی . \_ ف ف ۱۷ ه ، ۲۴ ه ، ۳۴ جزئیاً . \_ ابن حنبل : ۵/ ۱۷ ه / ۲۳ تر ۲۷ ، مغازی : ۷۷ ، مغازی : ۷۷ ، ۲۳ تفسیر سور ة ۸/۹ ، بلت الحلق : ۲ ، مغازی : ۷۷ ، آخیاحی : ۵ ، توحید : ۲۶ \_، مسلم : قسامة ۲۹ ، \_ أبو داود : مناسك ۲۷
- 11\_ د إن ضرس الكافر فى النار مثل أحد ... ، . . ف ١٧٥ . . مسلم : جنة ١٤ ، -- ابن حنبل : ٣٢٨/٢ ، ٣٣٤ ، ٣٣٠ ( وفى رواية : حتى يكون الضرس من أضراسه كأحد ) ، ٣٦٧/٤ ، ترمذى : جهنم ٣ .
- 10- ﴿ إِنْ عَلَمَاءَ هَذَهُ الْأَمَةُ ... ﴾ . . . ف 376 . ﴿ العَلَمَاءُ وَرَثَّةَ الْأَنبِيَاءُ ﴾ أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان من حديث أبي الدرداء (الإحياء ١٢/١ والمغنى عن حمل الأسفار الشيخ العراقى ، هامش الإحياء ، وإتحاف السادة المتقين للزبيدي ١/١٧، القاهرة ) .
- ١١٦ ( إن في الجنة سوقاً ما فيها بيع ولا شراء ... ) ف ٥٠١ . . . درامي : رقاق ١١٦ (=باب في سوق الجنة ) ، ... ابن ماجه : زهد ٣٩ (= في ذلك السوق يلتي أهل الجنة بعضهم بعضاً ) ، ... ابن ماجه : زهد ٣٩ (=أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة ) ،... تر مذى : جنة ١٥ ( الرواية المتقدمة ) ،... مسلم : جنة ١٣ (= إن في الجنة لسوقاً ... ) ،... تر مذى : جنة ١٥ ( الرواية المتقدمة ) ،... دارمي : رقاق ١١٦ ( أيضاً ) .
- ۱۹ ــ ( إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله ) ف ف ۱۰۲ ، ۱۰۲ . ــ ترمذى : قلنو ٧ ، دعوات ۸۹ ، ۱۰۳ . ــ ابن حنبل : ۱۲۸/۲ ، دعوات ۸۹ ، ــ ابن حنبل : ۱۲۸/۲ ، ۱۷۳ ، ۱۷۳ ، ۳۱۵ .
- ٢٠ د إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد ، ف ٦٣ : انظر ما تقدم د إن جلاءها ذكر الله و تلاوة القرآن ، .
- ۲۱ و فان المرآة خلقت من ضلع ، ف ف ۳٦٦ ، ٣٦٧ ، ٣٦٨ . بخارى : أنيياء ١ ، نكاح : ٨٠ ، ابن ماجه : طهارة ٧٧ ، ـ دار مى : نكاح ٣٥٠ ، ـ ابن حنبل : ٥ / ٨ . .
   ( النص فى الحديث : و فاستخرج من ضلع آدم القصيرى حواء ، إشارة إلى الآثار والأخيار الحاصة بذلك ) .

٣٧ ـ وإن النساء ناقصات عقل ودين ۽ ف ٤٤١ . ــ

بخارى : حيض ٢ ، زكاة ٤٤ ، صوم ٤١ ، ... مسلم : إيمان ١٣٢ ، حيض ٤٦ ،... أبو داود : سنة ١٥ ، ... ترمذى : وضوء أبو داود : سنة ١٥ ، ... ترمذى : إيمان ٢ ، ... ابن ماجة : فتن ١٩ ، دارمى : وضوء ١٠٤ ، ... واللفظ في هذه المصادر كلها : وما رأيت من ناقصات عقل ودين ۽ .

٣٧- وأنم أعلم بمصالح دنياكم ، ف ٧٤ ...

مسلم: فضائل ۱٤١ ، ـــابن ماجة : رهون ١٥ ، ابن حنبل : ٥ /١٦، ٢٩٨ ، ٦ / ١٧٨ .

٢٤ - وإنها زاد إخوانكم من الجن ، ف ٢٣٤ . - انظر ما تقدم : وإن الله جاعل لهم فيها
 رزقا ، .

٧٥ ـ ﴿ إِنَّى تَلُومُهَا عَلَى الْجُنِّ فَكَانُوا أَحْسَنَ ... ﴾ ف ٢٩٩ ...

٢٦ ــ ( إنى خلقت ــ يعنى آدم ـــ من تراب ... ، ف ٧٥ .

( بخصوص خلق آدم فی الآثار النبویة ، یراجع : بخاری : أنبیاء ١ : ... أبو داود : سنة ١٦ ، ... تو ملك : طهارة ٧٧ ، ... موطأ : قلر ٢ ، ... ابن ماجة : طهارة ٧٧ ، ... موطأ : قلر ٢ ، ... ابن حنبل : ١ / ٢٥١ ، ٢٩٩ ، ٣٧١ ، ١٨٦ ، ٢ / ٤٤١ .

۲۸ ( أوتيت جوامع الكلم ) ف ف ۲۷۹ ، ۲۶۸ ، ۲۶۳ ، ۳۳۵ ، ۳۳۸

(روایة: ﴿ أَعَطَيْتُ جُوامِعِ الْكُلْمِ ﴾ وردت فی المصادر التالیة: مسلم: مساجه ه... ۸، اشربة ۷۷ ، ... بخاری: تعبیر ۱۱ ، ... ترمذی: سیره ، ... ابن حنبل: ۲ / ۱۷۷ ، اشربة ۷۷ ، ... بخاری: تعبیر ۲۲ ، ۲۱۳ ، ۲۱۲ ، ۴۵۲ ، ۴۵۵ ، ۵۰۱ ، ۵ (، ... (وروایة: ﴿ بعثت بجوامع الْكُلْمِ ﴾ وردت فی المصادر التالیة: بخاری: جهاد ۱۲۲ ، تعبیر ۲۷ ، اعتصام ۱ ، ... نسائی: جهاد ۱ ، تطبیق ۱۰۰ ) .

٢٩ ـــ د أول ما خلق الله العقل ۽ ف ٣٧٣ ، ـــ

( الحديث فى الإحياء ١ / ٨٩ وتخريجه فى و المغنى عن حمل الأسفار ، الشيخ العراق : الطبرانى فى الأوسط من حديث أبى أمامة ؛ أبو نعيم فى الحلية من حديث عائشة باسنادين ضعيفين ؛ حداً ، ويرى الزبيدى فى شرحه على الإحياء أن الحديث روى عن أبى أمامة

وعائشة وأبى هريرة وابن عباس والحسن ؛ ... إتحاف السادة المتقين للمرتضى الزبيدى ١ / ٤٥٧ وانظر عوارف المعارف للسهروردى ، على هامش الإحياء ٤ / ٢٤١ ).

### ٣٠ ـ داين كان الله ؟ ... ، ف ٢٨ ..

بخارى : علم ٢٤ ؛ وضوء ٣٧ ، جمعة ٢٩ ؛ كسوف ١٠ ؛ سهو ٩ ، اعتصام ٢ ؛ ... مسلم : كسوف ١١ ؛ ... موطأ : كسوف ٤ ؛ ... ابن حنيل : ٦ /٣٤٥ ، ٣٥٤ ؛ ... نسائى : سهو ٢٠ ؛ ... طبرانى : عتق ٨ (الرواية هنا : فقال لها رسول الله ( ... ) اين الله ؟ قالت : في السياء ) .

٣١ - • إياكم وخضراء اللمن ... ، ف ١٧٧ ( رواية الفتوحات : خضراء اللمن ... )

اللمار قطنى فى الإفراد ، والرامهرمزى فى الأمثال من حديث أبى سعيد الحدرى .
قال اللمار قطنى : تفرد به الواقدى ، وهو ضعيف ( المغنى على هامش الإحياء ٢ / ٤٤ ، وانظر الزبيدى شرح الإحياء ٤ / ٣٤٨ ، والإحياء ٢ / ٤٤ ) ، - بخارى :
تفسير سورة ٢٤ / ١١ ، - ترمذى ؛ تفسير سورة ١٥ / ٢ ؛ ٢٤ / ٤ ؛ - ؛

نسائى : إمامة ٢٢ ؛ حج ٢٢ ؛ قضاة ٩ ؛ ابن ماجة : إقامة ٢٨ ؛ - ابن حنبل : ١ / ٣٠٥ نسائى : إمامة ٢٢ ؛ حج ٢٢ ؛

### ٣٧ - ﴿ وَأَيْنَا لَمْ يَلْفِسُ إِيمَانُهُ بِظَلْمٍ ؟ ﴾ ف \$63. ــ

انظر زاد المسير في علم التفسير لأبي الفرج الجوزى ، ٣ / ٧٧ وما بعدها ، المكتب الإسلامي الطباعة والنشر ، دمشق ١٩٦٥ ؛ وروح المعاني للألوسي ٢ / ٥١٥ (القاهرة) ؛ وتفسير القرطبي ( الجامع لأحكام القرآن ) ٧ / ٣٠ ، دار الكتب المصرية ١٩٣٨ وفتح القدير الشوكاني ٢ / ١٥٣ ، البابي الحلبي ؛ القاهرة ، وتفسير ابن كثير ٢ /١٥٧ – ٥٣ المكتبة التجارية ، القاهرة ١٩٣٧ .

### ۳۳ ۔ (وحاج آدم موسی ) ف ۲۸۲ . ۔۔

بخاری : توحید ۱۹ ، ۲۶ ، ۳۷ ، أنبیاء : ۳ ؛ تفسیر سورة ۲ / ۱ ، ۱۷ ٪ ۵ ، رقاق : . ۵۱ ، ــ مسلم : إیمان ۳۲۲ ، ۳۲۷ ، قلر : ۱۵ ــ ترمذی : قیامة ۱۰ ؛ قدر ۲ ؛ ــ ابن ماجه : زهد ۳۷ ؛ ــ ابن حنبل ۲ / ۹۳۵ .

### ٣٤ - د حبب إليه النساء ، ف ٥٣٠ ...

نسائى : عشرة النساء ١ ؛ -- ابن حنبل : ٣ / ١٢٨ ، ١٩٩ ، ٢٨٥ . -- ( الرواية : حبب إلى من الدنيا النساء والطيب ) .

٣٥ - دحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه ، ف ١١٨ . -ترمذى : مناقب ٣١ ( الرواية : أحبو الله لما يغذوكم من نعمه وأحبونى بحب الله وأحبوا أهل بيثى لحبى ) .

### ٣٦ - دحديث وتسبيح الحصى ، ف ٤٨٦ . -

الإحياء ١٠ /١٦٩ ؛ يخرجه فى المغنى : البيهنى فى دلائل النبوة من حديث أبى ذر ، وقال : صالح بن أبى الأخضر ليس بالحافظ، والمحفوظ رواية رجل من بنى سليم لم يسم عن أبى ذر ؛ انظر تعقيب الزبيدى على ذلك : إتحاف السادة المتقين ٢ /٢٠٧ .

### ٣٧ ــ (حديث: حملة العرش) ف ٥٥٦.

أبو داود : سنة ١٨ ؛ ـــ ابن حنبل : ١ /٢٧٧ ، ٢١٧ ، ٢١٨ ، ٥ / ٢٧٩ . ــ ير اجم أيضاً كتب التفسير الهامة : آية ١٧ من سورة الحاقة (٦٩) .

- ۳۸ -- دحدیث: القبضتین ، ف ف ۱۰۹ ، ۱۲۹ ( إشارة ) ۳۳۱ ( إشارة ) . -- أبو داود : سنة ۱۹ ؛ -- ترمذی : تفسیر سورة ۲ /۲ ؛ -- ابن حنبل : ٤ /۱۷۷ ، ۱۷۷ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۲۸۳ ، ۳۲۳ ، ۳۸۰ .
- ٣٨ أ وحديث: النخلة وأنها عمة المؤمن ، ف ٣٨٤. انظر ومفتاح كنوز السنة ، (المرجمة العربية ،
   القاهرة ) الاحاديث الحاصة بالنخلة وصلها بالمسلم ص ٤٩٧ العمود الثالث .
  - ٣٩ ــ دحديث ينزول عيسي في آخر الزمان ، ف ٥٥٠ و ډيؤمنا منا ، ف ٤٤٨
- ٤٠ (الميوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً عدلا ) . بخارى : أنبياء ٤٩ ؛ بيوع ٢٠١ ؛ مظلم ٣١ ؛ مسلم : إيمان ٢٤٢ ، ٢٤٣ ؛ ترمدى : فتن ٥٤ ، ابن ماجة : فتن ٣٣ ؛ ابن حنبل : ٢ / ٢٤٢ ، ٢٧٢ ، ٢٩٤ ، ٢١١ ، ٢٨٤ ، ٤٩٤ ، ٢٧٠ ، ٢٠٠ ؛ أبو داود : ملاحم ١٤ ( اللفظ هنا : عيسى وانه نازل فاذا رأيتموه فاعرفوه ) .
- ٤١ وبخصوص نزول عيسى وإمامته الجاعة الإسلامية: 1 كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم فأمكم ؟ ، مسلم: إيمان ٧٤٥ ، ٢٤٦ ؛ فتن ٣٤.

### ٤٧ - دحديث بالنبي عن التفكير في ذات الله ، ف ٢٨١ . -

قريب من هذا: ابن حنبل: ٢ /٣٥٣ ، ٣٦٣ ؛ ... وفى الإحياء: و تفكروا فى خلق الله ولا تتفكروا فى الله ولا تتفكروا فى الله فانكم لن تقلروه قلره ، ٤ / ٤١٠ ، أخرجه أبو نعيم فى الحلية مرفوعاً إلى ابن عباس باسناد ضعيف ، ورواه الأصبهانى فى الترغيب والترهيب من وجه آخر أصح منه ، من حديث لبن عباس ؛ ورواه الطبرانى فى الاوسط والبيهى فى الشعب من حديث ابن عمر ، وقال : هذا إسناد فيه نظر . قال العراقى ، صاحب و المغنى عن من حديث ابن عمر ، وقال : هذا إسناد فيه نظر . قال العراقى ، صاحب و المغنى عن حمل الأسفار ، : فى سند الحديث الوازع بن نافع وهو متروك . ( المغنى عن حمل الأسفار ، على هامش الإحياء ٤ / ١٠٠ ) . وانظر أيضاً شرح الاحياء ( اتحاف السادة المتقين ) للمرتضى الزبيدى ١٠ / ١٦١ .. ٢٠

٤٣ ـــ وخضراء اللمن ، = انظر ما تقلم . و إياكم وخضراء اللمن ، .

٤٤ ــ دخلق جنة عدن بيده ، وكتب التوراة بيده ... ، ف ٣٤٨ ...

بخصوص الشق الثانى من الحديث ﴿ وَكُتَبِ التَّوْرَاةُ بِيدُهُ ﴾ انظر : أبو داود : سنة ١٦ ،... ابن ماجه : مقدمة ١٠ ﴾ ... أبن حنبل : ٢ /٢٦٨ ، ٣٩٢ ، ٤٤٨ ، ٤٦٤ .

۵۶ - « أو تخاف یا رسول الله ؟ فقال : قلب المؤمن ... » ف ۱۰۲ . - بخصوص الشطر الثانی من الحدیث ، انظر : ترمذی : قلر ۷ ؛ دعوات ۸۹ ؛ - مسلم : قلر ۱۷ ؛ - ابن ماجه : مقلمة ۱۳ ، - ابن حنبل : ۲ / ۱۲۸ ، ۱۷۳ ، ۲ / ۲۰۱ ، ۱۸۲ / ۳۰۲ ، ۲۰۱ ، ۲۰۲ ، ۳۰۲ ، ۳۰۱ ، ۳۰۱ ، ۳۰۱ ، ۲۰۱ ؛ حدود ۹ ؛ - سلم : زكاة ۹۱ ؛ - ترمذی : زهد ۵۳ ؛ - نسائی : قضاة ۲ ، ۱۱ ؛ - طبرانی : شعر ۱۶ .

#### ٤٦ - والدنيا حلوة خضرة ، ف ١٧٧ . -

ترمندى فتن ٢٦ ؛ زهد ٤١ ، اين ماجة : فتن ١٩ ؛ ــ دارمى : رقاق ٣٧ ؛ ــ اين حنبل : ٣ /٧ ، ١٩ ، ٢٢ ، ٨٧ ؛ ٣ .

٧٤ - درأيت ربي في أحسن صورة ، ف ١٢٢ .-

الحديث بلفظ: ﴿ أَتَانَى اللَّيلَةُ رَبِّى فَى أَحْسَنَ صُورَةً ﴾ جاء فى المصادر الآتية : تزمذى: تفسير سورة ﴾ (١٥ ، تعبير ٤٨ ؛ ــدارمى : رؤيا ١٢ ؛ ــ ابن حنبل : ١ /٣٦٨ ؛ ٤ /٨٨ ؛ ٥ /٢٤٣ ، ٣٧٨ .

٨٤ - 1 يرحمك ربك ، يا آدم ! لهذا خلقتك ، ف ٢٦٩ . -

ورد الحديث بلفظ: ﴿ يرحمك الله ... ﴾ بخارى : أنبياء ٤٠ ﴾ فضائل الصحابة ٥ ﴾ ... أبو داود : صلاة ٢٧ ﴾ ... نسائى : مواقيت ٤٠ ﴾ سهو ٢٠ ﴾ طلاق ٣٣ ﴾ ... دارمى : صلاة ١٧٧ ﴾ ... طبرانى : جنائز ٣٤ ﴾ ... ابن حنبل : ٢ /٣٥٣ ﴾ ٤ /٤٤ ، ٥٠ ﴾ ٥ / ١٦٥ ، ١٦٩ . ١٧٧ .

49 🗕 ﴿ زَادَكُ اللَّهُ حَرَصاً وَلَا تَعَدُ ﴾ ف ٧٣٥ ...

بخاری : أذان ۱۱۶ ؛ ــ أبو داود : صلاة ۱۰۰ ؛ ــ نسائی : إمامة ۲۳ ، ــ ابن حنبل ه /۳۹ ، ۲۲ ، ۵۰ ، ۶۲ ، ۵۰ .

٥٠ - ( سبقت رحمته غضیه ) ف ٢٦٩ ...

- ٥١ ــ والسلطان ظل الله في الأرض ، ف ١٦٥ . ...
- لم نعثر على الحديث بهذا اللفظ ، وإنما ورد والسلطان و لي من لا و لي له ، ترمذى : نكاح ١١ ، ــ ابن ترمذى : نكاح ١١ ، ــ ابن حنبل : ١ / ٢٥٠ / ٢ / ٢٠ ، ٢٦٠ . ٢٠٠ .
- ۵۲ ــ وشفعت الملائكة والنيبون وشفع المؤمنون وبتى أرحم الراحمين ، ف ۲۸۵ . ــ بلفظ : وفيقول الله : شفعت الملائكة وشفع الأنبياء ، مسلم : إيمان ۳۰۲ ؛ ابن حنيل
   ۳ /۹٤ ؛ ــ وبلفظ : وفيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون ، بخارى : توحيد ۲۶ .
- ۰۳ ویشهد المؤذن کل من یسمع له ، ف ف ۳۲۸ ، ۳۲۹ . 
  نسائی : أذان ۱۶ ؛ أبو داود : صلاة ۳۱ ؛ ابن ماجه : أذان ۰ ؛ ابن حنبل :

  ۲ /۱۳۲ ، ۲۲۲ ، ٤١١ ، ٤٧٩ ، ٣٥٤ ، ٤٦١ ؛ ٤ / ٢٣٤ ؛ وبلفظ : وفإنه

  لا یسمع صدی صوت المؤذن حین ... ، بخاری : بدء الحلق ۱۲ ؛ نسائی : أذان ۱۱ ؛ 
  طبر انی : نداء ۰ ؛ ابن حنبل : ۳ / ۳۰ ، ۳۲ .
  - ٥٤ و ضرب بيده بين كتنى فوجدت برد أنامله ... فعلمت علم الأولين والآخرين )
     ف ف ٤٦٣ ، ١٩٥ ، ٥٢٠ ، ٥٢٥ ، ٥٢٠ . -
  - ابن حنبل : ١ /٣٦٨ ؛ ٤ /٦٦ ، ٨٨ ؛ ٥ /١٩١ ، ٢٤٣ ، ٣٧٨ ؛ ... ترمذى : تفسير سورة ٣٨ /٢ ... ؛ ؛ ... أبو داود : طب ١٢ ؛ ... دارمى : رؤيا ١٢
    - ٥٥ ـــ ( يعجب من الشاب ليست له صبوة ، ف ٣٨ . ـــ
    - بلفظ : ﴿ لَيْعِجِبِ مِنِ الشَّابِ ... ﴾ ابن حنبل : ٤ /١٥١ .
  - ٥٦ ١ أعطى ( مجمد ) علم الأولين والأخرين ، = ضرب بيده بين كتنى ... فعلمت علم
     الأولين والآخرين ، . -
    - ٥٧ ـ وأعطيت ستالم يعطهن نبي قبلي ، ف ٧٣٠ . ــ
  - المعروف: ﴿ أُعطيت خمساً لم يعطهن أحد ( من الأنبياء ) قبل ﴾ يخارى : تيمم ١ ﴾ صلاة ٥٦ ﴾ ــ دار مى : سير ٢٨ ﴾ صلاة ٥٦ ﴾ ــ دار مى : سير ٢٨ ﴾ صلاة ١٦١ .
  - ٥٨ و فعلمت علم الأولين والآخرين ٤ = ضرب بيده بين كتنى ... فعلمت علم الأولين
     والآخرين ٤ . -
  - ۹۵ « أعوذ برضاك من سخطك ... وأعوذ بك منك » ف ف ۲۲٤ ، ۲۲۵ ... مسلم : صلاة ۲۲۷ و تره ، ۲۲۲ ، ترمذى : صلاة ۲۲۷ و تره ، ۲۲۲ ، ترمذى : دعوات ۷۵ ، ۲۱۱ و نسائى : طهارة ۱۱۹ ، تطبيق ۷۷ ، ۷۱ و السهو ۸۹ و قيام

اللبل ٥١ ؛ \_ ابن ماجه : إقامة ١١٧ ؛ دعاء ٣ ؛ \_ ابن حنبل : ١ /٩٦ ، ١١٨ ،

### ٦٠ ــ و فان لم تكن تره ، ف ١٧٤ ـ ـ

إشارة و وجودية أو شهودية علميث الإحسان: و الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فان لم نكن تراه فإنه يواك ع ... بخارى: تفسير سورة ٣١ ، ايمان ٣٧ ؛ ... مسلم: إيمان ٥٧ ، ... أبو داود: إيمان ٤ ، ... أبن ماجه: مقدمة ٩ ، ... أبن حنبل: ١/ ٢٧ ، ١٥ ، ٣٥ ، ٣١٩ ، ٢٢ / ٢٧ ، ١٠٧ ، ١٢٩ ، ١٦٩ ( وانظر آخر كتاب على الفناء في المشاهدة ع لابن عربي . ضمن مجموع: ورسائل أبن العربي عربي . ضمن مجموع: ورسائل أبن العربي عربي .

### ٦١ - ( يفرح بتوبة عبده ، ف ٣٨ . -

من حدیث : « أیفرح أحدكم براحلته إذا ضلت منه وجدها ؟ فان الله أشد فرحاً بتویة عبده ... » بخاری : دعوات ۳ ، ــ مسلم : نوبة ۱ـــ۸ ، ــ

ترملت : قيامة ٤٩ ، دعوات ٩٨ ، ـ اين ماجه : زهد ٣٠ ، ـ دارمى : رقاق ١٩ ، ـ اين حنيل : ١ / ٣٨٣ ، ٢ / ٣١٣ ، ٥٠٠ ، ٤٢٥ ، ٣٣٥ ، ٣ ٪ ٢٨٣ ، ٢١٣ ، ٤٠٠ ، ٢٧٣ ، ٢٧٣ ، ٢٧٣ ، ٢٧٣ ، ٢٧٣ ،

- ۲۲ -- و قسمت الصلاة بینی وبین عبدی ... و لعبدی ما سأل ، ف ف ۲۵۷ -- ۲۲۰ . -مسلم : صلاة ۳۸ ، -- ترمذی : تفسیر سورة ۱/۱ ، ۱۵ ، ، -- نسائی : افتتاح
  ۲۲ ، ۲۲ ، استسقاء ۱۲ ، -- طبر انی : نداء ۳۹ ، -- أبو داود : صلاة ۱۲۳ ، -ابن ماجه : أدب ۷۲ ، -- ابن حنبل : ۲/ ۲۲۱ ، ۲۸۵ ، ۲ / ۲۲۳ .
- ٣٣ وقلب المؤمن بين اصبعين من أصابع الله ع ف ١٠٤ . ترمذى : قدر ٧ ، دعوات ٨٩ ، مسلم : قدر ١٧ ، ابن ماجه : مقدمة ١٣ ، ابن حنبل : ٢ / ١٦٨ ، ١٧٣ ، ٢ // ١٨٢ ، ٢٥١ ، ٣٠٧ ، ٣١٥ ( لفظ الحديث فى هذه المصادر : و ان القلوب بين إصبعين من أصابع الله ع) .
- ٦٤ -- و قولوا: لا إله إلا الله وإنى رسوله: و ف ف ٢٤٠ ، ٢٤١ . بخصوص هذا الحديث ورواياته المختلفة ، يراجع و المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى و المجلد الأول ، الصفحة ٧٨ ، العمود الأول بكامله ، والحجلد الثانى ، الصفحة ٧٥٨ ،
   العمود الأول والثانى بكاملهما .
- م٦٠ ــ وكان الله ولا شيء معه ، ف ف ١٨٥ ، ٣٢٣ ، ٣٢٥ ، ٣٠٥ . ــ
   يخارى : توحيد ٢٢ ، بدء الحلق ١ ( اللفظ : كان الله ولم يكن شيء قبله ) ، . ــ
   ابن حنبل : ٢/ ٤٣١ ( عين رواية البخارى ) .

٢٦ ـ • كان رسول الله يذكر الله على كل أحيانه ، ف ٥٤٢ .

بخارى : تفسير سورة ٢ °٣ ، – مسلم : مسافرين ١٣٩ ، – أبو داود : مناسك ٥٤ ، أطعمة ١٥ ، أدب ٩٨ ، – ترمذى : جمعة ٥٩ ، دعوات ٩٢ ، ١١٨ ، – نسائى : مواقيت ٢٥٥، جمعة ٢٥٠ ، قيام الليل ٤٣،٤٢ ــابن ماجه : إقامة ٨٥ ، ١٢٣ ، دعاء ١٩ ، – طبرانى : مس القرآن ٤٦ . – ابن حنبل : ٣ / ١٤٩ ، ١٨٥ ، ٢٤٧ ، ٢٤٧ ، ٢٤٧ .

۲۷ - «کان فی عماء : ما تحته هواء وما فوقه هواء » ف ۵٤۸ .- ابن ماجه : مقدمة ۱۳ ، ابن حنبل ۱۱/٤ ، ۱۲ ، - ترمذی : تفسیر سورة ۱۱٪۱۱ .

۲۸ \_ ( کنت سمعه ولسانه ) ف ۱۹۳ . \_ -

جزء من حدیث : ( ما تقرب إلی عبدی باحب ۱۶ افترضته علیه و لا یز ال عبدی یتقرب إلی بالنوافل حتی أحبه فاذا أحببته كنت سمعه اللی بسمع به و بصره الذی یبصر به... ) بخاری : رقاق ۳۸ ، – ابن حنبل : ۲ / ۲۵۲ .

79 ـــ ﴿ كِنْتَ نَبِياً وَآدَمَ بِينَ المَاءَ وَالطَّيْنِ ﴾ ف ف ٢٢٨ ، ٤٤٧ ، ٥١٥ ، ٥١٦ ، ٥٣٠ ، ٣٦ . ـــ

بخارى : أدب ١١٩ ، ــ مسلم : فضائل الصحابة ٢٨ ، ــ ابن حنبل : ٤/ ٤٠٦

٧٠ ــ دويكسر (عيسي) الصليب ويقتل الخنزير ، ف ٤٤٨ . --

بخصوص كسر عيسى الصليب: ابن ماجه: فتن ٣٥ ، \_ أبو داود: ملاحم ٢٠ \_ ابن حنبل ٢ / ٢٩٠ ، ٤ / ٣١ ، ٥ / ٣٧٧ ، ٤٠٩ ، \_ بخارى: توحيد ٢٤ . \_ وبخصوص قتل عيسى الخنزير: بخارى: مظالم ٣١ ، بيوع ١٠٢ ، أنبياء ٤٩ ، \_ مسلم: إيمان ٢٤٢ ، ٣٤٣ ، \_ أبو داود: ملاحم ١٤ ، \_ ترمذى: فتن ٥٤ ، \_ ابن ماجه: فتن ٣٣ ، \_ ابن حنبل: ٢ / ٢٤٠ ، ٢٧٢ ، ٢٧٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٤ ، ٢٠٠ ، ٤١١ ، ٤٣٠ ، ٤٣١ ، ٤١٠ .

٧١ \_ . لا حسد إلا في اثنتين ، ف ٧٧٥ . \_

بخاری : علم ١٥ ، زكاة ٥ ، أحكام ٣ ، تمنى ٥ ، اعتصام ١٣ ، توحيد ٤٥ ، ــ ابن حنبل : ٢ / ٩ ، ٣٦ .

٧٧ ــ و لا أحصى ثناءاً عليك ... و ف ٣٨١ ...
 مسلم صلاة : ٢٢٢، ــ أبو داود : صلاة ١٤٨ ، وتره ، ــ نسائى : قيام الليل ٥١٠٠ ترمذى : دعوات ٧٥ ، ١١٢ ــ ابن ماجه : ، دعاء ٣ ، إقامة ١١٧ ، ــ طبر انى : مس القرآن ٣١ ، ــ ابن حنبل ١ / ٩٦ ، ١١٨ ، ١٥٠ ، ٣ / ٥٨ .

### ٧٣ -- ولا تسبوا الدهر فان الله هو الدهر ، ف ٩٧٠ . --

ابن حنبل: ٥/ ٢٩٩ ، ٣١١ . — وبلفظ : ﴿ لا تقولوا : خيبة الدهر } فان الله هو الدهر ﴾ بخارى : أدب ١٠١ ، — مسلم : ألفاظ ٤ ، — طبر انى : كلام ٣ ، — ابن حنبل : (٢٥٩ ، ٢٧٧ ، ٢٧٠ ، ٣١٤ . — وبلفظ :

و یؤذینی ابن آدم: یسب الدهر وأنا الدهر! به بخاری: تفسیر سورة ۱۵/۱، توحید ۳۵ ، أدب ۱۲۹ ، ابن حنیل:
 ۲/ ۲۳۸ ، ۲۷۷ ، ۳۹۰ ، ۴۹۱ ، ۴۹۱ ، ۴۹۱ ، ۳۰۰ ، سلم: ألفاظ ۱، ۲۰۸ ، ۲۰۰ ، سلم: ألفاظ ۱، ۲۰ ، ۲۰۰ ، سلم : ألفاظ ۱، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ .

٧٤ .... ولا تسبو ا الربح فإنها من نفس الرحمن ، ف ١٢١ . -

این حنیل : ۲/ ۲۵۰ ، ۲۲۸ ، ۴۰۹ ، ۲۲۸ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، – ترمذی : فتن منی - این ماجه : أدب ۲۹ ، آبو داود : أدب ۱۰۴

### ٧٥ \_\_ (لا تفضلوني ! ، ف ١٥١ \_\_

بلفظ: (لا تخيروني على موسى ، بخارى : خصومات ١ ، أنبياء ٣١ ، تفسير سورة ٧٪ ٢ ، رقاق ٤٣ ، توحيد ٣١ ، - مسلم : فضائل ١٦٠ : - أبو داود : سنة ١٣ ، - ابن حنبل : ٢٪ ٢٤ . - وبلفظ : (لا تفضلوا بعض الأنبياء على بعض ١ ، ابن حنبل : ٣٠ ١٤ . - وبلفظ : ( لا تفضلوا بين أنبياء الله ، بخارى : أنبياء ٣٠ ، - مسلم : فضائل ١٥٩ . - وبلفظ : ( إن الله فضلني على الآنبياء ، ترمذى : سير ٥ ، - ابن حنبل : ٥ / ٢٤٨

# ٧٧ \_ و لا نقوم الساعة حتى تكلم الرجل ... ؛ ف ٤١ ٥٠ . \_

# ٧٧ \_ و لوكنت متخلّاً خليلا ... ، ف ٢٤٦ . --

بخارى : صلاة ٨٠، مناقب الأنصار ٤٥ ، فضائل الصحابة ٥ ، فرائض ٩ ، – ابن حنبل : ١٪ ٢٧٠ ، ٣٥٩ ، ابن حنبل : ١٪ ٢٧٠ ، ٣٥٩ ،

٧١ ــ و لولا ترييد في حديثكم وتمريج في قلوبكم ... ، ف ٤٢٥
 ابن حنبل : ٥/ ٢٦٦ . ــ ولفظه : و واولا تزيدكم في الحديث .... ، .

- ٧٩ و ليس الأمركما ظننتم وإنما أراد الله ... لظلم عظيم > ف ٤٥٤ . -- = انظر ما تفدم :
   وأينا لم يلبس إيمانه بظلم ؟ » . --
- ۸۰ ـــ (ما قعد ( الحضر ) على فروة إلا اهتزت تحته خضراء ) ف ٥٧٦ . ــ بخارى : أنبياء
   ۲۷ ، ــ ترمذي : تفسير سورة ١٨ ٣ ، ــ ابن حنبل /٣١٢ ، ٣١٨ .
- ۸۱ (من تواضع لله رفعه الله ) ف ۱۹۹ . ورد الحدبث بلفظ : ( وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله ) فى المصادر الآتية : مسلم :
   بر ۸۹ ، ترمذى : بر ۸۲ ، دارمى : زكاة ۳۵ ، طبر انى : صدقة ۱۲ .
- ۸۷ دمن عرف نفسه عرف ربه ، ف ف ۱۹۱ ، ۲۲۷ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ . انظر كتاب و إتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين ، للمرتضى الربيدى
  ١/ ١٣٥٤ و د شرح نهج البلاغة ، لابن أبى الحديد، المجلد الرابع ص٤٧٥ ، القاهرة
  ١/ ١٣٢٩ (حيث الحديث منسوب إلى الإمام على)
- ۸۳ ــ د من کان مواصلا فلیواصل حتی السحر ، ف ۲۹۹ . ـ ابن حنبل : ٤/ ۳۱۵ ، ۳۱۵ (بلفظ : انك تواصل إلى السحر )، ابن حنبل : ١/ ٩١ ، ۱٤۱ (= يواصل إلى السحر ) ، ــ بخارى : صوم ۲۰ (= واصلوا ... ) .
  - ٨٤ ( المؤمن مرآة أخيه ) ف ٢٧١ . أبو داود : أدب ٤٩ ، ترمذى : بر ٨ ( بلفظ : ( المؤمن مرآة المؤمن ) .
- ٨٤ أ و نصرت بالصبا ، ف ١٢١ . ( انظر و خصائص النبي ، فى مفتاح كنوز السنة ترجمة
   محمد فؤاد عبد الباقى ، القاهرة ، ص ٤٥٧ العمود الثالث )
- ۸۵ « هل من داع فیسنجاب له » ف ۲۹۹ . –

  من حدیث : « ینرل ربناکل لیلة إلی سهاء الدنیا ... » . بخاری : دعوات ۱۴ ،

  توحید ۳۵ ، مسلم : مسافرین ۱۶۸ ۱۷۰ ، ۱۷۷ ، سلام ۱۲۴ ، أبو داود :

  سنة ۱۹ ، ترمذی : صلاة ۲۱۱ ، صوم ۳۸ ، ۷۸ ، ابن ماجه : إقامة ۱۹۱ ،

  دارمی : صلاة ۱۶۸ ، موطأ : قرآن ۳۰ ، ابن حنبل : ۱۲/۶ ، ۲/ ۲۲۸ .

# (ب) تحقيق الأعلام

### ١ \_ ابن أبي رباح . \_ ف ١٩٥

عطاء بن أبى رباح ، ولد فى اليمن ومات فى مكة عام ١١٤ أو ١١٥ / ٢٣٧ ( ط. ليدن ) ، من كبار فقهاء التابعين ومحدثهم . ترجمته : طبقات ابن سعد ٥ / ٣٤٤ ( ط. ليدن ) ، علميب الاسهاء واللغات للنووى ٤٢٧ ( ط. اوروبا ) ، تذكرة الحفاظ الذهبي ١ / ٢٠- ٢٣ (ط. حيدرباد) ، موسوعة الإسلام ١ / ١١١ - ١١١ (ط. حيدرباد) ، موسوعة الإسلام ١ / ١١١ - ١١١ (ع. حيدرباد) ، موسوعة الإسلام ١ / ١١١ - ١١١ (ع. حيدرباد) ، موسوعة الإسلام ١ / ١١١ - ١١٥ (ع. حيدرباد) ، موسوعة الإسلام ١ / ١١ - ١١٥ (ع. حيدرباد) ، موسوعة الإسلام ١ / ١١١ - ١١٥ (ع. حيدرباد) ، موسوعة الإسلام ١ / ١١٥ (ع. المناس) .

# ۲ \_ ابن أدهم . ـ ف ۱۳۰

إبراهيم بن أدهم بن منصور بن يزيد بن جابر ، العجلى ، من كبار صوفية القرن الثانى . ولد فى بلخ وتوفى عام ١٦١ / ٧٧٧-٨ . ... له ترجمة مطولة وتحليل لحياته وللمصادر عنه فى موسوعة الإسلام ، الطبعة الثانية ، النص الفرنسى ٣ /١٠١٠-١١ ( مراجع عديدة ملحقة آخر المقالة ) .

### ٣ ـ ابن جير . ـ ف ١٤٥

أبو الحسين محمد بن احمد بن جبير الكتانى ، رحالة وأديب أندلسى ، ولد فى مدينة بلنسية عام ٥٤٠ / ١١٤٥ وتوفى بالاسكندرية سنة ٦١٤/ ١٢١٧. ترجمته ومصادرها وتحليلها فى موسوعة الاسلام (ط. جليدة ، نص فرنسى ) ٣/ ٧٧٧–٧٩ .

### ٤ ـ ابن حنبل . ـ ف ٢٤ه

أحمد بن حنبل ، شيخ بغداد ، إمام المذهب الحنبلي ، ينحدر من أرومة عربية ،من قبيلة شيان الذين ساهموا بفتح العراق وخراسان ، ولد سنة ١٦٤ / ٧٨٠ وتونى سنة ٧٤٠ / مده . له ترجمة مطولة وبارعة بقلم أستاذنا الكبير هنرى لاوست في موسوعة الاسلام ( الطبعة الحديدة ، النص الفرنسي ) ١ / ٧٨٠ – ٨٦ ( تحليل دقيق للفكرة الدينية والاصلاح الاجتماعي الذي اضطلع به هذا الشيخ السلني العظيم ) .

### • - ابن رشد ، ابو الوليد . - ف ف ٧٩ - ٨١ -

محمد بن احمد بن محمد بن رشد ، فيلسوف قرطبة الشهير وقاضيها المبرز والشارح الأكبر لآثار ارسطو بالعربية . ولد فى قرطبة ٥٧٠ / ١١٢٦ ومات بمراكش ٥٩٥/ ١١٩٨ ... ثرجمته وشرح فلسفته الدينية وتحليل آرائه الفلسفية بموسوعة الاسلام ، بقلم الأستاذ الكبير أرنلدز (الطبعة الجديدة ، النص الفرنسي ) ٣ / ٩٣٤ ــ ٤٤ (المقالة مديلة بمراجع ومصادر عديدة) .

### ٦ - ابن سرين . - ف ٢٥٥

ابو بكر ، محمد بن سيرين ، محدث ، فقيه ، إمام التعيير فى الإسلام ، ولد عام ٣٤ ومات عام ١١٠ / ٧٢٨ ، -- ترجمته فى طبقات ابن سعد (ليدن) ٧ / ١٤٠-٥٠ ، "مذيب الأسهاء واللغات للنووى(أوروبا) ١٠٣-١٠٩ ، نذكرة الحفاظ للذهبي (حيدرباد) ١ / ٧٣-٤٧ ، بروكلهن / ٢١٦ ، موسوعة الإسلام (الطبعة الجلديدة ، النص الفرنسي) ٢ / ٧٢-٧٧ . (مراجع عديدة للمقالة )

٧ -- ابن عباس ، عبد الله . -- ف ف ٣٨٥ ، ٥٠٥ ، ٥٠٥ .
 ( انظر ترجمته في السفر الأول الفتوحات المكية ص ٥٠٧ ، تحقيق الأعلام ) .

### ٨ ــ ابن العريف . ــ ف ف ٨٠ ، ٢٧٢

أيو العباس ، احمد بن محمد بن موسى بن عطاء الله الصنهاجي ، ولد عام ١٠٩٠ / ١٠٩٠ ومات بمراكش سنة ٣٦٥ / ١٠٤١ ، صوفى مغربي كبير ، من آثاره المطبوعة و محاسن الحبالس ، ترجمته ومصادرها في موسوعة الإسلام (ط. جديدة ، نص فرنسي ) ٣٢ / ٢٣٤ - ٣٥ .

### ٩ - ابن عينة . - ف ١٤ه

سفيان بن عيبنة ، محدث كبير ، نشأ بالكوفة وتونى بمكة عام ١٩٨ / ١٩٣ ، كان يعتبر في وقته شيخ الحجار ، وهو من شبوخ ابن حنبل . - ترجمته في طبقات ابن سعد (ليدن) ٥ / ٣٦٤ ، تهذيب الاسماء واللغات النووى (أوروبا) ٢٨٩ - ١ ، تذكرة الحفاظ اللهبي (حيدر باد) ١ / ٢٤٢ - ٤٤ ، البداية والنهاية لابن كثير ١٠ / ٢٤٤ ، شذرات اللهب لابن العاد (القاهرة ) ١ / ٢٥١ ، البداية والنهاية لابن كثير ١٥ / ٢٤٤ ، شذرات اللهب لابن العاد (القاهرة ) ١ / ٢٥١ ، المنافقة النهاية لابن كثير ١٥ / ٢٥٤ ، شدوت كثير ١٥ / ٢٥١ ، شدوت كان يعتبر

### . ۱۰ - این قسی . - ف ۴۵۶

أبو القاسم أحمد بن حسين ، صوفى اندلسى شهير ، قام يثورة ضد المرابطين مات بسيبها عام 21. الرابطين اثاره الحطية الباقية وخلع النعلين ، ذو النزعة الباطنية الواضحة ، على الكتاب شرح لابن عربى ، هو موجود أيضاً . ... ترجمته ومصادرها فى موسوعة الإسلام (ط. جديدة ، نص فرنسى ) ٣ / ٨٣٩ ـــ 13 .

### ١١ - ابن مسرة الحيلي . - ف ف ٥٤٥ ، ٥٥٧

محمد بن عبد الله بن مسرة الجيل ، مفكر باطنى وصوفى أندلسى ، والد بقرطبة عام ٢٦٩ ٨٨٣ ومات ودفن قريبا مها عام ٣١٩/ ٩٣١ ،الدراسة الوحيدة والأصيلة عنه هى بقلم المستشرق الاسبانى الكبير آسين بلائيوس وعنوانها :

Abenmasarra y su cacuela, Origines de la filosofia hispano-musulmana, Madrid 1914;

يراجع أيضاً التحليل الفيم لهذه الشخصية في

Histoire de la Philosophie Islamique, par H. Corlain pp. 305-11, Paris 1964; B.I. (2) 3, 892-96.

١٢ ــ أبو حامد الغزالي . ــ ف ٨٠ ، ٦١٧ ِ

( انظر ترجمته في السفر الأول من الفتوحات المكية ص ٥٠٣ ، تحقيق الأعلام ) .

١٣ ــ أبو حنيفة . ــ ف ٦٤ه

النعان بن ثابت ، إمام المذهب الحنثى ، ولد عام ٨٠ / ٦٩٧ وتوقى. ١٥٠ / ٧٦٧، دراسة مذهبه ومصادرها فى موسوعة الإسلام (ط. جديدة، نص فرنسى ) ١/ ١٢٦-... ٨٧ (مراجع عديدة فى آخر المقالة ) .

14 - ابو سعيد الخراز . - ٦١٧ .

احمد بن عيسى ، الحراز ، البغدادى : مات بالقاهرة ٢٨٦/ ٨٩٩ ، من آثاره المطبوعة وكتاب الصدق ، ، ترجمته فى طبقات الصوفية السلمى، تحقيق شريبة ( القاهرة ) والمراجع العديدة التى ألحقها الجمق على ترجمتة الطبقات ( فهرس الأعلام ) . \_

Le Lexique Technique de la Mystique Musulmane, Paris 1922, pp. 270-73; par L. Mas signon; -- Recueil de textes inedits, par Massignou, p. 42, Paris, 1929.

١٥ ــ أبو طالب المكي . ــ ف ف ٢١ ، ٢٢ ، ٢٣ ، ٢٤ .

محمد بن على الحارثى ، المكى، مات ببغداد سنة ٣٨٦ ، ٩٩٦ هو محدث وصوفى كبير ، كتابه وقوت القلوب كان من مصادر الإحياء الغزالى. ترجمته فى بروكلمان ١/ ٠٠٠ ، القاهرة ) الذيل ١/ ٣٥٠ – ٢٠ ، إتحاف السادة المتقين المزبيدى (شرح الإحياء ، القاهرة ) ٢٧٢ ، ٣٩١ ، موسوعة الإسلام (ط. جديدة ، نصفرنسى) ١/ ١٥٧ (مراجع آخر المقالة ) ، أصول الاصطلاحات الصوفية فى الإسلام (نص فرنسى ، ط. ثانية ، في الفهرس) .

١٦ - أبو عبد الله الكتاني . - ف ٦١٧

محمد بن على بن عبد الكريم الفندلاوى ، المعروف بابن الكتانى . ــ من أهل فاس وبها مات عام ٧٧٥ / ١١٨٠ ، كان زاهداً فى الدنيا معرضاً عنها ، ترجمته نى التشوف إلى رجال التصوف لابن الزيات ص ٣٣٥ــ٣٨ (الرباط ١٩٥٨) ، ــ سلوة الأنفاس لحمد بن جعفر الكتانى ٣ /١٧٣ (قاس ١٣٦٦ / ١٨٩٩) .

١٧ - ابو العباس الأشقر . .. ف ٦١٧

لعله وأبو العباس احمد بن عبد الرحمن الصنهاجي ومن أهل بلد أزمور شم نزل بالجانب الشرق من مراكش وبها مات سنة ٧٧٥/ ١١٧٥ . ــ ترجمته في و التشوف إلى رجال التصوف لا لابن الريات ص٣١١ ــ (الرباط ١٩٥٨) وفي و الإعلام بمن حل بحراكش وأعمات من الأعلام لا ١٣٣٠ ( فاس ١٩٣٦) .

### ١٨ ــ أبو على الحواري . .. ف ٢٢٢

أبو الحسن على بن عبد الرحمن (أو ابن عبد الله) الهوارى من أهل أتحات وريكة ، – ترجمته فى « الشوف إلى رجال التصوف » لابن الزيات ، ص ١٧٣–٧٤ ( الرباط ١٩٥٨ ) ، « الإعلام بمن حل مراكش ... من الأعلام » (فاس ١٩٣٦) ١ / ٢٩.

### ١٩ -- أبو مدين . - ف ١٥٩

شعيب بن الحسين الأندلسي ، الصوفى المغربي الكبير ، ولد حوالى ١١٢٦/٥٢٠ قريباً من مدينة إشبيلية . وتوفى بعباد (قريباً من تلمسان عام ١٩٤/ ١١٩٧ . – ترجمته ومصادرها في و موسوعة الإملام » (ط. ثانية ، نص فرنسي ) ١ / ١٤١ – ٤٠ ، يضاف اليها : وأبو مدين وابن عربي » للدكتور الأستاذ الكبير عبد الرحمن بدوى ، الكتاب التذكاري لمحيي الدين بن عربي ، ص ص ١١٥-١٣٠ (القاهرة ، وزارة الثقافة الكتاب التذكاري لمحيي الدين بن عربي ، ص ص ١١٥-١٣٠ (القاهرة ، وزارة الثقافة المركز الجامعي للبحث العلمي ) ، و التشوف إلى رجال التصوف » لابن الزيات (الرباط المركز الجامعي للبحث العلمي ) ، و التشوف إلى رجال التصوف » لابن الزيات (الرباط ١٩٥٨) ترجمة رقم ١٦٧ ، و سلوة الانفاس » الكتاني ١ / ٣٦٤ (فاس ١٨٩٩)

- ٧٠ \_ أبو هريرة : ف ٥٦٥ = ( سبقت ترجمته في السفرالأول ص ٥٠٣ ، تحقيق الأعلام )
- ٢١ ــ أبو يزيد: فف ٧٩٩،١٣٥= (سبقت ترجمته في السفر الأول ص٥٠٣، تحقيق الأعلام)
  - ٣٢ \_ الأخطل: ف ١٩٦ . -

غياث بن غوث بن الصلت ، شاعر أموى كبير ، توفى قبيل عام ٧٧ / ٧٠١ ، بنحاس من قبيلة تغلب ، ترجمته وتحليل ملكته الشعرية فى موسوعة الإسلام، يقلم الاستاذ الكبير بلا شير : ١ /٣٤١-٤٢ (ط. جليدة ، نص فرنسي ، مراجع ، در اسات عليلة مسحقة بهذه المقا'ة القيمة ) .

٧٣ ... أوحد الدين الكرماني = حامد بن أبي الفخر ...

## ٢٤ ـ أيوب السختياني : ف ٥٦٥ . -

أيوب بن كيسان ، من اوائل الزهد وكبار التابعين ، توفى عام ١٣١ ، ترجمته فى الحلية لأب نعيم : ٣ / ٣-١٤ ط. الحانجي، القاهرة ١٩٣٣، (نرجمته رقم ٢٠١) ، وفي طبقات الصوفية لعبد الرحمن السلمى ، تحقبق نور الدين الشريبة ( انظر الفهرس ، والمراجع العديدة التي انبعها المحقق لرجمة الطبقات ) ، جامع كرامات الأولياء للنبهاني ١٠٣/١ (ط. البابي الحلمى ، القاهرة ١٩٦٢) .

۲۵ ــ بشر (بن مروان) : ف ۱۲۷

وهو الذي عناه الشاعر بقوله ، المستشهد به في هذا الموضع من الفتوحات : قد استوى بشر على العراق ... ( اظر : قدم الشعر ) . وهو ابن الخليفة الأموى مروان عن زوجته قطية بنت بشر ( من بني جعفر بن كلاب القيسى ) ، ترجمته فى موسوعة الإسلام : ١/ ١٢٨٠–٨١ . ( ط. جديدة ، نص فرنسى المقالة مذينة بمراجع ومصادر عديدة ) .

### ٢٦ \_ بنان الحال : ف ٥٦٥ ...

بنان بن محمد بن أحمد بن سعيد الواسطى ثم المصرى ، أحد مشاهير الأولياء ، صحب الجنيد وغيره ، مات يمصر عام ٣١٦/ ٩٢٩ ، دفن بالقرافة ، بسفح المقطم . - ترجمته في طبقات الصوفية السلمى ، تحقيق نور الدين شريبة ( فهرس الإعلام ، ترجمة الطبقات مكملة بمراجع عديدة أضافها الناشر المحقق ) ، جامع كرامات الأولياء للنبهاني ١/ ٢١١- ١٢ ( القاهرة ، الباني الحلبي ، ١٩٦٧ ) .

### ٧٧ ــ التسترى : ف ف ٣٢٣ ، ٥٦٥ .

سهل بن عبد الله التسترى ، صوفى ايرانى كبير ، توفى عام ٢٨٣ / ٨٩٦ ، ترجمته فى يروكابان ١ ٪ ١٩٠ ، الليل ٢٣٣/١ ، موسوعة الإسلام المجلد الرابع ( ضمن مقالة : السالمية ، لمسنيون ) ، طبقات الصوفية للسلمى تحقيق شريبة ( فهرس الاعلام ، الترجمة مليلة بمصادر عديدة من قبل الناشر المحقق ) .

### ۲۸ ـ الثورى : ف ۲۵ ...

سفيان الثورى: كوفى ، محلث وفقيه كبير ، توفى عام ١٦١ / ٧٧٨ ، ترجمته فر. تهذيب الأمهاء واللغات النووى ( ط. اوروبا ) ٢٨٦–٨٨ ، تذكرة الحفاظ للذهبي ( ط. حيدر باد) ١ / ١٩٠–٩٣ ، شذرات الذهب لابن العاد ( القاهرة ) ١/ ٢٥٠–٥١ ، موسوعة الإسلام ٤ / ٢٧٣ – ٢٦ ، طبقات الصوفية للسلمي ، تحقيق شريبة ( فهرس الأعلام )

- ٢٩ الجنيد : ف ف ١٣٥ ، ٥٦٥ سبقت ترجمته في السفر الأول الفتوحات ص ١٣٠٥، تحقيق الأعلام) .
- ۳۰ حامد بن الفخر الكرمانى ، أوحد الدين : ف ۳۹۰ ، ۲۹۱ ( مرت ترجمته على هامش نص الفتوحات ) .
  - ٣١ حليفه : ف ٥٦٥ . -

حديفة بن اليمان ، صاحب سر الرسول ، ــ ترجمته فى حلية الأولياء للاصبهانى ١٪ ٢٧٠ ــ ٨٣ ، قوت القلوب لأبى طالب المكى ١ / ٢٣ ، ٣١ ، الصلة بين التصوف والتشيع للدكتور الشيبى ص ص ٤٥-٥٠ (ط. دار المعارف بمصر ، القاهرة ١٩٦٩ ، تراجع أيضاً المصادر التى اعتمد عليها الدكتور الفاضل فى ترجمته لهذه الصحابى الجليل) .

٣٢ - الحسن (صحابي) : ف ١٦٤

الحسن بن على من فاطمة الزهراء ، الإمام بن الإمام . ــ ترجمته ومصادرها وتحليلها في موسوعة الإسلام ( ط. جديدة ، نص فرنسي ) ٣/ ٧٤٧\_. ه .

### ٣٣ - الحسن اليصرى: ف٥٦٥

أبو سعيد بن الحسن بن ابى الحسن ، يسار البصرى ، كبير وعاظ العصر الأموى ومن مشاهير زهاده، توفى عام ٧٢٨/١١٠ . ــ ترجمته ومصادر حياته وتحليلها فى موسوعة الإسلام (ط. جديدة ، نص فرنسى ) ٣/ ٢٥٤ـ٥٥ .

### ٣٤ \_ الحراز = أبو سعيد الحزاز . ــ

### ٣٥ \_ دحة : ف ٤١٨ ...

دحية (بكسر الدال وبضمها) بن خليفة الكلبي ، صحابي ، كان يتمثل جبريل أمام النبي بصورته ، أحياناً . ـ ترجمته فى موسوعة الإسلام ، مع تمليل شخصيته والمصادر عنه : ٢٨٣/٧ (ط. جديدة ، نص فرنسي ، مراجع عديدة ملحقة بالمقالة ) .

### ٣٦ - ذو النون المصرى : ف ف ٢٩٤ ، ٥٦٥ . -

أبو النيض ، ثويان بن إبراهيم المصرى ، ولد حوالى عام ١٨٠/ ٧٩٦ (في النوبة) ومات بالجيزة عام ٢٤٦ ( هي النوبة ) وراسة حياته ومصادرها في موسوعة الإسلام ٢٤٩ (ط. جديدة ، نص فرنسي ) ، يضاف إلى ذلك ما ذكره محقق طبقات الصوفية الأستاذ شريبة في ترجمة و ذو النون المصرى و (فهرس الأعلام) ، و و الصلة بين التصوف والنشيع و للدكتور الشيبي (فهرس الأعلام) ط. القاهرة ١٩٦٩ . —

### ٣٧ - الراعي (الشاعر): ف ١٠٤ . ..

عبيد بن حصين بن معاون النمرى ... ترجمة فى الأغانى ٧٠ / ١٦٨ - ١٧٧ المؤتلف ١٢٧ ؛ الخزانة الابن معاون النمرى ... ١٧٩ ... ١٨٠ (عن شرح ديوان الحماسة للمرزوق ، تحقيق أحمد امين وعهد السلام هارون ١ / ٧٧٥ ، القاهرة بلمنة التأليف والترجمة والنشر ١٩٥١ )

### ٣٨ - زهر (الشاعر): ق ١٢٣. -

زهير بن أبى سلمى ، شاعر جاهلى كبير ، بل هو ، فى نظر نقاد الشعر العربى ، مع امرء القيس والنابغة ، اعظم شعراء الجاهلية . ... ترجمته وتحليل ملكته الشعرية ونقد مصادر فى موسوعة الإسلام : ٤ /١٣٠٦ ــ ٧ . ( للقالة مذيلة بمر لجع عديدة عن الشاعر ) .

# ٣٩ - سلمان الفارسي : ف ٥٦٥ . -

أفرد له أستاذنا الكبير ، الطيب الذكر ، المأسوف عليه ، لويز مسنيون دراسة تحليلية هي إحدى روائع الفكر الاستشراف عمقاً وبحثاً واستقصاءاً ، ترجمت هذه الدراسة بعناية الأستاذ الكبير الدكتور عبد الرحمن بدوى بعنوان : سلمان الفارسي والبواكير الروحية في الإسلام ضمن كتاب : شخصيات قلقة في الإسلام ، القاهرة ١٩٤٦ ، يراجع أيضاً موسوعة الإسلام ٤ / ١٧٠ - ٧١ . ( المقالة مديلة بمراجع عديدة ) .

### ٤٠ ــ الشافعي: ف ٢٤٠. ــ

إمام للذاهب، أبو عبد الله محمد بن إدريس القرشى ، ولد بغزة سنة ١٥٠ /٧٦٦ وتوفى عصر سنة ٢٠٤/ ٢٠٤ . . . ترجمته ودراسته مميز ات مذهبه وسهاته فى موسوعة الإسلام : ٤ / ٢٠١ – ٦٣ (مراجع عديدة مذيلة بها المقالة ) .

### 13 - الشيل: ف ف ١٥٩ ، ٢٩٥ . -

أبو بكر ، دلف بن جحدر ، صوفى بغدادى ، أصله نما وراء النهر ، ولد عام ٢٤٧ / ٨٦١ ورق ٩٣٤ / ٣٧٤ و طبقات الصوفية للسلمى ، عُقيق شريبة ( فهرس الأعلام ) والصلة بين التصوف والتشيع للدكتور الشيبى ( فهرس الأعلام ) و ١٩٧٩ .

# ٤٢ ـ شيبان الراعي : ف ٥٦٥.

محمد بن عبد الله المعروف بشيبان الزاعى ، معاصر لسفيان الثورى . ــ ترجمته فى طبقات الصوفية للسلمى ، تحقيق شريبة (فهرس الأعلام) والحلية ٨ /٣١٧ (ترجمة رقم ٣٩٨) وجامع كرامات الأولياء ليوسف النبهانى ١ /١٦٧ ــ ١٨ (القاهرة ١٩٦٢)

### ٤٣ - الصنى الولى = عبد العزيز المهدوى . -

### ٤٤ - عبدالعزيز المهدوى : ف ف ١٣٧ ، ١٣٤ ، ١٣٥ ، ١٣٧ ، ١٣٨ ، ١٣٨ . -

أبو محمد بن أبى بكر القرشى المهدوى ، نزيل تونس والمتوفى بها عام ٢٢١ / ٢٢٤ . — ترجمته فى كتاب و أنس الفقير وعز الحقير لابن قنفذ ص ص ٩٧ ... ٩٩ (ط. الرباط ١٩٦٥) والحقيقة التاريخية للتصوف الإسلامى لمحمد البهيلى النيال ص ص ٢١٨ – ٢٢٢ (تونس ١٩٦٥) ومختصر اللمرة الفاخرة ، لابن عربى ، مخطوط أسعد أفندى ، مكتبة السليانية ، اسطنبول ١٩٧٧ / ١١٠ ألف . ومن آثار الشيخ المهدوى المحفوظة الآن فى خزانة الأحمدية بجامع الزيتونة بتونس تحت رقم ٣٨٣٧ رسالة عنوانها : والصلاة المباركة » .

## عُمَان بن عفان : ف ٢٦٣ (سبقت ترجمته في السفر الأول الفتوحات)

# ٤٦ – عرابة الأوس : ف ١١٣ . --

عرابة (بالفتح) اسم رجل من الأنصار من الأوس. قال الشياخ:
إذا ما راية رفعت لمسجـــــــــــــــــ تلقاها عرابـــــــــــة باليمين
(لسان العرب ، لابن منظور الإفريقي ٢ /٨٣ ط. القاهرة ١٣٠٠ هـ). — وفي القاموس الحميط للفيروز ابادى: وعرابة بن أوس بن قيظى ، كريم » . — ١ /١٠٣ . — واعرابة ، كسحابة ، ، هي شمل ضروع الغم . — المرجعان السابقان و و أقرب الموارد » مادة: عرب ،

۵۵ ... محمد بن جبير = ابن جبير . --

٣٥ \_ مسلمة بن وضاح ( من أهل قرطبة ) : ف ٧٥ . -

مسلمة بن إبراهيم بن عبد الله بن حاتم ، أبوالقاسم ، مؤرخ ومحدث أندلسى ، من أهل قرطبة . ولد عام ٢٩٣ / ١٠٥ . ... ترجمته في الأعلام لخير الدين الزركل ٨ /٢٧ ولسان الميزان لابن حجر ٦ /٣٥ . ...

٥٧ ــ مسيلمة : ف ف ٢٢١ ، ٢٢٣ . - (متنبيء بني حنيفة )

اسمه الحقيق مسلمة ، كما ورد فى الكامل المعبر د ص ٤٤٣ ، ٤٤٥ ( ط . أوروبا ) والتبلاذرى ص ٤٢٦ ( ط . أوروبا ) . – ترجمته فى موسوعة الاسلام ٣ /٧٩٦ – ٩٠ . – حلما ، ويرى بعض مؤرخى القلسفة الإسلامية حديثاً ، لدى الباحثين العرب المعاصرين ، فى شخصه جلور أو بلور و الغنوصية فى الجزيرة العربية ، إبان ظهور الإسلام . – وهله فكرة هامة جلماً . ( انظر نشأة الفكر الفاسنى فى الإسلام ، الجزء الثانى ، مقلمة العلبعة الثانية – صفحة ط – للأستاذ الكبير الذكتور على سامى النشار ، دار المعارف ١٩٦٥ ( الطبعة الثانية )

٨ه ــ معاذ بن جبل : ف ٤٤٩ . ــ

صحابی جلیل ، توفی بسور یا عام ۱۷ أو ۱۸ للهجرة ، ترجمته فی تهدب الأمها. واللغات للنووی (ط . أوروبا ) ۵۹۹ ــ ۲۱ ، و فی تذکرة الحفاظ للذهبی (حیدر باد) ۱۸/۱ ـ ۲۱

٥٩ \_ النابغة النياني : ف ٢٩٥ . -

زياد بن معاوية . أحدكبار شعراء الجاهلية ومن أصحاب المعلقات ، ترجمته فى موسوعة الاسلام ٣/٨٥٨ (مراجع عديدة ملحقة بالمقالة )

# (ج) تثبيت نقول الصوفية

### ١ - وأنا النقطة التي تحت الباء و: ف ١٥٩

۲ 🔑 و إنما يتبين الحق عند اضمحلال الرسم ۽ ف ۲۷۲

القول لابن العريف وهو ثابت في و محاسن المجالس ۽ له ، والنص مناك : و و إنما يتعين الحق ... ، ( محاسن المجالس تحقيق آسين بلائيوس ، ص ٧٦ ، باريز ١٩٣٣ . ...

٣ - وحتى يفتى من لم يكن ويبقى من لم يزل ، ف ١٧٤ شبيه بهذا النص - وهو يتضمن نفس الفكرة - نجده فى مقدمة كتاب الفناء فى المشاهدة ، لاين عربى : و الحقيقة الإلهية تتعالى أن تشهد ، بالمين التى ينبغى لها أن تشهد ، وللكون أثر فى عين المشاهد . فاذا فى مالم يكن - وهو فان ! - ويبقى (وبتى) من لم يزل - وهو باق ! حينئد تطلع شمس البرهان الإدراك العيان. ) الفتاء فى المشاهدة للشيخ ابن عربى، ضمن مجموع رسائل ابن العربى ، ط ، حيد برباد ١٩٦١ ص ٧ - ٣)

- ٤ والحق وراء ذلك كله ، ف ف ٢٦٦ ، ٢٧٧ . النص ثابت فى مقدمة كتاب محاسن المجالس لابن العريف الصهاجى ، تحقيق آسين بلاثيوس ،
   باريز ١٩٣٣ .
  - د العارفون بالهم ، ف ۲۷۲ . \_\_
     لابن العريف وهو في محاسن الحجالس المتقدم ، الفصل الأول ، بعد المقدمة .
- ٣٨١ ، ٩٦ ، ٩٦ ، ٣٨١ . تولة مشهورة منسوبة إلى أبى بكر الصديق ، انظر الملاحظات والمصادر المتعلقة بهذا النص

قى الكتاب الحالد: آلام الحلاج ، شهيد التصوف الاسلامي للويز مسنيون، النص الفرئسي ، ص ۸۸۷ تعليق رقم ۷ .

### ٧ - ( العلماء لي والعارفون بي ، ف ٢٧٢ . -

انظر محاسن الجالس لابن العريف ، الفصل الأول ، ص ٧٥ ، نشر آسين بلاثبوس ، باريز ١٩٣٣ . – قارن هذا النص بقول أبى يزيد ، فى التفرقة بين العالم والعارف ، وبالتالى بين المعرفة والعلم : ( العارف فوق ما يقول ، والعالم دون ما يقول ، ( ... ) العارف يلاحظ ربه ، والعالم يلاحظ نفسه بعلمه » (حلية الأولياء لأبى تعيم ١٠ / ٣٩) ولعل هذا التميير بين العلم والمعرفة هو ناشىء من التفرقة بين الشريعة والحقيقة : فالعلماء هم أصحاب الشريعة والحقيقة على العلم .

### ٨ - ولا يعرف الله إلا الله ! ) ف ٢١٧ . -

قريب من هذا قول أبى يزيد: (عرفت الله بالله وعرفت مادن الله بنور الله جلية الأولياء لأبى نعيم ١٠ /٣٧ ، آخر الصفحة : وكذلك قوله : ( رب ! افهم عنك الله بك ٤ – (عينه ، ص ٣٨ ، آخر الصفحة ) .

۹ ليس بينه وبين العباد نسب إلا العناية ... فعمى وتلبيس ، ف ٠ ٨ . ...
 النص ثابت ق كتاب « محاسن الحبال ، لابن العريف الصد باجى ص ٧٥ ــ ٧٦ ، تحقيق آسين بلاثيوس ، باريز ١٩٣٣ ،

### ١٠ - ه ما رأيت شيئاً إلا ورأيت الله قبله ، ف ٢٤٦ . -

النص ثابت في كتاب والإعلام باشارات أهل الإلهام » لابن عربي وهومنسوب إلى أبي بكر السلمين ، والرواية هناك : « ... إلا رأيت ... » موضع : « ... إلا ورأيت ... » موضع : « ... إلا ورأيت ... » موضع : « ... إلا ورأيت ... » موضع : « ما رأيت شيئاً إلا رأيت الله بعده » ، ولعنهان : « ما رأيت شيئاً إلا ورأيت الله بعده » ، ولآخر ، شيئاً إلا رأيت الله بعده » ، ولآخر ، لم يسمه. «ما رأيت شيئاً إلارأيت الله فيه » (كتاب الإعلام ... باب في الرؤية ، ط. حيد باد لم يسمه. «ما رأيت شيئاً إلا رأيت الله فيه » (كتاب الإعلام ... باب في الرؤية ، ط. حيد باد الآموال إلى الجلفاء الأربعة هو بالحرى تعبير عن مقاماتهم الروحية، في نظر الشيخ الأكبر. وأعلى مقام روحي ، الأربعة هو « ورؤية الله في الأشياء » كما أن أسمى معراج روحي هو « المعراج في الله » عده ، هو « رؤية الله في الأشياء » كما أن أسمى معراج روحي هو « المعراج في الله » وكتاب التجليات ، وانظر كتاب الإسفار عن نتائج « الأسفار لابن عربي » : المقدمة ، وكتاب التجليات ، له أيضاً ، تجلى « رى التوحيد » ) . بناءاً على هذا يكون قول القائل : « ما رأيت شيئاً إلا رأيت الله فيه » هو أعلى مقاماً وأصدف حالا من غيره .

11 - «ما رأيت شيئاً إلاورأيت الباء مكتوباً عليه «ف ١٥٩ . - هذاالقول منسوب إلى أبي مدين كنا هو ثابت هنا ، وفى السفر الأول (انظر فهرس النصوص التاريخية) وفى كتاب لطايف الإعلام ( نخطوط جامعة اسطنبول ٣٤/٢٣٥) وفى مقدمة كتاب و الباء وأسراره » لابن عرى . والباء ، كا هو واضح من سياق نص الفتوحات ، هو رمز للعقل الكلى وللحقيقة الحمدية .

# (د) ضبط الشعر

ملكت بهـــاكني فأنهـرت فتقها يرى قائم من دونها ما وراءها (ف٢٠٧) البيت لقيس بن الخطيم الأوسى، وهو من شعراء الحماسة ومطلع القصيدة:
طعنت ابن عبد القيس طعنــة ثائر لها نفــد لولا الشعاع أضاءها انظر القصيدة بكاملهافي وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ١ ١ /١٨٣ – ٨٨. تحقيق أحمد أمين و عبدالسلام هرون، لجمة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة ١٩٥١، وفي وشرح الحماسة ، للتبريزي ١ /٣٥، المكتبة الأرهرية ، القاهرة ١٩٥١. – (ولكن مطلع القصيدة في ديوان

قيس بن الخطيم : تذكر ليسلى حسنها وصفاءهسسا ويانت فأمسى ما ينسسال لقاءها انظر ديوانه تحقيق الدكتور ناصر الدين الأسد ص ٣ – ١٢ وتخريج القصيدة ص ١٣ – ١٤ ،

- ألم تر أن الله اعطاك سيسورة ترى كل ملك دونها يتذبلب بأنك شمس والملسوك كواكب إذا طلعت لم يبد منهن كوكب من قصيدة للنابغة الذبيائي عدح فيها النعان بن المذر ، مطلعها:

نشر دار العروبة القاهرة) وقيس بن الخطيم مرت ترجمته في قسم الأعلام .

أتانى ــ أبيت اللعن ! ــ أنك لمتنى وتلك التى الهم منهــا وأنصب انظر ديوان نابغة الذبيانى وشرحه للبطليوسى ، ضمن « خمسة دواوين العرب ، الناشر المكتبة الأهلية ، بيروت ، ص ص ١٢ ـ ١٤ .

لا يبعــــدن قــومى الذين هم مم العــداة وآفــة الجـــزر النسرو النـــازلون بكــل معــــر و الطيبــون معاقد الأزر (ف٢٧٥) شمه بالبت الأول ، على النفس والقافية :

عاد الأذلة فى دار وكان بهــــا هرت الشقاشق ظلامـــون للجزر وينسبه صاحب اسان العزب لابن مقبل ، وهو من شواهد معجم مقاييس اللغة لابن فارس ٢ ٤٦٩ ( تحقيق عبد السلام هرون ) .

أما البيت الثاني فشبيه به:

ثم غاميص لا يعكــــون بالازر (المرجع السابق ١٠٣/٤).

- إذا ضـــاق بـــك الأ مــر فكـــر في ١ أم نشرح » فعسر بـــين يسريــن إذا فكـــرته فافـــرح

إشارة إلى قول ابن عباس: ولن يغلب عسر يسرين ، فى قوله -- تعالى ! -- : وإن مع العسر يسراً (سورة الشرح ، آخرها) . وبرى المفسرون : أن العرب إذا أتت باسم ثم أعادته مع الألف واللام ، كان ذلك الاسم هو الأول ، نحو : جاءتى رجلا ، فأكرمت الرجل . فقوله -- تعالى ! -- فى سورة الشرح : وإن مع العسر يسرا ، إن مع العسر يسراً ، لما أعاد العسر الثانى أعاد ما القدمة أبد أل ، ولما كان اليسر الثانى غير الأول ، أقى منكراً . (أنظر الفتوحات الإلحية بتوضيح تفسير الحلالين لسايان بن عمر العجيلى ، الشهير بالحمل ٤/٥٥٥ ، القاهرة بلا تاريخ ، وتفسير الكشاف ٤/٢١ -- ٢٢ المكتبة التجارية ١٣٥٤ ، وتفسير ابن كثير بالمحمل ١٣٥٤ ، وتقسير ابن كثير الا مرة التجارية ، الفاهرة ١٣٨٥)

ــ ضعيف العصا بادى العروق تــــــرى له عليها إذا ما أمحل الناس إصبعا (ف ١٠٤) سيق البيت في لسان العرب (مادة : صلب ) :

صلیب العصا ... وهو للراعی ، من شعراء الحماسة واسمه الحقیقی : عبید ابن حصین بن معاویة ، أو حصین بن معاویة النمری ، وقد مرت ترجمته فی قسم الأعلام ) .

- إن الكلام لني الفسسؤاد وإنمسا جعل اللسسان على الفؤاد دليلا (ف١٩٦) صاحب البيت هو الشاعر الأموى الأخطل ، كما وقع التصريح بللك في أكبر كتب الأشاعرة والماتريدية . ومطلع القصيدة :

لا يعجبنـــك من أمير خطبـــة حتى يكــون مع الكــلام أصيلا وقد أنكر نسبةالشعر إلى الأخطل العلاء المرداوى ، من الحنابلة ، فى شرح تحرير الأصول ، وقال : هو موضوع على الأخطل ، وليس هو فى نسخ ديوانه ، وإنما الشعر لابن صمصام ، ولفظه :

إن البيسسان أفي الفسسواد ... (انظر إتحاف السادة المتقين في شرح إحياء علوم الدين ارتضى الزبيدي ١٤٦/٢ . القاهرة بلا تاريخ) .

- إذا ما رايسة رفعت لمجسسد تلقاهسسا عرابسة باليمين البيت في اسان العرب (مادة : عرب) وينسبه الشياخ ، ولعله من قصيدته التي يقول فيها : وماء قسد وردت لوصسل أروى عليه الطير كالورق اللجين ذعرت به القطا ونفيت عنسسه مقسسام الذئب كالرجسل اللمين ( انظر شرح ديوان الحياسة للمرزوق ٤ ١٨٢٠ تحقيق أحمد أمين وعبد السلام هرون ، لحنة التأليف والترجمة والنشر ١٩٥٣ ( . والشياخ هو معقل بن ضرار بن سنان بن أمية ابن شرو بن جحاش .... بن ذبيان . عضرم : أدرك الجاهليه والاسلام ، (مصادر حياته : المرجع السابق ٣ / ١٠٩٠ ، تعليق رقم ١ ) . وعرابة ، مرت ترجمته في قسم الأعلام .

# ( ه ) توثيق الكتب

- ـــ إنشاء الدوائر: ف ف ١٣٢، ١٤٢، ٣٢٠، ٣٣٢
  - له عناوين متعددة :
  - ــ مضاهات الأكوان فها يقابلها من الإنسان .
    - كتاب الدوائر والأشكال .
      - ــ إنشاء الدوائر الإحاطية .
- إنشاء الجداول والدوائر . بدأه ابن عربی عام ۱۹۵۸ ، فی تونس ، أثناء زیارته لشیخه المهدوی ، ثم أتمه فی المشرق . موضوعه : التقابل بین الإنسان ، برحیث هو عالم صغیر (میکرو کوسم ) ، وبین الکون ، من حیث هو عالم کبیر (ماکروکوسم ) ، الوجود والعدم ، مراتب الموجودات والمعلومات ، الهیولی الأولی ، الأمهاء الإلهیة ؛ لکشف العقلی . للکتاب مخطوطات عدیدة فی مکتبات الشرق والغرب (تراجع فی بروکلمان : ۱ /۷۷۵ ۲۲ ، الذیل ۱ /۷۹۵ ، ۲۲ ۲۷ ، مؤلفات ابن عربی (لنا بالفرنسیة ، من منشورات المعهد الفرنسی بدمشق ۱۹۲۵ ) ۱ / ۳۱۱ ۳۱ . مطبوع بعنایة المستشرق الکبیر نیبرج ، لیدن ۱۹۱۹ له شرح عنوانه : التبر الأحمر فی شرح کلام الشیخ الأکبر لطاهر بن محمد ، هذا الشرح محفوظ فی نسخة خطیة بخز انة فی شرح کلام الشیخ الأکبر لطاهر بن محمد ، هذا الشرح محفوظ فی نسخة خطیة بخز انة حفید افندی (دار الکتب العامة بالسلیانیة ، اسطنبول ) تحت رقم ۱۲۶ / ۲۸ ۲۶ ب بتاریخ : ۱۲۰۷ ه .
- • التدبيرات الإلهية في إصلاح المملكة الإنسانية ، ف ٧٨٠ ـ.

  للكتاب عنوان آخر : كتاب الإمام المبين الذي لايأخذه ريب ولا تخمين . ــ موضوعه الإنسان كعالم صغير (ميكروكوسم) . ــ ألفه الشيخ بمدينة مورور (الأندلس) في أربعة أيام ، أثناء زيارته لصديقه الصوفي أبي محمد المورودي (انظر ص ١٢٠ ، ليدن ١٩١٩)، ليكمل ما فات أرسطو ذكره في كتابه (المعزو إليه) سر الأسرار ، فهذا الكتاب هو هام لسبين : :
- انه إحدى الآثار العربية فى فلسفة الأخلاق ، إنه على صلة مباشرة ، إن حقاً وإن خطأ ، بيعض أفكار أرسطو الاخلاقية والسياسية ، كما فهمها المسلمون القدامى . ــ للكتاب نسخ عديدة تراجع فى بروكلمان : ١ /٧٤٥ ، ١٧ ــ ١٨ ، ٩٧٥ / ٩٩ــ٣٠١ ، الذيل ١ / ٧٩٥ / ١ ، ١٠٣ / ٧٩٨ ، ١٠ و قى و مؤلفات ابن عربي ( لنا بالفرنسية ) المستشرق الكبير نيبرج ، لبدن ١٩١٩ ٢

- له ترجمة جزئية في كتاب آسين بلاثيوس ( الاسلام ذو النزعة المسيحية ، بالاسبانية ص ص ص ٣٥٧ \_ ٣٥٠ \_ ١١٩٠ ) . \_ له شروح عديدة : ١ ) النفحات القدسية لمحمود بن على
   الداموني (١١٩٩ / ١٧٨٥ ) جامعة اسطنبول ٢٣٧٩ /١ \_ ٢٤٧ ب ،
- ... (شرح غفل) لعلى الكردى، جار الله (اسطنبول ،٢-) ٣/١٠٩٣ (شرح وشارح غفل) جار الله ( اسطنبول ) ١٠١٥ / ١٠١٠ ــ، ٤) الفتوحات الربانية لحسن بن طعمة البيتمانى ( ١١٧٥ هـ ) مذكور في كشف الظنون ، الذيل ٢ /١٧٧ . ...
  - د تفسير القرآن لنا ۽ ف ف ١٣ ، ٢٨٠ .-

لم يحدد الشيخ فى هذين الموضعين العنوان الدقيق لتفسيره ، كما فعل فى السفر الأول (راجع الفهارس العامة : فهرس الكتب والمصنفات ) . ولكن سياق ذكر و التفسير » فى هذين الموضعين من السفر الثانى الفتوحات ، يدل على أن والتفسير » المقصود هنا هو التفسير الصوفى العرفانى ، الشهير بكتاب و الجمع والتفصيل » . - انظر مشكلة تفاسير ابن عربى ، من حيث عددها ومن حيث نزعها . فى كتابنا عن مؤلفاته ( بالفرنسية ، طبع المعهد الفرنسي بدمشق ١٩٦٤) الأرقام الآبية ( أرقام عناوين الكتاب و الفهرس العام » لا أرقام الصفحات ) :

٥٦ ، ١٣٢ ، ١٣٢ ، ١٦٧ ، ١٨٩ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ٣٠٣ ، ٣٣٣ ، ٣٥٥ ، ١٤٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ،

- \_ و التنزلات الموصلية ، ف ٢٩٥ .-
  - عناوين الكتاب:
- \_ . التنزلات الموصلية في أسرار الطهارات والصلوات والأيام الأصلية .
  - \_ تنزلات الأملاك للإملاك في حركات الأفلاك.
    - \_ تنزلات الأملاك من عالم الأرواح والأفلاك.
- الطائف الأسرار ... تاريخ الكتاب : عام ٢٠١ بمدينة الموصل ، حور في بضعة أيام ( انظر منطوط مراد مثلا ... نسخة أصلية بخط المؤلف ... ( اسطنبول ) رقم ١٢٣٦ ومحطوط ولى الدين و اسطنبول » رقم ١٢٥٩ . ... موضوع الكتاب : شرح المعانى الباطمة الطهارات والصلوات الشرعية . وهو في ٥٣ فصلا وباباً ... له نسخ عديدة ، تراجع في : بروكان ١/٧٥٧ ، ٥٠ : ومؤلفات ابن عربي ( بالفرنسية ، لنا )

## وكتاب خلم النعلين لابن قسي " ف ٤٥٦ ...

العنوان الكامل: وكتاب خلع النعلين وائتاس النور من موضع القدمين ، مؤلفه: ابو القاسم أحمد بن قسى (توفى عام ١٥٥ - ١١٠٥ - سبقت ترجمته فى قسم الأعلام) ... قرأ ابن عربى الكتاب على ابنه عام ٩٥٠ بتونس (انظر نسخة شهيد على باشا لهذا الكتاب (سليانية ، اسطنبول) وقم ١١٧٤ ورقة ١١٤٧ ب) وشرحه فى المشرق ، الكتاب وشرحه نسخ خعلية عديدة ، تراجع فى بروكلان : ١ ٩٧٥ ، ١٠٧ ، الليل ١٠٨٨ ، ٩ مؤلفات ابن عربى ، (لنا) ٢ ٣٦٤ - ٣٤ - المصوفى اليوضلافى ، عبد الله بوسنوى ، المعروف بعبدى افندى (توفى ١٠٥٣ / ١٦٤٢) كتاب : وخد الشبه فى الوصول إلى حضرة الجمعين ، (له نسخ عديدة فى مكاتب اسطنبول) : وقد الشبه على بروكلان هذا الكتاب بكتاب ابن قسى (انظر تفصيل هذا فى كتابنا و مؤلفات ابن عربى ، المتمدم الذكر ص ٤٦٣ - ٣٤ .)

### ـ و كتاب الزمان ، ف ٤٩٧ . ـ

الكتاب لا يزال فى حيز الفقود ، ذكره الشيخ مرتين فى الفتوحات ، فى هذا الموضع وفى المجلد الأول ص ١٤١ (ط. القاهرة ١٣٢٩) وفى فهرس مصنفاته (تحت رقم ١٠٤) وفى المجلد الأول ص ١٤١ ( تحت رقم ١٦٥ ) ، كما هو مذكور فى مناقب ابن عربى (تحقيق صلاح المنجد ، بيروت ١٩٥٩ ) تحت رقم ١٥٦ ، وفى الجاذب الغيبى لهمد ابن رسول البرزنجى ، يخطوط هدائى أفندى (أسكدار ، تركيا ) ٥٠٦ ٪ ٢ ب

### - . ٤٩٦ ف الشأن ۽ ف ٤٩٦ .-

عناوين الكتاب: كتاب السبعة ، أيام الشأن ، كتاب أيام الشأن ، كتاب الشأن . — كتاب صغير الحجم ، من مؤلفات المشرق ، بتاريخ ٢٠٣ ( انظر مخطوط ولى اللين — اسطنبول — رقم ١٧٩٠) ، موضوع الكتاب : علم الكون والفلك ، له نسخ حديدة (انظر بروكلان ١٨٣١ه ، ٧٧ – ٤٩ ، الليل ١٨٧١ ، ٤٩ ، ه مؤلفات ابن حربى ، الميل ١٨١٥ – ٧٧) ، مطبوع في حيدرباد ، ضمن مجموع ورسائل ابن العربي ، عام ١٩٤٨، طبعة غير محققة ، للكتاب نسخة أصلية هي بخط ابن حربي ، محفوظة في خزانة ولى اللبين

- اسطنبول - تحت رفم ١٧٥٩ / ١--١١ وتحتوى على سماعين أصيلين أيضاً ، الأول بتاريخ ٢٠٠٣ والثانى بتاريخ ٢٣٣ بلمشق ، بمنزل المصنف .

ــ وكتاب الموعظة الحسنة ، ف ٧٥٠ ـــ

الكتاب ألف بمكة (انظر « الجاذب الغيبي » المتقدم الذكر ورقة » ب ) ، له تسخ عديدة (راجع بروكلهان وانذيل » ١٩٠١ / ١٩٠١ و و مؤلفات ابن عربي » ٢/ ٣٧٨) .

و كتاب منيم الحمى البصبر فيه كالأعمى فكيف من حل به العمى ؟ » ف ٤٨٢ . الكتاب مفقود الآن ولم يذكره ابن عربى إلا فى هذا الموضع من الفتوحات ، وعلى نحو
غامض الاأنه ورد فى كتاب و مناقب بن عربى » لإبراهيم البغدادى (تحقيق صلاح الدين
المنجد ، بيروت ١٩٥٩) ص ٦٣ ، محت رقم ١٩١ ، بعنوان : كتاب المنيع الحمى
البصير فيه أعمى فكيف (من) حل به العمى » ، وفى كتاب و الجاذب الغببى » (المتقدم
ذكره) ورقة ٢ ب ، بالعنوان الثابت هنا .-

ــ وعقلة المستوفز وف ٢٠٠١ ، ٤٩٢ ، ٤٩٠ - ٥٥٠ -

حناوين الكتاب: كتاب الإنسان الكامل ، كتاب انشاء الجسوم الإنسانية ، كتاب العقدة ، عقلة المستوفز . ــ موضوعه : الإنسان الكامل ومراتب الوجود . ــ من مصنعات المعرب قبل عام ٩٥٥ ، لأنه مذكور في كتاب و مواقع النجوم » لابن عربي ، الذي حرر بمدينة المرية (بالاندلس) في شهر رمضان سنة ٩٥٥ (انظر مخطوط بيازيد ١٩٧٠/ ١٩٧٥ ب) لكتاب نسخ عديدة ، انظر بروكلان ١ ٧٥٧ / ١٠٠ - ٢٥٠ و ومؤلفات ابن عرب ٢ / ١٠٥ - ١٨ ، مطبوع بعناية وتحقيق المستشرق نيبرج ، ليدن ٩١٩ ، له ترجمة تركية غفل ، عفوظة في خزانة يحيى افندي (مكتبة السليمانية ، اسطنبول) ١٩٥٠ / ١-٣٩٠ .

ـ دعنقاء مغرب ، ف ۱۳۲ - -

عناوين الكتاب : عنقاء مغرب في معرفة ختم الأولياء وشمس المغرب ، ــ سلاة المنتهى ومر الأتبياء ، ــ نغات الأقلاك والسر المكتوم ، ــ الوعاء المختوم على السر المكتوم ،

البحر المحيط الذى لا يسمع لموجه غطيط ، – سر المكتوم ، – كتاب الكشف والكتم في معرفة الخليفة والحتم . – الكتاب ألف ، في غالب الظن ، بمدينة فاس عام ٥٩٥ ، إثر رؤيا إلهية ... (انظر مقدمة الكتاب ) . – موضوعه : الإنسان الكامل وختم الولاية . – للكتاب نسخ عديدة : انظر بروكلمان ٢/٣٧٥ ، ١٣ – ١٤ ، ١٨٥٪ ٢٢٤ ، الليل ١ / ٢٩٤ ، ١٤ ، ٢٩٤ ، و « مؤلفات ابن عربي » ١ //١٥٧ – ٢١ . – مطبوع مرتين في القاهرة . ١٣٣٧ هجرية و ١٣٥٣ هجرية . – له شروح متعددة ، . انظر « مؤلفات ابن عربي » ١ //١٥٩ – ٢١ . –

### و كتاب المبادى والغايات ، ف ف ١٩ ، ٣٢ . -

عناوين الكتاب: المبادى والغايات فى أسر ار الحروف المكنوبات فى الأسهاء والدعوات ، مبادى الغايات ، حكتاب الغايات ، حكتاب المبادى والغايات فيها تحتوى عليه حروف المعجم من العجبم من العجبيب والآيات . - ابن عربى فى كتابه « الميم والواو والنون » يذكر ما نصه : « ومنها ( أى من موضوعات علم الأولياء ) باب بسيط فى « الفتح الفاسى » وسميناه « المبادى والغايات بما تتضمنه حروف المعجم من العجائب والآيات » (ضمن جموع رسائل ابن العربى ، ط . حيدر باد ١٩٤٨ ص ٢ ) . بناءاً على هذا ، يكون الكتاب من تواليف الفرة المغربية ( وانظر أيضاً كشف الظنون لحاجى خليفة ٢/١٩٧٩) . - له نسخ قليلة ، تراجع فى «مؤلفات ابن عربى » ٢/٧٤٧هـ وفى بروكلان ، الذيل ، الديل . ٧٤٠ ، ٧٤٠ .

### د كتاب المركز ، ف ٤٩١ . –

لم يرد ذكر لهذا الكتاب ، بحسب علمنا ، إلا فى هذا الموضع من الفتوحات ، وفى كتاب والجاذب الغيبى للجانب الغربى و لمحمد بن رسول البرزنجى ، انظر مخطوط هدائى افندى ، اسكدار ، نركيا ، رقم ٥٠٦٪ ٢ ب . وانظر ومؤلفات ابن عربى ٢ ٢٪ ٣٧٠.

مطابع الحيثة المصرية العامة للكتاب

رقم الإيداع بدار السكتب ١٩٨٤/٧١٩٤

ISBN 177--1--018-Y

Ce sont là, des exemples des questions qu'Ibn 'rabi a exposées dans cet important volume et qu'il n'est pas facile de condenser ou même d'étudier toutes ici. Comment le pourrions-nous, alors que la plume du Maître coule aisément et que ses idées s'enchaînent les unes avec les autrs? Mais nous croyons que cette publication ouvrirs la porte à de nouvelles études à son sujet et aiders à découvrir nombre de ses aspects obseurs.

M 'Othman Yahya poursuit ce qu'il s'est imposé dans le premier tome. Nous connaissons sa patience dans la recherche, son amour sincère pour Ibn 'Arabi et son profond attachement à lui. C'est en effet quelqu'un qui connaît le Sufisme et le pratique lui-même. Il se réfugie dans sa solitude et prend plaisir à feuilleter les pages des «futübât» pour publier ensuite ce qui est pour lui certain et lui donne satisfaction. Il est sûr de ses sources, les compare et choisit la version authentique. Il fait état de versions différentes dans l'apparat critique, en y ajoutant des notes pour apporter des précisions et des clarifications. Dans une introduction détaillée, il a essayé d'analyser les chapitres de ce tome; il a voulu par là nous aider à suivre la lecture du texte et en faciliter l'accès. Il n'a pas manqué non plus d'ajouter, à la fin, un ensemble d'Index ayant pour but de faciliter la recherche et la consultation. Il a ajouté enfin un supplément pour identifier les personnages et les citations contenues dans ce deuxième tome.

C'est un texte établi solidement, qui repose sur une base scientifique et qui révèle une patience et une persévérance extrêmes. Notre ferme espoir est que la publication de ce deuxième tome soit suivie immédiatement de celle du troisième, jusqu'à la publication intégrale de cette suvre immense. Cette publication comble ainsi un vide et répond à une attente si souvent exprimée des lecteurs et des chercheurs.

Ibrahim Madkour

#### PREFACE

Voici le deuxième tome du livre «al-futûhât al-Makkiyya» («Conquêtes spirituelles de La Mekke»). O combien l'entreprise est ardue et élevé le but à atteindre! Mais celui qui marche sur la route arrive à son terme.

Ibn 'Arabî est un auteur d'un souffle prodigieux, d'une source intarissable et doté d'un vaste savoir; les horizons de sa connaissance sont multiples, son imagination fertile, son vocabulaire extrêmement riche et abendanté l'utilisation qu'il fait des symboles et des métaphores. Personne ne pénètre dans son univers, hormis celui qui le connaît de près et qui a longuement vécu en sa compagnie, pour pouvoir en saisir les subtilités et les nuances. Le livre des «futûhât» est l'ouvrage le plus abondant qu'il ait écrit et celui qui englobe le mieux tout ce qu'il a composé. Aussi son établissement scientifique est-il une tâche délicate et sa publication une entreprise difficile. Mais il nous révèle sans conteste nombre des aspects de son auteur génial et il nous rapproche davantage de lui.

Dans de tome, le Maître reprend et poursuit des questions évoquées dans le premier tome. Ibn 'Arabî revient ainsi de nouveau sur sa théorie de la connaissance et il en traite les multiples aspects. Il s'arrête longuement sur le symbolisme et l'herméneutique des textes sacrés : c'est un entretien où il se complaît et dont il affectionne la méthode. Les Maîtres Sûfîs le précédèrent dans leurs interprétations particulières et il leur est redevable en ce domaine; mais il se distingue par des interprétations où aucun Sûfî ne l'égale. Dans ce tome, il tente d'interpréter de façon gnostique la basmala et la fâtiha; il consacre un long chapitre à ce sujet et il procède d'une façon absolument originale.

Il aborde un nouveau sujet qui a son importance dans l'histoire de la pensée sûffe, à savoir: l'origine du monde et l'évolution des êtres. Ici, Ibn 'Arabî concilie à la fois les récits religieux et les anciennes philosophies; il mélange la cosmologie avec l'enseignement religieux et il se rencontre avec l'Ismâ'îlisme et Ikhwân al-Safâ' (les Frères au cœur pur). étroitement liée chez les Shi'îtes et les Sûfîs à l'idée de « Lumière Muhammadienne » de laquelle jaillissent tous les êtres; les Shi'îtes tout particulièrement ont élargi cette idée et lui donnèrent une forme philosophique, tandis qu'Ibn 'Arabî la présente d'une façon particulière et conforme à sa méthode.

#### REPUBLIQUE ARABE D'EGYPTE Ministere de la Culture



Dibliotheca Alexantina

## ASH-SHAYKH MOHYIDDIN IBN 'ARABI

### AL-FUTUHAT AL-MAKKIYYA

(Les Conquêtes spirituelles de La Mecque)

#### TOME II

Texte établi d'après les principaux manuscrits des première et deuxième versions des Futûhât,, avec une introduction par

#### 'OTHMAN YAHYA

Maître de recherches au CNRS

Préface et révision par le PROFESSEUR IBRAHIM MADKOUR Secrétaire perpétuel de l'Académie Arabe

> Conseil Superieur de la Culture avec la Collaboration de l'Ecole Pratique de Hautes Etudes (Section des Sciences Religieuse, Sorbonne)

التحقيق على ذلك من عند ربهم فى نفوسهم . وإنكان يتصور ، على جميع مأأوردناه فى ذلك ، احبالات كثيرة ، فذلك راجع إلى ماتعطيه الألفاظ من القوة فى أصل وضعها ، لاماهو عليه الأمر فى نفسه ، عند أهل الأذواق الذين يأخنون العلم عن الله ، كالخضر وأمثاله . فإن الإنسان ينطق بالكلام يريد به معنى واحدا ، مثلاً ، من المعانى التي يتضمنها ذلك الكلام . فإذا فُسَّر بغير مقصود المتكلم من تلك المعانى ، فإنما فَسَّر المفسر بعض ما تعطيه قوة اللفظ ، وإن كان لم يُصِب مقصود المتكلم .

(٤٥٤) ألا ترى الصحابة كيف شَقُّ عليهم قولُهُ .. تعالى ! .. ( الَّذِينَ آمنُوا وَلَمْ يَكْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ ﴾ ؟ فأنى به (القرآن) نكرة . \_ فقالوا : وأينًا لم يلبس إيمانه بظلم ؟ فهؤلاء الصحابة ــ وهم العرب الذين نزل القرآن بلسانهم \_ ما عرفوا مقصود الحق من الآية . والذي نظروه سائعٌ في الكلمة غير منكور . فقال لهم النبي ـ صلى الله عليه وسلم ! ـ : « ليس الأمر كما ظننتم وإنا أراد [F. 105b] الله بالظلم هنا ما قال لقمان لابنه وهو يعظه: ﴿ يَا بُنَّى ! لاَ تُشرِكْ بِاللهِ إِنَّ الشَّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ . فقوة الكلمة تعم كل ظلم ؛ وقصد المتكلم إنما هو ظلم معين مخصوص . \_ فكذلك ما أوردناه من الأخبار ، في أن بني آدم سوقة وملك لهذا السيد محمد \_ صلى الله عليه وسلم !\_ هوالمقصود من طريق الكشف ، كما كان الظلم هناك ، المقصودُ من المتكلِّم به ، 1 يتصور C K : تتصور B || 2 أي ذاك B -- : C K || 3 مليه الأمر C K : a || B → : C K مند أهل ... وأمثاله B → : C K || 3 يأخذون C : ياخذون K منا 5 مثلا B — : C K بمنس B — : C K بعنس B — : C K بعنس B — : C K الا ترى (تراكا) ... نكرة كا شق على الصحابة نزول قوله تعلى ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ا| اللين آمنوا ... بظلم : آية ٨٢ سورة الأنمام (٦) || 9 فقالوا K القرآن B. قالوا B || فهؤلاء C : فهاولا B : فهؤلاء B || 10 القرآن C : القران K : القرمان B | الآية C : الايه BK || 11 سائغ C : سايغ B K || في الكلمة CK: نى الآية B | 12 نقال C K ؛ ولكن قال B || لم B - : C K أراد ... منا C K ؛ B - C K || يا بني ... عظيم : آية ١٣ سورة لتهان (٣١) || 15 وقصد C K ؛ ومقصود B | 16 | 16 من طريق K من و 16 | B - : C K | من جهة B ا 16 من طريق B ، من جهة 3

9

الشرك خاصة . ولذلك تتقوى التفلمير في الكلام بقرائن الأحوال ، فإنها الميزة للمعانى المقصورة للمتكلم ، فكيف من عنده الكشف الإلَّهي والعلم اللدني الرباني ؟

(٥٥٥) فينبغى للعاقل المنصف أن يسلُّم لهؤلاء القوم ما يخبرون به. فإن صدقوا في ذلك ، فذلك الظن بهم ، وأُنصِفوا بالتسليم حيث لم يَرُدُ المسلِّم ما هو حق في نفس الأمر . وإن لم يصدقوا ، لم يضر المسلّم . بل انتفعوا 6 ( أى المسلِّمون ) حيث تركوا الخوض فيا ليس لهم به قطع ، وَرَدُّوا علم ذلك إلى الله - تعلل ! - ؛ فَوَقُوا الربوبية حقها ، إذ كان ما قاله أولياء الله ممكنا . \_ فالتسليم أولى ، بكل وجه .

# ( دورة الملك )

(٤٥٦) وهذا الذي نزعنا إليه من دورة الملك ، قال به غيرنا كالإمام أبي القاسم ( أحمد ) بن قَسِيٌّ في و خلمه ، ، وهو روايتنا عن ابنه عنه . وهو من سادات 12 القوم . وكان شيخه الذي كُشِف له على يديه ، [٤٠١٥6 ] من أكبر شيوخ المغرب ، يقال له : ابن خليل ، من أهل لَبْلُهُ . ونحن ما نعتمد في كل ما نذكره إلا على ما يلقى الله عندنا من ذلك ، لا على ما تحتمله الألفاظ 15

1 في الكلام C K بقرائن C B K بقراين B K و المتكلم C K ي المتكلم C K ي سا B الإلمي: الالامي B لا الالمي C | الله في B − : C K | 4 الإلمي : الالامي B + الالمي C | الله في B + الالمي B ا لمؤلاً B. قال النان ... يضر المسلم C K ؛ انتفعوا بالتسليم حيث لم يردوا ما هو حق في نفس الأمر وإن لم يصدقوا لم يضرم B ∥ B تمال C B : تمل B − : K إ فوفوا C B : فوفووا K | إذ كان C K ي إذ كل B | 8 أولياء C ي أوليا K ي أولياء B | فالتسليم أولى . `. ( انظر ما تقدم : السفر الأول ، الجزء الثالث ، مراتب العلوم ) # 11 غير نا كالإمام أبي C.K : أيضًا الإمام أبو B | 12 أن خلمه B → C K وهو روايتنا...مته B → : C K انظر كتاب خلع النعلين ، مخطوط شهيه على باشا ، مكتبة السلانية ، اسطنبول ، رتم ١٧٤ -١٢ ب - ١٣ ألف : ه إَذْ فِي حِيسِي تَمت الحَكمة النبوية وانقضت الدورة الفلكية ع) | 13 إدا يديه B ، يده B | 14 شيوخ المغرب C K : الشيوخ B || ابن خليل . `. (أبو عبد الله أحمد بن خليل جاء ذكر. مرضاً في كتاب التشوف التادلي ، ط . الرباط من ٢٦١)

### ٨٦ ... و هؤلاء للجنة و بعمل أهل الجنة يعملون ... ، ٤ ف ٣٥٨ . --

موطأ: قلو ۲ ، \_ أبو داود: سنة ۱۹ (بلفظ: ﴿ خلقت هؤلاء للجنة ... ﴾) وانظر أيضاً بنفس المعنى : بخارى تفسير سورة ۹۲ ۷ ، قلو ۲ ، توحيد ٥٤ ، \_ مسلم »: قلو ۷ ، ، و بابو داود سنة ۱۰ ، \_ ترمذى : قلو ۲ ، \_ ابن ماجه : مقدمة ۱۰ ، تجارآت ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲۲۷ ، ۲۳۱

# ٨٧ \_ ويضع الجبار فيها (أي في جهنم) قلمه ، ف ١٧٦ . -

انظر : بخاری : تفسیر سورة ۵۰ باب ۱ ، أیمان باب ۱۲ ، توحید باب ۷ ، ۲۰ ، مسلم : جنة ۳۵ ــ ۳۸ ، ــ ترمذی : تفسیر سورة ۵۰ ، صفة الجنة باب ۲۰ ، ۲۰ دارمی : رقاق باب ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۷۸ ، ۷۷۸ ، ۷۷۸ ، ۷۷۸ ، ۷۷۸ ، ۷۷۸ ، ۷۷۸ ، ۷۷۸ ، ۷۷۸ ، ۷۷۸ ، ۷۷۸ ، ۷۷۸ ، ۷۷۸ ، ۷۷۸ ، ۷۷۸ ، ۷۷۸ ، ۷۷۸ ، ۷۷۸ ، ۷۷۸ ، ۷۷۸ ، ۷۷۸ ، ۷۷۸ ، ۷۷۸ ، ۷۷۸ ، ۷۷۸ ، ۷۷۸ ، ۷۷۸ ، ۷۷۸ ،

## ٨٨ \_ ويا مقلب القلوب ! ثبت قلبي على دينك ، ف ١٠٥ . \_

ابن ماجه : دعاء ۲ ، مقدمة ۱۳ ، سترمذی : قدر ۷ ، دعوات ۸۹ ، ۱۲۴ ، سـ ابن ماجه : دعاء ۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۳۱۰ . ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۳۱۰ ، ۳۱۰ ، ۳۱۰ ، ۳۱۰ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۳۱۰ ، ۳۱۰ .

### ٤٧ ـ عكرمة: ف ١٢٢ ـ ـ

مولى ابن عباس ، توفى بالمدينة عام ١٠٥ أو ٧٠٧ / ٧٢٣ ، ٧٢٥ . ... ترجمتةَ فى تهذيب الأسهاء واللغات للنووى (ط. أورويا ) ٣٤١ ــ ٤٢ ، تذكرة الحفاظ الذهبى (حيدرباد) ١٠٨ ــ ٨٩/

٤٨ على بن أبى طالب (سبقت ترجمته فى السفر الأول مفتوحات ص ٥٠٥ ، تحقيق الأعلام)

### ٤٩ ــ عنترة بن شداد : ف ٧٧٥ . ــ

شاعر وبطل فى الجاهلية ، من أصحاب المعلقات . ــ ترجمته فى موسوعة الاسلام ١ /٣٧٥ (ط جديدة ، نص فرنسي ، مراجع عديدة ملحقة بالمقالة ) .

### ٥٠ ــ الفضيل بن عياض : ف ٥٦٥ . ..

أبو على الطالقانى ، من قبيلة تميم ، صحب سفيان النورى ، توفى بمكة عام ١٨٧ /٨٠٣ . ـ ترجمته فى موسوعة الإسلام ٢ /٩٥٨ ، ينظر أيضاً طبقات الصوفية السلمى وها أضافه المحقق من مراجم عديدة عن حياة الفضيل (فهرس الأعلام)

### ٥١ ـ قس بن ساعدة : ف ٢٦٧

شخصية شبه أسطورية ، لقب بحكيم العرب وحكمها لفصاحته وسداد رأيه . ــ ترجمته في موسوعة الإسلام ٤ /١٢٢٨ .

## قيس بن الخطيم : ف ٢٠٧ . ـ

## ٥٣ ـ مالك بن أنس: ف ١٦٥ . ـ

### ٤٥ - مالك بن دينار: ف ٥٦٥. -

واعظ وزاهد بصرى ، توفى عام ۱۸۱ /۷۹۷ . ــ ترجمته فى طبقات الصوفية للسلمى ، تحقيق نور الدين شريبة ،القاهرة ۱۹۵۳ ( فهرس الأعلام )